

جمهودية مصدوالعربية مجسمة اللف ترالعربية ميزدارة إحار للمعمات واحياء إنزات

# 

تأليف الشيّخ الإمَام أبى عبيد القاسم بن سَسَلّام الهسَرَوى المتوفى سَسَنَة ١٢٤ هـ

الجزء الخامس

مرجب مصطفی جے زی

عضو مجمع اللغة العربية

تحق ق الد*كتورسيكن محد محد شرف* 

الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة

١٩٩٤ هـ - ١٩٩٤ م

#### أشرف على الطبع والإخراج

عبدالوهاب السيد عوض الله المدير العام للمعجمات وإحياء التراث

محمد على الزميتي رئيس تطاع المجمع

#### راجع نجارب الطبع

ثروت عبد السميع محمد

أسامة محمد أبو العباس

المحرران بالمجمع



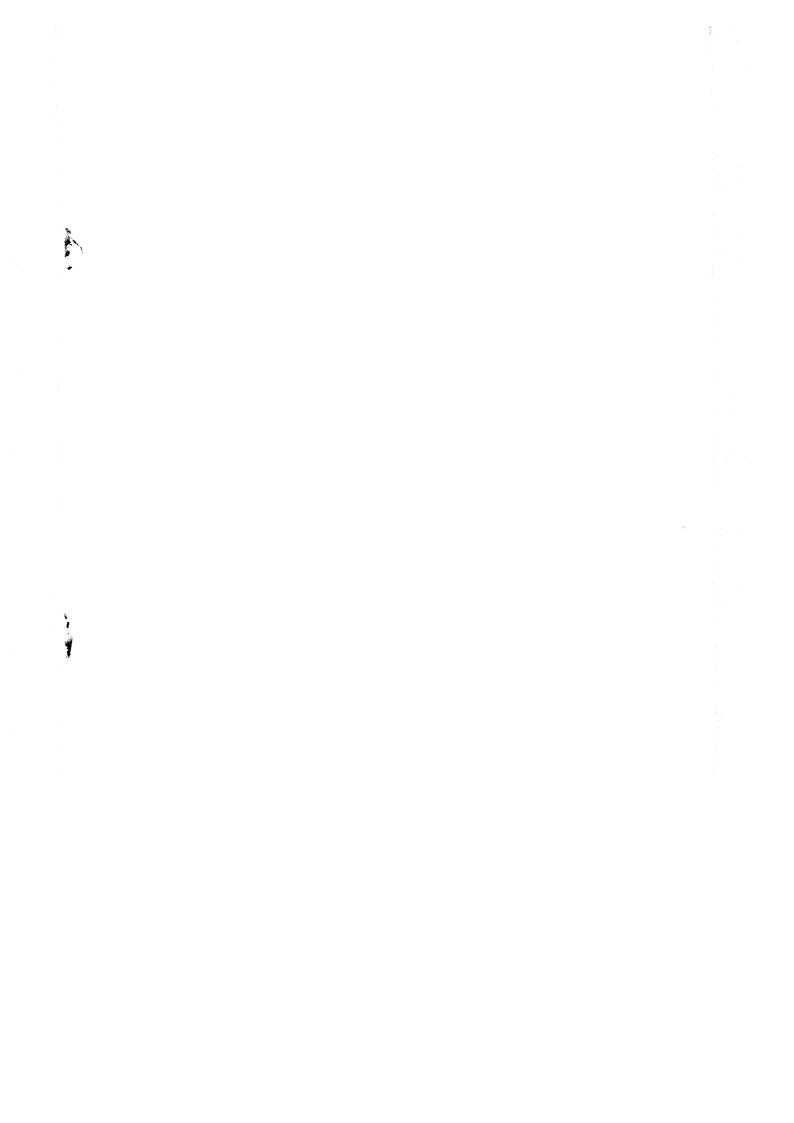

رموز

## كتب الصَّحاح والسُّن والغريب واللغة الستى استعنت بها على تخريج وتحقيق « الجزء الخامس » من كتاب « غريب الحديث » لأبى عُبيد القاسم بن سلام رحمه الله – تعالى –

| الكتـــاب                                                                      | الرمز   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صحيح الإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى (١٩٤٠ ٢٥٧: ٢٥٧هـ ) | خ       |
| صحيح الإمام أبى الحسين بن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى (٢٦١:٢٠٧هـ)           | م       |
| سنن الإمام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدى (٢٠٢ : ٢٧٥ هـ )          | د       |
| سنن الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سُورة الترمذي (٢٠٩: ٢٧٩ هـ)                | ت       |
| سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على النّسائي (٢١٤ : ٣٠٣ هـ )         | ن       |
| سنن الإمام أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني « ابن ماجة » (٢٠٧ : ٢٧٥ هـ )     | جد      |
| سنن الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن القضل بن بهرام الدارمي           | دى      |
| ( a Yoo: \A\)                                                                  |         |
| موطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أنس ١٧٩ : ١٧٩ هـ )             | ф.      |
| مسند الإمام أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني          | حم      |
| ( = YE1 : 17E)                                                                 |         |
| المصنف للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ١٢٦ : ٢١١ هـ )             | عب      |
| السنن الكبرى للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى ( : ٤٥٨ هـ )         | ق       |
| الجامع الكبير للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ( ٩١١ : ٨٤٩ هـ              | ج       |
| للكتب المتقدمة ذكرت اسم الكتاب تفاديا لكثرة الرموز وتيسيرا على القارىء .       | وفی غیر |
| « وعلى الله قصد السبيل » ·                                                     |         |

طبعات كتب الصحاح والسنن والغريب واللغة التي استعنت بها على تخريج وتحقيق أحاديث « الجزء الخامس » من كتاب « غريب الحديث » لأبى عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى

| مكان الطبع وتاريخه                              | الكتـــاب                   |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| المكتب الإسلامي - استانبول - ١٩٧٩ م .           | صحيح الإمام البخارى         |  |
| دار الفكر – بيروت – مصور عن ط القاهرة ١٣٤٩ هـ ٠ | صحيح الإمام مسلم            |  |
| حمص – سوریا – ۱۳۸۸ هـ – ۱۹۹۹ م -                | سنن الإمام أبى داود         |  |
| الحلبي وأولاده « مصطفى » - القاهرة - ١٣٥٦ هـ -  | سن <i>ن ا</i> لإمام الترمذي |  |
| ۰ ۸۹۳۷                                          |                             |  |
| مسصطفى الحلبى وأولاده - القساهرة - ١٣٨٣ هـ -    | سنن الإمام النّسائي         |  |
| ٠ ١٩٦٤                                          |                             |  |
| عيسى البابي الحلبي القاهرة ١٩٧٢ م -             | سنن الإمام ابن ماجة         |  |
| دار الفكر – القاهرة                             | سنن الإمام الدارمي          |  |
| عیسی البابی الحلبی - القاهرة -۱۹۵۱ م ۰          | موطأ الإمام مالك            |  |
| أحمد البابي الحلبي - القاهرة - ١٣١٣ هـ ٠        | مسند الإمام أحمد بن حنيل    |  |
| حيدر اباد – الهند 😁 ١٣٨٤ هـ – ١٩٦٤ م ٠          | غریب حدیث أبی عبید « تجرید  |  |
|                                                 | وتهذیب »                    |  |
| بغداد – ۱۳۹۷ هـ – ۱۹۷۷ م ،                      | غریب حدیث « أبن قتیبة »     |  |
| مكة المكرمة – ١٤٠٢ هـ – ١٩٨٧ م ٠                | غريب حديث الخطابي           |  |
| القاهرة ١٩٧١م -                                 | الفائق للزمخشري             |  |
| عيسى البابي الحلبي القاهرة١٣٨٣ هـ ١٩٦٣م -       | النهاية لابن الأثير         |  |
| المكتب الإسلامي- بيروت – ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠م .      | المصنف لعبد الرزأق الصنعاني |  |
| دار المعرفة – بيروت                             | السنن الكبرى للبيهقى        |  |
| الهيئة العامة للكتاب - القاهرة -١٣٨٤ هـ-١٩٦٤ م٠ | تهذيب اللغة للأزهري         |  |

## رموز نسخ کتاب غریب الحدیث لأبی عُبید القاسم بن سلام التی جاءت فی هوامش تحقیق « الجزء الخامس » من کتاب غریب حدیث أبی عبید

| النسخة                                                 | الرمز       |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| طرطة دار الكتب المصرية .                               | د مخ        |
| طوطة المكتبة الرامفورية رقم ٩٠١ .                      | ر <b>مخ</b> |
| طوطة المكتبة الأزهرية رقم (٢٩٦) ١٦٥٧٠٥ حديث .          | ز مخ        |
| طوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة .                | ع مخ        |
| طوطة مكتبة كربريلي ، والتي اعتمدتها أساسا في التحقيق . | ك مخ        |
| طوطة مكتبة ليدن .                                      | ل مخ        |
| طوطة مكتبة المدرسة المحمدية بمدراس ، وهي أصل المطبوع . | م مخ        |
| لة حيدر اباد   ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م   .                    | Ì           |
| · ·                                                    | i _         |



الجزء الخامس من كتاب غريب الحديث لأبى عُبيد القاسم بن سلّام « رحمدالله » ٧١٣ – وقالَ « أبو عُبيد » (٢) في حديث « الزُبير [ بن العوام » ] (١) – رحمه الله (١) – : « أنَّه خاصَم رَجُلاً مِن الأنصارِ في سُيولِ شِراجِ الحَرَّةِ إلى « النبيِّ » – صَلِّى اللهُ عَلَيهِ وَسلَّم (١) \_ فقال : يا « زُبَيْرُ » احبسِ الماءَ حَتى يَبلُغَ الجَدْرَ » . (٢) قال (٨) : حَدَّسنيه « حَجَّاجٌ » ، عَن « ابنِ جُريج » ، عن « ابنِ شِهابٍ » ، عن « عُروَةً » ، عَن « عبد الله بن الزُّبير » (١) .

قالَ « الأَصْمَعَيُّ » : الشِّراجُ : مجارى الماءِ مِن الحِرارِ إلى السَّهلِ ، واحدها شَرْجٌ .

<sup>(</sup>١) في ل.م: « أحاديث » · (٢) في طعن م: « رضى الله عند » ·

<sup>(</sup>٣) « أبو عبيد » : ساقط من م · (٤) « ابن العوام » : تكملة من ر . ل ·

<sup>(</sup> ٥ ) « رحمدالله » : ساقط من ر . ل . م .

<sup>(</sup>٦) في ك: «صلى الله عليه» · (٧) انظر الخبر في:

<sup>-</sup> خ: كتاب تفسير القرآن ، تفسير سورة النساء ، باب « فَلا وربَّك لا يؤمنُون حتى يحكموك فيما شَجَر بينهم » وفي هامشه: شريج: مسيل الماء يكون في الجبل وينزل إلى السهل من الحرة ٥/ ١٨٠ .

<sup>-</sup> د : كتاب الأقضية ، أبواب من القضاء ، الحديث ٣٦٣٧ ج ٣ / ٣١٥ .

YEA . الحديث ، الحديث ، YEA . الحديث ، YEA . الحديث ، YEA . YEA . YEA .

حم : مسند الزبير بن العوام ١ / ١٦٥ - ١٦٦ .

<sup>-</sup> الفائق « شرج » ٢ / ٢٣٧ ، وفيه : « ... الجدر ، ثم أرسله إليه » .

<sup>-</sup> النهاية « شرج » ٢ / ٤٥٦ ، وفيه : « ... الشَّرجَةُ : مسيل الماء من الحسرة إلى السهل » -

وانظر: التاج واللسان ( شرج ) ٠

<sup>(</sup> A ) « قال » : ساقطة من ز · ( ۹ ) السند ساقط من م ، وأصل ط ·

وقالَ « أبو عَمْرو » مثلَ ذلك ، أو نَحوَهُ ·

قالَ « الأصمعيُّ » : وَ أَمَا التَّلاعُ : فَإِنَّهَا مَجارِي أَعْلَى الأَرْضِ إِلَى بُطُونِ الأُودِيَةِ ، وَاحدَتُهَا تَلْعَة ،

وكان « أبو عُبَيدةً » يَقولُ: التَّلْعَةُ قد تكونُ ما ارتفعَ مِن الأرضِ ، وتكون ما انْحدَرَ ، وهذا عندهُ مِن الأضدادِ (١) .

قَالَ « أَبُو عُبِيد (٢) » : وأما الجَـدُرُ (٣) : فهو الجِدارُ ، ومنه قولُ «ابنِ عَـبَّاسٍ» [ \_ رَحِمهُ اللّه \_ ] (١) حين سُئِل عَن الحَطيم ، فقالَ : هوَ الجَدْرُ ·

في قبولُ: احبِسِ الماءَ في أرضِك حَتى تَنْتَهِي إلى الجِدارِ، ثُمَّ أرسلهُ إلى مَن هُو أَسْفَلُ [ منك ] (٥٠٠ .

وفى هذا الحديث مِن الفقه : أنَّهُ قضى فى الما ، إذا كانَ مُشْتَركًا بينَ قَومٍ أَن يُمْسِك الأعلى حتى يَبلُغَ الموضِعَ الذى سَمَّى ، ثُـمَّ يُرْسَله إلى الأسفَل ، وكذلك قضى فى سَيْسَل « مَهْزور (١٦) » وادى « بنى قُريطَة » أَن يَحْبِسَهُ حـتى يبلُغَ الما مُ الكَعْبَينِ ، ثُمَّ يُرْسَلهُ ، لَيْسَ لَهُ أَن يَحْبِسَه أَكثرَ مِن ذَلِك (٧) .

#### (٧) انظر الخبر في:

<sup>(</sup>۱) انظر تهذیب اللغة « تلع » (۲۷۱/۲) · (۲) في ز : « أبو عُبَيدة » تحریف -

<sup>(</sup> ٣ ) في الصحاح : الجدرُ والجدار : الحائط ، وجمعُ الجدار جُدُرٌ ، وجمع الجَدرِ جُدْران ، مثل: بَطن وبُطنان -

<sup>(</sup> ٤ ) « رحمه الله » : تكملة من ز · ( ٥ ) « منك » : تكملة من ل . م ·

<sup>(</sup>٦) في ط: « مهزور » بضم الميم ، وجاء بالفتــح في نســخ الغريب ، ونـص ً ياقوت على الفتــح في معجم البلــدان ( مهزور ) .

<sup>-</sup> د : كتاب الأقضية ، أبواب من القضاء ، الحديثان ٣٦٣٨ ـ ٣٦٣٩ ج ٣١٦/٣ ٠

جد : كتاب الرهون ، باب الشوب من الأودية ومقدار حبس الماء ،

وَهـذا تـأريلُ حديث «ابن مَسْعود» : «أهلُ الشَّرْبِ الأسفلِ أَمَراءُ عَلَى أَعْلاهُ» -  $^{\circ}$   $^{\circ$ 

قال  $^{(1)}$ : حَدَّ ثَنَاهُ « أَبُو مُعَاوِيةً » ، عَن « هِشَامِ بِن عُـرُوَةً » ، عَن « أَبِيهِ » ، عَن « الزُّبَيْرِ » ، إِلاَّ أَنَّهُ قالَ  $^{(0)}$  : قَديدٌ ، وقالَ غيرُه : صَفِيف  $^{(1)}$  .

قالَ « الكسائيُّ » : الصَّفيفُ : القديدُ ·

يقالُ منهُ: صَفَفْتُ اللَّحْمَ أَصُفُّهُ صَفًا: إذا قَدَّدْتَهُ، قال (٧) « امرؤالقيس » في وَحش صادَها ، فَطُبخَ لهُ ، وقُدِّدَ :

#### فَظلٌ طَهاةُ اللَّحْمِ مِن بينِ مُنْضِجِ صَفِيفَ شِواءٍ أَوْ قَديرٍ مُعَجَّلِ (^)

- = الحديث ٢٤٨١ ج ٨٢٩/٢ .
- ط: كتاب الأقضية ، باب القضاء في المياه ، الحديث ٢٨ ج ٢ / ٧٤٤ .
- معجم البلدان ( مهرورٌ ) ٥ / ٢٣٤ وفيمه بيان ، وانظر مادة ( هزر ) في اللسان ، والتاج ، والنهاية ، والفائق ٤ / ١٠٣ .
- (١) « أبو عبيد » : ساقط من م (٢) « رحمه الله » : ساقط من ر . ل . م ·
- (٣) انظر الخبر في مادة (صفف) في اللسان والتاج ، والنهاية ، والفائق ٣٠٥/٢ ، وفيه :

  « هو القديد ؛ لأنه يصفّ في الشمس حتى يجفّ ، ويقال لما يُصفَقُ عَلَى الجمرِ لينشوى

   صفيف أيضا .
  - (٤) « قال » : ساقطة من ز ·
  - (٥) يعنى أن أبامعاوية حدثهم إياه برواية : « قديد » ٠
  - (٦) السند ساقط من م ، وأصل المطبوع · (٧) في ط : « وقال » ·
- (  $\Lambda$  ) دیوان امریء القیس  $\Upsilon \Upsilon$  وفیه : « وظل ً .. » وشرح القصائد العشر للتبریزی  $\Lambda$  وفیه : « الصفیف : الذی قد صُغُف مرققا علی الجمر » .
- وشرح القصائد السبع للزوزني ٣٦ \_ جمهرة أشعار العرب للقرشي ٦٣ ، والفائق وشرح القصائد السبع للزوزني ٣٦ \_ والفائق . ومادة ( صفف ) في اللسان والتاج ، والتهذيب (١١٨/١٢) .

الطُّهاةُ : الطُّبَّاخونَ ، والقَديرُ : ما طُبخ في القُدورِ (١١) .

ومِمًّا يُبَيِّنُ أَنَّ الصَّفِيفَ هُو القَديدُ أَنَّه يُسمَّى (١) في بَعْض الحَديث . (٣)

وَفَى هَذَا الحَديث مِن الرُّخْصَةِ فَى لَحم الصَّيدِ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ إِذَا كَانَ (1) لَم يَقْتُلُهُ ، ولَم يُعنْ عَلَى قَتْله .

 $^{(1)}$  وقالَ « أبو عُبيد  $^{(1)}$  » في حديث « الزُّبيْرِ »  $_{-}$  رَحِمهُ اللَّهُ  $^{(1)}$   $_{-}$  : « أنَّهُ رَأَى فِتِيَةً لَعْسًا ، فَسأَلَ عَنهُم ، فقيلَ : أُمُّهُم مَوْلاةً لِلحُرَقَةِ  $^{(V)}$  , وَأَبُوهُم مَمْلُوكٌ ، فَاسْتَرى أَباهُم ، فَأَعتَقَهُ ، فَجَرَّ وَلا ءَهُمْ  $^{(A)}$  » .

قَالَ « الأصمعيُّ » : اللَّعْسُ : الذينَ في شفاهِمْ سَوادٌ ، وَهُو مِمَّا يُسْتَحْسَنُ ، يُقالُ منه : رَجُلٌ ٱلْعَسُ ، وامرأةُ لَعْساءُ ، والجماعةُ منها لُعْسٌ .

وقَدْ لعسَ يَلْعَسُ لعَسًا ، قالَ « ذو الرُّمَّة » يَذْكُرُ امْرأةً :

لَمْيًا ءُ في شَفَتَيْها خُوَّةٌ لَعَسٌّ وفي اللَّثاتِ وفي أنيابِها شَنَبُ (١١)

(١) في ط: « في القدر » · (٢) في ل: « سمى » ·

( ٣ ) أقول: وقد أشار « أبو عبيد » في سنده إلى أن القديد رواية ·

(٤) « كان » : ساقط من م · (٥) « أبو عبيد » : ساقط من م ·

(٦) « رحمه الله » : شاقط من ر . ل . م .

( ٧ ) جاء على هامش ل : «الحرقة» اسم رجل ، وفي الفائق (٣٢٠/٣) ما يفيد أن الحرقة امرأة ، إذ قال في تفسير الخبر : « والمعنى أن المملوك إذا كانت امرأته مولاة امرأة ؛ فأولاده منها مواليها ، فإذا أعتقه مولاه جر الولاء ، فكان ولده موالي معتقة » .

( A ) انظر الخبر في مادة ( لعس ) في اللسان والتاج ، والتهذيب ٢ / ٩٧ والنهاية ، والفائق ٣ / ٣٠٠ .

( ٩ ) البيت من قصيدة لذى الرمة فى ديوانه /٣٢ ، وفى شرح الباهلى : اللَّمَى : سُبُرةٌ فى الشفتين ، وكذلك اللُّعَس يكون الشفتين ، وكذلك اللُّعَس يكون بالشفتين واللَّفة . وانظر ( لعس ) فى اللسان والتاج ، والتهذيب ٢ / ٩٧ .

قالَ « أبوغبيد » : الشّنَبُ : رِقَةُ في الأسنانِ ، وحِدَّةٌ مِن كَثْرَةِ المَاءِ '' · قُولُه '' : الحَوَّاءُ ، واللّمياءُ : هُما '' نَحْوٌ مِن اللّعْساءِ ، والاسمُ مِن اللّمياءِ اللّمي '' وفي هذا الحديث مِن الفقه أنَّ المملوكَ إذا كانَت عنده أمرأةً حُرَّةٌ مَوْلاةً لقيوم ، فولات له أولادًا ، فَهُمْ مَوال لِموالي أمّهم مادام الأبُ مَمْلُوكًا ، فَإذا عَتَقَ الأبُ جرً الولاءَ ، فكان ولاءً ولده لمواليه .

(۱) في شرح الباهلي على الديوان / ٣٣ : « قال الأصمعي في تفسير الشنّب : بردُ وعذوبة في الأسنان ، وغيره يقول : تحديد الأنياب ودقتها . والأول أجود ، وفي شرح العكبرى على الديوان . قال الجرمي : وقول ذي الرمّة يقوّي قول الأصمعي ؛ لأن اللّثات لا يكون فيها حدة » .

(٢) « قوله » : ساقط من م ، وفي ل : « قال أبو عبيد : وقوله » ٠

(٣) في م: « هو » والمثبت عن بقية النسخ أدق .

(٤) قلت : مما أخذه أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة على أبى عبيد تفسير أبى عبيد لبيت ذى الرَّمة ، فيقول فى إصلاح الفلط ( لوحة ٤٨ ) بعد أن ساق كلام أبى عبيد مختصرا ... قال أبو محمد :أتي أبوعبيد فى هذا التفسير من جهة البيت : واللعس : كما ذكر ، إلا أنه يكون فى الشفة وغيرها ، وأكثر ما توصف به الشفاه ، قال العجاج ( ديوانه ١/ ١٨٩ ) :

#### \* وبَشر مع البياض اللُّعُسَا \*

وكذلك اللَّمى توصف به الشفاهُ وقد يجعل لغيرها، قال الشاعر (حميد بن ثور الهلالى): إلى شجرٍ ٱلمَّى الظلال كأنه رُواهبُ أُحْرِمْن الشرابَ عُذُوبُ

أى ظلِّه أسود لكشافته، وكشرة ورقه ، وليس اللَّعَسُ فى هذا الحديث صفة لشفاه هؤلاء ولا لصفتهم بسواد الشفاه ، ولا فيه دليل على شىء ، وإغا توصف شفاه النساء باللَّعَس لحسنة فى الشفاه ، وإغًا أراد أنه رأى فتية سُودًا فاشتراهم » .

أقول: رواية رجز العجاج في الديوان: « ألعسا » وفي اللسان روى: « ألمسا » وكذا قام « الزبير » رحمه الله بشراء الأب وعتقه فجر ذلك ولاء الفتية .. ولا يختلف تفسير أبى عبيد لمفردات بيت ذي الرمة عن تفسير ابن قتيبة من بعيد أو قريب .

قالَ : حَـدَّتَـنا « سُفيانُ بنُ عُيَـيْنَةً » ، عَن « الأَعْمَشِ » ، عَن «إبراهيمَ » قـال : قالَ : قالَ « عُمَرُ » في ذَلك : إذا عَتَقَ الأَبُ جَرُّ الولاءَ (١) .

قال (۲) ( ۱۹۶ ) : حَدَّثنا « سُفْيانُ » عَن « حُمَيد ٍ » عَن « مُحَمَّد بنِ إبراهيم » أنَّ « عثمانَ » [ رضى الله عنه (۳) ] قَعْنى به « للزُّبير » (٤) .

 $^{(7)}$  - قَالَ « أَبوعُبَيد  $_{1}$  في حديث « الزُّبَيْر » [  $_{1}$  - رَحِمه اللهُ  $_{2}$  -  $_{3}$  اللهُ  $_{3}$  اللهُ  $_{4}$  أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فقالَ : أَلا أَقْنُلُ لك « عَلِيًّا » ؟ قالَ : وكيفَ تَقْتُلُه ؟ قالَ : أَفْتُكُ به ا قالَ : سَمِعتُ « رسولَ الله »  $_{1}$  صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم  $_{2}$  يقولُ : « قَيَّدَ الإيمانُ اللهُ عَلَيه وسلَّم  $_{2}$  يقولُ : « قَيَّدَ الإيمانُ اللهُ عَلَيه وسلَّم  $_{3}$  مومنُ  $_{4}$  »  $_{4}$ 

وانظر خبر عمر في : دى - كتاب الفرائض ، باب حق جرّ الولاء ( ٢ / ٤٠٠ ) .

- ( ٢ ) « قال » : ساقط من ز · ( ٣ ) « رضى الله عنه » : تكملة من ر ، ل ·
- (٤) عبارة طنقلا عن م لما يقابل السند ، وخبر عثمان \_ رضى الله عنه \_ : « وعن عثمان أنه قضى به للزبير » .
- (٥) « أبو عبيد » : ساقط من م · (٦) « رحمد الله » : تكملة من ز ·
  - ( ٧ ) في ر : « بحرمن » · وانظر الخبر في :
- حم : مسند الزبير ١ / ١٦٦ ، ١٦٧ ، وفيه من طريق آخر ، عن الحسن ، قال : « جاء رجل إلى الزبير بن العوام ، فقال : أقتل لك عليًّا . قال : لا . وكيف تقتله ومعه الجنود ؟ قال : ألحق به فأفتك به . قال : إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ قال : إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن » .
- مصنف عبد الرزاق ٥ / ٢٩٩ ، باب جهاد النساء والقتل والفتك ، الحديث ٩٦٧٦ . والحديث رقم ٩٩٥ من الجزء الرابع من تحقيقنا هذا .
- وانظر مادة ( فتك ) في النهاية ، والفائق ٣ / ٨٨ ، والصحاح واللسان والتاج ، وتهذيب اللغة ١٠ / ١٤٩ .

<sup>(</sup> ١ ) عبارة طعن م تجريداً و تهذيبًا لما بعد « لمواليه » إلى هنا : « وعن عمر قال : إذا أعتق الأب جرّ الولاء » .

قال : حَدَّنناه « ابنُ عُلَيَّة » ، عَن «أيوب » ، عَن « الحَسَنِ » ، عن « الزُّبَيرِ » ( ) وَ وَلَه : « الفَتْك » : يعنى أن يأتى الرجلُ صاحبَهُ ، وهو غَارُّ غافِلٌ حتَّى يَشُدُّ عليه ، فَيَقْتُلَه ، وإن لم يكن أعطاهُ أمانًا قبلَ ذَلِك ، ولكن يَنْبغي [ له ] (٢) أن يُعْلِمَه ذَلِك قَبْلُ ، وكنذلِك كلُّ من قتلَ رَجلًا غاراً ، فَهُو فاتِك به ، قال : يعلم أَمْ ذَلِك قَبْلُ [ السَّعْدى ] (٣) فى « النُّعمان » وكان بَعث إلى « بنى عَوف بنِ كَعْب » جَيشًا فى الشَّهرِ الحَرام ، وكانوا أمنينَ غارين (١) لِمكانِ الشهرِ ، فقتلَ فيهم ، وسَبَى ، فقالَ « المُحَبِّلُ السَّعْدي ) :

وَإِذْ فَتَكَ النَّعِمَانُ بِالنَاسِ مُحرِمًا فَمُلَى ءَ مِن عَوفِ بِنِ كَعْبِ سَلَاسِلُهُ (٥) قَالَ « الأصمعيُّ » : قولهُ : « مُحرِمًا » لَيسَ يعنى مِن إحرام الحَجُّ ، ولكِنَّهُ الداخِلُ في الشهر الحرام ، ومنه قولُ « الراعي » :

قَتَلُوا « ابنَ عَفَّانَ » الخَلِيفَةَ مُحْرِمًا وَدَعَا فَلَم أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولا (``
وإنَّـما جعلَهُ مُحرِمًا ؛ لأنَّه قُتِل في آخرِ ذي الحِجَّةِ ، ولَم يَكُن مُحْرِمًا بالحَجِّ ،
يُقَالُ ('' : أحرَمْنا : دَخَلنا في الشهرِ الحَرامِ ، وأَخْلَلنا : دَخَلنا في الشهر الحَلالِ ،
وقالَ « زُهيرٌ » :

<sup>(</sup>١) السند ساقط من م، وأصل ط · (٢) « له » : تكملة من ز . ل ·

<sup>(</sup>٣) « السعدى » : تكملة من ر . ز . ل . م · (٤) عبارة ل : «وهم آمنون غارون » ·

<sup>(</sup> ٥ ) البيت من الطويل ، وانظره في : - تهديب اللغة ١٤٩/١ ، واللسان والتاج : (فتك . حرم ) :

 <sup>(</sup>٦) البيت من الكامل ، وانظره في : جمهرة أشعار العرب ٣٥٩ ، وفيد : « إماما محرما » تهذيب اللغة ( خذل ) ٥ / ٤٥ واللسان والتاج ( حرم ) .

<sup>(</sup>V) في ل: «قال أبو عبيد: يقال ... » -

جَعَلْنَ القَنانَ عَن يَمِينِ وحَزْنَهُ وكُمْ بِالقَنانِ مِن مُحِلٍّ ومُحْرِمِ (۱) وليسَ (۲) هذا مِن إحرام الحَجُّ (۳) .

VVV- وقالَ « أبوعُبَيد (') » في حديث « الزُّبَيْر » [\_رحمه اللَّهُ \_ (°)]: « أَنَّه كان يُوكي بين الصَّفَا ، والمَرْوَّةَ » (٦) .

فَقَدْ (٧) ذَهبَ بعضُ النَّاسِ في هذا إلى أنَّه [كان] (٨) يَسْتَرِيحُ في طَوافه بَينَهُما حَتَّى (١) ( ٤٩٥) يُوكِيَ الشَّيءَ يَشُدُّهُ . وَإِنَّما هُو عِندى مِن إمساكِ الكلامِ ، أنَّه يُوكِي فيه (١٠) ، فلا يَتكَلَّمُ .

ويُحْكى عَن أعرابي أنَّه سَمعَ رَجلاً يَتكلُّمُ ، فَقالَ : أُوكِ خَلْقَكَ : يَعنى (١١) شُدًّ فَمَك ، واسْكُتْ ، فَلا تَكَلُّم (١٢) .

وَإِنَّمَا كَرِهِ « الزُّبَيْرُ » الكلامَ في السُّعْيِ بينَهُما ، كما كَره كثيرٌ مِن الفُقَها ، الكلامُ في الطُّواف بالبيت ، فَشَبَّهُ هَذا بذلك (١٣٠) .

- (۱) البيت من معلقة زهير ، وهو في شرح ديوانه /۱۱ ، وشرح المعلقات العشر للتبريزي المملك ، وشرح المعلقات السبع للزوزني ۷۵ ، وجمهرة أشعار العرب ۱۸۸ ، ومادة (حرم) في تهذيب اللغة ۳ / ٤٣٧ ، واللسان والتاج ،
  - ( Y ) في ر . م : « ليس » من غير واو ٠ (٣) مابعد بيت زهير : ساقط من ر ٠
- (٤) « أبو عبيد » : ساقط من م · (٥) « رحمه الله » : تكملة من ز ·
- - ( ٧ ) في ك . ل : « قد » ، وفي م . ط : « فذهب » ٠
  - ( A ) « کان » : تکملة من ر . ز . ل . م · ( ۹ ) في م : « فعني » ·
- ( ۱۰ ) في ط عن م : « قناه » بمعنى يغلق قَمَّه ، وهذا يتنفق مع منا جناء على لسنان الأعرابي .
- ( ۱۱ ) في ز . م . ط : « أي ي ٠ (١٢) في ك : « تتكلّم » والمعني واحد ٠
  - ( ۱۳ ) في ك : « بذا » وأثبت ما جاء في بقية النسخ ·

وفيه تَفسيرٌ آخرُ: أنَّه يُروى عَنْهُ ، قالَ: كان يُوكِي ما (١) بينَ الصَّفا والمَرْوَة سَعيًا ، فَإِن كَانَ يُوكِي ما والمَّفِي الصَّفا والمَرْوَة سَعيًا ، لا يَمشي عَلى فَإِن كَانَ هذا هُو المُحفوظُ ، فَإِن وَجْهَهُ أَن يَمْلاً ما بينَهُما سَعْيًا ، لا يَمشي عَلى هيئتِهِ في شيءٍ مِن ذَلِك ، وَهذا مُشبَّهُ (١) بالسَّقاءِ أو غيره يُملاً ما ، ثُمَّ يُوكَى عَلَيهِ حَيْثُ انْتَهَى الامْتِلاءُ (١) .

<sup>(</sup>٢) في ر ، ل ، م : «شبيه» -

<sup>(</sup>٣) في هامش ز: « بلغ السماع على أبي محمد بن النحاس » .

#### حديث (۱) طلْحة بن عُبيَدِ الله [ رجمهُ الله (۲) ]

٧١٨ - وقالَ « أبوعُبيد » في حديث «طلحة بين عُبَيد الله (٣) » [- رحمه الله (٤) - ] حين قام إليه رجلٌ بالبصرة ، فقالَ : « إنّا أناسُ بهذه الأمصار ، وَ إنّهُ أتانا قَتلُ أمير ، وتأميرُ آخر (٥) ، وأتتنا بيعتُك ، وبيعة أصحابِك ، فأتشدُك الله ولا أمير أولٌ مَن غدر . فقالَ « طلحة » : أنْصِتُونِي ، ثم قالَ : إنّي أُخِذْتُ ، فأدْخِلْتُ (٧) في الحُسُ وقربُوا ، فوضعوا اللَّج على قَفَى (٨) ، فقالُوا : لَتُبَايِعَن ، أو لنَقْتُلنك ، فبايَعْتُ ، وأنا مُكْرَة » (١) .

قالَ (۱۰۰): حَدَّثناه « ابنُ عُليَّةً » قال: حَدَّثنا « أبو مَسْلَمةً سَعِيدُ بن يَزِيدَ » ، عن « طَلحَةً » (۱۱۱) .

قولُه : « اللُّجّ » ، قال « الأصمعيُّ » : يعنى السَّيفَ ، قالَ : ونُرَى أَنَّ اللُّجّ : اسمٌ سُمِّى به السَّيفُ ، كَما قالُوا : الصَّمْصامَةُ ، وذُو الفَقارِ ، ونحوه .

<sup>(</sup>۱) في ل . م : « أحاديث » .

 $<sup>\</sup>cdot$  « رحمه الله » : تكملة من ز ، وفي ط عن م : « رضي الله عنه »  $\cdot$ 

<sup>(</sup>٣) « بن عبيد الله » : ساقط من م · (٤) « رحمه الله » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup> ٥ ) في ز: « أمير » . (٦) في ز. ل. ط: « لا » بدون « واو » قبلها ٠

<sup>(</sup> ۷ ) فى ز : « وأدخلت » .

<sup>(</sup> A ) في ز: « قَفِي » - بكسر الفاء \_، وما أثبت أعرف وأثبت .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر الخبر في : الفائق « نشد » ٣٩١/٣ والنهاية ( حشش . لجبج ) وانظر (حشش) في النسان والتاج ، وتهذيب اللغة ( ٣ / ٣٩٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) « قال » : ساقط من ز . (١١) السند ساقط من م ، وأصل ط .

ويقالُ فيه <sup>(۱)</sup> قولٌ آخرُ : شَبَّههُ بِلُجَّةِ البَحرِ في هَولهِ ، يُقالُ : هَذَا لُجُّ البَحْرِ ، وهَذِهِ لُجَّةُ البَحر ·

وأما « الحُشُّ » : فالبُسْتَانُ ، و فيه لَغتانِ : الحُشُّ ، والحَشُّ ، وجمعُه حِشاشٌ ، وإنَّما سُمِّى موضعُ (٣) الخَلاءِ حَشُّا بهذا؛ لأنَّهم كانوا يَقْضُون حواثِجَهُم في البَساتين . وأما قوله : « أَنْصِتُوني » : فهو (٤) مثلُ قوله (٥) : انْصتُوا لي .

يقالُ: أَنْصَتُهُ ، وأَنْصَتُ لَهُ ( ٤٩٦ ) مثل : نَصحْتُه ، ونَصحْتُ لَهُ (٦) .

وقـولَه : « قَفَىً » هِيَ<sup>(٧)</sup> لُغَةُ « طيئَ » ، وكانت عِندَ « طَلحةً »<sup>(٨)</sup> امرأةً طائييةً ، ويُقالُ : إنَّ « طَيِّئَ » لا تَأخذُ من لُغَة أحد<sub>ٍ</sub> ، ويُؤخَذُ من لُغاتها .

 $^{(1)}$  وقالَ « أبوعُبيد » (() في حَدِيث « طَلَحَةً » \_ رحِمهُ اللَّهُ (() \_ حينَ رَأَى عَليهِ « عُمَرُ » ثوبَينِ مَصْبُوغَينِ ، وهُو مُحْرِمٌ ، فَقالَ : ماهذا ؟ فقالَ : ليسَ بِه بَأْسُ يا أميرالمؤمنين ، إغًا هُوَ بِمِشْقُ  $^{(1)}$  »  $^{(1)}$ 

قَالَ (١٢) حَدَّثَنيه « ابنُ عُلَيَّةً »،عَن ﴿ أَبُوبِ ) ،عَن « نافعٍ » ،عَن « أَسْلَمَ » ، عَن

<sup>(</sup> ١ ) في ل : « فيها » · ( ٢ ) « وفيه لغتان الحُشُّ والحَشُّ » : ساقط من م ·

<sup>(</sup> ٣ ) في ر : « مواضع » ·

<sup>(</sup>٤) في طعن م: « فإنه » وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) « قوله »: ساقط من م .

<sup>(</sup>٦٠) في الفائق ٣ / ٤٣١ : « ﴿ عديد بإلى وحذفه » يريد بنفسه وبحرف الجر •

<sup>(</sup> ٧ ) في ز : « فهي » ( ٨) في ل : « تحت طلحة » ، وفي ر : « عنده » -

<sup>(</sup> ٩ ) « أبو عبيد » : ساقط من م · (١٠) « رحمه الله » : ساقط من ر . ل . م ·

<sup>(</sup>۱۱) تقدم الخبر في الحديث رقم ۲۷۲ في الجزء الرابع من هذا الكتاب ، وانظر طبقات ابن سعد ۱۵٦/۳ ، وفيه : « فقال أمير المؤمنين إنّما صبغناه بِمَدَرٍ » ومادة (مشق) في النهاية ، والفائق ۳٦٨/۳ ، وفيه : «رأى عمرُ عليه ثوبين مُمَسَّقَين» واللسان والتاج .

<sup>(</sup>۱۲) « قال » : ساقط من ز .

 $^{(1)}$  و  $^{(2)}$  و  $^{(3)}$  و  $^{(3)}$  و  $^{(4)}$  و  $^{(4)}$  و  $^{(5)}$  و  $^{(5)}$ 

قبولُه : « المَشْقُ » : يُقالُ منه : تَوبٌ مُمَشَّقٌ ، وهُو المَصْبُوعُ بالمَغْرَةِ ، وكذلك قولُ « جابر بِن عبد الله » : « كُنَّا نَلْبَسُ في الإحرامِ الْمَشَّقَ (") ، إنَّما هِي مَدَرَةٌ ، ولَيْستُ بِطِيبٍ » ؛ فَلذَلك رُخِّصَ أَن يَلْبَسَها الْمُحرمُ .

وفى هذا الحديث من الفقه: أنَّهُ إنَّما كُرِهَت الثَّيابُ المُصَبَّعَةُ فى الإحرامِ إذا كانت [ قد ] (1) صُبِغَت بالطَّيبِ كالورْسِ ، والزَّعْفَران ، والعُصْفُرِ ، وما كان ليس بطيب، فلا بأسَ به .

وَمَنهُ حديثُ « عُثمانَ » أنَّه عَطَى وَجْهَهُ بقطيفة حمراء أرجُوانٍ ، وهو محرم (٥٠)، وإنَّما (١٠) كانت مصبُوعة ببعض هذه الأصباغ الحُمْرِ مِن غيرِ طيبٍ .

وإنَّمَا كَرِه « عُمَرُ » [ رضي الله عنه (٧) ] ذلك له ألَّا (١) يَراهُ الناسُ لَبِسَ ثوبًا مصبوعًا ، فيلبسَ الناسُ المصبِّغَةَ (١) في الإحرام .

 $[^{(11)} - 3]$  وقالَ « أبوعُبيد  $(^{(11)})$  » في حديث «طلحَةً » [- (-1)]

<sup>(</sup>١) « رضى الله عنه » : تكملة من ر . ز . ل .

<sup>(</sup>٢) « رحمه الله » : تكملة من ر . ز . ل .

<sup>(</sup>٣) انظر خبر جابر في: تفسير الحديث رقم ٦٧٢ في الجنزء الرابع من هذا الكتاب، وانظر أيضا مادة ( مشق ) في الفائق ( ٣ / ٣٦٨ ) والنهاية واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٤) « قد » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٥) انظر هذا الخبر في الحديث رقم ٦٧٢ في الجزء الرابع من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>A) في طعن م: « لئلا » · (٩) في طعن م: « الثياب المصبوغة » ·

<sup>(</sup>١٠) « أبو عبيد» : ساقط من م · (١١) « رحمه الله » : تكملة من ز ·

حين قالَ «لابن عباس» [- رَحمهُ اللهُ -(١)] : « هَلُ لَك أَن أُنــاحِبَك ، وتَرْفَعَ «النبى »(٢) ـ صَلِّى اللهُ عَليه (٣) وسلَّم ـ » •

هُو مِن حديث « هُشَيم » ، عن « خالد بِن صَفوانَ » ، عَن آخرَ قَد سَمَّاهُ (٤) . قسولُه : « أُناحِبُك » كَانَ « الأصلم عَيُّ » يَقلولُ : نَاحَبْتُ الرَّجُلَ : إذا حاكَمْتَهُ ، وقاضَيْتَه (٥) إلى رَجُل .

قالَ « أبوعُبَيدِ » : وأصلُ النَّحْبِ : النَّذْرُ ، والشِّيءُ يَجعلُه الإنسانُ على نَفسهِ قالَ « لبيدٌ » :

ألا تَسَأَلانِ المرءَ ماذا يُحاوِلُ أَنَحْبُ قَيُقْضَى أَمْ ضَلَالٌ وباطِلْ '' يَقُولُ : أَعَلَيهِ (<sup>۷)</sup> نَذْرٌ فى طُولِ سَعْيهِ 1، ويُرُوكى فى قولِ اللهِ ـ تَباركَ وتعالى (<sup>۸)</sup> - : ﴿ فَمِنْهُم مَن قَضَى نَحْبَهُ ومنهُم مَن يَنْتَظِر (<sup>۱)</sup> ﴾ إنَّ ذلك نَزلَ فى قَوم كانوا تَخَلَفُوا

<sup>(</sup>۱) « رحمه الله » : تكملة من ز

<sup>(</sup>٢) على هامش ك : في أخرى : « إلى النبي » ، ولفظة ك : « ونرفع » بالنون المرحدة ·

<sup>(</sup>٣) في ك : « صلى الله عليه » ·

<sup>(</sup>٤) السند ساقط من م وأصل المطبوع ، وفي هامش المطبوع : « عن آخر قد سماه عن طلحة » وانظر الخبير في مادة ( نحب ) في الفائق (٤١٢/٣) وفييه : « أنافِرك وأحاكمك على أن ترفع ذكر رسول الله عليه وآله وسلم ، وقرابته منك » وأحاكمك على أن ترفع ذكر رسول الله وانظر النهاية وتهذيب اللغة ( ٤ / ١١٦ ) يريد إبعاد صلة القرابة من جوانب المنافرة ، وانظر النهاية وتهذيب اللغة ( ٤ / ١١٦ ) والصحاح واللسان والتاج ( نحب ) .

<sup>(</sup>ه) في ر . ز . ط : « أو » .

<sup>(</sup>٦) البيت مطلع قبصيدة للبيد ، في ديوانه ١٣١ ومادة ( نحب ) في تهذيب اللغبة (١٠١٥) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٧) في ك : « عليه » وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) في م : « تعالى » · (٩) سورة الأحزاب آية ٢٣ .

ا عن « بَدْرٍ » فَجِعلوا عَلَى أَنْفُسهم لنن لَقُوا العَدُوُّ ثانِيَةً لِيُقاتِلُنَّ حَتَّى يَمُوتوا فَقُتِلوا ، أو قُتِلَ بَعِيضُهم « يوم أُحُدٍ » ، فَفيهم نَزَلَت : ﴿ رَجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللَّهَ عَلِيهِ فَمِنْهُم مَن قَضَى نَحبَهُ ومنهُم مَن يَنْتَظُرُ ﴾ .

 $^{(7)}$  وقالَ « أُبُو عُبَيد  $^{(1)}$  » في حديث « طَلْحَةً » ، [ قال ]  $^{(7)}$  : « خَرَجْتُ بِفَرسِ لِي أُنسَدِّيه »  $^{(7)}$  .

قَالَ « الأصمعيُّ » و « أبو عَمْرو » : التَّنْدِيَةُ : أَن يُورِدَ الرَّجلُ فَرَسَه المَاءَ حَتى يشرَبَ ، ثُمُّ يَرُدُهُ إلى المَاء (٤٠ .

قالَ « الأصمعىُ » : والإبلُ في ذَلِك مثلُ الخَيلِ ، قالَ : واختصَم حيَّانِ من العَرَب في مَوْضعِ ، فقالَ أحدُ الحَيَّيْنِ : مَسْرَحُ بَهُمِنا ، ومَخْرَجُ نسائِنا ، ومُنَدَّ أَ (٥) خَيْلِنا ، وقالَ (٢) الشاعرُ يَصف بعيراً :

<sup>(</sup>۱) « أبو عبيد » : ساقط من م · (۲) « قال » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في مادة (ندى) الفائق ٤١٨/٣ ومادة (ندا) في النهاية وتهذيب اللغة - (٣) انظر الخبر في مادة (ندى) الفائق ١٩٠/١٤

<sup>(</sup>٤) هذا أحد ما أخذه ابن قتيبة على أبى عبيد في كتابه إصلاح الغلط ( لوحة ٤٩/٤٨ مخطوط ) فقال بعد ما ساق خبر طلحة وتفسير أبى عبيد للتندية : « قال أبو محمد : إغا يفعل هذا المقيم في المرعى بإبله وفرسه ، لأنها تأكل الرطب ، ولا تستوفى من الماء أول نهلة فيعيدها . فأما أن يكون الخروج من أجل التندية ، فلا ، وإغا يكون للتندية ، وهو أن يأتى بها البادية للرعمي ... وعلى أن بعض أصحاب اللغة كان يجعل التندية للإبل خاصة دون الخيل ... » وفي تهذيب اللغة ١٩٠/١٤ علق الأزهرى على استدراك ابن قتيبة فقال : « أخطأ ابن قتيبة والصواب الأول » .

<sup>(</sup>٥) هكذا جاء في نسخ الغريب « ومُنداً » بدال مشددة قبلها نون مفتوحة وبعدها همزة والذي في الفائق (٤١٨/٣) والنهاية ٣٨/٥ : « ومُنَدِّي » .

<sup>(</sup>٦) في ك : « قال » .

#### \* قَريبَةً نُدُوتُهُ مِن مَحْمَضِهُ (١) \*

يَعنى المَوْضعَ الذي تَنْدُو فيه ٠

قالَ « أبوعمرو » : فَإِذَا أُرَدُّتَ (٢) أَنَّ الفَرسَ فَعلَ ذَلِكَ هُوَ ، وَلَم تَفْعلَهُ بِه ، قُلتَ : قَدُ نَذَا يَنْدُو نَدُوا ، والنُّدُوةُ ، والمُنَدُّى واحدٌ ، وهُو المَوْضِعُ الذي يَرعَى فيه بَعدا السَّقْي .

(۱) الرجز لهميان بن قحافة كما في اللسان والتاج ، وتهذيب اللغة ( حمض ) ٤ / ٢٢٢ و ( الرجز لهميان بن قحافة كما في اللسان والتاج ، وقبي ط : « ندوته من محمضه » بفتح نون « ندوة » وميم « محمضه » .

(۲) في ط: « رأيت » وأراه تحريفا ٠

### حدیث عبد الرحمن بن عوف [ رحمه اللهُ (۱) ]

 $^{(7)}$  وقالَ « أبوعُبيد» في حديث « عبد الرّحمن بنِ عَوْف»  $^{(7)}$  [ \_ رحمه اللهُ \_ ]  $^{(7)}$  : « أنّهُ طَلَق امْرُ أَتَه ، فَمتّعها بخادم سَوْداءَ ، حَمَّمَها إِيّاها  $^{(1)}$  » .

قالَ (°):حَدَّثنا «هُشَيمٌ» ، عَن «مُحَمد بنِ إسْحاقَ» ، عن « سعد بن إبراهيم » ، عَن « أبيه » ، عَن « عبد الرحمن (٦) »

قولُه: « حَمَّمَها إياها (٧) »: يعنى مَتَّعها بها بَعْدَ الطَّلاقِ ، وكانت العربُ تُسَمَّيها التَّحْمِيمَ .

قالَ (^) : حدَّثنا « مُشْيَمٌ » قال : أخبرنا « مُغيرةً » ، عن « إبراهيمَ » قالَ : كانت العَرَبُ تُسَمِّى المُتْعَةَ التَّحْمِيمَ (٩) ، قال الرَّاجز :

\* أنت الذي وهَبُّت زيداً بعدَما \*

\* هَمُنْتُ بِالعِجِوزِ أَن أُسَمَّالًا \*

يَعنى (١١١) أن أَطْلَقَها ، وأُمَـتُّعَها .

قَالَ « الأصمعيُّ » : التَّحْمِيم في (١٢) ثلاثةٍ أشياء : هَذَا أَحَدُها ٠

<sup>(</sup>١) « رحمه الله » : تكملة من ز ، وفي م . ط : « رضى الله عنه » .

<sup>(</sup>۲) « ابن عوف » : ساقط من م · (۳) « رحمد الله » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : الفائق (خدم) ٢٥٦/١ . وفيه : «الخادم يطلق على الغلام والجارية» . وأيضا في ( حمم ) في النهاية وتهذيب اللغة ( ٢٠/٤ ) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٥) « قال » : ساقط من ز . (٦) السند ساقط من م ، وأصل المطبوع -

<sup>(</sup>Y) « إياها » : ساقط من م · (A) « قال » : ساقط من ز ·

<sup>(</sup>٩) ما يعد « تسميها التحميم » إلى هنا : ساقط من م ، وأصل المطبوع .

<sup>(</sup>١٠) الرجز في تهذيب اللغة « حمم » ٢٠/٤ واللسان والتاج « حمم » غير منسوب .

<sup>(</sup>١١) يريد : أي بعدما هممت أن أطلقها وأمتعها .

<sup>(</sup>۱۲) في م : « فيه » خطأ من الناسخ .

ويقالُ : حَمَّمَ الفَرْخُ : إذا نَبتَ ريشُهُ ، وَحَمَّمْتُ وَجُهُ ١ ٤٩٨ ) الرَّجلِ : إذا سَوَّدْتُهُ بالحُمَم .

وفى هذا الحديث مِن الفقه : أنَّه أرادَ قولَ الله ـ تَبارَك وتَعالَى ـ : ﴿ ولِلمُطْلَقاتِ مَتَاعٌ بِالمُعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُعْسِنِينَ (٢) ﴾ و ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُعْسِنِينَ (٢) ﴾ ، ولهذا قالَ « شُرَيْحٌ » لِرجُل طلق امْرَأْتَهُ : لا تَأْبَ أن تكونَ مِن المتَّقِينَ ، ولاتَابُ أن تكونَ مِن المتَّقِينَ ، ولاتَابُ أن تكونَ مِن المَعْسِنينَ . وَلَمْ يُجُبِرُهُ عَلِيها ، إنَّما (٣) أَنْتَاهُ فُتْيا .

وأمَّا الذي يُجْبَرُ عَليها ، فالتي تُطلِّق قبلَ الدُّخُولِ ، ولَم يُسمَّ لَها صَدَاقٌ (1) ، لِقُولِ اللهِ \_ تَبارَك وتَعالى - : ﴿ لاَ جُنَاحَ عَليكُم إِن طَلَقْتُم النَّسَاءَ ما لَم تَدَسُّوهُنَّ أُو تَفُرُضُوا لَهُنَّ فريضةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ ، وعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ (0) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٤١ - (٢) سورة البقرة آية ٢٣٦٠

<sup>(</sup>٣) في ط: « وإنما » ·

<sup>(</sup>٤) في ر. ز. ل. م: « صداقا » بالنصب على بناء النعل « يسم » للمسعاوم ، وأثبت ما جاء في ك ، وفيه الفعل « يُسَمَّ » مبنى للمجهول .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٢٣٦٠

### حدیث (۱) سعد بن أبی وَقَاص رضی الله عنه(۲)

قالَ (\*) : حَدَّثَنَاه « يَزِيدُ » ، عَن «حمَّادِ بنِ سَلَمةً » ، عَن « مُحَمدِ بنِ إِسْحَاقَ » ، عن « عبدِ اللهِ بن بَابِي (\*) » قالَ : كانَ « سَعْدٌ » يَحْمِلُ مِكْتَلَ عُرَّة إلى أَرْضِ لَهُ ، عَن « عبدِ اللهِ بن بَابِي » (\*) » قالَ : كانَ « سَعْدٌ » يَحْمِلُ مِكْتَلَ عُرَّة إلى أَرْضِ لَهُ ، هَكذا قالَ « يزيدُ » « بَابِي » (\*) ، قالَ (^) : وكَلامُ العَربِ « ابن بَاباه (^) » ، أَيْضًا (١١) .

<sup>(</sup>۱) في ل . م : « أحاديث » ·

<sup>(</sup>٢) « رضى الله عنه » : ساقط من ر . ل . م ، وفي ز : « رحمه الله » .

<sup>(</sup>٣) في ك : «قال» .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : الفائق « د مَل » ٤٣٩/١ وفيه : سعد - رضى الله عنه - كان يَدْمُل أرضَهُ بالعُرةِ ، وكان يقول : «مِكْتَلُ عُرةٍ عِكتَلِ بُرةٍ » والمكتل : شبه الزنبيل . وانظر (دمل) في النهاية ، وفيها : «أن يصلحها ويعالجها به ، وهو السرقين ، ويقال له كذلك : السرجين . وهو معرب ، وانظر (عرر ، كتل ) في اللسان والتاج ، وتهذيب اللغة السرجين . وهو معرب ، وانظر (عرد ، كتل ) في اللسان والتاج ، وتهذيب اللغة عُرةٍ مكتل أرضَهُ بالعُرةٍ ، ويقول : مكتل عُرةً مكتل بُرمُ بُر بُر مكتل أرضَهُ بالعُرةٍ ، ويقول : مكتل عُرةً مكتل بُر بُر مكتل . «

<sup>(</sup>٥) « قال » : ساقط من ز . (٦) في ز : « بَابًا » بفتح الباء الأولى والثانية .

<sup>(</sup>٧) أى بكسر الباء قبل الياء . وهي في ز: بابي . بفتح الباء التي قبل الآخر ، من فعل الناسخ .

<sup>(</sup>A) « قال » : ساقط من ز · (٩) جاء على هامش ك : « الصواب ابن بابا » ·

<sup>(</sup>١٠) على هامش ك : « وهي لغة أهل الحجاز » ·

<sup>(</sup>۱۱) فى تهذيب التهذيب (۱۰۲/۵) : «عبد الله بن بَابَاه ، ويقال : بابيه ، ويقال : بَابِي الله عبد الله بن بَابَاه ، ويقال : مولى يعلى بن أمية ... قال =

قال (۱۱) : وحَدَّثَنَا « عَبَادُ بنُ العَوَامِ » ، عن « ابنِ إسْحاقَ » ، عَن « عبدِ الله بن بابَا » عن سَعْدٍ مثلَ ذلك ، إلا أنَّه قالَ : قال «سَعْدٌ » : « مِكْثَلُ عُرُةٌ مِكْثَلُ بُرُّ (۱۲) » . قالَ « الأصمعيُّ » : قولُه : « عُرُّةٌ » : يَعني (۱۳) عَذْرَةَ النَّاسِ ، قالَ : ومنهُ قِيلَ : قَدْ عَرَّ فُلانٌ قَومَهُ بِشَرِّ : إذا لَطْخَهُم بِه .

قَالَ « أَبِو عُبْيِد ( '' ) » : وقد يَكُونُ عَرَّهُمْ مِن العُرَّ أَيضًا . رح الجَرَبُ : أعداهُمْ شَرُّهُ ولصقَ بهم ، قال ( ° ) « الأخطلُ » :

وَنَعَرُوا بِقُومٍ عُرَّةً يَكُرُ هُونَها وَنَحِيَا جَمِيعًا أَو نَمُوتُ فَنُقْتَلُ ١٠٠

وقالَ « الأحمَرُ » في قوله : « يَدْمُلُ أُرضَهُ » : أي يُصلِحُها ، ويُحْسِن مُعالَجْتَها ومنا قيل : دامَلْتُ ومنه قيل للجُرح : [ قد (٢)] الدُمَل ، إذا تماثل وصلَح (٨) ، ومنه قيبل : دامَلْتُ

<sup>=</sup> على بن المدينى : عبد الله بن بابيه ، من أهل مكة ، معروف ، ويقال له أيسنا : ابن باباه ... وثقه العجلى وابن المديني وذكره ابن حبان في الثقات .

<sup>(</sup>۱) « قال » : ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٢) ما بعد « بالعرة » إلى هنا : ساقط : م ، وأصل المطبوع ، وهو من قبيل التجريد المخلّ بالرواية .

<sup>(</sup>٣) في ل : « هي عذرة » · (٤) « قال أبو عُبيد » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٥) في ك : « وقال » ·

<sup>(</sup>٦) البيت من قصيدة له يمدح خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، ورواية الديوان ٣٣/١ « ونَعرُرُ أَناسًا عَرَّةً ... » و « نحيا كراما ... » ، وفي شرح السكرى : وأراد أن نقتل فنموت ، فقلب . وانظر الشاهد في تهذيب اللغة (١٠١/١) واللسان والتاج (عرر) .

<sup>(</sup>۷) « قد »: تكملة من ر.ز.ل.م · (۸) « وصلح »: ساقط من م.

الرَّجُلَ : إذا دارَأَتَهُ ، ويُقالُ : داريْتَه (١) ، لتُصلِّحَ بينَكَ ، وبَيْنَهُ ، ٤٩١ / قالَ : وأَنْشَدَنِي (٢) (٤٩١ « الأحمرُ » «لأبي الأسود الدَّيليِّ ( $^{(7)}$  »

شَنِئْتُ مِن الإخوانِ مَن لَستُ زائِلاً أَدامِلُهُ دَمْلَ السِّقَاءِ الْمُخَرَّقِ (1) ويُقالُ لِلسِّرْجِينِ : الدَّمَالُ ، لأنَّ الأرضَ تُصْلِحُ به ، وقالَ « الكُميتُ » :

رَأَى إِرَةً مِنها تُحَسُّ لِفعُنَّة وإيقادَ راج أَن يَكون دَمالَها (٥٠)

 $^{(1)}$  وقالَ  $^{(2)}$  « أبوعُبيد  $^{(2)}$  » فى حَديث « سَعيد » \_ رضى اللهُ عنهُ  $^{(3)}$  حين  $^{(4)}$  قالَ : « لقد رَدُّ رَسُولُ الله \_ صَلَّى الله عليه [ وسلَّم ]  $^{(1)}$  \_ التَّبَتُّلُ عَلَى « عُثْمانَ بنِ مَظْعُونِ » ولو أذن لنا لاخْتَصَيْنا  $^{(1)}$  » .

(۱) في ر . ز . ل . م . ط : « إذا داريته » وفي ك . ل ذكر الفعل بقطع الهمزة وتسهيلها .

- (٢) في ز . م . ط : « وأنشدنا » (٣) في ط : « الدُّنَلِي » وَهي لغة » ·
- (٤) البيت ثانى ثلاثة أبيات من الطويل لأبى الأسود الدؤلى ، قالها فى صديق ، ورواية الديوان ٧٣ : « شنئت من الصحبان » وفى شرح السكرى : أدامله : أرفق به . وانظر فى البيت اللسان والتاج (دمل) .
- (٥) البيت في الصحاح واللسان والتاج ( دمل ) · ( ٦ ) في ك : « قال » ·
  - (V) « أبو عبيد » : ساقط من م ·
  - (A) في ر . ز . ل : « رحمه الله » ، والجملة الدعائية : ساقطة من م . ط ·
    - (٩) « حين » : ساقط من ط سهوا ٠ (١٠) « وسلم » : تكملة من ز ٠
      - (۱۱) انظر الخبر في :

- خ: كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء ١١٨/٦ وفيه: حدثنا أحمد ابن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب ( الزهرى ) سمع سَعيد بن المسيّب يقول: سمعت سعد بن أبى وقاص يقول: ردَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التَّبَتُّل، ولو أذن له لاختصَيْنا » .

قبولُه: « التَّبَتُّلُ »: يعنى تَركَ النِّكاحِ ، ومنه قبيلَ « لَمُرْيَمَ (١) » البِكرُ البَتُولُ ، لِتركِها التَّزويجَ ، وأصلُ البَتْلِ (٢): القَطْعُ ، وَلِهذا قبلَ : بَتَلَتُ (٣) الشَّىءَ : أَى (٤) قَطَعْتُه ، وَمِنه قبيلَ لِلصَّدَقَة (٥) : يُبِينُها الرُّجلُ مِن مالهِ صَدَقَةً (١) بَتَّةً بَتْلَةً : أَى قد (١) قَطَعْها صاحبُها من ماله ، وبانَت منهُ .

فَكَأُنَّ مَعنى الحَدِيثِ (^) أنَّه الانقطاعُ مِن النَّسْلِ (''، فَلا يَتَزَوَّجُ ، وَلا يُولَدُ لَهُ ('') ، وقالَ : « ربيعَةُ بنُ مَقْرومِ الضَّبِّيُّ » يَصِف راهبًا :

لُو أَنَّهَا عَرضَت لأَشْمطَ راهب في رأس شاهِقة الذُّري مُتَبَتِّل (١١١)

- -- م : كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ٩ / ١٧٦ .
- جه : كتاب النكاح ، باب النهي عن التبتل الحديث ١٨٤٨ (ج ١ / ٩٩٣ ) .
  - دی : کتاب النکاح ، باب النهی عن التبتل ( ج ۲ / ۱۳۳ ) .
  - ق : كتاب النكاح ، باب النهي عن التبتل والإخصاء ٧٩/٧ .
- وانظر مادة ( بتل ) في الفائق ٧٣/١ والنهاية ، وتهذيب اللغة واللسان والتاج .
  - (١) في ط نقلا عن م: « لمريم عليها السلام ».
    - (٢) في ط نقلا عن م : « التَّبَتُّل » .
- (٣) في ز: « قد بتلت » · (٤) «أي»: ساقط من ر. ل.م -
- (٥) في ر . ز . ل . م : « في الصدقة » . (٦) « صدقة » : ساقط من ر .
  - (٧) « قد » : ساقط من م . ط · ط · (٨) في ل : زاد « في التَّبتُل » ·
- (٩) في ط عن ر : « النساء » (١٠) « فلا يتزوج ولايُولَد له » : ساقط من ل .
- (١١) البيت من الكامل ، وجاء مَنْسُوبًا إلى ربيعة بن مقروم الضبى في مادة ( بتل ) في تهذيب اللغة (٢٩١/١٤) واللسان والتاج ، ورواية الشطر الثاني :

\* عَبدَ الإله صَرُورَة مُعَبَبَعُلِ \*

يعنى أنَّه لا يَتزوَّجُ ، ولا يُولَدُ لَهُ ، وقد رُوِى فى قَوْلُ اللَّه \_ تَبارَكَ وتَعالى \_ : ﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهُ تَبْتِيلاً (١٠ ﴾ .

قالَ (٢) : حَدَّثَناه (٣) « هُشَيْمُ » ، عن فُلان \_ رَجُل قد سَمَّاهُ \_ ، عن « الحَسنِ » في قسوله [ - عَزَّ وجَل (٤) \_ ] ﴿ وتَبَتَّلُ إليه ِ تَبْتِيلاً (٢) ﴾ : أي (٥) أخْلِص إليه إخلاصاً ، ولا أرى الأصل إلا من هذا .

يقولُ : انقَطِع إليه بعَملِك ، ونيتك ، وإخلاصك .

وقالَ « الأصمعيُّ » : يُقالُ لِلنَّخْلَةِ إذا كانَت فَسيِلَتُها قَد انفَرَدَتْ مِنها ، واستَغْنَتْ عَنها : مُبْتلُ ، ويُقالُ للفَسيلَة نَفْسها : البَتُولُ .

- م : كتاب الحج ، باب جواز التمتع ٢٠٤/٨ ، وفيه : « وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبى عُمر جميعا عن الغزاريُّ ، قال سعيد : حدثنا مروان بن معاوية ، أخبرنا سليمان التَّيمِيُّ ، عن غنيم بن قيس ، قال : سألت سعد بن أبى وقاص \_ رضى الله عنه \_ عن المتعة ، فقال : فعلناها ، وهذا يومئذ كافرُ بالعرش .

<sup>(</sup>٣) في ز : « حدثنا » ·

<sup>(</sup>٤) «عز وجل»: تكملة من ر . ز . ل ، وما بعد «تبارك وتعالى» إلى هنا: ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>۵) « أي »: ساقط من ر . ز . ل · (٦) « أبو عبيد »: ساقط من م ·

<sup>(</sup>V) « رحمه الله » : ساقط من ر . ل . م · (A) « قد » : ساقط من م ·

<sup>(</sup>٩) « صلى الله عليه وسلم » : تكملة من ر . ز . ل . م .

<sup>(</sup>۱۰) انظر الخبر في :

قَالَ : حَدَّثَنَاهُ ('' « مَرُوانُ بِنُ مُعَاوِيةٌ الفَرَارِيُّ » ، عَن « سُلَيمانَ التَّيمِيِّ » ، عَن « غُنَيم بن قَيسٍ » ، عن « سَعَدٍ » ·

قولُهُ: « العُرُشُ » : يعنى (٢) بُيوتَ « مكّة » ، سُمّيت العُرُشَ (٣) ؛ لانّها عيدانُ تُنْصَبُ ، ويُظلّلُ عَلَيها ، وقد (١) يُقالُ لها أيضًا (١) : عُروشٌ ، وَمِنها (١) (١٠٠) حَدِيثُ « ابنُ عُمَر » « أنّهُ كانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيةَ في العُمْرةِ إذا نَظر إلى (٢) عُـرُوشِ « مَكّةَ (٨) » . فَمَن قالَ : عُرُشٌ ، فواحدُها عَرِيشٌ ، وجمعهُ عُرُشٌ ، مثلُ قليبٍ وتُلُبٍ ، وسَبيلٍ وسُبُل ، وطريقٍ وطرُقٍ ،ومن قالَ : عُرُوشٌ ، فواحدُها عَرْشٌ ، وجمعُه عُرُوشٌ ، فواحدُها عَرْشُ ، وجمعُه عُرُوشٌ ، فواحدُها عَرْشُ ، وعَمعُه عُرُوشٌ ، فواحدُها عَرْشُ ، وجمعُه عُرُوشٌ مثل : فلسٍ وقلوسٍ ، وسَرْج وسُرُوج ، ولم (١) يُرِدْ « سَعدٌ » بقولهِ :

<sup>=</sup> وفيد من طريق آخر عن سليمان التيمى بإسناده ، وقال فى روايتد : «يعنى معاوية » وفيد كذلك من طريق آخر عن سليمان التيمى بإسناده ، وفى روايته : « المتعدُّ فى المج » .

<sup>-</sup> حم : مسند سعد بن أبي وقاص ١ / ١٨١ ومادة ( عرش ) في الفائق ٢ / ٤١٧ .

<sup>-</sup> النهاية ٣ / ٢٠٧ ، وفيد : « إن معاوية ينهانا عن متعة الحج ... »

<sup>-</sup> وتهذيب اللغة ( ١ / ٤١٤ ) واللسان والتاج ·

<sup>(</sup>۱) في ز : « حدّثنا » ٠ (٢) « يعنى » : ساقط من م ٠

<sup>(</sup>٣) في ل: «عُرُشًا» - (٤) «قد»: ساقط من ر.م.

<sup>(</sup>٥) « أيضا » : ساقط من م · (٦) في ط : « ومنه » ·

<sup>·</sup> الى » : ساقط من م

<sup>(</sup>٨) انظر خبر « ابن عمر » في مادة ( عرش ) في الفائق (٤١٧/٢) والنهاية واللسان والتاج وتهذيب اللغة (٤١٤/١) وعلق عليه : « يعني بيوتَ أهلِ الحاجة منهم » .

<sup>(</sup>٩) في طعن ل . م : « قال أبو عُبيد : ولم » ·

كَافَرٌ بِالعُرُشِ معنى (١) قول الناسِ: كَافِرٌ (١) بِالله ، وَكَافَرٌ بِالنبِيِّ (١) [\_صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلَّم \_] (١) إنَّما (١) أرادَ أنَّه كَافِرٌ ، وهُو يومئذ مُقيمٌ بِالعُرُشِ بِمَكَّة ، ولم يُسلِمُ (١) ولسم يُهاجِرْ ، كقولِكَ : فُلانٌ (١) كافرٌ « بِأرضِ الرُّوم » : أَى كَافرٌ ، وهُو مُقيمٌ بِها (٨) .

٧٢٦ - وقالَ « أبو عُبيد (١٠) » في حَديث « سِعد » [ - رحمه الله - ) (١٠) ؛ « لقد رَأَيْتُنا مع رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم (١١) - وما لنا طعام إلاّ الحبُللة ، ووَرَقُ السَّمْرِ ، ثُمَّ أصبَحَتْ « بنو أسد » تُعزَّرُني على الإسلام ، لقد ضلك (١٢) إذاً ، وخابَ عَمَلي (١٣) » .

<sup>(</sup>۱) « معنی » : ساقط من ر . . . . . (۲) فی ط : « إنه كافر . . . . » .

<sup>(</sup>٣) في ل: « بالنبي وبالقرآن » · (٤) « صلى الله عليه وسلم »: تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٥) في ط : « وإغا » . . . . بعد » -

<sup>(</sup>V) « فلان » : ساقط من ر . م .

<sup>(</sup>٨) جاء في المغيث : كافر بالعرش : أي مختبى، مقيمٌ ، لأن التمتع كان في حجة الوداع بعد فتح مكة ، وهذا الرجل الذي عناه أسلم قبل الفتح . . .

<sup>(</sup>٩) « أبو عبيد » : ساقط من م · (١٠) « رحمه الله » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>۱۱) « وسلّم »: تكملة من ر . ز . ل . م .

<sup>(</sup>۱۲) فى ك : « ضَلِلت » بكسر اللام ، وفى ز : « ضللت » بفتحها ـ والفتح لفة نجد وهى الأفصح ، وأهل العالية يقولون : ضَلِلت بالكسر أَضِلُّ ، والفتح لغة القرآن ، قال تعالى - الآية . ٥ من سورة سبأ : « قُلُ إن ضَلَلتُ فَإِمَا أَضِلُّ عَلَى نفسى » . عن الصحاح « ضلل » بتصرف .

<sup>(</sup>۱۳) انظر الخبر في :

<sup>-</sup> خ : كتاب الأطعمة ، باب ما كان النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه يأكلون ـ . ٢٠٤/٦

أصلُ ('' التَّعزيرِ هو التَّأديبُ ، ولهذا سُمِيِّ الضَّرْبُ دونَ الحَدِّ تَعْزيراً ، وَإِغَّا ('') هو أَدبٌ ، فَكَأْنُ ('' هذا القولَ من « سعدٍ » حين شَكَاهُ « أهلُ الكُوفَة » إلى « عُمَر » حينَ قالُوا لا يُحْسِنُ الصَّلاةَ ، فَسالُهُ « عُمَرُ » عَن ذَلِك ، فقالَ : إنَّى لأَطِيلُ بِهم في الأولَيَيْن ، وأحذفُ في ('') الأُخْرِيَيْنِ ، وما آلُو عن صَلاةٍ رسولِ اللهِ [ \_ صَلَى الله عَليه وسَلُم \_ ] ('') .

#### فقالَ « عُمَّرُ » : كذَلِك عَهدُنا (") الصَّلاةَ -

- = م: كتاب الزهد ، وجاء فيه بأكثر من طريق ١٠٠/١٧ : ١٠٣ .
- ت : كتاب الزهد ، باب ماجاء في معيشة أصحاب النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ الحديث ٢٤٧٠ ج ١١/٤ وفيه : « حدثنا عمر بن اسماعيل بن مُجالِد بن سعيد ، أخبرنا أبي ، عن بيانٍ ، عن قيس قال : سمعت سعد بن أبي وقاص ، يقول : إني لأول رجل أهراق دماً في سبيل الله ، وإني لأول رجل رمي بسهم في سبيل الله ، ولقد رأيتني أغزو في العصابة مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ما نأكل إلا ورق الشيّجر والحُبْلة حتى إن أحدنا ليَضَع كما تَضَعُ الشاةُ والبعير ، وأصبحت بنو أسد يُعَرِّروني في الدين لقد خبت إذا وضلٌ عملي » .
- حم: مسند سعد بن أبى وقاص ١٧٤/١ ، ١٨١ ، ١٨٤ وانظر مادة (حبل) فى الفائق (٢٥٦/١) وجاء فيه بعبارة غريب حديث أبى عبيد ، والنهاية واللسان والتاج وتهذيب اللغة (٨١/٥) وفى طبقات ابن سعد (٩٩/٣) وفيه : أخبرنا وكيع بن الجراح ، عن اسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم ، قال : سمعت سعداً ، وفيه طرق أخرى عن قيس .
- (۱) زاد في ل : « وقال أبو عبيد » · (٢) في ر . ز . ل . م : « إنما » وأراها أثبت ·
  - (٣) في ر . ز . ل . م : « وكأن » والمعنى متقارب ·
    - (٤) في ر . ز . ل . م: « من » ·
  - (٥) « صلى الله عليه وسلم »: تكملة من ر . ز . ل . م
    - (٦) في ز: « عَهْدُنا بالصلاة » ، وني ر: « عاهدنا » ٠

وفي حديث آخر ، قال (١١) : كذاك الظن بك « أبا (٢١) إسحاق » (٣) .

قَالَ « أَبُو عُبَيد » : وقد يَكُونُ التَّعزيرُ في موضعِ آخرَ لا يَدْخلُ ها هُنا ، وَهُو تَعظيمُك الرَّجُلَ ، وتَبْجيلُك إيَّاهُ ، ومنه قولُ اللهِ .. تبارك وتَعالى (٤) .. ﴿ لِتُوْمِنوا بِاللهِ وَرَسُولِه وَتُعَالَى (٤) .. ﴿ لِتُوْمِنوا بِاللّهِ وَرَسُولِه وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ (٥) ﴾ .

وأما قبولُ « سَعْدٍ » : « في الحُبُلَةِ (1) والسَّمْرِ » فَإِنَّهُما نَوعانِ مِن الشَّجَرِ أو (1) النَّبات .

<sup>(</sup>۱) « قال »: ساقط من م .

<sup>(</sup>٢) في ر . ز . ل . م والغائق : « يا أبا ... » وحذف حرف النداء جائز بكثرة .

<sup>(</sup>٣) انظر خبر عمر في : الفائق « حبلة » (٢٥٦/١) وأرى أن مصدره فيهما غريب حديث أبى عبيد ـ رحمه الله ـ .

<sup>(</sup>٤) في ز . م . ط : « عز وجل » · (٥) سورة الفتح آية ٩ .

<sup>(</sup>٦) المُبْلَة : \_ فيه سكون الباء وفتحها \_ وهي ثَمرُ السَّمر ، عن الغائق وغيره .

<sup>(</sup>۷) *في* ر . ل : « و » .

#### حديث أبي عُبيدة بن الجَرَّاح رضى الله عنه(١)

قال (١٠) : حَدَّثناهُ « هُشيمٌ » و « يَزِيدُ » أو أحدُهُما ، عَن « العَوَّام بنِ حَوْشَبِ » ، عن « إبراهيمَ التَّيْميُ (١٠) » •

قولُه : « فَهَّةً » : هِي مثلُ السَّقْطَةِ ، والجَهْلَةِ ، ونَحوِها · يقالُ منهُ : رَجُلٌ فَــةٌ وفَهِيهٌ ، وفَهِهُ (١١١) ·

<sup>(</sup>١) في ز: « رحمه الله » ، والعنوان كله: ساقط من ل ·

<sup>(£) «</sup> رحمه الله » : تكملة من ز · (٥) « رضى الله عنه » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٦) في ل : « فقال له » ، وفي طبقات ابن سعد ١٢٨/٣ : « فقال أبرعبيدة لعمر » ٠

<sup>(</sup>V) « أو قال ما سمعت »: ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في : طبقات ابن سعد ( ذكر بيعة أبي بكر ) ١٢٨/٣ ، وفيه : «... وفيكم الصديّيق وثاني اثنين ؟ » . وانظر مادة ( فيهنه ) في الفائق (١٤٩/٣) والنهاية ، وتهذيب اللغة (٣٧٨/٥) والصحاح واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٩) « قال » : ساقط من ز ٠ (١٠) السند ساقط من م ، وأصل ط ٠

<sup>(</sup>١١) هكذا جاء في ك ، وسقط من كل النسخ وتهذيب اللغة ، وأرى أن الوصف قــ للمذكر يُغْنى عند ، إلا إذا أراد : \* ثَهَدٌ \* وصف المؤنث ، كأنه قالَ وامرأة قَـهـ \* -

وقد فَهِهِ مَن العِي (١٠) فَها هَم ، وقد يكونُ ذَلِك مِن العِي (٢٠) أيضًا ، قال الشاعرُ :

#### فَلَم تُلْفِنِي فَهَا وَلَم تُلْفِ حُجَّتِي مُلَجَّلُجَةً أَبغي لَهَا مَن يُقيمُها (٣)

(١) في ط: « تَفِدُ » - بكسر الفاء - والصواب ما أثبت ، لأنه ثلاثي لامه من حروف الحلق ، وفي تهذيب اللغة ٥ ٣٧٨ : « وقد فَهِهْت يارجلُ تَفَدُّ » .

(٢) في ط: « العني " - بفتح العين - وكسر العين أصوب ، وفي تهذيب اللغة « عَيِي » (٢) في ط: « العين : العين : العين أن العين ) تأسيس ، أصله من عين ويا عين ... » .

(٣) البيت في تهذيب اللغة (٥/ ٢٧٩) والصحاح واللسان والتاج ( فهد ) .

# حديث العباس بن عبد المطلب

#### رضى الله عنه (١)

 $^{(1)}$   $^{(2)}$   $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$ 

قَالَ (٧): حدَّتَنيه « الهَيْثُمُّ بنُ عـدِيٍّ » ،عن « يُونُسَ بـنِ يزيدَ الأَيْلِيِّ (^) » ، عن « الزُّهْرِيِّ (٩) » . « الزُّهْرِيِّ (٩) » .

قالَ « أبوعُبَيدةَ » : « الوَتِيرةُ » : المُداومَةُ على الشَّيْءِ ، وهو (١٠٠ مأخُوذُ مِن التَّواتُر والتَّتابُعِ ، قالَ : والوَتِيرةُ في غير هذا الحَديثِ : الفَتَرَةُ عَن المَشْي (١١١) والعَمل .

<sup>(</sup>۱) في ز : « رحمه الله » ٠ (٢) في ك : « قال » -

<sup>(</sup>٣) « رحمد الله » : ساقط من ر.ك.ل. م، وما بين المعقوفين : تكملة من ز ·

<sup>(£) «</sup> رضى الله عند » : تكملة من ز · (٥) زاد في ل : « قال · · · » ·

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في مادة (وتر) في الفائق  $2 \cdot / \epsilon$  والنهاية واللسان والتاج وتهذيب اللغة (7)

<sup>·</sup> کا « قال » : ساقط من ز

<sup>(</sup>A) في تقريب التهديب ٣٨٦/٢ : يونس بن يزيد بن أبى النّجاد الأيْليّ \_ بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام .أبو يزيد مولى آل أبى سفيان . ثقة من كبار السابعة ، مات سنة تسع وخمسين على الصحيح ، وقيل : سنة ستين .

 <sup>(</sup>٩) السند ساقط من م، وأصل ط.
 (٩) السند ساقط من م.

<sup>(</sup>١١) في ط عن م : « الشيء » ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، وأراه الصواب ·

قالَ « زُهيرٌ » يَصف بَقَرَةً في [ شِدَّة (١) ] خُضْرُها (٢) : نَجاءً مُجِدًّ ليس فيهِ وَتِيرَةً وتَذْبِيبُها عَنها بأُسْحَمَ مِذْوَد (٣) قال : والوَتِيرَةُ أَيْضًا : غُرَّةُ الفَرَسِ إذا كانت مُسْتَديرَةً .

قالَ « الكسائِيُّ » : فإذا طالت ، فَهِيَ الشَّادخَةُ ، وَأَنْشدنًا :

\* سَقْيًا لَكُمْ بِانْعِمُ سَقْيَيْنِ اثْنَيْنُ \* \* شادخَــةُ الغُرَّة نَجلاءُ العَيْنُ (1) \*

 $^{(1)}$  وقال  $^{(a)}$  « أبو عُبَيد  $^{(1)}$ » في حديث « العبّاس »  $^{(a)}$  الله عنه  $^{(4)}$ وحَديثِ (١٨) ابنه « عبد اللهِ (١٩) » في « زَمْزمَ » : « لا أُحِلْها لمُغْتَسِل ، وَهِي حِلَّ لِشارِبِ (۱۰) وبلُّ (۱۱) » ٠

(۱) « شدة » : تكملة من ز · (۲) في طعن م: «سيرها» .

- (٣) البيت من قصيدة لزهير بن أبى سلمى عدح هرم بن سنان ، وهو فى الديوان ٢٢٩ وفيد : أى أنقلها نجساءً ليس فيه وتيرة ... وتذَّبِيبُها عنها : تذب عن نفسها بقرنها الأسجم أقول : ويروى « نجاءً مُجدّ » على الإضافة عن الأنباري وغيره ، وانظر البيت في اللسان والتاج ( وتر . سحم ) وتهذيب اللغة ( وتر ) ٣١٢/١٤ .
  - (٤) الرجز غير منسوب في مادة ( شدخ ) في تهذيب اللغة (٧٥/٧) واللسان والتاج .
    - (٥) في ك : « قال » · (٦) « أبوعبيد » : ساقط من م
      - (٧) « رضى الله عنه » : ساقط من ط . م ، ومكانه في ز : « رحمه الله » ٠
  - (۸) « حدیث » : ساقط من م (٩) ط عن م : زاد « رَحمَهُما اللَّهُ » ،
    - (١٠) طعن م : « وَهِي لشاربِ حلُّ وبلُّ » من قبيل التهذيب .
- (١١) انظر الخبر في مادة (بلل) في الفائق (١٢٩/١) وفيه : « العباس ـ رضى الله تعالى عنه \_ قال في زمزم .. » والنهاية ، والتاج ، واللسان ، وتهذيب اللغة (٣٤٢/١٥ -٣٤٣) وفي الروض الأنف (١٢٣/٢) من كلام عبد المطلب بن هاشم ، وكانت السقاية من بعده للعباس وآل بيته .

قالَ (۱) : حَدَّثَنا (۲) « أَبْرِ بَكُرِ بِنُ عَيَّاش » ، عن « عاصِم بِن أَبِي النَّجُودِ » ، عَن « زِّ بِن حُبَيْشٍ » أَنَّهُ سَمِعَ « العَبَاسَ بِنَ عَبِدِ المُطَّلِب » يقولُ ذَلِك ·

قَالَ (١١) : وحَدَّثنى «ابنُ مَهْدِيٍّ» ، عن «سُفيانَ» ، عن «عَبْدِ الرَّحمن بنِ عَلْقمةً » أنَّه سَمِعَ « عَبدَاللَّهِ بن عَبَّاسٍ » يَقُولُ ذَلِك •

قالَ : وحَدَّثَنا « يَحيى بنُ سَعيد » ، عَن « عبد الرحمن [٥٠٢] بنِ عَلْقَمةً » أنَّه سَمعَ « عبد الله بنَ عبَّاسٍ » يَقو لُ ذَلِك (٣) ·

قال (٤) : وحَدَّثَنا «يَحيى بنُ سَعيد» ، عن «عَبدِ الرَّحمنِ بن حَرْمَلَةً» قالَ : سمعتُ « سَعِيدَ بنِ الْمَسَيِّ » يُحَدِّثُ أَنَّ « عَبدَ الْمُطَّلِبِ بنَ هاشمٍ» حينَ احْتَفَرَ « زَمْزُمَ » وسَعِيدَ بنِ الْمَسَيِّ » يُحَدِّثُ أَنَّ « عَبدَ الْمُطَّلِبِ بنَ هاشمٍ» حينَ احْتَفَرَ « زَمْزُمَ » قالَ ذَلِك ، وذَلِك (٥) أَنَّه جَعَلَ لَها حَوْضَيْنِ : حَوْضًا للشُّرْبِ ، وحوضًا لِلوَضوءِ ، فعندَ هذا قال : لا أُحلُها لمُعْتَسِلٍ (٢) .

وَإِنَّمَا ثُرَاهُ نَهِي عَن هَذَا أَنَّهُ نَزَّةَ الْمُسْجِدَ أَن يُغْتَسَلَ فيهِ مِن جَنابَةٍ .

وأمَّا (٧) قولُه : « بِلُّ » (٨) : فَإِنَّ « الأصمعِيُّ » قالَ : كُنْتُ أَيُولُ في « بلُّ » إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) « قال » : ساقط من ز ، وفي طعن ر . ل : « قال أبو عبيد ... »

<sup>(</sup>٢) في ك: « حدثناه » وأثبت ما جاء في بقية النسخ ·

 <sup>(</sup>٣) هذا السند ساقط من ر . ز . ل .

<sup>(</sup>٥) في ز : « وذاك » ·

<sup>(</sup>٦) انظر في ذلك الروض الأنف (١٢٣/٢) ومابعد قوله: « وهي حل لشارب وبلُّ » إلى هنا : ساقط من م ، وأصل ط ، من قبيل التجريد والتهذيب .

<sup>(</sup>٧) في ط: « فأما » ، وزاد نقلا عن م قبلها : « قال » ·

<sup>(</sup>A) في ل : « حِل ويل » ·

إِنْبَاعُ ، كَفُولِهِم : عَطْشَانُ نَطْشَانُ ، وجَائِعٌ نائعٌ ، [ وحَسَنٌ بَسَنٌ ] (١) حَتَّى أَخبرنى « مُعْتَمِرُ بنُ سُلِيمانَ » أنَّ بِلَّ (٢) \_ في لَغَة حِمْيَر \_ : مُباحٌ .

قبالَ « أَبُو عُبَيدٍ » : وَهُو (") عِندِي عَلَى منا قبالَ « مُعْتَمِرٌ » ، الأنبَّا قَلْمَا وَجَدُنَا الإِتباعُ يَكُونُ (1) بواوِ العَطفِ ، وإنَّما الإِتباعُ بغيرِ واوٍ ، كقولِهم : جائعُ نَائعُ ، وعَطشانُ نَطشانُ ، وحَسَنٌ بَسَنٌ ، ومنا أُشبَهُ (٥) ذَلِك ، إنَّمنا يُتَكَلِّمُ بِه بغيرِ (١) واو (٧) .

وقد كانَ بَعضُ النَّحوِ يِّينَ يَقُولُ في حَدِيث « آدمَ » [ عَليه (^^ ) السلامُ (^ ) \_ ]

أنَّه لمًّا قَتَلَ أَحَدُ ابْنَيْهِ أَخَاهُ ، مَكَثُ ( ^ ) مِثَةَ سنة لا يَضْعَكُ ، ثمَّ قِيلَ له : حَيَّاكَ اللهُ وَبَيًّاك ، قالَ : وَمَا بَيًّاك ؟ قال : أَضْعَكُك ( ^ ) . .

قالَ : حَدَّثَنِيه «يَزِيدُ (١٢) » ، عن «حُسامِ بنِ مِصلَكُ » ،عَن «عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ » ،عن

(١) « وحسن بسن »: تكملة من ز بعلامة خروج عند المقابلة .

(۲) في ط: « بِلاً » · (۳) في ر: « وهي » ·

(٤) « يكون » : ساقط من م · (٥) في ط عن م : « وأشباه » ·

(٦) في طاعن م : « من غير » .

(٧) زاد في ل: « فإذا جاءت واو العطف فهي كلمة أخرى » وأراها \_ والله أعلم \_ حاشية .

(٨) عبارة ل لما بعد « واو » إلى هنا : « من ذلك حديث آدم صلوات الله عليه أنه » .

(٩) « عليه السلام »: تكملة من ر . ز . م ، وفي ل : « صلوات الله عليه » .

(۱۰) في ط: « فمكث » .

(۱۱) انظر الخبر في : الحديث رقم ۱۸۵ ( ج ۱۴۰/۲) من تحقيقنا هذا ، والنهاية « حيا » والفائق « شبرم » ۲۱۹/۲ .

(۱۲) زاد مُصَحِّحُ المطبوع : « بن هارون » ·

« سَعِيدِ بِن جُبَيرِ» ، أو عَن « سالم بِنِ أَبِي الجَعْدِ » شَكُ « أَبُوعُبَيدٍ » بِذَلِك '' · فقالَ : وما بَيَّاكَ : أُضْحَكُك أَنْ أَنْهُ لَك أَنَّهُ لِكَ أَنَّهُ لِكَ أَنَّهُ لِكَ أَنَّهُ لِكَ أَنَّهُ لِكَ أَنَّهُ لِكِ أَنَّهُ لِكِ أَنَّهُ لِكِ أَنَّهُ لِكِ أَنَّهُ لِكِ أَنَّهُ لِكِ أَنَّهُ لِكِيسِ بِإِثْبَاعٍ ، إِنَّمَا هِيَ كَلْمَةً أُخْرَى .

قَالَ : ويُقَالُ : إِنَّ بِلِّ  $^{(1)}$  : شِفَاءً ، كما يُقَالُ : بَلِّ  $^{(0)}$  الرَّجِلُ مِن مَرَضِهِ : إِذَا بَرَأُ ، و أَبَلُ ، واسْتَبَلُ : إِذَا بَرَأُ  $^{(1)}$  .

قالَ « أبوعُبَيْد » : ومِمَّا يُحَقِّقُ هَذا المَعْني ، قولُه في «زَمْزَمَ» : إنَّها طَعامُ طُعْمٍ ، وشِفاءُ سُقْمٍ (<sup>٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) ما بعد « أضحكك » إلى هنا : ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>۲) في ز: « ما بيًاك » ·

<sup>(</sup>٣) في ط: « قوله » . وعبارة : « فقال : وما بياك ؟ قال أضحكك » سقطت من م وأصل ط مع السند ، تجريدا وتهذيبا .

<sup>(</sup>٦) عبارة ط عن م : « قد بلُّ الرَّجل من مرضه وأبَّلُّ واستبل : إذا مرض » وهي أدق ·

<sup>(</sup>٧) في هامش ز: « بلغ سماعا بقراءتي على ابن الصابوني » -

# حدیث (۱) خالد بن الولید رضی الله عنه (۱)

٧٣٠ - وقالَ <sup>(٣)</sup> « أبو عُبَيد » في حديث « خالد بن الوكيد » حينَ خَطَبَ النَّاسَ ، فسقالَ : « إنَّ « عُمَرَ » اسْتَعْمَلِني عَلَى الشَّام ، وَهُو لَهُ مُهِمٌ ، فَلَمَّا ٱلْقَى الشَّامُ بَوَانِيَهُ ، وصارَ بَثَنِيَّةٌ وَعَسَلاً عَزَلَنِي ، واسْتَعْمَلَ غَيْرِي » ٠

فقالَ رجلٌ : هذا واللَّه هو [٥٠٣] الفتُّنَةُ •

فقالَ « خالدٌ » : أما و « ابنُ الخَطَابِ » حَىُّ فَلا ، وَلكنْ ذاك (٤) إذا كانَ النَّاسُ بذي بلِّيٌ ، وَذي بَلِّي (٥) » .

قَالَ (٦): حَدَّثَنَاه (٧) عِدَّةً عَن « الأَعْمِش » ، عن « أَبِي وانبل » ، عَن « عَزْرَةً بِنِ قَيْس » قالَ : خَطَبَنَا « خَالدٌ » ، ثُمَّ ذَكرَ (٨) ذَلك (٩) .

قولُه : « أَلْقَى الشَّامُ بَوانيَهُ » : إنَّما هُو مَثَلٌ ، فيقالُ لِلإنسانِ إذا اطمأنُ بِالمكانِ

<sup>(</sup>١) في طعن م: « أحاديث » .

<sup>(</sup>٢) في طنقلاعن ل. ز: «رحمهُ الله»، والجملة الدعائية: ساقطة من ر. م ·

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر فی: ج: مسند خالد . رضی الله عند ٢/ ٣٨٠، ومعجم البلدان « تُرمَاقًا » ٢/ ٢٠ وقد سمع صاحب معجم البلدان مع جماعة من العلماء غریب حدیث أبی عبید علی أبی منصور الجوالیقی ، والفائق « بنی » ١٣١/١ ، وفیه : «بذی بِلّی الیّ وَذَی بِلّی ، ورُدِی : « بذی بِلّیان » ، والنهایة « بثن » ١٩٥/ – « بلا » ١٩٦/١ وفیه : « بذی بِلّیان » ، وفی روایة : « بِذی بِلیّان » ، وتهذیب اللغة « بثن » ١٠٥/١٥ ، بال مردر وانظر اللسان والتاج « بثن » ، وتهذیب اللغة « بثن » ١٠٥/١٥ ، بال

<sup>(</sup>٦) « قال » : ساقط من ز · (٧) في ر . ل . ط : « حدثنيه » ·

 <sup>(</sup>A) في ط: « فذكر » (A) السند ساقط من م ، وأصل ط -

وَاجتَمعَ لَهُ أَمْرُهُ: قَدَ ٱلْقَى بَوانِيَهُ (١)، وكَذَلِك يُقالُ: ٱلْقَى أَرُواقَهُ، وٱلْقَى عَصاهُ، قالالشاعر (٢):

فَالْقَتْ عَصَاها واستقرَّت بِبَا النَّرى كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالإِيابِ الْمُسَافِرُ (٣) وقولُه (٤): « صارَ بَقَنِيَّةً و عَسَلاً » فيه قولانِ :

يُقالُ (°): البَقَنِيَّةُ: حِنْطَةً مَنسوبَةً إلى بِلاد مَعْروفَة بِالشام مِن أَرْض « دِمَثْتَقَ » يُقالُ لَها: البَقَنيَّةُ (٦) .

والقولُ الآخرُ: أنَّهُ أرادَ بِالبَعْنِيَةِ اللَّيَّنَةَ ، وذَلِك أنَّ (٧) الرَّمْلَةَ الليَّنَةَ يُقالُ لَها: بَعْنَةً ، وتَصغيرُها (٨) بُقَيْنَةً ، وبِها سُمِّيَتِ المرَّأَةُ بُقَيْنَةً (٩) .

فَأْرَادَ «خَالِدٌ» : أَنَّ الشَّامِ لَمَّا اطمأنَّ ، وهَدَأ ، وذَهَبَتْ شَوكتُه ، وسَكنَت الحَرْبُ منه، وصار ليَّنًا لا مَكْروهَ فيهِ ، فَإِنَّما هُو خِصْبٌ ، كَالْحِنْطَةِ والعَسَلِ - عَزَلني واسْتَعْملَ

- (١) جاء في منجمع الأمشال ٢٠٢/٢ المثل ٣٤١٩ : « ألقى عَلَى الشيء أَرْواقَهُ » : إذا حَرَّصَ عليه وأُحبَّهُ حُبُّا شديداً ، وهذا كما قالوا : « ألقى عَلَيه شراَشِرَهُ » -
- (٢) ينسب البيت لعبد ربد السُّلَمى: التهذيب (٧٧/٣) واللسان (عصاً) وينسب لسُليم بن قامة الحنفى: تهذيب اللغة (٧٧/٣) ونسب لمعقَّر بن حمار البارقى: في اللسان (نوى).
- (٣) البيت من الطويل ، وانظر فيسه وفسى قائسله تهذيب اللغة ( ٣ / ٧٧ ) واللسان والتاج ( عصا . نوى ) وفي الصحاح ( عصا ) ونسبه محققه إلى معتر بن حمار البارقي ، نقلا عن الآمدى » .
- (٤) في م : « قوله » ٠ ( ٥) « يقال » : ساقطة من ز ٠
- (٦) انظر معجم البلدان ٣٣٨/١ ( البَّنَيِّة ) وفيه أنها : « ناحية من نواحى دمشق ... وقيل : قرية بين دمشق وأذرعات ، عن الأزهرى ، ويقال : إن أيوب عليه السلام كان منها .
  - (V) « أن » : ساقط من م · (A) في ط : « تصغيرها » ·
    - (٩) في ز: « وإنما سُمِّيت المرأة بُثَينَة بها » ، والعبارة كلها : ساقطة من م ·

غَيرِي ، قالَ ذلك كُلَّه ، أو عامَّتَه « الأَمَوِيُّ » ·

وكان « الكسائي » و « الأصمعي » يَقُولان نَحو ذلك .

وأمًّا قولُه: « وكانَ النَّاسُ بِذِي بِلْيُ وَذِي بَلْيٌ » : فإنَّهُ يَعْنِي (' تَقَرُّقَ النَّاسِ ، وأَن يَكُونُوا طُوائِف مِن غيرِ إمامٍ يَجْمَعُهُم ، ويَعُدَ بعضُهم مِن يَعضٍ ، وكذلِك كُلُّ مَن بَعُدَ مِنكَ حتى لا تَعْرِف موضِعَهُ ، فَهُو بِذِي بِلِيٍّ ، وفيه لَفَة أُخْرَى : بِذِي بِلْيانِ ، ويُروّى (۲ عن « عاصم بنِ أبي النَّجودِ » ، عن « أبي وائلٍ » : « بِذِي بَلْيَانِ » ويُروّى (۲ عن « عاصم بنِ أبي النَّجودِ » ، عن « أبي وائلٍ » : « بِذي بَلْيَانِ » والصوابُ قالَ «أبو عُبَيْدٍ» : الذي يَرُوبِهِ عَنِ « عاصم » يَقُولُ : «بِذِي بَلْيَانٍ» (۳ ، والصوابُ « بِلْيَانٍ» ، وكانَ «الكِسائِيُ » يُنشِدُ هذا البيتَ في وصف رَجُلٍ يُطيلُ النَّومَ ، فقالَ: « بِلْيَانٍ» ، وكانَ «الكِسائِيُ » يُنشِدُ هذا البيتَ في وصف رَجُلٍ يُطيلُ النَّومَ ، فقالَ:

يَنَامُ وِيَذُهُبُ الْأَقُوامُ حَبَّى يُقَالُ أَتُوا عَلَى ذِي بِلِّيانِ

يَعْنَى أَنَّهُ أَطَالَ النَّومَ ، ومَضَى أصحابُه في سَفَرَهِم حسَّتَى صارُوا إلى مَوْضعِ ( الله عَوْضعِ الله عَرْفُ مكانَهُم من طُولِ نومه .

قَـالَ « أَبُو عُبَيدٍ » : وقد رَواهُ بَعضُهم : أَلْقَى الشَّامُ نَواتِيَهُ ، ولَيْسَ هَذَا بِشَيءٍ ، إِنَّمَا النَّواتِيُّ – في كلام أَهْلِ الشَّامُ : المَلاَّحُونَ الذينَ في البّحرِ خاصَّة ،

٧٣١ - وقال « أبو عُبَيد » : في حَديث « خالد » [ - رحمَه اللهُ - (١٠) ] حين

<sup>(</sup>۱) في طعن م: « أراد » · . . (۲) في ل: « هكذا يُروى » ·

<sup>(</sup>٣) ما يعد « أبو عبيد » إلى هنا : ساقط من ط . م .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر ، وجاء غير منسوب في تهذيب اللغة « بال » ٣٩٣/١٥ ، واللسان والتاج ( بلا ) و ( بلا ) .

<sup>(</sup>٥) « رحمه الله » : تكملة من ز .

كَتَبَ إلى مَرازِيَةِ « فـــارس » مَقْدَمَهُ العِراقَ : «وأمَّا بَعْدُ فــالحَمْدُ للَّهِ الذي فَضُ خَدَمَتَكُم، وفرُّقَ كَلمَتَكُمْ ، وسَلَبَ مُلكَكُمْ (١١) » .

قالَ ("): حَدَّثناهُ « ابنُ أبى زَائِدةَ » ، عَن « مُجالِد ، » عَن « الشَّعْبِيِّ » ، عَن « خالِد » (") قبولُه : « فَضْ خَدَمَتَكُم » : يعنى كسنرَ ، وفَرَّقَ ، وكُلُّ مُتَكَسِّر مُتَفَرِّق، فَهُوَ مُنْفَضُّ ، قالَ اللهُ – تبارك وتعالى (") – ﴿ لَانْفَضُّوا مِن جَوْلِكَ (") ﴾ . وفرلُه : « خَدَمَتَكُم » إنَّما هُوَ مَثَلٌ ، وأصلُ الخَدَمَةِ : الحَلقةُ المُسْتَديرةُ المُحْكَمَةُ ، ومنه قبلَ للخَلاخيل : خدامٌ ، قالَ الشاعر :

كانَ مِنَّا الْمُطَارِدُونَ عَلَى الْأَخْدِ حَرَى إِذَا أَبِدَتِ العَدَارَى الحَدَامَا (١)

- البداية والنهاية : أحداث سنة اثنتي عشرة من الهجرة ٣٤٣/٦ ، وفيه : « كما قال هشام بن الكلبي ، عن أبي مختف ، عن مجالد ، عن الشعبي ، قال : أقرأني بنو بقيلة كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المذائن ، وفيه : ... أما بعد ، فالمحمد لله الذي فضّل خدمتكم وسلب ملككم ووهن كيدكم ... » .
- الغائق: « فضض » ( ١٢٥/٣ ) ، وفيه: « الخدمة: سيرٌ غليظ محكم مثل الحلقة يُشدُ في رُسخ البعير ثُمَّ يُشدُ إليها سَرائح نَعْلِه ... فإذا انحلت الخدمة انفضت السرائح وسقطت النعل ، فعنسرب ذلك مثلاً لثل عَرْشهم ... » وانظر مادة ( حَدم ) في النهاية واللسان والتاج ، وتهذيب اللغة (٢٩١/٧) نقلا عن غريب حديث أبيً ، وفيه أغلب تفسره .
  - (٢) « قال » : ساقط من ز · (٣) السند ساقط من م ، وأصل ط ·
    - (٤) في ط عن م: «عزُّ وجلُّ » · (٥) سورة آل عمران آية ١٥٩ .
- (٦) البيت من الخفيف ، وجاء غير مُعزوً في مادة (خدم) في تهذيب اللغة (٢٩٢/٧)، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>١) انظر: خبر خالد - رضى الله عنه - قر:

فَشَيَّهُ « خَالدٌ » اجتماعَ أمرهم كانَ ، وَاسْتِيساقَهُم بذلِك ، فَلِهذا قالَ : فَضَّ (١) خَدَمَتَكُمُ : أَى فَرُقَها بعد اجتماعها .

قالَ « الأُمَوِىُّ » و « أَبُوعَمرو » : قولُه : « قَلْيُدافَّهِ » (١) : يَعنى لِيُجْهِزْ عَلَيه • يُقالُ « الأَجُلَ دِفَافًا ومُدَافَّةً ، وَهو إجهازُك عَلَيهِ ، قال « العَجَّاجُ » – أو « رُوْبَـةً » – في رَجُلِ يُعاتبِهُ :

\* لَمَّا رَآنى أَرْعِشَتْ أَطْرافِي \*

\* كانَ مَع الشَّيبِ مِن الدِّفافِ (<sup>(۱)</sup> \*

<sup>(</sup>١) في ر: « فضُّ الله » . (٢) « أبو عُبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٣) « رحمه الله » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٤) « بني » : تكملة من ل ، والسياق يغني عنها ·

<sup>(</sup>٥) انظر خبر خالد - رضى الله عنه - فى : سيرة ابن هشام ١٠٠/٤ وما بعدها، والروض الأنف ١٠٠/٧ وما بعدها ، والبداية والنهاية ٣١٣/٤ وما بعدها ، ومادة ( دفف ) فى النهاية واللسان والتاج وتهذيب اللغة ، والغائق (١٠/٤) وفيه : « فَلْيُدَافَّه م وروى بالتخفيف .

<sup>(</sup>٦) ما بعد خبر « خالد » إلى هنا : ساقط من ل لانتقال النظر ٠

<sup>(</sup>٧) في طعن م: « قد داففت » ·

<sup>(</sup>٨) لكل من : العجاج ، وابند رؤبة أرجوزة على الروى يعاتب كلًّ منهما فى أرجوزته الآخر، أرجوزة العجاج يعاتب رؤبة فى ديواند ١٥٥/١ وأرجوزة رؤبة فى ديواند مجموع أشعار العجاج ، الديوان ١٦٧/١ وبينهما مشطور هو : =

ويُروى : « الذِّفاف » بالذال (١١ ·

وكان « الأصمعيُّ » يَقولُ : تَدافُّ القومُ : إذا ركب بَعْضُهُم بَعْضًا -

وقالَ (٢) « أبو عُبَيْدٍ » : وَلا أَراهُ مَأْخُوذًا إِلَّامِن هَذَا ·

وفيه (٥٠٥) لُغَةٌ أُخْرَى : فَلَيْدَافه مُخَفَّفَةً ٠

يُقالُ منه : دافَيْتُهُ ، وهُو فيما يُقالُ : « لُغةُ جُهَيْنَة (٣) » ·

قالَ : فَذَكَرْتُهُ « لِلشَّعْبِيِّ » فَعرَفَهُ (٥٠ ·

وفيه لْغَةُ أخرى ثالثَةً (٢) بالذَّال ، يُقالُ : ذَفَّفْتُ عَليه تَذْفيفًا : إذا أجهزُتَ عليه.

ونسب فى تهنديب اللغة « دفف » ٤ / ٧٣/ لرؤية ، وكذا فى اللسان والتباج « دفف » وفيهما « ذفف » بالذال المعجمة ، نسب للعجاج أو رؤية ، وقال ابن برى فى اللسان (ذفف) هو لرؤية ويروى بالدال والذال جميعا .

وانظر الحديث فى : الفائق «دفأ» (٢٨/١) وفيه : «أنه أتى بأسير يُوعَك ، فقال ..». وانظر الحديث فى : الفائق «دفأ» (١٢٣/٢) وفيه : « أنه أتى بأسير يُرْعَدُ » وهو أُجُود . وانظر (دفف) فى اللسان والتاج ، وتهذيب اللغة ( ١٤/ ٧٣ ) .

<sup>= \*</sup> وَقَد مَشَيْت مشيَّ الدُّلَّاف \*

<sup>(</sup>١) عبارة ز : «ويُرون بالذَّال من الذَّفاف» والرواية الثانية - أي بالذال - : ساقطة من م ·

<sup>(</sup>٢) في ط: « قال ، ﴿ (٣) في ط: « جُهَنِيَّة » على النسب ، وما أثبت أدى ﴿

<sup>(</sup>٤) « صلَّى الله عَلَيه وسَلَّمَ » تَحْمَلة من ز -

<sup>(</sup>٥) السند ساقط من م ، وأصل ط ، وهو من قبيل التجريد المخل بالمعنى -

<sup>(</sup>٦) « ثالثة » : ساقط من ر ·

ومنهُ حدیثُ « عَلِیؓ »  $[-\sqrt{2}] - \sqrt{2}$  اللهُ [1] أَنَّه نادَی مُنادِیهِ «یومَ الجَمَلِ» : « لایُدَقَّنُ علی جَرِیحٍ ، ولا یُتَبَعُ مُدْیِرٌ [1] » · [1] « شَرِیكٌ » ، عَن « السُّدِّیِّ » ، عَن « عَبدِ خَیرٍ » ، عن « عَلِیًّ » أَنَّه نادَی حَدَّثَنَاه « شَرِیكٌ » ، عَن « السُّدِّیِّ » ، عَن « عَبدِ خَیرٍ » ، عن « عَلِیًّ » أَنَّه نادَی

مُناديهِ « يومَ الجَملِ » بذلِكَ •

والذِّفَافُ: هو السُّمُّ القاتِلُ .

<sup>(</sup>١) « رحبه الله »: تكملة من ز ، وفي م . ط : « رضى الله عنه » ٠

<sup>(</sup>٢) انظر خبر على « رضى الله عنه » في مادة ( ذفف ) في النهاية والفائق ( ١١/٢ ) ومادة ( دفف ) في اللسان والتاج ، وتهذيب اللغة (٧٣/١٤ ) .

# 

٧٣٣ - وقالَ « أبو عُبيد » في حديث « أبي ذَرُ » - رَحِمَهُ اللّهُ (٤) - حين عَرَضَ عليه « عشمانُ » [- رَحِمهُ اللّهُ -] (١) الإقامةَ معَهُ بِالمَدينةِ ، قَأْبي ، فساستُأَذْنَهُ إلى « الرّبَذَةِ » فسقالُ : « عَلَيْكُمُ مَعْشَرَ « قُريشٍ » بِدُنْياكُمُ فاغْذَمُوها (١) » .

قالَ (٧): حَدَّثنيهِ « أبو النَّضِر » ،عن « سُليمانَ بنِ المُغيرَةِ » ، عَن « خُمَيدِ بنِ مِلالٍ » ، عَن « عَبد الله بن الصامت » ، عَن « أبى ذَرًّ » .

قَالَ « الأصمعى " : الغَدْمُ ( ٨ ) : هُو الأكلُ بِجَفَا ، وشِدَّة نَهُم ( ١ ) يُقَالُ منهُ : غَذَمْتُ أَغْذَمُ غَذْمًا ، وقالَ « الأحمَرُ » يقالُ : اغتَذَمَ الحُوارُ مَا في ضَرْعٍ أُمَّه ، وذَلِك : إذا استَوعَبَهُ ، فَلَم يُبْق فيه شَيْئًا ، وهُو من الأولُ ، يُقالُ : غَذَمَ ، واغْتُذَم .

قالَ « أبوعُبَيد »(١٠) : وكذلك : امْتَكُمُّهُ ، وكُلُّ آكِل (١١) شَيئًا ، أو شاريه برَغَب

<sup>(</sup>٣) في م . ط : « رحمه الله » ، والجملة الدعائية : ساقطة من ر . ل .

<sup>(</sup>٤) « رحمه الله »: ساقط من ر.ل.م · (٥) « رحمه الله »: تكملة من ز -

<sup>(</sup>٦) انظر خبر أبى ذر – رضى الله عنه – فى : الطبقات الكبرى ج ٤ ق ١ ص ١٧١ وفيه : فَنَادَى أبو ذر : دُونكُم معاشر قريش دنياكم فَاعذَمُوها لاحاجة لنا فيها ...» فاعذموها ، بالعن المهملة .

<sup>-</sup> وانظر مادة ( غذم ) في النهاية واللسان والتاج ، وتهذيب اللغة ( ٨٧/٨ ) .

<sup>-</sup> والفائق ( ٥٨/٣ ) وفيه : « هي الأكل بجفاء ونهم » .

<sup>(</sup>٧) « قال » : ساقط من ز٠ (٨) في ر: « الغذام » ولم أقف عليه في مصادر غذم ٠

<sup>(</sup>٩) «نهم »: ساقط من م ·

<sup>(</sup>١٠) « قال أبو عبيد » : ساقط من ل . وفي ط : « وقال ... »

<sup>(</sup>١١) في طعن م: « من أكل » وأثبت ما جاء في بتية النسخ .

وَنَهَمٍ ، فَقَدُّ غَذَمَهُ ، واغتَذَمهُ .

قالَ « أبو ذَرَّ » : فاهتبَلْتُ عَفْلْنَهُ ، فَقُلْتُ : « أَى لَيلة هِيَ (٥) » ؟ قال « أبو ذَرَّ » : عَمَّرِمَةَ بنِ (٧) عَمَّارٍ قَالَ (١) : حدد تُنيه « عُمرُ بنُ يونُسَ اليمامي » ، عَن « عِكْرِمَةَ بنِ (٧) عَمَّارٍ اليمامي» ، عَن «أبيه » ، عَن «أبيه » ، عَن «أبيه » ، عَن

- حم: مسند أبى ذر - رضى الله عنه - ١٧١/٥ من حديث فيه طول ، وفيه: « ثم اهتبلت وغفلته ، فقلت : يا رسول الله: أقسمت عليك بحقى عليك لما أخبرتنى فى أى العشر هى . قال : فغضب على غُضباً لم يغضب مثله منذ صعبته - أوصاحبه - كلمة نحوها . قال : التمسوها فى السبع الأواخر ، لا تسالنى عن شىء بعدها » .

وانظر ( هبل )في النهاية واللسان والتاج وتهذيب اللغة (٣٠٨/٦) والفائق (٨٩/٤) وفيه : « أي تحينتها واغتنمتها ، من الهبالة ، وهي الغنيمة » .

(٦) « قال » :ساقط من ز .

( ٧ ) في ر : « عن » تصحيف .

( A ) في ل : « بن » تصحيف .

<sup>(</sup>١) « أبو عبيد » : ساقط من م . (٢) « رحمد الله » : ساقط من ر . ل . م .

<sup>(</sup>٣) « وسلم » : تكملة من ز (٤) في م : « في عشر الأواخر » .

<sup>(</sup>٥) انظر خبر أبي ذر - رضي الله عنه - في :

« أبى ذُرُّ » [ عن « النبى ً » - صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم- (1)]
قولُه : « اهتَبَلْتُ » : الاهْتِبالُ : مثلُ قولِك (٢): تَحيَّنْتُ غَفْلَتَه ، وأَفتَرَصْتُها ،
واحْتَلْتُ لَها حستى وَجَدْتُها ، كالرَّجُلِ يَطلُبُ الفُرْصَةَ في الشيءِ ، قالَ (٣)
«الكُمَيْتُ» : (٥٠٦)

وقالَت لِيَ النَّفْسُ اشْعَب الصَّدْعَ واهْتَبِل ﴿ لَإِحْدَى الهَناتِ الْمَصْلِعاتِ اهْتِبالَهَا (1) ويُروى : « المُعْضِلاتِ » أي استَعِدَّ لَها ، واحْتَلُ .

يُقالُ منهُ : رجلٌ مُهْتَبِلُ ، وهَبَّالُ .

 $^{(1)}$  « أبو عُبَيد  $^{(1)}$  » « فى حَديثِ « أبى ذَرُّ »  $^{(2)}$  » (  $^{(3)}$  ) حين ذكرَ القيامَ فى شَهرِ رَمضانَ مَع « النَّبىِّ »  $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(6)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$ 

قسيل : ومسا الفَلاحُ ؟ قسال : السَّحُورُ ، وأَيْقَظ في تِلك اللَّيْلَةِ أَهْلَهُ وَبَناتِهِ وَنَسا ءَهُ (١) » .

<sup>(</sup>۱) «عن النبى - صلى الله عليه وسلم -»: تكملة من ز، وفي ر. ل: « عليه السلام ».

 <sup>(</sup>۲) في م : « قوله » وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في م : « المظلفات » وعلى هامشه : المظلفات : الدواهي . والبيت للكميت في اللسان والعاج « هبل » « هنا » -

<sup>(</sup>V) « رحمه الله » : ساقط من ر . ل .م · (A) « وسلم » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٩) انظر خبر أبي ذر - رضي الله عنه - في :

<sup>-</sup> د : کتاب الصلاة ، باب في قيام شهر رمضان الحديث ١٣٧٥ -

<sup>-</sup> ت : كتاب الصوم ، باب ما جاء في قيام شهر رمضان الحديث A · ۳ ·

<sup>-</sup> جه: كتاب الإقامة ، باب ما جاء في قيام شهر رمضان الحديث ١٣٢٧ ج ٢٠/١ =

قالَ (۱) : حَدِّثَنَاهُ (۲) « هُشَيْمٌ » قالَ : أُخْبِرَنا « داودُ بنُ أبى هِنْدٍ » ، عَن « الوليدِ ابنِ عبد الرحمن الجُرَشِيِّ » ، عَن « جُبَيرِ بن نُقيرٍ » قالَ : حَدَّثنا «أبو ذَرَّ قالَ : شَهِدْتُ مع رسولِ اللهِ [ صَلَى اللهُ عَلَيه وسَلَم (٣) ] شَهرَ رَمضانَ ، قَلَم يَقُم بِنا في شَهرَ مِن الشّهرِ حَتّى إذا كانت ليلةً سابِعة بَقِيَت قام بنا إلى ثُلْثِ اللّيلِ ، ثُمَّ لَم يَقُم بنا ليلةً سادِسَة بَقِيَتُ قام إلى شَطْرِ اللّيلِ ، فَقُلنا : بنا ليلةً سادِسَة بِقَيْت قام إلى شَطْرِ اللّيلِ ، فَقُلنا : بارَسُولَ اللّهِ : لو نَفُلْتَنا (١) بَقِيَّةً لَيْلَتِنا هَذِهِ ؟ .

فقالَ : « إِن الرَّجلَ إِذَا قَامَ مَعَ الإِمامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيامُ لَيْلَتِهِ » ·

قَالَ : ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا لَيْلَةَ رَابِعَةٍ بَقِيَتُ ، فَلَمَّا كَانَت لَيْلَةُ ثَالِثَةٍ بَقِيَتُ قَامَ بِنَا حَتَّى خِفْنَا أَن يَفُوتَنَا الفَلاحُ .

### قُلْتُ : وما الفَلاحُ ؟ قالَ : السُّحُورُ .

£ 4 1 =

<sup>-</sup> دى : كتاب الصوم ، باب في فضل قيام شهر رمضان ٢ / ٢٦ ، ٢٧

<sup>-</sup> حم: مسسند أبى ذرج ٥ / ١٦٠ - ١٦٣ وانظر ( فلح ) فى الفائق (١٤١/٣) والنهاية واللسان والتاج وتهذيب اللغة ( ٧١/٥)

<sup>(</sup>۱) « قال » : ساقط من ز (۲) في ز : « حدثنا » .

<sup>(</sup>٣) « صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم » : تكملة من ر . ز . ل .

<sup>(2)</sup> يريدون أن يقضى بهم بقية الليلة فى أداء النافلة . وأرى - والله أعلم- أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يرغبون فى زيادة التعبد من جهة ، ويحاولون تلمس معرفة وتحديد ليلة القدر من جهة أخرى .

قال (١١): رَأَيْقَظ في تلك اللّيلة أهله ، وبناته ، ونساءه » (٢١).

قال (٣): قوله: « الفَلاحُ » تَفسيرُهُ فَى الخَديث ، وَهُو على ما قِيلَ ، وأَصْلُ الفَلاحِ (١): البقاءُ ، قالَ « الأَضْبَطُ بنُ قُرَيعِ السَّعْدِيُّ » في الجاهلية الجَهُلاء:

لكُلُّ هَمٌّ من الهموم سَعَهُ وَالمُسْئُ وَالصُّبْحُ لاَ فَلاحَ مَعَهُ (٥)

يقولُ : لَيسَ مَع كرَّ اللّيلِ <sup>(٦)</sup> والنّهار بَقاءٌ . [ قال ] <sup>(٧)</sup> : وَمِنهُ قولُ « عَبيد [ بن الأبرص ] <sup>(٨)</sup> :

أَفْلِحُ بِمَا شِئْتَ فَقَدْ يُبْلِغُ بِالضَّعْف وقد يُخذَعُ الأربِبُ ('' عُ يَقُولُ ('') : عِشْ بِمَا شِئْتَ مِن عَقْلٍ أَو حُمْقٍ (''') ، فَقد يُرْزَقُ الأَحْمِقُ ، ويُحْرَمُ العاقلُ .

وقَد يُقالُ : إِنَّا قيلَ لأهلِ الجَنَّةِ : مُفْلِحُونَ ؛ لِفوزهم بِبَقاءِ الأبَّدِ في الجَنَّةِ .

- (٣) «قال»: ساقط من ر. ز. ل، والقائل هنا « أبو عبيد » على ما يشير إليه السياق.
  - (٤) عبارة ط عن م : « قوله : الفلاح هو السحور وأصله » من قبيل التهذيب .
- (٥) البيت من مُصرَع المنسرح ، وهو للأضبط بن قريع في تهذيب اللغة « فلح » (٧١/٥) والأغاني (١٩٤/١٦) والبيان والتبيين (٣٤١/٣) واللسان والتاج « فلح »
  - (٦) في م: « الليالي » . تكملة من ل .
    - (A) « ابن الأبرص » : تكملة من ل .
- (٩) البيت من قصيدة على وزن مضطرب أغلبه من مخلع البسيط لعبيد بن الأبرص فى ديرانه / ١٤ وفيه : « فقد يدرك بالضعف » وانظر المعلقات العشر للتبريزى ٤٧٣ وجمهرة أشعار العرب ١٦٩ وتهذيب اللغة ( ٥/٧١) واللسان والتاج ( فلح ) .
  - (۱۰) في ر . ل : « قوله : أفلح : يقول . . . . »
  - (١١) في ز . ك وتهذيب اللغة ( ٧١/٥ ) : « وحمق » ، وآثرت ما جاء في ر . ل . م .

<sup>(</sup>۱) « قال » : ساقط من ر . ز . ل .

<sup>(</sup>٢) السند وماتبعه من ذكر للحديث: ساقط من م، وأصل المطبوع، من قبيل التجريد المخل.

فَكَأَنَّ معنى الحَديثِ : أنَّ السَّحورَ بِد(١) بَقَاءُ الصُّومُ ؛ قَلِهذا سَمَّاهُ فَلاحًا .

 $^{(7)}$  وقالَ «أبو عُبَيدٍ  $^{(7)}$ » في حَديث  $^{(8)}$  « أبي ذَرَّ»  $[-\sqrt{2}]$  اللهُ- $[-\sqrt{2}]$  أنَّه مَرَّ بِه قَوْمٌ بالرَّبَذَةِ ، وهم مُحْرِمُون ، وقد تزلَّعَتْ أيدِيهم وأرجُلُهم ، فَسَالُوهُ : بِأَيَّ شَيءٍ نُداويها ؟ فقالَ : بالدُّهن  $^{(1)}$ » .

قالَ  $(^{\circ})$  : حَـدَّتَنِيهِ  $(^{\circ})$  ، عَن  $(^{\circ})$  ، عَن  $(^{\circ})$  ، عَن  $(^{\circ})$  الشَّعْثاءِ  $(^{\circ})$  عَن  $(^{\circ})$  ، مَـرَّةً بن خالد  $(^{\circ})$  ، عن  $(^{\circ})$  ، عن  $(^{\circ})$  ،

[قال أبو عبيد] (٧): قبولُهُ: «تَزَلَعَتْ أَيْديهم»: تَشَقَقَتْ ، والتَّزَلِّعُ: الشُّقاقُ. (٨) وفي هذا الحديث من الفقهِ: أنَّه رَخِّصَ لهم بالدُّهْنِ ، مالم يَكُنْ فيه طِيبٌ ، فإذا كانَ فيه طِيبٌ ، وَجَبَت فيه الكَّفارَةُ .

 $^{(11)}$  وقالَ « أبو عُبَيدٍ »  $^{(11)}$  في حديث « أبى ذَرَّ » [ – رحمهُ اللهُ – ]  $^{(11)}$  عِندَ إسْلامِهِ ،وكانَ قَدِمَ « مَكَّةً » هُو وأخوهُ ، فذكرَ أَنَّهُ كانَ  $^{(11)}$  يَمشى نَهارَهُ ،

<sup>(</sup>١) في ط: « السُّعُورية » خطأ طباعي .

<sup>(</sup>٢) «أبو عُبْيد »: ساقط من م . (٣) « رحمه الله »: تكمله من ز

<sup>(</sup>٤) انظر خبسر أبى ذر - رضى الله عنه - فى ( زلع ) فى الفسائق (١٢١/٢) والنهساية واللسان والتاج ، وتهذيب اللغة ( ١٣٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) « قال» : ساقط من ز . (٦) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٧) « قال أبو عبيد » : تكملة من ل .

<sup>(</sup>٨) في الصحاح « زلع » : الزَّلَعُ بالتحريك : شُقَاقٌ يكون في ظاهرالقدم وباطنه ... وكذلك إذا كان في ظاهر الكفّ ، فأما إذا كان في باطنها فَهُو الكَلّعُ .

<sup>(</sup>٩) « طيب » : ساقط من م . (١٠) « أبو عبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>١١) « رحمه الله » : تكملة من ز . (١٢) « كان » : ساقط من م .

فَإِذَا كَانَ اللَّيلُ سَقَطَتُ كَأَنِّي خَفَاءٌ » (١).

[ قال أبو عبيد ] (٢) فالخِفاءُ مَمْدودٌ : وهو (٣) الغِطاءُ ، وكُلُّ شيءٍ غَطَيْتَه بِشيءٍ مِن كِساءٍ أو تُوبُ (٤) ، أو غيرِه ، فَذَلِك الغِطاءُ : هُو خِفاءٌ (٥) ، وجَمْعُهُ أَخْفِيَةً ، قالَ « ذُو الرُّمَّة » :

عَلَيه زادٌ وأَهْدامٌ وأَخْفَيَةً قَد كادَ يَجْتَرُها عَن ظَهْره الْحَقَبُ (١٦)

وفى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّه قَالَ: « نَافَرَ أُخِي رَجُلا » فَالْمَنَافَرَةُ: أَن يَفْتَخِرَ الرَّجِلانِ كُلُّ وَاحْدِ مِنهُما عَلَى صاحبهِ ، ثُمَّ يُحَكِّما بَيْنَهما رَجُلاً ، كَفِعلِ «عَلْقَمةً بنِ عُلاثَةً» و « عامر بنِ الطُّفَيلِ » حين تَنافَرا إلى « هَرِم بنِ قُطْبَةً الفَزَارِيُّ » وفي ذلك يقولُ « الأعْشى » يَمْدَحُ « عامراً » ويحْملُ على « عَلْقَمةً » (٧) :

<sup>(</sup>١) انظر خبر أبى ذر - رضى الله عنه - في :

<sup>-</sup> الطبقات الكبري ج ٤ ق ١ من خبر فيه طول « سنده هاشم بن القاسم الكنائى أبو النضر ، قال : حدثنا سليمان بن المفيرة ، عن حُميد بن هلال ، عن عبدالله بن الصامت الغفارى ، عن أبى ذر - رضى الله عنه - .

وانظر ( خفا ) في النهاية والفائق ١/٣٨٥ و (خفي) في اللسان والتاج.

<sup>(</sup>٢) « قال أبو عبيد »: تكملة من المحقق تحدد بداية تفسير الغريب.

<sup>(</sup>٣) في ر . ل . م : « هو » (٤) « أو ثوب » : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٥) عبادة ل لما بعد « غيره » فهر خفاء ، وفي تهذيب اللغة « خفي » ٥٩٨/٧ : والخِفاءُ : رداء تَلْبسُهُ المرأةُ فوق ثيابها .

قال : وكلُّ شيء غطيته بشيء من كساء أو غطاء ، فهو خِفاؤهُ ، والجميع الأخفية » .

<sup>(</sup>٦) البيت من قصيدة على وزن البسيط لذى الرمة وهو فى الديوان ١٢٤/١ ، وانظره فى تهذيب اللغة (٩٩٩/٧) واللسان والتاج « خفا » .

<sup>(</sup>V) ما بعد « الأعشى » إلى هنا : ساقط من ر .

قَد قُلتُ شعرى فَمَضى فيكُما وَأَعْتَرَفَ المَنفُورُ للنَّافر (١١)

فالمَنفورُ : المَعْلُوبُ ، والنَّافرُ : الغالبُ .

وقدْ نَفَرَهُ يَنْفَرُهُ (٢)، ويَنْفُرُهُ لَفَراً : إذا غُلَّبَ عَلَيه .

 $^{(6)}$  ابو عُبيد  $^{(1)}$  في حديث  $^{(1)}$  أبي ذُرٌّ  $^{(7)}$  الله  $^{(6)}$ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ خَلِيلى - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ ('' - قَالَ : إِنَّ مَا ('' دُونَ جِسْر جَهَنَّمَ طَرِيقٌ ذُو <sup>(٨)</sup> دَحْضٍ وَمَزَلَة ٍ <sup>(٩)</sup> » ٠

(١) البيت من قصيدة علي وزن السريع للأعشى ميمون بن قيس ، ورواية الديوان ٩٤ للشطر الأول:

#### قد قلت قولا فقضى بينكم

وانظره في تهذيب اللغة (١٥/ ٢٠٩ ) واللسان والتاج « نَفَر» .

(٢) « يَنْفُرُه » - بكسر الفاء - : ساقط من ر . ل . م .

(٣) في ك: « قال». (٤) « أبو عبيد »: ساقط من م.

(٦) « وسلم » : تكملة من ر . ز . ل . م · (٥) « رحمه الله » : تكملة من ز .

(V) « إنَّ ما » : ساقط من ل .

(٨) في ك : « طريقا ذا » بالنصب . أقول : وعكن تخريج ذلك على زيادة «ما » بعد إنَّ . وأثبت ما جاء في ر . ز . ل . م ، ورواية مسند أحمد تصوب ذلك ، لأنها أسقطت ما بعد إن . وكذلك في النهاية ١٠٥/٢ .

(٩) انظر خبر أبي ذر - رضي الله عنه - في :

- حم ٥ / ١٥٩ مسند أبي ذر - رضي الله عنه - وفيه :

« حدثنا عبدالله ، حدثنى أبي : حدثنا عَفّان ، حدثنا همّام ، حدثنا قتادة ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر ، بالرَّبُذَة ، وعنده امرأة له سوداء مسغبة ليس عليها أثر المجاسد ولا الخَلوقُ . قال : فقال : ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السُّريداء ؟ تأمرني أن آتي العراق ، فإذا أتيت العراق مالوا على بدنياهم . وإن الدَّحْضُ : الزَّلَقُ ، والمَزَلَّةُ : مِثْلُه ، يُقالُ : مَزَلَّةُ ، ومَزِلَّةً . [ لغتان ] (١٠٠.

- = خليلى صلى الله عليه وسلم عبهد إلى : إن دون جسس جهنم طريقا ذا دَخْض ومَزِّلة ، وأنَّا نأتى عليه وفي أحمالنا اقتدار .... الخ .
- الفائق ( دحض ) ٤١٧/١ وجاء برواية ك : « إنّ مادون جسر جَهَنّم طريقا ذا دَحْض ومزلّة » والنهاية ، وفيها : « إن دون ... » بغير « ما » .
- (١) عبارة ر . ز . ل . م : « الدحض : الزَّلَق ، والمَزِلَّة والمَزَلَّة مثله لغتان » ، وانظر (١) عبارة و . ر . ل . م : « الدحض اللغة ( ١٩٨/٤ ) .

# حَدَيثُ (۱) عمَّار بن ياسرٍ

#### رضى الله عنه (۲)

 $^{(4)}$  وقالَ  $^{(7)}$  « أبو عُبيد »  $^{(4)}$  في حديث « عَمَّارِ [ بنِ ياسِر » – رَحمه اللَّهُ ]  $^{(6)}$  - حين أُوْجَزَ الصَّلاة  $^{(7)}$  (٨٠٥) وقالَ : إنى كنتُ أُغاوِلُ حاجَةً لَى »  $^{(9)}$ . قالَ « أبو عَمْرو » : المُغاوَلَةُ (١٠ : المُبادَرَةُ في السَّيرِ وغَيْرِهِ ، وقالَ « جَرِيرٌ » يَذكرُ رَجُلاً ، أُغارِت عَلَيه الخَيْلُ :

عَايَنْتَ مُشْعِلَةَ الرَّعَالِ كَأَنَّها طيرٌ تُغاوِلُ في شَمَامَ وكُورا (١٠) وقالَ « مَعنُ [ بنُ أُوسِ ] (١٠) » يَصف النَّاقَةَ :

تَشُجُّ بِنَا العَوجاءُ كُلُّ تَنُوفَة ي كَأَنَّ لَهَا بَسُّوا بِنَهْى تُعَاوِلُه (١١١)

<sup>(</sup>١) في ل . م . ط : « أحاديث » .

<sup>(</sup>٢) في ز: « رحمه الله » ، والجملة الدعائية : ساقطة من ر . ل . م .

<sup>(</sup>٣) في ك : « قال » · (٤) « أبو عبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٥) « ابن ياسر رحمه الله » : ساقط من م . (٦) في ر : « في الصلاة » .

<sup>(</sup>٧) انظر خبر عَمار بن ياسر - رضى الله عنه - في ( غول ) في الفائق (٨١/٣) والنهاية واللسان والتاج وتهذيب اللغة ( ١٩٤/٨) .

<sup>(</sup>A) في ط: « والمفاولة ».

<sup>(</sup>٩) البيت من قصيدة من الكامل لجرير يهجو الأخطال في ديوانه ١ / ٢٣٠ ، وفي شرح غريبه : المغاولة : المبادرة . شمام : جبل بالعالية معروف ، وانظر ( غول ) في تهذيب اللغة (١٩٤/٨) واللسان والتاج ، ونسب في اللسان « شعل » للأخطل وهو خطأ .

<sup>(</sup>۱۰) « ابن أوس »: تكملة من ز .

<sup>(</sup>١١) البيت ثالث سبعة أبيات على وزن الطويل لمعن بن أوس المزنى في شعره / ١١١ ، وفيه وفي المطبوع : « تشجُّ بي » وجاء في اللسان والتاج « شجج » غير منسوب .

قال « آبو عُبَيد » : ونهى أ(١) أيضًا .

قالَ « أبوعُبَيد » : وأصلُ هَذا مِن الغَوْلِ : وَهُو البُعدُ ، يُقالُ (١) : هَوِّنَ اللّه عَلَيك عَوْلَ هَذا الطَّرِيقِ : يَعنى البُعْدَ (١) ، والغَوْلُ أيضًا مِن الشَّىءِ يَغُولُك : يَذهبُ بِك، قالَ « لَبيدٌ » يَذُكُر (١) ثَوراً :

وَيَبْرِي عِصِيًّا دُونها مَتْلَبِثَةً يَرى دُونها غَوْلاً مِن الرَّمْلِ غَائِلا (٥) وفي هَذا الحَدِيثِ مِن الفِقهِ : التَّجَوُّزُ (١) في الصَّلاةِ إذا كَانَ ذَلِك (٧) بِإِمَّامِ الرُّكُوعِ والسَّجود ، وقد رُوى عَنه في هذا حَديثُ آخَر .

قالَ (^): حَدَّثَناهُ « أبو بَكر بنِ عَيَاشٍ» ، عَن «عاصِم بنِ أبي النَّجُود » ، عَن «زِرًّ»، عَن « زِرًّ»، عَن « غَن « غَن « غَن « عَن « عَمَّارٍ » ( أَنَّهُ سُئلَ عَن ذَلِكُ فَقَالَ : « إِنِّي بِادَرْتُ الوَسُواسَ » .

(٢) في ك . ل : « يقول » . (٣) « يعنى البعد » : ساقط من ل .

(٤) في طعن م : « يصف » .

(٥) للبيد قصيدة على وزن الطويل يصف فيها الرحلة والناقة وحيوان الصحراء ويفتخر بقومه ، ورواية الديوان / ١١٥ للبيت :

وَبَات يُرِيد الكِنَّ لَو يستطيعُه يعَالِجُ رجَّافًا مِنِ التُّرِب غائلا وعلق جامع الديوان في الهامش بذكر رواية غريب الحديث على أنها رواية أخرى للبيت والروايتان متباعدتان ، ورواية غريب الحديث هي الرواية المشهورة جامت في طبعات أخرى للديوان واللسان والتاج ( غول ) والمعاني الكبير ٧٤٣

- (٦) في ط عن م وحدها : « التوجيز » .
- (٧) عبارة ل : « إذا كان يبادر حاجة ولا يكون ذلك إلا » .
  - (A) « قال» : ساقط من ل .
- (٩) ما بعد « آخر » إلى هنا : ساقط من ط عن م ، تجريدا وتهذيبا .

<sup>(</sup>١) النَّهي والنَّهي: الغدير، وكل مكان يجتمع فيد الماء ٠

قالَ « أبو عُبَيدٍ (۱۱) » : فَرأَى تَعجِيلَ الصَّلاةِ مَع السَّلامةِ أَقْرِبَ إلى البِرَّ مِن طُولِها مع الوَسُوسَة .

وكذلك حَدِيث « الزُّبير ».

قالَ (٢): حَدَّتُنا «إِسْحاقُ الأَزْرُقُ» ،عن « عَوْف ٍ» ،عن (٣) « أَبِي رَجَاءِ العُطَارِدِيِّ» ، عن « الزُّبَيرِ » (٤) أَنَّه قبيلَ لَهُ: ما بالْكُمْ (٥) يا أَصْحابَ « مُحَمَّدٍ » أَخَفَّ الناسِ صَلاةً ، فقالَ : « إِنَّا نُبادِرُ الوَسُواسَ » .

 $^{(\Lambda)}$  وقالَ  $^{(\Upsilon)}$  أبو عُبيد  $^{(\Upsilon)}$  في حَديث  $^{(\Lambda)}$  عَـمَّار  $^{(\Lambda)}$  [- رَحـمهُ اللّه-]  $^{(\Lambda)}$  أنهُ لَبِسَ تُبَّانًا ، أوصَلًى في تُبَّانٍ ، وقالَ : إنِّى مَمْثُونٌ  $^{(\Lambda)}$  .

قالَ (١٠٠): حَدَّثَناهُ «مَرْوانُ بنُ مُعاوِيةً» ، عَن «العَلاءِ بنِ المُسَيَّبِ» ، عَن «أبيهِ» ، عن « عَن «أبيهِ » ،

قالَ « الكِسائيُّ » : المَمْثُونُ : الذي يَشْتَكِي مَثَانَتَهُ . يُقَالُ منهُ : رَجلٌ مَثِنُ وَمَمْثُونٌ .

[قال أبوعُبيد ] (١٢): وكذلك إذا ضَرَ بْتَهَ على مثانته.

(١) « قال أبو عبيد » : ساقط من ل . (٢) « قال » : ساقط من ز .

(٣) في ر . ل : « ابن » تصحيف . (٤) السند ساقط من م ، وأصل ط .

(٥) في ل : « مالكم » . « قال » .

(٧) « أبو عبيد » : ساقط من م · (٨) « رحمه الله » : تكملة من ز .

(٩) انظر خبر عمار - رضى الله عنه - فى :- الفائق « تَبَن » ( ١ / ١٤٧ ) . وفيه :

« التُّبَّانُ : سَراويل المُلاَحِينَ » ، وفى النهاية ( تبن ) وفيها وفى اللسانْ والتاج
والتهذيب ( مثن ) .

(١٠) « قال » : ساقط من ز . (١١) السند ساقط من م ، وأصل ط ، تجريدا وتهذيبا .

(۱۲) « قال » : تكملة من ر .ز .ل . م ، و « أبوعبيد » : من ل ، والتسركيب كله من تهذيب اللغة ( مَثَن ) . [و] يقالُ '' : مثَنْتُهُ أَمْثنهُ (٢) وأَمْثُنُه مَثْنًا ، فَهُو مَمْثُونٌ .

وَهذا (٣) مِثْلُ قَولِهِم إذا اشْتَكَى رَاسَهُ ، أو ضُرِب عَلَى راسه ( ٥٠٩ ) قِيلَ : مَرْوُوسٌ ، ومِن الفُؤاد مَفْزُودٌ ، وعلى هذا عامَّةُ ما في الجَسَد ؛ ولهذا قيلَ لِلَّذِي به المُشيُّ مَبْطُونٌ ، وكذلك مَصْدُورٌ ؛ إذا كان يَشْتَكَى صَدْرَهُ .

وَمِنِهُ قَوْلُ « عُبَيدِ الله بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُتْبَةً (1) » حِين قالَ له « عُمَرُ بنُ عَبدِ العَريزِ » : «حَتَّى مَتى تَقُولُ هَذا الشَّعْرَ » ؟ فقالَ « عُبَيدُ اللَّهِ » :

# \* لابُدُّ للمَصْدُورِ مِن أَن يَسْعُلا \* (°)

قالَ « أبو عُبَيد » : سَمِعتُ « عَبدَ اللَّه بنَ إدريسَ » يُحَدِّ ثُهُ (١٠) .

٧٤١ - وقالَ « أبو عُبَيدٍ » في حَدِيث « عَمَّارٍ » [ - رَحمه اللَّهُ - ] (٧) أَنَّه ذُكِرَ عِندهُ أَنَّ « أبا مُوسَى » كَرِهَ كَسْرَ القَرْنِ في الأَضْحِيَّةِ ، فَقَالَ : الخِصاءُ أَشَدُّ مِنهُ ، ولاَ بأس به »(٨) .

<sup>(</sup>١) في ط عن م وتهذيب اللغة : « قلت » ، وفي ل : « قيل » ، وفي ر . ز : « ويقال » .

<sup>(</sup>٤) زاد مصحح المطبوع : « بن مسعود الهذلي » من أعلام التابعين ، مفتى المدينة ، ومعلم « عمر بن عبد العزيز » - رحمه الله - له شعر جيد » بتصرف .

<sup>(</sup>٥) البيت من الرجز ، وانظره في اللسان والتاج (صدر ) .

<sup>(</sup>٦) منا بعيد الرجيز: سناقط من م، وأصل ط، وانظر الخبير في (صدر) في الفيائق (٢٩١/٢) والنهاية واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٧) « رحمه الله » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٨) لم أهتد إلى خبر عمار - رضى الله عنه - فيما رجعت إليه من مصادر الصحاح والسان والغريب ، واللغة -

قالَ (۱) : حَدَّتَناهُ(۲) « هُشَيمٌ » و « أبو معاوية » و « يَزيدُ » كُلُهم عَن «حَجَّاجٍ»، عن « عُمَير بنِ سَعيد ٍ » أَنَّهُ سَمِعَ « عَمَّارًا » يَقولُهُ (۳) .

قالَ « أبو زيدٍ » : الخصاءُ : أن تَسُلُّ ٱنْفَيَيْهُ (٤) سَـُكُّ .

فَإِن رَضَضْتَهُما رَضًّا ، ولَم تُخْرِجُهُما ، فذلِك الوِجاءُ ، وقد وَجاتُه وجاءً (٥) .

فَإِن شَقَقْتَ السَّفَنَ (<sup>٢)</sup> - والصَّفْنَ - فَأَخْرَجْتَهُما بِعُرُوقِهِما ، فَذَلِك المَّثْنُ ، وقد مَثَنَّهُ مَثْنًا ، فهو (<sup>٧)</sup> مَمْثُونٌ .

وإن (٨) شَدَدْتَهُما حَتَّى يَسْقُطا مِن غَيسِ نَزْع ، فَهُو (١) العَصْبُ ، وقيد عَصَبْتُه عَصَبْتُه عَصَبْتُه عَصَبْتُه ، وقيد عَصَبْتُه عَصْبُنًا ، فَهُوَ (١٠) مَعْصُوبٌ (١١) .

(٦) في الصحاح «صفن»: «الصُّلنَّ- بالعبويك - جلدة بيضة الإنسان، والجمع أصفان»

<sup>(</sup>۱) « قال » : ساقط من ز . (۲) في ز : « حدَّثنا » .

<sup>(</sup>٣) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٤) في ل: « أنثياه » على بناء « تُسلُّ » للمجهول.

<sup>(</sup>٥) في ر . ز . ل . م : « وَجُسَاً » وزاد ل : مقصور مهموز . وفي الصحاح « وجاً » : ووجأته بالسكين ضَرَبْتُه ، ووُجيءَ هو فهو مَوجوءً ، والرجاء بالكسر والمد : رَضُ عروق البيضتين حتى تنفطح ، فيكون شبيها بالخصاء ... »

<sup>(</sup>٧) قى ك : « وهو » . (A) قى ز : « فإن » .

<sup>(</sup>٩) في ز : « فذلك » . (٩٠) في ك : « وهو » .

<sup>(</sup>۱۱) فى تهذيب اللغة « عصب » ( ۲ / ٤٨) : « وأصل العصب : اللَّى ، ومنه عَصْبُ التَّيْس ، وَهُو : أَن يُشَدّ خُصْياهُ شَدّاً شديداً حَتّى تنذُرا من غيير أَن تُنْتَزَعَا نَزْعًا ، أو تُسَلّأ سَسلًا . يقال : عَصَبت التَّيس أعصبُه فهو معصوب . قال ذلك أبو زيد فيما روى عنه أبو عُبَيد » .

# حدیث (۱) عبدالله بن مسعود رضی الله عنه (۱)

 $^{(1)}$  وقال  $^{(7)}$  « أبو عُبَيد » فى حَديث « عَبداللّه بنِ مَسعُود »  $^{(1)}$  » اللّه  $^{(1)}$  : « جَرِّدُوا القُرْآنَ ؛ لِيَرَبُّوَ فيه  $^{(0)}$  صَغيرُكُمْ ، وَلَا يَنْأَى عَنهُ كَبيرُكُمْ ، وَلَا يَنْأَى عَنهُ كَبيرُكُمْ ، فَإِن الشّيطانَ يَخرُجُ مِن البيت  $^{(1)}$  تُقُرْأُ فيه سُورةُ البَقَرَةِ  $^{(1)}$  »

قال (٨): حَدَّتَنيه «غُنْدَرٌ» و «حجَّاجٌ» ،عَن « شُعْبَةٌ » ، عَن « سَلَمةً بنِ كُهَيلٍ » ، عن « أبى الأخوصِ » ، عن « عَبداللهِ » .

[ قالَ «أبو عُبَيدٍ» :و] (١٩ قد اخْتَلَف النَّاسُ في تَفسيرِ قولهِ : «جَرِّدُوا التُّرآنَ » . فَكانَ « إبراهيمُ » يَذْهَبُ بِه إلى نَقْط المصاحف .

قَالَ ('` : حَدُّثَنَاهُ « هُشَيْمٌ » قَالَ : أُخبَرَنَا « مُغيرَةُ » ، عَن « إبراهيم » أَنَّه كَانَ يَكُرُهُ نَقُطَ المصاحِف ('` ، ويَقُولُ : جَرِّدُوا القُرآنَ ، وَلا تَخْلِطوا به غيرهُ .

(١) في ل. م: « أحاديث » . (٢) « رضي الله عنه » : ساقط من ر . ل .

(٣) في ك : « قال » .

(٤) « رحمه الله »: تكملة من ز ، وفي ط عن م: « رضي الله عنه ».

(٥) هامش ك : « به » عن نسخة أخرى . (٦) في ر : « الباب » وأراه تحريفا .

(۷) انظر خبر عبدالله بن مسعود – رضى الله عنه – فى مادة ( جرد ) فى – الفائق (7/6/1) واللسان والتاج والنهاية ، وفيها : « أى لا تقرنوا به شيئا من الأحاديث ليكون وحدهُ منفردا » .

(A) « قال » : ساقط من ز . (٩) ما بين المعقوفين : تكملة من ز .

(١٠) « قال » : ساقط من ز . (١١) السند ساقط من م ، وأصل ط .

[ قالَ « أبو عُبَيدٍ » (''] : وَإِنَّمَا ثُرَى [ أَنَّ ] ('') « إبراهِيمَ » ('') كَرِهِ هَذَا مَخَافَةَ أَنَ يَنْشَأَ نَشُ ءُ " يُدرِكُونَ المُصَاحِفَ مَنْقُوطَةً ، فَيرَوْنَ ('' أَنَّ النَّقُطَ مِن القُرآنِ [١٠٥] ؛ وَلَهذَا الْمَعْنَى ('') كَرِه مَن كَرِه الفَواتِحَ ('') والعَواشِرَ (^\).

قالَ (١): حَدَّثَنَا « أبو بَكر بنِ عَيَّاشٍ » ، عن « أبى حَصِينٍ » ، عَن « يَحيى بنِ وَثَّاب » ، عَن « مَسْروق » ، عَن « عَبدِ اللَّهِ » أَنَّه كَرِهَ التَّعْشيسرَ في المُصْحَف ، وَثَّاب » ، عَن « مَسْروق ، عَن « عَبدِ اللَّهِ » أَنَّه كَرِهَ التَّعْشيسرَ في المُصْحَف ، وَهَدذا (١٠) وَجُهٌ مِن تَأْويل قوله : جَرَّدُوا القُرْآنَ .

<sup>(</sup>۱) « قال أبو عبيد »: تكملة من ر.ز.م.

<sup>(</sup>٢) « أن » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٣) يريد :إبراهيم النخعى .

<sup>(</sup>٤) في ط: « نشوء ».

<sup>(</sup>٥) في طعن م: « فَسيرى » وهي كذلك في الفائق ( ١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) « المعنى» :ساقط من ر . م .

<sup>(</sup>٧) انظر في الفواتح: النوع السابع « في أسرار الفواتح والسور » من كتاب « البرهان في علوم القرآن » للزركشي ١٦٤/١ .

<sup>(</sup>A) نقل مصحح المطبوع عن هامش م العبارة الآتية : العاشرة واحدة العواشر من القرآن ، وهي التي تكمل بها عشر آيات ، ويُقال :« إن القرآن ستمائة عاشرة وثلاث وعشرون عاشرة»

<sup>(</sup>٩) « قال » : ساقط من ز

<sup>(</sup>۱۰) في ز: « فهذا ».

وقد رُوِيَ في حديث آخرَ عَن « عَبدالله » أَنَّ رَجُلاً قَرأَ عِندَهُ ، فقالَ : أُسْتَعيدُ بالله من الشَّيْطانِ الرَّحِيم ، فقالَ « عَبدالله ِ » : جَرَّدُوا القُرْآنَ » (١).

وقد ذَهبَ بِه كَثِيرٌ مِن النَّاسِ إلى أن يُتَعَلَّمَ وَحُدَّهُ ، وتتْرك (٢) الأحاديثُ .

قالَ « أبو عُبَيد » : وليسَ هذا عندى بوجه ، وكيفَ يَكُونُ « عَبدَاللّهِ » أرادَ هَذا ، وَهُو يُحَدّثُ عَن « النبيِّ » [ - صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ (") - ] بحديث كثير ، وَلكِنّهُ عندى (1) ما ذهَب إليه « إبراهيمُ » ، وما ذَهَبَ إليه « عبدُ اللَّه » نَفسُه .

وفيه وجه آخَرُ هُو (٥) عِندى مِن أَبْينِ هذه الوُجهوهِ ، أَنُه أَرادَ بِقَولِه : « جَرَّهُ وَا القُرآنَ » أَنَّهُ حَثَّهُمْ عَلَى آلاً يُتَعَلَّمَ شيءٌ مِن كُتُب اللَّه تَبارِك وَتعالى (٢) غَيرُ هُ(٢) ؛

لأنَّ ما خلا الْقُرآنَ مِن كُتبِ اللَّهِ - جَلَّ ثَناؤُهُ (^) - إِمَّا تُوْخَذُ (^) عِن « السِهودِ » و لأنَّ ما خلا الْقُرآنَ مِن كُتبِ اللَّهِ - جَلَّ ثَناؤُهُ (أَنْ ) - إِمَّا تُوْخَذُ (أَنْ عَنِيهِ اللَّهِ عَنِيهِ اللَّهِ عَنِيهِ اللَّهِ عَنْ أَنْ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَا لَقُولَ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) ما بعد « الفواتح والعواشر » إلى هنا : ساقط من م ، وأصل ط ، من قبيل التجريد ، وهو تجريد مخل بالمعنى .

<sup>(</sup>٢) في ط: « ويترك ».

<sup>(</sup>٣) « صلى الله عليه وسلّم » : تكملة من ر. ز . ل . م .

<sup>(</sup>٤) « عندى »: ساقط من ر . ( هو » . ( ٥) في ر . ز . ل . م : « وهو » .

<sup>(</sup>٦) « تبارك وتعالى » : ساقط من ل . م . ط .

<sup>(</sup>Y) « غير ه» : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٨) الجملة الدعائية : ساقطة من ل . م . ط ، وهي في ز : « تبارك وتعالى » .

<sup>(</sup>٩) في ر . ز : « يؤخذ » ، والمراد تؤخذ الكتب غير القرآن...

<sup>(</sup>۱۰) « آخر »: تكملة من ل.

« عَبداللهِ » نَفسهِ .

قال (''): حَدَّتُنَاهُ « مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيدٍ » ، عَن « هارونَ بِنِ عَنْتَرَةً » ('') ، عَن « عَبد الرَّحمنِ بِنِ الأسود » ، عَن « أبيه » قال: أصَبْتُ أنا و «عَلقمة » صَحيفة ('') فانْطلقْنا إلى « عَبد اللَّهِ » ، فقلنا : هذه صَحيفة فيها حَديث حَسَنٌ ، قال : فَانْطلقْنا إلى « عَبد اللَّهِ » ، فقلنا : هذه صَحيفة فيها حَديث عَسَنٌ ، قال : فَجَعَل « عَبد اللَّهِ » يَمْحُوها بيده ، ويَقُولُ : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَليك أَحْسَنَ القَصَصِ ('') ﴾ ثُمَّ قسالٍ : « إنَّ هَذهِ القُلوبَ أَوْعِيَةً ، فساشْغَلُوها بالقُرآنِ ، ولا تَشْغَلُوها بغيره » ('') .

وكذلك حَديثه الآخرُ: « لا تَسْأَلُوا أَهلَ الكِتابِ عَن شَيءٍ ، فَعَسى أَن يُحَدِّثُوكُم بِحَقَّ ، فَتَكَذَّبُوابِه ، أو بِبِالطلِ فَتُصَدِّقُوا بِه ، كليه يَهْدُونكُم ، وقد أَضَلُوا أَنفُسَهُم » (1) ومنه حَديثُ « النبيّ » - صَلَّى اللَّه عَليه وسلّه - حينَ أَتَاهُ « عُمَرُ » بصَحيفة أخذَها مِن بَعض أهلِ الكتابِ ، فَغَضِب ، وقالَ : « أَمُتهُوكُون فيها يا بنَ النّطَابِ » (1) والحَديثُ في كراهة هَذا كثيرٌ .

<sup>(</sup>١) « قال» : ساقط من ز .

<sup>(</sup>٢) ما بعد « نفسه » إلى هنا : ساقط من م ، وأصل ط ، وهو تجريد مُلبِس .

<sup>(</sup>٣) في ل : « صحيفة فيها حديث حسن » .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف آية ٣ .

<sup>(</sup>٥) لم أقف على تخريج لهذا الخبر فيما رجعت إليه من كتب السنة والغريب ، وانظره في اللسان والتاج .

<sup>(</sup>٦) لم أقف على تخريج لهذا الخبر فيما رجعت إليه من كتب السنن والغريب.

<sup>(</sup>٧) انظر هذا الخبر في الحديث رقم ٢٢٥ج ٣٢٢/٢ من تحقيقنا هذا ، وكذا في مسند أحمد ٣٨٧/٣ ، والفائق «هوك» ( ٦١١/٤) والنهاية واللسان ( هوك ) .

فَأَمًّا مَذْهَبُ مَن ذَهَب إلى تَركِ أحاديث « النبيّ » - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (۱) - فَأَمًّا مَذْهَبُ مَن ذَهَب إلى تَركِ أحاديث « النبيّ » - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (۱) فَهذا باطلٌ ؛ لأنّ فيه إبطالَ السُّنَنِ (١١٥) .

وممًّا يُبيِّنُ ذَلِك حَديثُ «عُمَرَ » حينَ وَجَّهَ النَّاسَ إلى العراقِ ، فَقَالَ :

« جَرِّدُوا القُرآنَ ، وأقِلُوا الرَّوايةَ عَن رَسولِ اللَّهِ [- صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ -](١) وأنا شَريكُكُم »(٣) .

قالَ (1) : حَدَّثَنَاهُ « أبو بَكْر » ، عن « أبى حَصِين » يَرفَعُه إلى « عُمَرَ » وذَلِك أنَّ د (٥) كانَ رَوى (٦) الكَراهَةَ في هذا عَن « النبيِّ » – عَلَيه السَّلامُ – (٧) .

قَفَى قَولِه : « أَقِلُوا الرَّواية عَن رَسولِ اللَّهِ [ - صلى الله عليه وسلم - ] (^^) » أَنَّهُ لَمْ يُرِدُ بِتَجْرِيدِ القُرآنِ تَرَكَ الرَّوايةِ عَن « النبيّ » (^) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم - وقَد رَخِّص في القَلِيلِ منهُ ، فَهذا (^() يُبَنِّ أُنَّه لَم يَأْمُرْ بِتَركِ حَديث « النبيّ » - صَلَّى اللَّهُ عَليه وسلم - ولكنهُ أرادَ عِندَنَا عِلْم أَهْلِ الكُتبُ ، لِلحَديثِ الذي سَمِع مِن

<sup>(</sup>١) في ط عن م : « عليه السلام  $\sim$  ، وفي ك : « صلى الله عليه وسلم »  $\sim$ 

<sup>(</sup>٢) « صلى الله عليه وسلم »: تكمك من ر ، ز ، ل ، م ،

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى خبر عمر - رضى الله عنه - فيما رجعت إليه من كتب الصحاح والسان والغريب.

<sup>(</sup>٤) « قال»: ساقط من ز . (٥) زاد مصحح المطبوع في الهامش: « قد » ٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٦) زاد مصحح المطبوع في الهامش : « حديث » ٤٩/٤ .

<sup>(</sup>V) في ر . ز . ل . م : « صلى الله عليه وسلم »

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  « صلى الله عليه وسلم » : تكملة من ط .

<sup>(</sup>٩) في ط: « رسول الله » . (١٠) في ط: « وهذا » .

«النبى » - عَلَيه السَّلامُ - فيه حينَ قالَ : «أُمُتَهَوِّكُونَ فيها يا بْنَ الْخَطَابِ؟» وَمَع هَذَا أُنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَن «النبي » [- صَلَّى الله عَلَيه وسلَّمَ-](١) بحديث كثير.

قالَ « أبوعبيد» : لم يَكُره « عبد الله » مِن هذا الكَيْنُونَةَ مَع الجَماعة ، ولكن أصل الإمَّعَة : هو الرَّجلُ الذي لا رَأَى له ولا عَزْم ، فَهُو يُتابِع كُلُّ أَحَد على رأيه ، ولا يَشْبُت عَلى شَيْء ، وكذلك الرَّجلُ الإِمَّرة : هُو الذي يُوافِق كُلُّ إنسان عَلى ما يُريدُ مِن (٥) أمره كُله .

ويُرُونَى عَن « عَبداللهِ » أنَّه قالَ : كُنَّا نَعُدُّ الإِمَّعَةَ في الجاْهِليَّةِ : الذي يتبَّعُ النَّاسَ إلى الطُّعامِ مِن غيرِ أَن يُدْعَى ، وإنَّ الإِمَّعةَ فيكُم اليومَ الْمَاتِبُ النَّاسَ دينَهُ (١) ، والمُعنى الأولُ يُرْجعُ إلى هَذا .

<sup>(</sup>١) « صلى الله عليه وسلم »: تكملة من ز ، وفي ط: « عليه السلام » .

<sup>(</sup>٢) « أبو عبيد »: ساقط من م. (٣) « رحمه الله »: تكملة من ر. ز. ل.

<sup>(</sup>٤) انظر خبر عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - فى الفائق « أمّع » ١/ ٥٦ . والنهاية « إمّع » ١/ ٢٤٩) والنهاية « إمّع » (٦٤٩/٣) وانظر « أمع » فى اللسان والتاج وتهذيب اللغة (٢٤٩/٣) وفيه : « وروى عن ابن مسعود أنه قال : أغّدُ عَالمًا أو متّعَلّمًا ، ولا تغدُ إِمَّعَة » .

<sup>(</sup>٥)في ل: « في ».

 $^{(1)}$  وقالَ  $^{(1)}$  « أبوعُبيْد »  $^{(7)}$  في حديث « عَبدالِلَه »  $[-رَحمه اللّه- <math>^{(7)}]$ : «إنَّ التَّمائمَ والرُّقَى والتَّوْلَةَ مِن الشَّرِكِ  $^{(2)}$ » .

قَالَ (٥) : حَدَّثَنَاهُ « غُنْدَرٌ » ، عَن « شُعبة » ، عَن «الْحَكَم» ، عن «إبراهيم» ، عن « عَبدالله (٢) » .

قالَ « الأصمعيُّ » : هي (٧) التَّوَلَةُ - بِكسرِ التاء - وَهُو الذي يُحبَّبُ المَرَأَةَ إلى زُوْجِها .

قالَ [ أبو عُبَيدً ] (٨) : وَلَم أُسمعُ عَلَى هَذَا المثالِ في الكَّلامِ غَيرَ حَرْفٍ واحد (١)

(۱) في ك : « قَال » . (۲) « أَبِرُعَبِيد » : ساقط من م .

(٣) « رحمه الله »: تكملة من ز .

- (1) انظر خبر عبدالله بن مسعود رضى الله عنه في :
- د : كتاب الطب ، باب فى تعليق التماثم ، الحديث ٣٨٨٣ وفيه : عن عبدالله بن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرقى والتماثم والتولة شرك » .
  - جد : كتاب الطب ، باب تعليق التماثم الحديث ٣٥٣٠ ج ٢ / ١٦٦١ .
    - حم : مستد عبدالله بن مسعود ١ /٣٨١ .
- الفائق « توله » ١٥٧/١ ومادة ( تول) في النهاية واللسان والتاج وتهذيب اللغة ( ٣٢٠/١٤) وفيه : « قبال : ومِثْلُهُ في الكلام سَبْنٌ طِيبَةٌ » وهنا يجعل « شيء » في مكان « سبى »تحريفا .
  - (٥) « قال » : ساقط من رُد . (٦) السند ساقط من م ، وأصل المطبوع .
    - (V) « هي » : ساقط من ر .
  - (A) «أبو عبيد » : تكملة من ر . ز . م . « وقال أبو عبيد » : تركيب ساقط من ل .
    - (٩) عبارة ط عن م: «إلا حرفا واحدا» من قبيل التهذيب.

قالَ : يُقالُ : هَذَا شَيْءٌ (١) طِيبَةً : يَعني الشِّيءَ (١) الطَّيِّبَ .

قالَ « أبو عُبيد » : وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالرُّقَى والتَّمَاثِم عندِي مَا كَانَ بِغَيْرِ لِسَانِ العَربِيَّةِ مِمَّا لا يُدْرَى مَا هُوَ ، فَأَمَّا الذي يُحَبِّبُ المُرْآةَ إلى زَوجِهَا، فَهُو عِندُنَا مِن السَّعْرِ. (٢)

 $^{(0)}$  عَبدالله بن مسعود  $^{(0)}$  » خديث  $^{(1)}$  في حَدِيث  $^{(1)}$  مسعود  $^{(0)}$  »  $^{(1)}$   $^{(1)}$  :  $^{(1)}$  :  $^{(1)}$  :  $^{(1)}$  :  $^{(1)}$  واحد  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  الداعي ، ويُنْفِذُهُم البَصَرُ  $^{(1)}$  .

قالَ : حَدَّثَنيه «مُعاذً» ،عن «ابن عون ، عن «أبى واثل ، عن «ابنِ مسعود ، (٨)

- (١) في ك وتهذيب اللغة « تال » ٣٢٠/١٤ : « سَبْئُ » السَّبْئَ بالسين المهملة وعلى الهامش « شيءُ »
- (۲) هذا مما أخذه « ابن قتيبة » في كتابه إصلاح الغلط على أبي عبيد لوحة ٤٩ وفيه يقولُ: « وقال أبو عبيد في حديث ابن مسعود رحمه الله إن التماثم والرقى والتُّولة من الشرك. قال أبو عبيد: أراد بالتماثم والرقى عندى ما كان بغير لسن العربية. قال أبو محمد: وهذا يدل على أن التماثم عند أبي عُبيد المعاذات التي يكتب فيها وتعلق. قال أبو محمد: وليست التماثم إلا المُرزُدُ، وكان أهل الجاهلية يَستَرُقُونَ بها ويَظنون بضروب منها أنها تدفع عنهم الأفات ».
  - (٣) في ك : « قال » . (٤) « أبو عُبَيد ٍ » : ساقط من م .
    - (٥) « ابن مسعود » ساقط من ر . ز . ل . م . وهو المراد للمحدثين عند الإطلاق .
      - (٦) « رحمه الله »: تكملة من ز.
  - (٧) انظر خبر « ابن مسعود » رضى الله عنه فى مادة ( نفذ ) فى الفائق ١٣/٤ والنهاية واللسان والتاج والتهذيب (٤٣٧/١٤) وفيها : « ينفُذُكم البَصُر » على أنه من نفذ الثلاثي.
    - (٨) السند ساقط من م ، وأصل ط .

قالَ « الأصمعىُ » : هَكذِا سمعتُ « ابنَ عَوْن ٍ » يَقولُها : ويُنْفِذهُم (١) . يُقالُ منه (٢) : أَنْفَذْتُ القومَ : إذا خَرَقْتَهم ، وَمشيتَ في وَسَطِهم ، قالَ : فَإِنْ جُزْتَهُم حَتَّى تُخَلِّفَهُم قُلْتَ : نَفَذْتُهم أَنْفُذُهُم (٣) .

« أبو زَيد ٍ » قالَ (1) : يُنفِذُهُم البَصرُ إنفاذاً (٥): إذا جآوزَهم .

وقالَ (``« الكِسائيُّ »: يُقالُ: نَفَذَنِي بَصَرُهُ يَنْفُذُني: أَي بِلَغَني وجازَنِي ('\' قالَ « أُبو عُبيدٍ »: فالمعنى أنَّهُ يُنْفِذُهُم (^\) بَصَرُ الرَّحمنِ – تباركَ وتعالى – ('\' حَتَّى يَأْتِيَ عَليهِم كُلِّهِمْ ، وَيُسْمِعُهُم داعِيهِ .

٧٤٦ – وقالَ «أبو عُبَيدِ» (١٠) في حَدِيث «عبد الله ِ» (١٠) [ - رَحمه الله -] (١٠) قال: « انْتَهَيْتُ إلى « أبى جَهلٍ » يومَ بَدرٍ وهو صَرِيعٌ ، فَقلتُ : قَد أُخْرَاكَ اللهُ يا عَدُو اللهِ ، فَوضَعْتُ رِجْلي عَلى مُذَمَّرِهِ ، فسقسالَ : يا رُوَيْعِيَ الغَنَم لقسد ارْتَقَيتَ مُرْتَقًى صَعْبًا ، لمَن الدَّبْرَةُ (١٣) ؟ فَقلتُ : لِلّهِ ولرَسُولِه .

<sup>(</sup>١) في ط: « ويَنْقُذُهم » - بفتح الياء وضم الفاء والذال . وزاد عن م: « البصر » .

<sup>(</sup>٢) « منه » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٣) « أَنْفُذُهُم » : ساقط من ر . وهذا الضبط يوثق ضبط ر . ز . ل . م .

<sup>(</sup>٤) في ر . ز . ل . م : « قال أبو زيد » . (٥) « إنفاذا » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٦) في ط : « قال » . (٧) في ط : « وجاوزني » .

<sup>(</sup> A ) في ر . ز . ل : « يُنْقَدُّهم » بضم الياء وكسر الفاء .

<sup>(</sup>٩) في ط عن م : « عز وجل » . (١٠) « أبو عبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>١١) زاد في ل: « ابن مسعود » . (١٢) « رحمه الله » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>۱۳) زاد في ط: « اليوم » .

قالَ: ثُمَّ احتززتُ رَأْسَهُ ، وجنتُ بِه إلى رَسُولِ اللّه [-صَلّى الله عَلَيه وَسَلّم-] (١٠) قالَ « الأَصْمَعَىُ » : الْمُذَمَّرُ : هو الكاهِلُ و (٣) العُنُق ، وما حَولَهُ إلى الذَّفْرَى ، ومَنهُ قَسِلَ للرِّجُلِ الذَّى يُدْخِلُ يَدَهُ فَى حَيا النَّاقَةِ ؛ ليَنْظُر أَذَكرٌ فَى جَنينِها أَمْ أَنْفى : مُنَمِّرُ ؛ لأنَّه يَضَعُ يَدَهُ ذَلِك الموضع ، فَيَعْرِفُهُ ، قسالَ « ذو الرُمَّة » [ يَصِفُ الإبل (٣)] :

حَراجِيجُ مِمًّا ذَمِّرَتُ في نِتاجِهَا بِناحِيةِ الشَّعْرِ الْغُرِيْرُ وَشَدَقَمُ ('' ) يَعنى أَنَّهَا مِن إبلِ هؤلاءِ ، فَهُم يُذَمَّرونَها ، وقال « الكُمَيْتُ» :
وقالَ المُذَمَّرُ للنَّاتِجِينَ مَتَى ذُمِّرَتُ قَبْلَى الأرجُلُ ('')

يَقُولُ : إِنَّ (٦) التَّذُمِيرَ إِنَّما هُو في الأعْنَاقِ لا فِي الأرْجُلِ .

وأمَّا الْمَدَمَّرُ - بِالْمَدَّالِ - فَإِنَّهُ الصَّائِدُ يُقَتِّرِ للصَّيْدِ (٢) ، يُدَخِّنُ بِأُوبِارِ الإبللِ
(١) « صلى الله عليه وسلم » : تكملة من ر . ز . ل . م . وانظر خبر عبدالله - رضى الله
عنه - في سيرة ابن هشام ٢ / ٢٧٦ - ٢٧٧ والفائق « ذمر » ٢ / ١٧ و النهاية
« دبر » ٢٨/٢ و «ذمر » ٢٨٨٢ وفي ( عمد ) و( ذمر ) في اللسان والتاج وتهذيب
اللغة (٢٥٣/٢) و (٢٥٣/٢)

(٢) في ل : « أو » . (٣) « يصف الإبل » : تكملة من ل .

- (٤) البيت من قصيدة ، على وزن الطويل ، لذى الرمة في ديواند ١٥٨٤/٣ وانظر مادة (ذمر) في اللسان والتاج وتهذيب اللغة ( ١٤ / ٢٣١ ) وفي شرح الباهلي على الديوان : «التذمير : أن يدخل الراعي يده في حياء الناقة فيمس أصل القفا والذَّفري (جانب القفا) فيعرف أذكرهو أم أنثى »
- (٥) البيت من المتقارب: جاء منسوبا للكميت في تهذيب اللغة (٢٩١/١٤) واللسان والتاج « ذمر » وغير منسوب في الصحاح ( ذمر ).
  - (٦) في ل : « إِغَا » . (٧) « يُقَتَّر للصيد » : ساقط من ل .

وغيرها (١) حَتَّى لا يَجِدَ الصَّيْدُ رِيحَ الصَّائِد فَيَنْفِر (٢) ، قالَ « أُوسُ بنُ حَجَرٍ » : فلاتَى عَليها مِن صُباحَ مُدَمَّرًا لِنَامُوسِهِ مِن الصَّفيحِ سَقائِفُ (٣)

وفى حَديث « لعبد الله » آخَر ، أنَّهُ لَمَّا قبالَ « لأبى جَهل » منا قبالَ ، قبال « أبو جَهْل » : « أَعْمَدُ مِن سَيِّد قِتَلَه قُومُه » . (1)

يُرُونَى ذَلِك عَن « زَيدِ بِنَ أَبِي أُنسَيْسَةً» ، عَن « أَبِي (٥١٣) إِسْحَاقَ » ، عَن «عَمْرو ابنِ مَيمون ٍ» ، عَن « عَبدالله » (٥٠) .

توله : « أَعْمَدُ » : يَقُولُ <sup>(١)</sup> : هَلُ زَادَ عَلَى سَيِّدٍ قَتِلَهُ قَوْمُه ؟ : أَى هَل كَــان إِلاَّ هَذَا ؟ .

يَقُولُ (٧) : إِنَّ هذا ليسَ بِعارٍ .

وكانَ ( ( أبو عُبَيدَة » يَحكى عَن السَرَبِ « أَعْمَدُ مِن كَيْلِ مُحِقٍّ » : أَى هَل زادَ

(١) زاد في ل : « للصيد » .

#### (٤) انظر الخبر في:

- سيرة ابن هشام ٢ / ٢٧٧ - والفائق « ذمر» (١٧/٢) ومادة (عمد) في النهاية واللسان والتاج والتهذيب (٢٥٣/٢) .

(٥) السند ساقط من م ، وأصل ط . (٦) عبارة ل لما بعد السند : « قال : ما معناه » .

(Y) في ل : « يعني » . (A) في ط : « قال وكان » .

<sup>(</sup>Y) « فينفر » : من ل ، وذكرت على هامش نسخة ك عند المقابلة .

<sup>(</sup>٣) البيت على وزن الطويل لأوس بن حجر ، ورواية الديوان ٧٠ : «فلاقي عليد» ، ورواية نسخة ك . ونسخة م : « من السقيف صفائح » وأثبت ما جاء في ر . ز . ل ، وهامش ك وهو الذي يتفق مع رواية المبيوان وتهذيب اللغة « سقف » ٨ / ٤١٣ واللسان والتباج «دمر ، سقف» ، وجاء على هامش ز : «صباح : قبيلة من عبد القيس» .

على هذا ١ بَلغَنى ذَلِك عَن « أبى عُبَيدَة » ، قال (١) : وقالَ « ابن مَيَّادَة المُرَّىُّ » :

ثُقَدَّمُ « قَيْسٌ » كُلِّ يَوِم كَرِيهَة ويُّنْفَى عَلَيها فى الرَّخاءِ ذُنوبُها

وأَعْمَدُ مِن قَومٍ كَفَاهُم أُخوهُمُ صِدامَ الأعادي حينَ قُلْت نُيوبُها (٢)

يقولُ : هَل زِدْنَا عَلَى أَن كَفَيْنَا إِخوانَنا. (٣)

# « لا يَتْفَهُ ، وَلا يَتَشَانُ " (٧)

(۱) « قال » : ساقط من ر . ز . ل . م ، وذكرها يوضح أن قول ابن ميادة التالى من إنشاد أبى عبيدة .

(۲) البيتان على وزن الطويل ، للرماح بن ميادة فى شعره/۷۹ من قصيدة يهجو بنى أسد وبنى قيم ، وترتيبها السابع عشر والثامن عشر ، وروايته : « ويُثنى » بتقديم الثاء ، وبتقديم أنون على الثاء رواية ر. ز .ك وتهذيب اللغة ۲۹۳/۲ وهو من النّئا مقصورا . وفى الصحاح «نثا» : والنّئا مقصور مثل الثناء إلا أنه يستعمل فى الخير والشر جميعا والثناء فى الخير خاصة . وانظر تهذيب اللغة واللسان والتاج «عمد» والفائق « ذمر» / ۱۸/۲ .

(٣) في ل : « إخوتنا » . (٤) في ك : « قال».

(٥) « أبوعُبيد » : ساقط من م . (٦) «رحمه» : ساقط من ر . ل . م .

(٧) انظر خبر عبدالله بن مسعود- رضى الله عند- في :

- حم: مسند عبدالله بن مسعود ١٠٥/١ من حديث فيه طول وفيه: « حدثنا عبدالله: حدثنى أبى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن عابس ، قال: حدثنا رجل من همدان من أصحاب عبدالله ، وما سماه لنا قال: لما أراد عبدالله أن يأتى المدينة جمع أصحابه فقال ... إن هذا القرآن لا يختلف ، ولا يُستَشَنَّ ، ولا يتقُه لكثرة الدينة جمع أصحابه فقال ... إن هذا القرآن لا يختلف ، ولا يُستَشَنَّ ، ولا يتقُه لكثرة
- الفائق «تفه» ۱۵۲/۱ وفيه: « ولا يتشانُّ » وانظر أيضا (تفه) في النهاية واللسان والتاج وتهذيب اللغة (۲۳۹/۱) وانظر الحديث رقم ۳۱۱ ج ۲۲۳/۲من تحقيقنا هذا .

قَولُه: لا يَتْفَهُ ، [ قــالَ «أبو عَمْرو» ] (١): هو من الشيء التافه ، وهُو الحَسيس (٢) الحَقيرُ ، ومنهُ قاولُ «إبراهيم» (٣): تَجُوزُ شهادةُ العَبدِ في الشَّيءِ التَافه ، يقولُ : فَلا يَكونُ القُرآنُ كَذَاكَ .

وقسولُه : « وَلا يَتَشَانُ " ؛ يَقسولُ ؛ لا يُخْلِقُ ، وهُو مَأْخُوذٌ مِن الشَّنِّ ، وَهُو الجِلْدُ الخَلْقُ (٤٠) البالي .

ومن ذلك حَديثُ «عائِشَةً» [-رَحمها اللهُ-] (٥) وذكرَت جِلدَ شاة ذَبَحُوها ، فقالت : « فَنَبَذُنُنَا فيه حتَّى صارَ شَنَّا » (١) : أي صارَ خَلقًا .

والقربُّةُ : شَنَّةً ، والجمعُ مِن ذلك شِنانٌ .

وفى حَديث لِه (٧) آخر : « لا يخْلقُ عَن (٨) كثرة الرَّدَّ » (٩) فَهـذا يُبَيِّنُ لَك أَنَّهُ غَضٌّ

(٣) أي إبراهيم النخعى ، وانظر خبره في تهذيب اللغة (تفه) ٢٣٩/٨ والحديث رقم ٢٤ في
 الجزء الأول من تحقيقنا هذا .

- خ: كتاب الشهادات باب شهادة الإماء والعبيد (١٥٣/٣).

(٤) « الخلق » : ساقط من م .

(٥) « رحمها الله » : تكملة من ز ، وفي م : « رضى الله عنها » .

(٦) انظر خبر عائشة - رضى الله عنها - في :

- النائق ( شان ) ٢٦٥/٢ ، ونبذنا فيه : أي جَعلنا فيه النبيذ .

(٧) في ل: لعيد الله » - ﴿ (٨) في ر ، ل ، م: « على » ،

(٩) انظر خبر عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - في :

- دى : كتاب فضائل القرآن ، باب فضل من قرأ القرآن الحديث ٣٣١٨ ج٢ / ٣١٠ وفيه : « وَلا يَخلق عن كثرة الرَّدُّ » .

<sup>(</sup>١) « قال أبو عمرو » : تكملة من ر . ز . ل . م .

<sup>(</sup>٢) في م : « وهو من الخسيس » .

أَبْدًا جَديدٌ ، وفيهِ لُغتانِ يُقالُ : خَلَقَ (١) وَأُخْلَقَ .

نقالَ : «إذا كانَ عَليهِ إمامٌ – أَوْقَالَ أَميرٌ – إِن أَطَاعَهُ أَكُفْرَهُ ، وإِن عَصاهُ قَتَلهُ » (^^). قالَ  $^{(4)}$ : حَدَّثَنَاهُ «إسحاقُ الأَزْرَقُ » ، عَن « عَوْف » ، عَن « أَبِي المنهالِ » ، عَن « أَبِي المنهالِ » ، عَن « أَبِي المنهالِ » ، عَن « أَبِي العالِيةِ » ، عَن « زِيادِ بِنِ عُدَى  $^{(4)}$  » ، أَنَّه فَعلَ ذَلِك بِعَبدِ اللَّهِ  $^{(-1)}$  .

قَالَ « أَبُوعَمْرُو » (١١١) : الوَطْدُ : عَمْرُكَ الشَّيءَ في الأَرْضِ ، وَإِثْبَاتُك إِيَّاهُ ، يُقَالُ مِنْهُ : وَطَدْتُهُ أَطِدُه (١١٥) وَطَدًا : إذا وَطَئتَهُ ، وغَمَرْتُهُ ، وأَثْبَتَهُ ، فَهُو مَوْطُودٌ .

<sup>(</sup>١) في ز . ر . ك . ل . م : « خَلْق » بضم اللام ، وعلى هامش ك عند المقابلة : خَلَق وأخلق - بفتح اللام فيهما - وزاد نَهَج وأنهج وسَمَل وأسْمَل .

<sup>(</sup>٢) « أبو عبيد » : ساقط من م . (٣) « رحمه الله » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٤) « عُدَى » : بضم العين وفتح الدال .

<sup>(</sup>٥) « عَدِي » : بفتح العين وكسر الدال ، و « زياد بن » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٦) « أعل عني » : ساقط من ز ، وفي الفائق ٤/٠٧ : « فقال عبدالله : أعْلِ عَسنتم ع » .

<sup>(</sup>۷) « أوعال » : إضافة على هامش ك بعلامة خروج عند المقابلة ، وهي عبارة ز ، وساقطة من ر . ل . م . ط .

 <sup>(</sup>٨) انسطر الخبر في : الفائس « وطد » ٤ / ٧٠ وفيه : وروى « فأطره » أي في موضع :
 « فُوطدَه » والنهاية ٥/٤٢ وتهذيب اللغة ٤//٣ وانظر اللسان والتاج « وطد» .

<sup>(</sup>٩) « قال» : ساقط من ز . ( (١٠) ما يعد «قتله» إلي هنا : ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>١١) يعنى أبا عمرو الشيباني ، وهو المراد عند الإطلاق في غريب حديث أبي عبيد .

قالَ « الشَّمَّاخُ بنُ ضِرارِ التَّعْلَبِيُّ » (١) :

قَالَحَقْ بَبَجْلَةُ ناسِبْهُمْ وَكُنْ مَعَهُمْ حَتَّى يُعِيرُوكَ مَجْدًاغَيرَ مَوْطُودِ (٢) [قالَ «أبو عُبَيد» [<sup>٣)</sup> : «بَجُلَة» : حَى من بنى سُلَيْم ، تقولُ :بَجْلِيُّ (٤) إذا نسبت إلَيْهِم (٥). وبَعْضُهُم يَقُولُ في هذا (٢) الحديث : إنَّ «زيادًا» أتاهُ ، فَأَطْرَهُ إلى الأرض ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هو المَحْفُوظُ (٧) ، فَإِنَّ الأَطْرَ : العَطْفُ ، والأُولُ أُجَوَدُ في المعنى .

وَقَوْلُه : « مَجْبُولٌ » : هُو العظيمُ الخَلْقِ .

وقسوله : « أَعْلِ عَسنِّى » : أَى (^ ارتَفِعْ ، قالَ «الكِسائيُّ » : يُقال : أَعْلِ عَن (' ) الوسادة ، وعَال عَنْها : أَى تَنَعُ عنْها (' ) .

٧٤٩ - وقالَ « أبو عُبَيْدٍ» (١١) في حديث «عَبدالْللهِ »[-رحمهُ اللهُ--] (١٢): أنَّهُ

- (١) « بن ضرار التغلبى » ساقط من ل ، وجاء بفتح اللّام في « التّغلبي » لأن النسبة إلى تغلب بفتح اللام .
- (٢) البيت من قصيدة على وزن البسيط للشماخ يهجو الربيع بن علباء السُلمِيّ ، وهو في ديوانه / ١٢٢ ومادة (وطد) في تهذيب اللغة (٣/١٤) واللسان والتاج .
  - (٣) « قال أبو عبيد »: تكملة من ز .
- (٤) « بَجُلَى » أى بقتح الباء وسكون الجيم . نسبوا إلى أمهم بَجُلَهَ بنت هناءة بن مالك الأزدى ، انظر أنساب السمعانى (٩٤/٢) . وإذا نسب إلى «بَجِيلَة» قيل : « بجَلَّى » بِغَلَى » بِغَلَى » بِغَلَى »
  - (٥) عبارة ط: « إذا نسبت إليهم قلت: بَجْليُّ». (٦) « هذا »: ساقط من م .
    - (٧) عبارة ط عن م : « فإن كان هذا محفوظا » من قبيل التهذيب .
    - (A) « أي» : ساقط من م . (٩) في ط : « على» وأراه خطأ .
- (١٠) جاء على هامش ل: قال الشيخ: أعل على الرسادة، وأعل الرسادة: أى اجلس عليها واعل عنها: أي قم عنها. وانظر الصحاح (علا).
  - (١١) « أبو عبيد» : ساقط من م . (١٢) « رحمه الله » : تكملة من ز .

رَأَى رَجُلا شَاخِصًا بَصَرُهُ إلى السَّمَاءِ في الصَّلاةِ ، فَقَالَ : « مَا يَدْرِي هَذَا لَعَلَّ بَصَرَهُ سَيلُتَمَعُ قَبْلَ أَن يَرْجُعَ إليه »(١) .

قالَ : حَدَّثَناهُ « هُشَيمٌ» ، عَن « حُصَيْن »، عَن « إبراهيم »، عَن «عَبْدالله » (۲). قالَ « أبوعَمْرو » (۳) : يُلْتَمَعُ : مثلُ يُخْتَلَسُ (٤) .

يُقالُ : الْتَمعنا القَومَ : أي ذهبنا بهم «وقالَ « القُطاميُ» :

زَمَانَ الجاهِلِيَّةِ كُلُّ حَيُّ الْمَانَ الجاهِلِيَّةِ كُلُّ حَيُّ اللهِ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ

٠٥٠ – وقالَ «أبو عُبَيدٍ» (١) في حديث « عَبداللهِ» [ – رَحمه اللهُ –  $^{(1)}$  قالَ : كُنّا عِندَ « النّبيِّ» – عَلَيه السّلامُ ( $^{(1)}$  - ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَأَكْرَيْنا في  $^{(17)}$  الحَديثِ، ثُمًّ

(١) انظر خبر عبدالله بن مسعود رضى الله عنه – فى مادة (لمع) فى الفائق ٣٣١/٣ وتهذيب اللغة (٤٢٥/٢) واللسان والتاج .

- (٢) السند ساقط من م ، وأصل ط . ولفظة « قال » في أوله : ساقطة من ز .
- (٥) البيت من قصيدة من الواقر للقطامى عُمير بن شُينَم عدم زُفَر بن الحارث الكلابى:
  ورواية الديوان ٣٦: « من قصيلته » وانظر ( لمع ) فى تهذيب اللغة ( ٢ / ٤٢٥ )
  واللسان والتاج .
  - (٦) في ل : « ويُقالُ : امتُقعَ » . (٧) « هو » : ساقط من م .
  - (A) في ط: « والوضوم » . (٩) « أبو عبيد » : ساقط من م .
  - (١٠) « رحمه الله» : تكملة من ز . (١١) في ز . ر .ل . م : « صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلم»
    - (۱۲) « في »: ساقط من ل.

ذكر حَديثًا طويلاً في أشراط الساعة »(١) ٠

قالَ (٢): حدَّثَناهُ «عَبْدُ الوَهابِ بنُ عَطاءٍ » بإسناد له ، عن « عَبْدالله ِ » في حَديثٍ طويل (۳) .

قَالَ « أَبُو عَمْرُو »(٤) : قُولُه : أَكْرَيْنَا : يَعْنِي أَطَلْنَا ، وكُلُّ شَيء أَطَلْتَه (٥) أُو أُخَّرْتَهُ فَقَدْ أَكْرَيْتَهُ ، وكانَ (٦) « أبو عُبَيْدَةَ » يُنْشِدُ بَيْتَ « الحُطَيْئَة » :

وَأَكْرَيْتُ العَشَاءَ إلى سُهَيْلِ أَو الشُّعْرِي فَطَالَ بِيَ الْأَنَاءُ (٧) [١٥١٥] وغَيْرُهُ يَرُويهُ :

\* وَآنَيْتُ العَشاءَ إلى سُهَيل \* وقالَ « ابنُ أَحْمَرَ » يَذَكُرُ الظَّلِّ نصفَ النَّهار ، فَقالَ (^ : \* والظُّلُّ لَمْ يَقْصُرُ وَلَمْ يُكُرِي (١) \*

(١) انظر الخبر في :

- حم: مسند عبدالله بن مسعود ١/ ٤٢٠-٤٢١ وفيه: « حتى أكرينا الحديث » وانظر (كرى ) في الفائق (٢٥٧/٣) وتهذيب اللغة ( ٣٤٣/١٠ ) واللسان والتاج .

(٢) « قال» : ساقط من ز . (٣) ما بعد « الساعة » إلى هنا : ساقط من م ، وأصل ط .

(٤) « قال أبو عمرو » جاء في زبعد قوله : « قوله أكرينا » وهو على غير المألوف من أبي

(٥) في ز.ل.م: « وأخرته ». (٦) في م : « وقال » وأراه تحريفا .

(٧) البيت من قصيدة من الوافر للحطيئة في ديوانه / ٥٤ يمدح بغيض بن عامر ، وروايته : « وآنیت » فی موضع : « وأكریت » و « العشاء » فی موضع : « الأنّاءُ » ، وانظر « كرى » في تهذيب اللغة (٣٤٣/١٠) و(١٥/٥٥٥) واللسان والتاج .

(A) « فقال » : ساقط من م .

(٩) هذا عجز بيت على وزن الكامل لعمرو بن أحمر الباهلي وصدره :

وتواهقت أخفافها طيقا

وانظر البيت في « كرى» في تهذيب اللغة ( - ٣٤٣/١) واللسان والتاج (وهق . كرى) .

يَقُولُ: هُو عَلَى طُولِ صَاحِبِهِ قَائِمٌ (١) مَعَهُ ، كُمَا قَالَ « الأَعْشَى »: إذا الظلُّ أُحرَزَتْهُ السَّاقُ (٢)

يَقُولُ : لَمْ يَنْكُسِرِ الفُّسِّيءُ فَيَزْدادُ ، ولَم يَنْقُص عَن صاحبه .

[ وقالَ « العَجَّاجُ » :

## \* وَانْتُعِلَ الظُّلُّ فَصارَ جَوْرِبّا \* (٣) ]

اللهُ-] (٢) : أنَّ طولَ الصَّلاةِ وقِصَرَ الخُطبَةِ مَثِنَةٌ مِن فقْهِ الرَّجُلِ  $^{(4)}$  .

قال : حَدَّتَنِيه « أبو مُعاوِية » ، عَن « الأَعْمَشِ » ، عَن « أبى واثل ، عَن « عَن « أبى واثل ، عَن « عَبدالله  $^{(4)}$  .

فى مَقِيلِ الكِناسِ إِذْ وَقَدَ اليَّوْ مُ أَذِا الظلُّ أُحرزَتُهُ السَّاقُ

<sup>(</sup>١) « قائم » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٢) الشطر عجز بيت من الخفيف من قصيدة للأعشى في ديوانه /٢٤٧ يتشوَّق فيها لقومة وهو بتمامه :

<sup>(</sup>٣) للعجاج في ديوانه (١٠١:٩٤) أرجوزة يمدح بها مصعب بن الزبير على هذا الروى لم أقف على هذا البيت فيها . وجاء غير معزو في تهذيب اللغة (٣٩٩/٣–٣٥٨/١٤) وشاهد العجاج : تكملة من ز ، لم ترد في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) في ك : « قال » . (٥) « أبو عبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٦) في ر . ز . م : « عبدالله » ، وفي ل : « عبدالله بن مسعود » .

<sup>(</sup>٧) « رحمه الله » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في : الفائق « أنن » (٦٣/١) وفيه : « مَنْنَةٌ من فِقدِ الرَّجُلِ المسلمِ » وانظر (أنن) في اللسان والتاج وتهذيب اللغة (٥٦٣/١٥)

<sup>(</sup>٩) السند ساقط من م ، وأصل ط .

قَـالَ « أَبُوزَيدٍ» : قَولُهُ : مَثِنَّةً : كَقُولِك : مَخْلَقَةً لِذَاك ، ومَجْدَرَةً لِذَاكَ ، ومَحْرَاةً ، ونَحوذَلك .

قَالَ « الأَصْمَعِيُّ» : قَدْ سَٱلْنَى «شُعْبَةُ» عَن هَذَا ، فَقُلْتُ : مَثِنَّةُ ، يَقُولُ () : هُوَ () عَلامةٌ لذاكَ ، وخَليقٌ لذاكَ .

قَـالَ « أَبِو عُبَيَـدٍ » : يَعنى أَنَّ هَذَا مِمًّا يُعُرْفُ بِهِ فِقْهُ الرَّجُلِ ، وَيُسْتَدَلُّ بِه عليهِ ، وَكذَكك كُلُّ شَيءٍ دُلِّكَ عَلَى شَيْءٍ ، فَهُو مَثنَةً لَهُ ، قالَ الشَّاعرُ :

فَتَهَامَسُوا سُرًّا فَقَالُوا عَـرُّسُوا مِن غَيْرِ تَمْثُنَة لِغَيْرِ مُعَرَّسُ (٣)

يَقولُ : قالوا ذَلِك القَوْلُ في (٤) غيرِ مَوْضِعِ تَعْرِيسٍ ، وَلا عَلامَة تِدَلُّهُمْ عَلَيهِ .

 $^{(1)}$  وقالَ  $^{(0)}$  «أبوعُبَيْدِ»  $^{(1)}$  في حَديثِ «عَبداللهِ » [ – رَحِمَه اللّهُ –  $^{(1)}$  : « عَلَيكُم بالعلم ؛ فإنَّ أَحَدُكُمُ لا يَدْرَى مَتى يُخْتَلُّ إلَيه  $^{(A)}$  » ·

قَالَ (١٠): حَدَّثَنَاهُ « أَبُو مُعَاوِيةً » ، عَن « الأَعْمشِ » ، عن « أَبِي وَاثَلِ » ، عن « عَن « عَن « عَب «عَبِدَاللَّهِ» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) « يقول» : ساقط من م . (٢) في ط : « هي » .

<sup>(</sup>٣) البيت للمرار الفقعسى كما فى تهذيب اللغة ( ١٥ / ٥٠٩ - ٥٦٣ ) واللسان والتاج (أنن ، مأن) ورواية ر . ز . ل . م : « شيئا » فى موضع : « سيَّرا » ، وفى ز بعد البيت : « ويُروَى : سيَّرا »

<sup>(</sup>٤) في ر . م : « من » . (٥) في ك : « قال » .

<sup>(</sup>٦) « أبو عبيد»: ساقط من م . (٧) « رحمه الله »: تكملة من ص .

 <sup>(</sup>٨) انظر الخبر في: مادة (خلل) في الفائق ( ١ / ٣٩٣ ) واللسان والتاج والتهذيب
 (٨) ١٠٠٥) .

<sup>(</sup>٩) « قال» : ساقط من ز . (١٠) السند ساقط من م ، وأصل ط .

قالَ « الأصمعيُّ » : يَقُولُ : مَتى يُحْتاجُ إليهِ ، وَهُو مِن الخَلَّةِ والحاجَّةِ .

قَالَ (۱): وَأَمَلُ (۲) عَلَى أَعْرَابِي وَصِيِّتَهُ ، فَسَقَسَالَ : «وَإِنَّ نَخَلاتِي لِلأَخَلِّ الأَقْرَبِ» يعنى الأُخْوَجَ من أَهْل بَيْته .

وكانَ (٣) « الكِسائِيُّ » يَذْهَبُ (٤) إلى الخُلَّةِ ، والخُلَّةُ (٥) مِن النَّباتِ ؛ ما أَكَلتُهُ الإبلُ مِن غَيرِ الخَمْضِ .

قَالَ « الأصمعيُّ » : وَالعَرَبُ تَقُولُ : الخُلَّةُ خُبِزُ الإِبِلِ ، وَالْحَمْضُ فَاكِهِتُهَا ، وَهُو كُلُّ نَبِتٍ فِيهِ مُلوحَةً ، فَإِذَا مَلَّتِ الخُلَّةُ خُولَت إلى الحَمْضِ ؛ لِتَذَهَبَ عَنها تلك الملالةُ ، ثُمَّ تُعادُ إلى الخُلَّة .

قالَ « أبو عُبيدٍ » (١) : قَارَادَ « الكِسائيُّ » (١٦٥) بِقَولِه : مَتَى يُخْتَلُّ إليهِ : أَى مَتَى يُخْتَلُ إليهِ : أَى مَتَى يُشْتَهِى إلى (٢) ما عِندَهُ كَشَهُوْةِ الإبلِ للبُّلِّةِ ، وقُولُ (٨) « الأصمعيُّ » في هَذا أعجبُ إلى ، وأشبَهُ بالمعنى ، قالَ (١) « كُفيرٌ » :

<sup>(</sup>١) في ل: « قال الأصمعي» ووضع الظاهر موضع الضمير أكثر إيضاحا .

<sup>(</sup>٢) « وأملُّ» : ساقط من م ، والمعنى يتوقف عليها ، وهذا يوضح أن الأصمعى خرج إلى البادية ، أو تَلقَّى أهلها ، ونقل عنهم اللغة .

<sup>(</sup>٣) في ل : « قال : وكان الكسائي » .

<sup>(</sup>٤) في ز . ل : « يذهب به » ، وفي ر . م : « يذهب بذلك » .

<sup>(</sup>٥) « والخلة » أي بضم الخاء .

<sup>(</sup>٦) « قال أبو عُبَيد » : ساقط من ل . (٧) « إلى » : ساقط من ر . ز . ل . م .

<sup>(</sup>A) في ر . م : « قال : وقول » ، وفي ل : « قال أبو عبيد : وقول » .

<sup>(</sup>٩) في ط: « وقال ».

قَمَا أَصِبَحَتْ نَفْسَى تَبُثُكَ مَا بِهِا وَلا الأَرْضُ لا تَشْكُو إليكَ اختِلالَها (۱) ويُروى : تَبُثُك ، وتُبِثُك لُغتانِ : يعنى لا تَشْكُو حاجَتَها(۱) . يُقَلَّدُ مَا فَي نَفْسَى وَبَقَثْتُهُ (٣) .

 $^{(1)}$  وقالَ  $^{(2)}$  « أبو عُبَيْد  $^{(4)}$  في حَدِيث « عَبداللّه  $^{(4)}$  »  $[-(-1)^{(7)}]$  في الذي لُدغ وهو مُحرِمٌ بالعُمرَة ، فَأَحْصِ ، فقالَ «عَبداللّه  $^{(4)}$  » : « ابْعثُوا بالهَدي ، واجْعَلوا بَيْنَكُم وبينَه يَومَ أَمَارِ  $^{(4)}$  فَإِذَا ذُبِح الهَديُ « بِمكّة  $^{(4)}$  هَذَا  $^{(5)}$  » .

قالَ (¹) : حَدَّثَناه (¹) «عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ» ،عن «أَبَانِ بنِ تَغْلِبَ» ، عَن «عَبدِ الرَّحْمَنِ ابنِ الأسود » ، عَن « البيه » ، عَن « عَبدالله » (١١١) .

قالَ « الكسائيُّ » : الأمارُ (١٢) : العكلامَةُ التي يُعرَفُ (١٣) بها الشِّيءُ ، يقولُ :

فقد أصبَحَتُ شَتَى تَبُثُكَ ما بها ولا الأرض ما يَشْكُو إليك احتلالها واستشهادُ المصنف به على « الاختلال » يشعر بأن رواية الديوان : « احتلالها » بالمهملة ، تحريف.

(٢) في ز: « حالها ».

(٣) هذه القولة جاءت في ر . ز . م قبل قوله : « يعنى لا تشكو حاجتها » ، وزاد في ل بعد « وبثثته » : « والألف أعجب إلى » .

(٤) في ك : « قال» . (٥) « أبر عبيد » : ساقط من م .

(٦) « رحمه الله »: تكملة من ز.

(٧) في ر. ل: « الأمسار» .
 (٨) انظر الخبير في : مسادة (حسصسر) في الفسائق
 (٢٨٨/١) وتهذيب اللغة (٢٠-٣٢) واللسان والتاج .

(٩) « قال » : ساقط من ز . (١٠) في ك : «حدثنا » .

(١١) السند ساقط من م ، وأصل ط . (١٢) في ر. ز. ل : « الأمارة » وهي لغة .

(۱۳) في طعن م: « تعرف » بتاء مثناة قوقية .

<sup>(</sup>١) البيت في ديوان كثير عزّه /٧٦ ، وروايته :

اجعلوا بَيْنَكُم يَومًا تَعرِفونَهُ ؛ لِكَيلا تَخْتَلِفوا (١١)، وَفيه لَغَتانِ : الأَمَارُ والأَمارَ أَ ، قالَ : وَأَنْشَدَنا « الكسائيُ » :

إذا طلعت شمس النّهار قانّها أمارة تسليمي عليك قسلمي (١) وَفَى (٣) هَذَا الْحَدِيثِ مِن الفِقِهِ أَنَّه جَعلَ المَرَضَ إحْصاراً كَحَصْرِ العَدُوّ، وأجازَ ذَلِك في العُمْرة ، وقد كانَ بَعضُ أهلِ العِلْم لا يَرى للمعتمر (١) رُخصة في الإحْصار ، يَقولُ : لا يَزالُ مُقيمًا عَلى إحصاره مُحْرِمًا حَتَّى يَطُوفَ بالبيت ، يَذْهَبُ إلى أَنَّ العُمْرة لا وَقْت لَها كَوَقْتِ الحَجَّ .

وقولُ « عَبداللَّهِ » هُوَ عندُنا الَّذي (٥) عليه العَملُ .

<sup>(</sup>١) زاد المطبوع نقلا عن ر . ل . م : « فيه » .

<sup>(</sup>٢) البيت في مادة (أمر) في تهذيب اللغة واللسان ، والتاج ومقاييس اللغة ١٣٩/١ وصدره فيها :

<sup>\*</sup> إذا الشَّمُس ذَرَّت في البلاد فإنها \*

<sup>(</sup>٣) جَاء في ل : « قال أبو عبيد : وفي ... »

<sup>(</sup>٤) في ط عن م : « لِلعُمْرَةِ » والمثبت عن بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) في ط: « هو الذي عندنا .... » ، وفي ز: « هو عندنا هو الذي .... » ولا حاجـة لتكرار « هو » .

<sup>(</sup>٦) « أبو عبيد »: ساقط من م.

<sup>(</sup>V) في ر : « أو سارق » ، وفي ط عن ل . م : « أو شارب خمر » .

<sup>(</sup>A) انظر الخبر في : المغيث ٢٣٧/١ والنهاية (تلتل) و (مزمز) ومادة (تلال) في الفائق (١٥٣/١) واللسان ، والتاج .

قى ال ﴿ أَبُو عَنْمُ وَ ﴾ : هُوَ أَن يُحَرَّكَ ، ويُزَعْزَعَ ، ويُسْتَنْكَهَ حَتَّى يُوجَدَ مِنهُ الرِّيحُ ؛ ليُعْلَمَ ما شَرِبَ .

وَهِى التَّلْتَلَةُ ، والتَّرْتَرَة ، والمَزْمِ إِنَّ بَعِنَى واحد ، وجَمْعُ التَّلْتَلَةِ تَلاتِلُ ، وَهِيَ الحَركاتُ ، قالَ « ذو الرُّمَّة » يَصفُ بعيراً ١٧١٥] :

بَعِيدُ مَسافِ الخَطْوِ غَوْجٌ شَمَرْدَلٌ تُقَطِّعُ أَنْفَاسَ المَهَارَى تَلاتِلُه (۱) يَعَولُ : إِنَّهَا تَسيرُ بِسَيْرِهِ ، فَهُو يُتَلَتِلُها في السَّيرِ ؛ لتُدْرِكَهُ .

قالَ « أبوعُبَيد » : وَهذا الحَديثُ بعضُ أهلِ العلِم يُنْكِرُهُ ؛ لأنَّ الحُدُودَ إذا جاءً صاحبُها مُقراً بِها ، فإنَّهُ يَنْبغى (٢) للإمام ألا يَسْمَعَ مِنهُ (٣) ، وَأَن يَرُدُهُ (٤) ويُعرِضَ عَنْهُ (٥) كَما جاءَ في الأثرِ عن رَسُولِ اللّهِ [ - صَلّى اللّهُ عَلَيه وسَلّمَ -] (١) في «ما عز بنِ مالك » حينَ أقرَّ بالزِّنا (٧) وكالحديثِ الآخرِ : « اطْرُدُوا المُعْتَرِفِينَ » (٨) ،

<sup>(</sup>١) البيت من قصيدة طويلة من الطويل لذى الرُّمة ، ورواية الديوان ( ٢ / ١٢٥٧ ) : « أنفاس المطيّ » والبيت في اللسان والتاج (غوج . تلل . شمردل ) .

وفى تفسير غريبه: جاء على هامش ك: الغوج: سعة الصدر، وعلى هامش ز: الفَوْج: الواسع الصدر، وعلى هامش ز: الفَوْج: الواسع الصدر، وعلى هامش م: غَوْج - بغين معجمة -: عريض الصدر، شمردل: طويل، المهارى - بالياء والألف معا - وكلها - والله أعلم - حَواش.

<sup>(</sup>۲) في ر: « لاينبغي ».

<sup>(</sup>٣) لعله يريد \_ والله أعلم \_ بعدم السماع له: عدم الاستجابة السريعة ، بل يرد مرة ومرتين ، ليتأكد من ارتكابه المعصية .

<sup>(</sup>٤) جاء بهامش ك : « يُردَدَّهُ » عن نسخة أخرى (٥) « عنه » : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٦) الجملة الدعائية: ساقطة من ك.

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في الحديث رقم ١٤٥ ج ٤٣٨/١ من كتابنا هذا .

 <sup>(</sup>A) الذي في النهاية (طرد) عن عُمَر - رَضَى الله عَنْهُ: « أَطْرَدُنَا المعتبرفين » يقالُ: أطردَهُ السُلطانُ وطردهُ مُ - بتشديد الراء - إذا أُخْرجه عن بَلَده .

فَكِيفَ يَكُونُ أَن يُتَلْتَلَ ، ويُمَزْمَزَ حَسَعًى يَظْهَرَ سُكرَهُ ، وَهُو يُؤْمَرُ أَن يَسْتُرَ عَلَى نَفْسهِ ، فَإِن كَانَ هذا مَحْفُوظً ، فَيَنْبَغَى أَن يَكُونَ فَعَلَهُ « عَبدُ اللهِ »(١) بِرَجُل مولع بالشَّرَاب يُدْمِنهُ ، فَاستجازَه لذلك .

 $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(9)}$  .  $^{(9)}$  .  $^{(9)}$  .  $^{(9)}$  .

قالَ (١) : حَدَّثَنَاهُ « يَحْيَى بنُ سَعَيدٍ » ، عَن « شَعْبة » ، عن « أبى حَصِينٍ » ، عن « يَحْيى بنِ وَثَّابٍ » ، عَن « مَسْرُونٍ » ، عَن « عَبد الله » (٧).

قالَ « أبو عُبَيدٍ » : فَسألتُ « الأَصْمَعِيُّ » وَ « أَبَا عَمْرٍ » عَن قَوْلَهِ : « استَفْلِحِي بِأَمرِكِ » فَلَمْ يُثْبِتا مَعْرِفَتَه ، وشَكًا فيه .

<sup>(</sup>١) عبارة ل : « فَعَل عبد الله هذا » وَهِي أُوضَعُ .

<sup>(</sup>٢) « أبو عُبيد »: ساقط من م

<sup>(</sup>٣) « رحمه الله » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٤) في ط: « فقبلتها » أعاد الضمير على المرأة . وهي رواية الفائق .

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في : مادة فلح في الفائق ( ١٣٨/٣) والنهاية (٤٦٩/٣) وتهذيب اللغة (٧٢/٥) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٦) « قال» : ساقط من ز .

<sup>(</sup>٧) السند ساقط من أصل المطبوع و م .

وكانَ « أَبوعُبَيدَةَ » يَقولُ : هُو مِثْلُ قَولِكَ : اظْفَرى بِأَمْرِك ، وَفُوذِي (١) بِأَمرِكِ ، واستَبِدِّى بِأَمْرِكِ ، هذا ونحوهُ مِن الكَلامِ .

قالَ « أبوعُبَيدٍ » : وَلا أَحْسِبُ قولَ « عَبِيدٍ الأَسدِيُّ » :

أَفْلِحْ بِما شِئْتَ فَقَدْ يُبْلَخُ بِالضُّعْفِ وقَدْ يُخْدَعُ الأربِبُ (٢)

إلا مِن هذا (٣) ، إنَّما أرادَ : اظْفَرْ بِما شِئْتَ ، قُرْ بِما شِئْتَ (٤) ، عِسْ بِما شِئْتَ مِن عَقْلِ وحُمْقٍ ، فَقَدْ يُرزَقُ الأَحْمَقُ ، ويُحْرَمُ العاقِلُ (٥) .

وفى هَذَا الحَديثِ مِن الفِقِهِ: أَنَّه جَعلَ مَا لَم يَكُنْ فَيهِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ مُصَرَّحًا طَلَاقًا بائنًا ، وَبِهذَا كَانَ « ٱبُوحَنِيفَةً » و « أَبُو يُوسُفَ » و « مُحَمَّدٌ » (`` يُفْتُونَ ·

وقد رُوِيَ عن « عَبدِ اللّهِ » خِلافُ هَذا (٥١٨) أنَّه قالَ في هِذه الخِصال الثَّلاثِ التي في هذه الخِصال الثّلاثِ التي في هذا الحَديثِ : هِي تَطْلِيقَةً ، ولم يَذكُر بائِنَةً (٧) ·

<sup>(</sup>۱) في ط. م: « فُوزِي » من غير عاطف .

<sup>(</sup>٢) هكذا جاء البيت من قصيدة لعبيد بن الأبرص الأسدى مضطربة الوزن وأغلبها من مخلع البسيط في ديوانه /٧ ، وروايته : « فقد يُدْرَك بالضعف » ، وفي المطبوع عن م : « يُخَدَّعُ » بتشديد الدال ، وفي اللسان والتاج ( فلح ) : « بالنوك » في موضع : « بالضعف » ٠

<sup>(</sup>٣) « إلا من هذا » : عبارة جاءت في م قبل بيت « عبيد » وبعده ، سهوا من الناسخ -

<sup>(</sup>٤) « فز بما شنت »: ساقطة من ل·

<sup>(</sup>٥) ظاهر هذا البيت يلتقى مع خيال بعض الشعراء فى أوقات معينة ، والعقل الواعى لايسلم به من قريب أو بعيد ·

<sup>(</sup>٦) « ومحمد » : ساقط من ر

<sup>(</sup>٧) عبارة ل لما بعد « هذا الحديث » : « ... إنَّها واحدَة ، وَهُو أَمْلَكُ بها » ·

[ قالَ « أبوعُبَيْد » (')] : كانَ « شَرِيكٌ » يُحَدَّثُهُ عَن « أَبِى حَصِينٍ » بِمثلِ إسْنادِ « شُعْبة » ونُرى أَنَّ المَحفوظَ إنَّما هُو حَدِيثُ « شَرِيك» ؛ لأنَّهُ يُرْوَى عَن «عَبدِ اللَّهِ » ما يُصَدَّقُهُ أَنَّهُ كان لايَرَى طلاقًا بائِنًا إلاَّ في خُلْعِ أُو إيلاءٍ ('') .

707 وقالَ « أبو عُبَيدٍ» ( $^{(7)}$  في حَدِيث « عَبدِ اللّه بنِ مَسعود  $^{(1)}$ » [ – رَحِمَه اللّهُ –  $^{(0)}$  ] : « أَنّه باعَ نُفَايَةً بَيْتِ المَالِ ، وكانت زُيُّوفًا ، وقِسْيَانًا بِدُونِ وَزَيْهِا ، فَذَكرَ ذَلِك « لَعُمَرَ » ، [ رَضَى اللّهُ عَنهُ ]  $^{(7)}$  فَنهاهُ ، وأمرَهُ أَن يَرُدُهَا »  $^{(7)}$  .

قَالَ (<sup>A)</sup> : حَدَّتَناهُ «هُشَيمٌ » ، قالَ : أُخبرَنا « مُجالِدٌ » ، عن « الشَّعْبيُّ » ، عَن « عَبد اللَّه » .

قَالَ « الأَصْمَعِيُّ » : واحِدُ القِسْيَانِ [ دِرْهَمُّ (١) ] قَسِيُّ - مُخَفَّفَةُ السَّيْنِ مُشَدَّدَةُ الياءِ - على مِثالِ : شَعَىُّ .

قالَ « الأصمعيُّ » : فَكَأَنَّهُ (١٠٠) إعْرابُ قَاشِي (١١١) .

<sup>(</sup>١) « قال أبو عُبيد » : تكملة من ر . ز . ل .

<sup>(</sup>٢) ما يعد « بائنة » إلى هنا : ساقط من أصل المطبوع و م ، وأورده مصبحح النسبخة في الهامش نقلا عن ر . ز . ل .

<sup>(</sup>٣) « أبو عُبيد »: ساقط من م .

<sup>(</sup>٤) في ط نقلا عن ر . ز . ل . م : « عبد الله بن مسعود » ، وفي ك : « ابن مسعود » ·

<sup>(</sup>٥) « رحمه الله » : تكملة من ز ٠ (٦) « رضى الله عنه » : تكملة من م ٠

 <sup>(</sup>٧) انظر في الخبر: مادة (قسا) من الفائق (١٩٥/٣) والنهاية ، ومادة « زيف » ،
 وتهذيب اللغة (٢٢٦/٩) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>A) « قال » : ساقط من ز ، (۹) « درهم » : تكملة من ر ، ز ، ل . م ·

<sup>(</sup>۱۰) عبارة م : « وكأنّه على ... » .

<sup>(</sup>۱۱) في طعن ر . ل . م : « قَاشِي » ، وفي ك : « قاشيٌّ » بتشديد الياء - وفي ز: ==

ومنْهُ حَديثهُ الآخرُ : « مايَسُرُّني دينُ الذي يَأْتي الصَّرَّافَ بِدِرْهَم قَسِيِّ (١) » . قالَ « أبو زُبَيد ِ » يَذكرُ حَفرَ المساحي :

لَهَا صَوَاهِلُ فَى صُمَّ السَّلامِ كَمَا صَاحَ القَسِيَّاتُ فَى أَيْدِى الصَّيَارِيفِ (٢) ويُقالُ منْه: قَد (٣) قَسَا الدِّرْهُمُ يَقْسُو .

وَمنهُ حَديثُ « لِعَبدِ اللهِ » آخرُ أَنَّهُ قالَ لأصحابِه : أتَدْرُونَ كَيفَ يَدْرُسُ العِلْمُ - أُوقالَ : - الإسْلامُ (ءُ) ؟ - فقالوا : كَما يَخْلُق الثُّوْبُ ، أُوكَما يَقْسُو الدِّرْهَمُ ، فقالَ : « لا ، وَلَكَنْ درُوسُ العلم بموت العُلماء (٥) » .

وَفَى هَذَا الحَديثِ مِن الفِقهِ : أَنَّ « عُمَرَ » كَرِهَ أَن يُبِاعَ الدَّرْهُمُ الزَّائِفُ بِدونِ وَزْنِه ؛

= « قاش » – منونا – وجاء فى اللسان « قشا » : «والقاشى فى كلام أهل السواد : الفَلْس الرَّدِيء . الأصمعى : يقالُ : درُهُمُ قَشِيُّ كأنه على مثال دَعِيُّ ، قال الأصمعى : كأنه إعراب قاشى »  $\cdot$ 

ونى التكملة « قشا » قريب منه إلا أنّه قال : كأنه إعراب قاش ، يعنى أن كلمة قسى تعريب لكلمة قاشي بعنى الدرهم الردىء في لغة أهل السواد ، وقبيل هو فَعِيلٌ من القسوة ؛ لأن فنضته تكون صلبة غير لينة » . وانظر المعرب للجواليةي ٣٠٥ وشفاء الغليل .

- (۱) انظر الخبر في مادة « قسا » من : الفائق ١٩٥/٣ ، النهاية ٦٣/٤ ، وتهذيب اللغة ٢٢٦/٩ ، واللسان ، والتاج -
- (۲) البيت على وزن البسيط ، وهو لأبى زُبيد فى الفائق ( ١٩٥/٣ ) واللسان والتاج ( ٢٠٥ مهل . قسا ) والمعرب ٣٠٥ و ٣٠٦ .
- (٣) « قد » : ساقط من ز ٠ (٤) « أو قال الإسلام » : ساقط من النهاية مادة (قسا) ٠
- (٥) انظر الخبر في : مادة (قسا) من : الفائق ١٩٥/٣ ، والنهاية ٦٣/٤ ، واللسان والتاج ورواية النسخ ر . ل . م ومصادر غريب الحديث واللغة : « كما تقسو الدراهم » -

لأنَّهُ (١) وإن كانَ فيه نُحاسٌ ، فَإِنَّهُ في حَدِّ الدَّراهِم ، والغالِبُ عَلَيهِ (٢) الفِضَّةُ ، فَكَرِه الفِضَّةَ إلا بمثل وَزنِها سَواء .

٧٥٧ – وقالَ «أبو عُبَيدٍ» (٣) في حديث «عبدِ اللّه» – رَحِمَهُ اللّهُ (١) – : « ما مُصَلِّى (٥) لامرأة أفضَلُ مِن أَشَدَّ مَكانٍ في بَيستِها ظَلْمَةً إِلاَّ امْرأةً قَديَشِسَتْ مِن البُعولَة ، فَهِي في مَنْقَلَيْها (١) » .

قال (۷) : حَدَّتَنِيه « الْمَبارَكُ بنُ سَعيد » ، عَن أبيه « سَعيد بنِ مَسْرُوق ٍ » ، عن « أبى عمرو الشَّيبانيِّ » ، عَن « عَبد الله » (۸) .

قالَ « الأموىُّ » : المُنْقَلُ : الخُفُّ ·

قالَ « أبو عُبَيد » (1) : وَأُحسِبُهُ الْخَلَقُ (١) ، وَأُنشدَنى (١١) «الأُمُويُ » «لِلكُميتِ» : وكانَ الأباطحُ مِثلَ الإِرِينَ ﴿ وَشُبَّهُ بِالْحِفْوَةِ المُنْقَلِلُ (١٢)

(٣) « أبو عُبَيد ، عن ساقط من م · (٤) « رحمه الله » : ساقط من ر . ل . م ·

(٥) في ط عن م: « مامن مُصلَى ... » .

(٦) انظر الخبير في : مادة « بعل » من الفائق ١٩٩/١ ، والنهاية ١٤١/١ ، واللسان ، والتاج ، ومادة « نقل» من تهذيب اللغة ( ١٠١٩) .

- (V) « قال » : ساقط من ز · (A) السند ساقط من أصل ط . م ·
- (٩) « قَالَ أَبوعُبَيد » : ساقط من ر٠ (١٠) عبارة ل : « وأحسَبُهُ إِنَا يعنى الخلق » -
- (۱۱) وفى ط . م : « وأنشد » وما أثبت عن بقية النسخ أدق ؛ لأنه يفيد سماع أبى عبيد من الأموى ، وأراه المراد .
- (١٢) البيت من المتقارب ، وجاء منسوبا للكميت في مادة ( نقل ) من تهذيب اللغة

( ١٥١/٩) والصحاح ، واللسان ،والقاموس ، والتاج ، ورواية القاموس والتاج :

وصارت أباطحُها كالإرين وسُونَّى بالحِفْوَةِ المُنْقَلُ =

<sup>(</sup>١) « لأنَّه » : ساقط من ل ، والمعنى يتم بذكره .

<sup>(</sup>٢) في م: « عليها » وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

[ ١٥٥ ] الإربِينَ : واحِدَتُهِ الرَّةُ ، وَهِي : الْحُفْرَةُ (() يبوقَدُ (() فيها النَّارُ لِلْخُبْزَةِ أَوْعَيْدِها ، وَإِنَّما وصفَ شِدَّةَ الحَرِّ ، يَعنى أَنَّه يُصِيبُ صاحِبَ النَّفَّ ما يُصيبُ الحافي مِن الرَّمْضاءِ ، والذي ((\*) أُرادَ «عَبدُ اللَّهِ» بِقُولَهِ : « فَهِي في مَنْقَلَيْها » : يَعنى أَنَّها مِثِّن تَخرُجُ إلى الأسواقِ وَالحَوانِج ، فَهِي أَبدًا لابِسَةٌ خُفَيْهَا .

قَامًا التي لَم تَيْأُسُ مِن البُعُولَة ، فَهِي لازِمَةً لِبَيْتِهِا فَلا [ تَخرُجُ ( ُ ' ) ] ، فَرَخُصَ لِلعَجائِزِ في الصَّلاةِ في المُساجِدِ ، وكَرِهَهُ لِلشَّوَابُّ ·

[ قالَ «أبوعُبَيد» ] (\*): وقولُه: «مَنْقَلٌ» لُولا أَنَّ الرَّوايَةَ اتَّفَقَتْ في الحَديثِ، والشَّعْرِ جميعًا على فَتْح الميم، ما كانَ وجهُ الكلام عندي (٢) إلاَّ كَسْرَهَا (٧) .

<sup>=</sup> وفى القاموس: المُنقَلُ - بضم الميم - لا بفتحها كما توهَّمَه الجوهَرِي ، وَهُو الذي يَخصِفِ نَعلَه بنقيلة ، أى سُرَّى الحافى والمنتعل بأباطح « مكة » . أقول: وفى اللفظة فتح الميم وضمها ، ولكل من اللفتين توجيهها وذكر أبو عُبيد بعد ذلك وُجودَ الكسر ، وفى تهذيب اللغة « نقل » ( ١٥١/٩ ) : « وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي يقالُ لِلمُّفَى المِنْدَلُ والمِنْقَل - بكسر الميم فيهما - .

<sup>(</sup>١) في ل: « الحفرة التي » · (٢) في ط: « توقد » بالتاء المثناة الفوقية ·

<sup>(</sup>٣) في ل: «قال أبو عُبيد: والذي ... » -

<sup>(</sup>٤) « تَخرُج » : تكملة من ز ، وعبارة ك . م . ط : « فلا ترخص » ، وفي ر : « فلأنه رخص » وأراها تحريفا .

<sup>(</sup>ه) « قال أبو عبيد » : تكملة من ر . ز . م . ط .

<sup>(</sup>٦) « عندما » : سقطت من ر . م . ط ، وهي في ز : « عندنا » ، وفي تهذيب اللغة نقلا عن أبي عبيد : « ماكان وجه الكلام في المنقل إلا كسر الميم » التهذيب ١٥١/٩ .

<sup>(</sup>V) ما يعد « للشَّرابُّ » إلى هنا : ساقط من ل ·

٧٥٨ -- وقالَ « أبو عُبَيد » ( ) في حديث « عَبد الله » [ - رحمَه الله - ] ( ٢ ) حينَ ذكرَ القيامة ، وأنَّ الله - تبارك وتَعالى ( ٣ ) - يَظهَرُ لِلنَّاسِ ، قال ( ٤ ) : فَيَخِرُّ المَسْلِمَونَ لِلسُّجوودِ ، قال َ: وتُعْقَمُ أصلابُ المُنافِقينَ ، فلا يَقْدرُونَ على السُّجود ( ٥ ) » .

قالَ (٦) : حَدَّتَنِيه « ابنُ مَهدِيٍّ »، عَن «سُفيانَ »، عَن «سَلَمَةٌ بنِ كُهَيلٍ »، عَن « أبي الزَّعْراءِ »، عَن « عَبد اللَّه بن مَسْعُود » (٧) .

قَولُه : تُعْقَمُ : يعنى تَيْبُسُ مَفاصِلُهُم ، وَالمفاصِلُ هِيَ المَعاقِمُ ، يُقالُ لِلفَرَسِ إِذَا كانَ شَدِيدَ مَعاقِدِ الأَرْسَاغِ : إِنَّهُ لَشَدِيدُ المَعاقِم ، قال « النابغة » يَذكُرُ فَرَسًا :

تَخْطُو عَلَى مُعُجِ عُوجٍ مَعَاقِمُهَا يَحْسَبُنَ أَنَّ تُرَابَ الأَرْضِ مُنْتَهَبُ (^) وإنّما يُقالُ للمَرأة (^) : مَعقومَةُ الرّحم من هَذا ! لأنّها كَأنّها مَشْدُودَتُها .

وَفَى حديثِ آخرَ : « وتَبقَى أصلابُ المنافقينَ طبَقًا واحداً (١٠٠) » .

وَهُو مِن هَذا أيضًا ، قالَ «الأصْمَعيُّ»: الطّبَقُ: فقارُ الظّهْر ، واحدَتُها (١١١) طَبَقَةً ،

<sup>(</sup>۱) « أبو عُبيد » : ساقط من م · (۲) « رحمه الله » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٣) عبارة م : « أن الله تعالى - » · (٤) « قال » : ساقط من ط ·

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في : مادة (عقم) من الفائق ١٦/٣ وفيه : ورُوِي : « وتبقى أصلاب المنافقين طبقا واحدا » ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٢٨٨/١) واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٦) « قالَ » : ساقط من ر · (٧) السند ساقط من م ، وأصل المطبوع ·

<sup>(</sup>٨) البيت في ديوان النابغة الذبياني ١٧٦ ، وانظره أيضا في : العين (١٨٦/١) ، وتهذيب اللغة (٢٨٩/١ ) ، والمحكم (١٤٩/١) .

<sup>(</sup>٩) عبارة ل : « يُقَالُ : إِغَا قِيلَ .... » -

<sup>(</sup>١٠) انظر الخبر في : مادة ( طبق ) من : النهاية ، وتهذيب اللغة (٩/٥) واللسان ، والتاج ، ومادة ( عقم ) في الفائق (١٦/٣) .

<sup>(</sup>۱۱) في ط، وتهذيب اللغة (٩/٥) نقلا عن أبي عبيد: « واحدته » ·

وَجَمْعُهَا طَبَقٌ ، يَقُولُ : فَصَارَ كُلُّهُ فَقَارَةً واحدَةً ، فَلا (١١) يَقدرُونَ عَلَى السُّجود

١٥٩ – وقالَ «أ بو عُبَيدٍ » (٢) في حديث « عبد الله بن مسعود » [ – رَحِمَهُ اللّهُ – ١٥٩ : « إِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَكَلِّمُ بالكَلِمَة في الرَّفاهِيَةِ مِن سَخَطِ اللَّهِ تُرُدِيهِ بُعْدَ ما بينَ السَّماءِ والأَرْضِ (٤) » .

قَالَ (٥): حَدِّثَنِيهِ «مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ» و «يَحيى بنُ سَعِيدٍ» ، عَن «إسماعيلَ» ، على « عَبد الله » (٦) .

قالَ « أبوزياد الكلابيُّ »: الرفَاهِيَةُ (٧): السَّعَةُ في المَعاشِ والخِصْبُ ، وَهذا أصْلُ الرَّفاهِيَةِ ، فأرادَ «عَبدُ اللَّهِ »: أنَّه يَتَكَلَّم بهذه (٧٠) الكَلِمَةِ (٨) في تلك الرَّفاهِيَةِ والإثرافِ في دُنْياهُ مُسْتَهِينًا بِها ، لِما هُو فيهِ مِن النَّعْمَةِ ، فَيَسْخَطُ اللَّهُ عَليه .

قَالَ ﴿ أَبُوعُبَيدٍ ﴾ : وَفَى الرَّفَاهِيَةِ لَغَةً أُخْرَى : الرَّفَاغِيَةُ ، وَلَيْسَ هُوَ فَى الخَديثِ ، يُقالُ : هُو فَى رَفَاهِيَةٍ ورَفَاغِيَةً مِن العَيش ،

 $^{(1)}$  وقالَ «أبوعُبَيد  $^{(9)}$  في حَديث  $^{(8)}$  عَبدِ اللَّهِ  $^{(9)}$  وقالَ «أبوعُبَيد  $^{(1)}$  في حَديث  $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>۱) في ط: « ولا » وما أثبت أدق · ( ۲) « أبوعُبَيد »: ساقط من م ·

<sup>(</sup>٣) « رحمه الله » : تكملة من ز ٠

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة «رفه» من :الفائق ٧٣/٢ ، والنهاية ٢٤٧/٢، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٥) « قال » : ساقط من ز · (٦) السند ساقط من م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>٧) في ك : « الرفاهية والإتراف : السُّعَدُّ » .

<sup>(</sup> ٨ ) في ر : « بتلك الكلمة » ، وفي ز . ل . م . ط : « بالكلمة » ·

<sup>(</sup>٩) « أبو عُبَيد »: ساقط من م ٠ (١٠) ما بين المعقوفين : تكملة من ز ٠

<sup>(</sup>۱۱) انظر الخبير في : صادة (صبير) من : الفائق (۲۸٤/۲) والنهاية ، وتهديب اللغة (۱۱) انظر الخبير في : صادة (صبير) من : الفائق (۲۸۲/۱۲) واللسان ، والتاج -

قالَ « أَبُوعُبَيدَة (١) » : صُبْرُها : أَعْلاهَا ، وكَذَلِك صُبْرُ كُلَّ شيءٍ : أَعْلاهُ ، وجَمعُه أَصْبارٌ (٢) ، قالَ « النَّمرُ بنُ تَوْلَبٍ » يَصفُ رَوضَةً :

عَزَبَت وَبَاكُرَهَا الرَّبِيعُ بِدِيمَة وَطَفَاءَ تَمْلُؤُهَا إلى أُصْبارِهَا (٣) يَعنى إلى أُعالِبِهَا ، وَهي جَمَاعَةُ الصُبْر ،

وقالَ «الأَحْمَرُ» : الصُّبرُ : جانبُ الشَّى ، وفيه لِغَتانِ : صُبْرٌ وبُصْرٌ ، كَما قالوا : جُذَبَ ، وجَبَذَ .

قالَ «أبو عُبَيدٍ»: وقولُ « أبِي عُبَيدةً » أَعْجَبُ إلَى الن يَكونَ في أَعْلاها مِن أَن يكونَ في أَعْلاها مِن أَن يكونَ في جانبها .

 $^{(1)}$  وقالَ « أبوعُبَيْدِ» ( $^{(2)}$  فى حَدِيثِ «عَبدِ اللّهِ» [ $^{(2)}$  وقالَ « أبوعُبَيْدِ» ( $^{(3)}$  فى حَدِيثِ «عَبدِ اللّهِ» [ $^{(4)}$  وقالَ « أبَّ اللّهِ الذى المَرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ أَن يَكُسُوهَا جِلْبابً اللّهِ الذى جَلْبَكِ به . قالَت : وَمَا هُوَ ؟ قالَ : بَيْتُك .

د اُجَنَّكَ مِن أُصحابِ « مُحَمَّد ٍ » تَقُولُ : هَذَا  $^{(1)}$  .

قالَ : حَدَّثَنِيه « ابنُ مَهْدِيٍّ » ، عَن « سُفْيانَ » ، عَن « طارِقِ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ » ،

(١) في ر . ل . م : « أبوعبيد » خطأ من النساخ . وَهُو خطأ يرجع أخذ هذه النسخ عن بعضها .

- (٢) « وجمعه أصبار »: ساقط من ل ·
- (٣) هكذا جاء البيت وَهُو من الكامل منسوبا للنمر بن تولب في تهديب اللغة ٣/٢ (١٧٢/١٢) واللسان (صبر) برواية: « الشتاء بدية » . وفي أساس البلاغة ٣/٢ برواية: « غربت » بالغين المعجمة ، وفي المطبوع نقلا عن م- بعد البيت: « ويروى غربت » .
  - (٤) « أبرعُبَيد » : ساقط من م · (٥) « رحمه الله » : تكملة من ز ·
- (٦) انظر الخبر في : مادة (جلبب) من : الفائق (٢٢٩/١) وفيه : « أُجِنَّك » بكسر الجيم ، ومادة ( أجن ) في النهاية واللسان والتاج .

عَن « حَكيم بن جابر » ، عَن « عَبد الله » (١) .

قالَ « الكسائيُّ » وغيرُهُ (٢) : قُولُها : أَجَنَّكَ (٣) : تُريدُ من أَجْل أَنَّكَ ، فـتـركَت «مِن» ، والعَرَب تَفعلُ ذَلِك تَدعُ « مِنْ » مَع « أُجْل » ، تَقدولُ : فَعَلْتُ ذَاك (٤٠) أَجْلُك : بِمعنى مِن أُجْلِك ، قالَ « عَدِيُّ بنُ زَيدٍ » :

أَجْلَ أَنَّ اللَّهَ قد فَضَّلَكُمْ فَوْقَ مَا أَخْكَى بَصُلُبِ وَإِزَارُ (٥) أراد (١) من أجل ، وأراد بالصُّلب : الحسنب (٧) ، وبالإزار : العقَّة (١) .

ويُرْوى أيضًا (١):

#### \* فَوْقَ مَن أَحْكَأُ صُلْبًا بِإِذَارُ (١٠) \*

<sup>(</sup>١) السند ساقط من م ، وأصل ط . (۲) « وغيره »: ساقط من م -

<sup>(</sup>٣) في الجيم من « أجنك » الفتح والحسر ، جاء في اللسان « أجن » : تريدُ أمن أجل أنَّك ، فحذفت من ، واللام ، والهمزة ، وحركت الجيم بالفتح والكسر ، وانفَتْحُ أكثر ،

<sup>(</sup>٤) في م و ط: « ذلك » ·

<sup>(</sup>٥) البيت من الرَّمل لعدى بن زيد العبادى في ديوانه /٩٤ ، وهو في تهذيب اللغة « حكاً » (١٣٠/٥) و المحكم (٣٠٩/٣) واللسان ، والتاج في المواد (حكاً . صلب . أن .. أجل . حكى ) .

<sup>(</sup>٦) جاء في ر . ز . م : « يُقالُ : أَجْلِ وإِجْل » إضافة بعد البيت -

<sup>(</sup>٧) ما بعد « أراد » إلى هنا : ساقط من ل .

<sup>(</sup>A) جاء بعد ذلك في اللسان نقلا عن المحكم: « عن المحارم ، أي فيضلكم الله بحسب وعفاف فوق ما أحكى ، أي ما أقول » .

<sup>(</sup>۹) « ويروى أيضا » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>١٠) ذكر صاحب اللسان نقلا عن المحكم الروايتين ، وذيل هذه الرواية بِقُولِه نقلا عن ابن سيده : « أراد : فوق من أحكا إزاراً بِصُلْبِ ... أي فوق الناس أجمعين ؛ لأن الناس كُلُّهُم يُحكنون أزُرَهم بأصلابهم » ·

أَحْكاً : يريدُ : شَدَّهُ ('' ، يُقالُ : أَحْكاْتُ (۲۱ه) العُقْدَةَ : إذا أَحْكَمْتَها عَقْداً · وقولُها : أَجَنَّكَ ، فَحَدْفَت الألف واللام ، كَقُولِه : ﴿ لَكِنَّ هُو اللّهُ رَبِّى ('') يقالُ : إنَّ معناهُ – واللّهُ أَعلَمُ – ('' لَكِنْ ('') أَنَا هُو اللّهُ ربِّى فَحُدْفَتِ الأَلِفُ فَالتَقَتْ نُونَانِ فَجَا ، التَّشْدِيدُ لِذَلِكِ ('' ) وأنشدنا « الحَرائِقُ » :

لَهِنَكِ مِن عَبْسِيَّة لِوَ سِيمَةً عَلَى هَنَوات كاذب مِنْ يَقُولُها (١) أَرادَ : لِلَّهِ إِنَّكِ لَوَسِيسَمَة ، فَأُسِسَقَط إِحْدَى اللَّامَيْنِ مِن لِلَهِ (٧) ، وحسَدَفَ الأَلِفَ ، وكَذلكَ اللام « مِن أَجُلِ » حُذِفَتْ ، كَما قال :

### \* لاهِ ابنُ عَمُّك وَالنُّوى تَعْدُو (٨) \*

[ فَحَذَفَ اللامَ ، وهُو مِن هَذَا أَيضًا (٩) ] .

٧٦٢- وقالَ « أبوعُبَيد (١٠٠ » في حديث « عَبد اللَّه » [- رَحِمَهُ اللَّه-] :(١١١)

<sup>(</sup>١) « أحكا : يريدُ : شَده » : ساقط من ر . ز . ل . م .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف آية ٣٨ · (٣) « والله أعلم » : ساقط من ل . م . ط ·

<sup>(</sup>٤) في ط: « لكنى » . وما أثبت - والله أعلم - أدق ، وماذكره « أبو عبيد » في تحليله يؤكد دقة « لكن » .

<sup>(</sup>٥) في ط: « بذلك » .

<sup>(</sup>٦) البيت على وزن الطويل ، وجاء في تهذيب اللغة « أله » ٤٢٣/٦ ، واللسان ( أله . لهن ) من إنشاد الكسائى .

<sup>(</sup>Y) في ز والمطبوع : « من الله » .

<sup>(</sup>٨) المصراع من الكامل ، وهكذا جاء غير منسوب في اللسان « أله » برواية : « يَعْدُو » -

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين : تكملة من ز . م .

<sup>(</sup>١٠) « أبو عُبَيك » : ساقط من م · (١١) « رحمه الله » : تكملة من ز ·

« قَارُّوا الصَّلاةَ (١) » .

قالَ  $^{(7)}$ : حَدَّثناهُ «أبو مُعــاويةً »، عَن «الأَعْمَشِ »، عَن «أبى الضَّحَى» ، عَن «مَسْرُوقٍ » ، عَن «عَبد اللَّه»  $^{(7)}$  .

قُولُهُ: « قَارُّوا الصَّلاةَ » : كانَ بعضُ النَّاسِ يَذَهَبُ بِهِ ('' إلى الوَقارِ ، وَلا يَكُونُ مِن الوقارِ ، وَلا يَكُونُ ، مِن الوقارِ قَارُوا ، ولكِنَّهُ مِن القَرارِ ، كَقَاوِلُك : قَد قَرَّ فُلانٌ يَقِرُّ قَرَارًا وقُرُورًا ، ومَعناهُ السُّكُونُ ، وَ إِنَّما كُرِهَ « عَبدُ اللَّهِ » : العَبَث ، والحَركة في الصَّلاةِ ، وَهذا كَحَديث بِه عَن « جَريرٍ » ('' ، عَن « الأَعْمَشِ » ، عن « تَميم بن سَلَمَة » ، عَن « أبي عُبَيْدَةً بن عَبدُ اللَّهِ ('' » أنَّه كان إذا صَلَّى لم يَطْرِف ، ولم يَتَحَرَّكُ منهُ شيءٌ ، قالَ : وكان مِن أَشبَه النَّاس صلاةً « بِعَبد اللَّهِ » .

قَالَ [ « أبو عُبَيد »] (٧) : ومنهُ حَدِيثُ « ابن عُمَرَ » : « خيارُكُمْ ٱلايِنُكُمْ مَناكِبَ فَى الصَّلاة (^) » .

قالَ (١٠) : حَدَّثَنَاهُ «ابنُ عُلَيَّةً»، عَن «لَيْثٍ» ، عَن «نافِعٍ»، عَن «ابنِ عُمرَ » (١٠) .  $= \sqrt{-2}$  قالَ « أبو عُبَيدٍ» (١١) في حَدِيثٍ «عبيدِ اللَّهِ » [  $= \sqrt{-2}$  ه اللَّهُ (١٢)  $= \sqrt{-2}$ 

<sup>(</sup>١) انظر الخبير في : مادة ( قبر ) من : الفائق (١٨١/٣ ) والنهاية وتهذيب اللغة (١٨١/٨ ) واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٢) « قال » : ساقط من ز · (٣) السند ساقط من م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>٤) « به » : ساقط من م · (٥) في ز : « يحدث به جرير عن ... » ·

<sup>(</sup>٦) ما بعد « الآخر » إلى هنا : ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>V) « أبو عُبيد »: تكملة من ر . ز . م .

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في : مادة ( لَين ) من : الفائق ( ٣٣٩/٣ ) والنهاية واللسان ، والتاج ·

<sup>(</sup>٩) « قال » : ساقط من ز · (١٠) السند ساقط من م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>١١) « أبو عبيد » : ساقط من م · (١٢) « رحمه الله » : تكملة من ز ·

فى ذِكْرِ القِيامَةِ حِينَ يُنْفَحُ فى الصُّورِ - قالَ (١): « فَيقُومُونَ فَيُجَبُّونَ تَجْبِيَةَ رَجُلٍ وَاحدِ قيامًا لرَبًّ العالمينَ (٢) » .

قالَ (") : حَدَّتُناهُ «ابنُ مَهدِيًّ» ، عَن «سُفْيانَ» ، عَن «سَلَمَةً بنِ كُهَيْلٍ » ، عَن «أبى الزَّعْراءِ »، عَن « عَبْدِ اللَّهِ (1) » .

قُولُهُ: « فَيُجَبُّون » ، التَّجْبِيَةُ تَكُونُ فى حالينِ : إِخْدَاهُمَا أَنْ يَضَعَ يَدَيهِ عَلَى رُكُبَتَيهِ ، وهُو<sup>(٥)</sup> قائِمٌ ، وهَذَا <sup>(٢)</sup> هو المَعْنَى الذى هُو (٢٢٥] فى (٢) هذا الحَديثِ ، ألا تَرَاه يقولُ : « قيامًا لرَبِّ العالمِينَ » ٢ ·

والوَجْهُ الآخرُ: أَنْ يَنْكَبُّ عَلَى وَجْهه بِارِكًا ، وَهَذا الوَجْهُ المَعْروفُ عِندَ النَّاسِ ، وقَدْ الآخرُ الآخرُ النَّاسِ عَلَى قوله : فَيَخرُّونَ سُجُودًا (٨) لرَبُّ العالمينَ . فيجَعلَ السُّجودَ هُو التَّجْبِيَة ، وَهَذا هُو الذي يَعر قُه النَّاسُ .

 $^{(1)}$  وقالَ «أبو عُبَيد» (أن في حديث « عَبد الله» – رَحِمَهُ الله – (أن الله و كَا يُنكِرُ مُنكراً ، وَلا يُنكِرُ مُنكراً ، وَلا يُنكِرُ مُنكراً ، وَلا يُنكِرُ مُنكراً ، وَلا يُنكِرُ مُنكراً ، وَتَهَارَجُونَ كَما تَهارَجُ البَهائمُ كَرَجُواجَةِ الماءِ الخَبيثِ التي لا تَطْعِمُ (() » .

<sup>(</sup>۱) «قال » : ساقط من م

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة ( جبب ) من : الفائق ( ١٨٧/١ ) واللسان وألتاج ( جبي ) ٠

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز . (٤) السيد ساقط من م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>٥) في ز : « فهو » وأُرَاه خطأ ناسخ . (٦) في م : « هَذَا » ·

<sup>(</sup>Y) في طعن م: « فيه » وما أثبت عن بقية النسخ ·

<sup>(</sup>A) في ر : « سُجَّدًا » . (۹) « أبو عُبَيد » : ساقط من م ٠

<sup>(</sup>۱۰) « رحمه الله » : ساقط من ر . ل . م .

<sup>(</sup>١١) في ط: « كَرِجراجَة » - بكسر الراء الأولى - وفي ز. ل: « كرَجراجة » بالفتح ، والكسر أدق ، وبالكسر جاء الخبر في : الفائق ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ، واللسان ، =

قالَ (۱) : حَدَّتَنِيه «أبو النَّصْرِ» ، عَن « شُعْبة » ، عن «أبى قَيْس ٍ » ، عن « هُدَيلِ ابنِ شُرَحْبيلِ » ، عَن « عَبد اللَّه (۲) » .

قالَ « الأصمعيُّ » (٣) : قوله : يتَهارَجُونَ ، يقولُ : يَتساقَدُونَ .

يُقالُ: باتَ قُلانٌ يَهْرُجُها ('')، والهَرْجُ في غيرِ هذا (''): الاخْتِلاطُ والمَقَتْلُ، وَأَمَّا العَربَ قُولُه: « كَرِجْرَاجَةِ المساءِ » فَهَكَذَا يُروى الحَديثُ، وَأَمَّا الكَلامُ، فَسَإِنَّ العَربَ تُسَمِّيهِ ('') الرَّجْرِجَةَ : وَهِي بَقِيَّةُ الماءِ في الحَوْضِ الكَدرَةُ المُخْتَلِطَةُ بِالطِّينِ، لا ('') يُمْكَنُ شُرِيْها، ولا يُنْتَفَعُ بها .

وَإِنَّمَا تَقُولُ العَرَبُ : الرَّجْرَاجَةُ لِلْكَتِيبَةِ التي تَمُوجُ مِن كَثْرَتِها، وَمِنه قيلَ لِلهَ ﴿ أَق رَجْرَاجَةٌ ؛ لتَحَرُّك جَسَدِها ، وَلَيْسَ هَذا مِن الرَّجْرِجَةِ في شيءٍ .

وأمًّا قَولُه َ: « التبي لا تَطْعِمُ (^) » يقولُ : لا يَكُونُ لَها طَعْمٌ وَلا تَأْخُذُ (') الطَّمْمَ ، وَهُو تَغْتَعِل (' \') مِن هَذَا ، كَقُولِك : يَطْلِبُ مِن الطَّلَبِ ، ويَطْرِدُ مِن الطَّرَدِ ·

وانظر الخبر فى : مادة ( هرج ) من : الفائق (٤ / ١٠١ ) وفيه : ورُوي : «لاتُطعم » ومادة ( رجرج ) فى النهاية وفيه :« كَرِجْرِجِة » وتهذيب اللفة ( ١٠ / ٤٨٣ ) والمحكم ( ١٤٨٧ ) واللسان والناج .

<sup>=</sup> والتاج .

<sup>(</sup>١) « قال » : ساقط من ز · (٢) السند ساقط من م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>٣) « قال الأصمعي » : ساقط من ر •

<sup>(</sup>٤) في ط: « يَهُرِجها » - بكسر الراء - وفي عَين المضارع هنا الفتح والكسر يَهُرِج وَيَهُرَجُ ، وزاد ناسخ ل: « إذا بات ليُلتهُ يجامعها » وعنها نقل المطبوع .

<sup>(</sup>٥) في ر: « في غير هَذَا هُو ... » (٦) في طاعن م: « تسميها » يريد البقية -

<sup>(</sup>٧) في ز : « فلا» والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٨) رواه الفائق : لا تُطعِم ، من أطعَمت الثُّمرَةُ : إذا صار لها طعم ( ١٠١/٤ ) .

<sup>(</sup>٩) في ر . ز . م . ط : « يأخذ »

<sup>(</sup>۱۰) في ر . ز . م . ط : « تفتعل » ، وفي ل : « يُفتعكل » .

 $^{(1)}$  وقالَ «أبو عُبَيد»  $^{(1)}$  في حديث « عَبدِ اللّهِ بنِ مَسْعُود  $^{(1)}$ » [ – رَحِمَه اللّهُ –  $^{(7)}$ ] : « لأنْ أَزَاحِمَ جَمَلاً قَدْ هُنئَ بِقَطِران أَحبُ إلى مِن أَن أَزاحِمَ امْرَأَةً عَطرَةً  $^{(2)}$ ) .

قالَ (٥) :حَدَّثَنِيهِ « ابنُ مَهْدِيٍّ » ، عَن « سُغْيانَ » ، عَن « سَلَمةً بنِ كُهَيلٍ » ، عَن « أبى الزَّعْراءِ » ، عَن « عَبدِ اللَّهِ » (٦) .

قالَ « الكِسائيُّ » : قَولُه : قَدْ هُنِيَّ : يَعْنَى طُلِيَ ، يُقالُ مِنِه : هَنَاتُ البَعيرَ أَهْنَاهُ ، وأَهْنِئُه لُغَتانِ (٧) : إذا طَلَيْتَهُ هَنْاً .

قَالَ : والهَنْءُ في غيرِ هَذَا : العَطِيَّةُ ، والهِنْءُ الاسْمُ . والهَنْءُ المَصْدَر ، يُقَالُ مِنْهُ الله والمَعْنَةُ المَصْدَر ، يُقَالُ مِنْهُ ( ٥٢٣) . هَنَاتُهُ أَهْنَتُهُ : إذَا أَعْطَيْتَه شَيْئًا ، قالَه « الأموى » .

ويُقَالُ في مَثَلِ (١٠): « إنَّما سُمِّيتَ هانِنًا لِتَهْنِيَّ (١) » ، يُقَالُ [ منهُ (١٠) ] : هَنَأْتُه

<sup>(</sup>۱) « أبر مُبَيد » : ساقط من م • (۲) « ابن مسعود » : ساقط من ز .

<sup>(</sup>٣) « رحمه الله »: تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة ( هنأ ) من : الفائق ( ١١٦/٤ ) وفيه : « لأن أزاحم عَمداً جَملاً قد هُنئَ بالقَطران ... » والنهاية واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٥) « قال » : ساقط من ز ٠ (٦) السند ساقط من م ، وأصل ط ٠

<sup>(</sup>٧) جاء في المحكم (هَنَأ) ٧٦١/٥ : «وَقَدْ هَنَأَ الإبلَ يَهْنَوُها ، ويَهْنِدها ، ويَهْنُوُها هَنْاً الأبلَ الأَدُورَةُ عن الزَّجَّاجِ ، قالَ : وَلَم نَجِدْ فيما لامُدُ هَمزَة فَعَلْتُ أَفْعُلُ إِلاَّ هَنَأْتُ ٱهْنُو ، وقَرَأَت الْمُنُو ، وقرَأَت أَقْرُو ، والاسم : الهنْءُ » .

<sup>(</sup>A) في ط: « في المثل »

<sup>(</sup>٩) انظر المثل في : جمهرة الأمثال (٥١٣/١) ومجمع الأمثال (١٨/١) والمستقصى (٩) انظر المثل في : جمهرة الأمثال (١٨/١)

<sup>(</sup>۱۰) « مند » : تكملة من ر . ز . ل . م .

أَهْنتُه لَيْسَ غَيرُ (١)

 $= -\sqrt{2}$  وقالَ « أبو عُبَيد» (٢) في حديث « عَبدِ اللهِ بن مَسْعُود (٣) »  $[-\sqrt{2}]$  اللهُ  $[-\sqrt{2}]$  : « ما شَـبُّهُـتُ ما غَبرَ مِنَ الدُّنْيا إِلاَّ بِثَغُب ذَهَبَ صَفْوهُ ، وبَقِي كَدَرُهُ (٥) » .

قالَ (٦): حَدَّتَنِيه «أبو النَّضْرِ»، عَن «أبى خَيْثَمه »، عَن «الأَعْمشِ»، عن «شَقيقٍ»، عن «عَبدِ اللَّه» (٧).

قولُه : ما غَبرَ : يَعنى ما بَقِي ، وَالغَابِرُ (^) : هُو الباقى ، ومنه قولُ اللهِ - تَباركَ وَتَعالى - : ﴿ إِلاَّ عَجوزًا فَى الغابِرِينَ ﴾ (() : يَعْنى مِمَّن تَخَلَف ، قَلَم يَمُضِ مَع « لُوط » [- عَلَيه السَّلامُ -] (() قسالَ « عُبَيْدُ اللهِ بنِ عُمَرَ » « يَومَ صِفِّينَ » ، وكان مَع « مُعاوية » :

<sup>(</sup>١) جاء في مجمع الأمثال: « هنأت الرَّجُلِّ أَهْنَزُهُ وَأَهْنِئهُ هَنْاً: إِذَا أَعْطَيْتَه ، والاسم الهِنْءُ - بالكسر - وَهُو العطاءُ ، أي سميت بهذا الاسم ؛ لتُقْضل على الناس .

قال الكسائى : لتَهُنَّأُ أَي لتَعُول ، وقال الأموى : لتَهُنئ أَي لتُمري » -

وفى المحكم (هنأ) ٤٠٠/٤ : « وَهَنَاهُ يَهْنِئُه وِيَهْنَاهُ هَنَا ً، وَأَهْنَاهُ أَعطاه ... وفى المثلِ : « إنّما سُمّيتَ هَانئًا لتَهْنَىءَ وَلَتَهْنَا ﴾ •

<sup>(</sup>٢) « أبو عُبَيد » : ساقط من م · (٣) في ر . م : « عبد الله » ·

<sup>(</sup>٤) « رحمه الله »: تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٥) انظر الخبير في : مسادة ( ثَغَبَ ) من : الفسائق (١٦٧/١) والنهاية وتهديب اللغية (١٤/٨) واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٦) « قال » : ساقط من ز · (٧) السند ساقط من م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>۸) في ط: « فالغابر » -

<sup>(</sup>٩) سورة الشعراء الآية ١٧١ وسورة الصافات الآية ١٣٥٠.

<sup>(</sup>۱۰) « عليه السلام » : تكملة من ز ·

\* أَنَا عُبَيْدُ اللَّه يَنْمِينَى عُمَرْ \*

\* خَيرُ قُريشٍ مَن مَضى ومن غَبَرْ \*

\* بَعد رسولِ اللهِ والشّيخ الأغَرُّ (١) \*

يقولُ : خيرُ مَن مَضَى ، وخَيرُ (٢) مَن بَقى .

قالَ «أبو عُبَيْد »: وحَدَّثنِي «الأَبْارُ» ، عَن «مَنصُور » ، عَن «شَقِيق » ، عَن « مَنصُور » ، وفي أُولِه قال : عَن « أبي خَيثُمة » ، وفي أُولِه قال : عَن « عَبدِ اللّه » مثلَ حَديث « أبي النّضر » ، عَن « أبي خَيثُمة » ، وفي أُولِه قال : عَدَسْأَلْنِي رَجلٌ عَن شَيءٍ مَادَرَيْتُ مَا أُجيبُهُ ، قالَ : ما تَرَى في رَجُلٍ شَابٌ مُؤْد ٍ نَشيط يَخْرُجُ مَع أُمَراثِنا ، فَلَعَلّهُم يَعْزِمُون عَلَينا في أشياءَ لا تُحْصِيها » .

قالَ : المُؤدى : التَّامُّ السَّلاح الشَّاكُ (٣) .

وقوله : « إلا بِثَغُب » الثُّغَبُ : الموضعُ المُطمئنُ في أَعْلَى الجَبلِ يَسْتَنْقعُ في مِاءُ المَطر ، قَالَ « عَبيدُ بنُ الأبرَص » يَذكُرُ امرَأَةً :

ثَغَبُّ يُصَفَّقُ صَفُوهُ بِمُدام (٤)

ولقدْ تَحُلُّ بِهِا كَأَنَّ مُجاجَها

٧٦٧- وقالَ « أبو عُبيند (١٠) » في حَديثِ « عَبد الله بن مَسْعود (١٦)»

- (١) لم أقف على الرجز فيما رجعت إليه من كتب اللغة والسير ٠
  - (٢) «خير» : ساقط من ر.ز.ل. م. ط.
- (٣) ما يعد «من بقى» إلى هنا: ساقط من م، وأصل ط. وأراها والله أعلم طرفا من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عند- ، برواية أبى حفص الأبار ، عن منصور .
- (٤) البيت من قصيدة من الكامل لعبيد بن الأبرص يتهكم بامرى، القيس ويفتخر بقومه بنى أسد ، الديوان ١٣٠ ، وانظر اللسان والتاج ( ثغب ) ومن غريبه : المُجاج : الرَّبق . المُدام : الخمر .
- (٥) « أبو عُبَيد »: ساقط من م · (٦) « ابن مسعود »: ساقط من ر . ز . ل . م ·

[ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (١١) حينَ ذكرَ الفِتْنَةَ ، فَقالَ : « الْزَمْ بَيْتَك » .

قيلَ : فَإِنْ دُخِلَ عَلَى بَيْتى ؟

قـــالَ: « فَكُنْ مِثلَ الجَملِ الأورَقِ الثَّـفَالِ الذي لايَنْبَعِثُ إلاكَرْهَا ، وَلا يَمْشِي إلا كَرْهًا (٢٠) » .

قالَ  $^{(7)}$ : حَدِّثَنِيهِ «أُبُو النَّصْرِ» ، عَن «المَسْعُودِيِّ » ، عَن «عَلِيِّ بِنِ مُدْرِكِ » ،  $^{(7)}$  .  $^{(3)}$  .  $^{(4)}$  .

[ قالَ « أبوعُبيد ، وبَعْضُ أصحابِ الحَديثِ يَقولُ : عن « أبي الرُّواعِ » ، والوَجْهُ « الرَّوَاعُ » ( أن الرُّواعُ » ( أن ) .

قالَ « الأصمَعِيُّ»: الأُوْرَقُ: الذي في لُونهِ بَياضٌ إلى سَوادٍ، ومنهُ قيلَ لِلرَّمادِ: أُورُقُ، ولِلحَمامَةِ وَرُقَاءُ، [قالَ] (١): وَهُو أَطْيَبُ الإبلِ لَحْمًا (١١٤) وليس

<sup>(</sup>١) « رحمه الله »: تكملة من ز -

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : الفائق « ورق » ٤ / ٥٥ وفيه : « الحمار الأورق ... »

النهاية (ثفل) وفيه: « وفى حديث خُذَيفة وذكر فتنة فقال: تكون فيها مثل الجمل الثّفال وإذا أكرِهْتَ فتباطأ ... واخرجَهُ أبو عبيد عن ابن مسعود - رضى الله عنهما - ولعلهما حديثان ..

وفى الجامع الكبير ٢/٥؛ ٥ مسند عبد الله بن مسعود حديث يرفعه قريب من هذا . وفى التهذيب (٩٠/١٥) واللسان والتاج ( ثفل ) : وفى حديث حذيفة أنه دكر فتنة فقال : تكون فيها مثل الجَمل الثُفّال ... » .

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز . (٤) السند ساقط من م ، وأصل المطبوع .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين: تكملة من ر. ز، ولم أقف عليه في تقريب التهذيب، وانظر تبصير المنتبه / ٦١٢.

<sup>(</sup>٦) « قال » : تكملة من ر . ز . ل . م .

بَصَ الْمَ الْعَرَبِ فَى عملِه وسَيْرِهِ ، وَأَمَّا الثَّقَالُ (') : فَهُو الثَّقِيلُ البَطَئُ · قَالَ « أَبُو عَبَيْدِ» : وَإِنَّمَا خَصَّ « عَبِدُ اللّهِ » الأورْقَ مِن بين ('' الإبلِ لِما ذُكرَ مِن طَنَّفَةِه عن ('' العَملِ ، ثُمَّ اشْتَرَطَ الثَّفَالَ أيضًا ('' ، فَرَادَهُ إِبْطاءً وثِقَلاً ، فَقَالَ : كُنْ فَى الفَتْنَة مَسْلُ ذَلِك ، وَهذا إذا دُخِلَ عَليك ، وإنَّما أُرادَ « عَبِيدُ اللّهِ » بِهِذا : التَّمْبُوطُ عَن الفَتْنَة ، والحَركة فيها ·

قالَ (^^) : حَدَّتَناهُ « أبو بَكر بِنُ عَيَّاش » ، عن « عاصم بنِ أبى النَّجُود » ، عن « المُسيَّبِ بن رافع » قال : سارَ إليننا «عَبدُ الله » سَبْعًا مِن « المدينة به (^^) عن « المُسيَّبِ بن رافع » قال : إنَّ « أَبا لُوْلُوَة » قَتَلَ أَميرَ المُوْمِنِينَ « عُمَرَ » · قَالَ : إنَّ « أَبا لُوْلُوَة » قَتَلَ أَميرَ المُوْمِنِينَ « عُمَرَ » · قَالَ : إنَّ « أَبا لُوْلُوَة » قَتَلَ أَميرَ المُوْمِنِينَ « عُمَرَ » · فَقَالَ : إنَّ « أَبا لُوْلُوَة » قَتَلَ أَميرَ المُوْمِنِينَ « مُحَمَّد به اجْتَمَعْنَا ، قَالَ : فَبَكَى النَّاسُ ، قالَ ( ( ) : « شَمَّانَ » ، ولَمْ نَأْلُ عَن خَيرِنَا ذا فُوق » ( ( ) ) .

300

<sup>(</sup>١) جاء في اللسان « ثفل » : الثَّقَال : البطيء الثَّقيل الذي لا يَنْبَعِث إلا كَرْهَا .

<sup>(</sup>۲) « بين » : ساقط من م · (٣) في ز : «على» ، و « عن » أدن في السياق ·

<sup>(</sup>٤) زاد في ل : « مع ضعفه » · (٥) « أبو عُبَيد ٍ » : ساقط من م ·

<sup>(</sup>٦) « رحمه الله »: تكملة من ز ٠ (٧) « رضى الله عنه »: تكملة من ر ٠ ز ٠ ل ٠ م ٠

<sup>(</sup>A) « قال » : ساقط من ز · (٩) السند إلى هنا : ساقط من م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>۱۰) في ر . ل . م . ط : «فقال » ، والفعل ساقط من ز · (١١) في ط : « فأمَّرنا » ·

<sup>(</sup>١٢) انظر الخبر في عطبقات ابن سعد (ج ٤٣/٣) وجاء الخبر فيه بأكثر من طريق ،وفيه :

م ... قلم نَسَالُ عن خيرنا ذا قوق، قبايعنا أمير المؤمنين عشمان ، قبايعُسوه » ، ومادة

<sup>.</sup> فوق » في انفائق (١٤٧/٧) وإله اية وتهذيب اللغة (٣٣٦/٩) واللسان والتاج ·

توله ('' : « ذَاقُوق » ('') : يَعني السَّهُمَ الذَى لَهُ قُوقٌ ، وهُو مَوضِعُ الوَتَرِ ، وَإِنْسَا نُراهُ قَالَ : « خَيْرِنَا دَا قُوق » ، ولَم يَقُلُ : « خَيْرِنَا سَهُمًا » ؛ لأَنَّهُ قَد يُقالُ : لَهُ سَهُمٌ ، وَإِن لَمْ يَكُنْ أَصْلِحَ قُوقَهُ ، وَلا أَحْكِمَ عَمَلُه ، فَهُو سَهُمٌ ، وَلَيْس بِتَامٌ كَامِلٍ حَتَّى إِذَا أَصْلِحَ عَمَلُهُ ، واستُتُحْكِمَ ، فَهُو حِينَيْدِ سَهُمٌ ذُو قُوق ، فَجَعَلَهُ « عَبِدُ اللّهِ » مَثَلاً « لعُثِمانَ » [ - رضى الله عَنْهُ - ] (") .

يَقُولُ: إِنَّهُ خَيرُنا سَهُمًا تَامًا فَى الإسْلامِ والسَّابِقَةِ والفَصْلِ؛ فَلِهِذَا خَصَّ ذَا الفُوقِ · ٧٦٩ - وقالَ « أبو عُبَيْد ('') »، في حَدِيثِ « عَبدِ اللَّهِ » [ - رَحِمَه اللَّهُ -] ('') أَنَّ رَجُلاً كَانَ في أَرْضِ لَهُ إِذْ مَرَّتْ بِهِ ('') عَنانَةٌ تَرَهْيَأُ ، فَسَمِعِ فِيها قَائِلاً يَقُولُ: التِي أَرْضَ فُلانِ فَاسْقيها ('') » ·

قالَ (^\) : حَدَّتَناهُ « أَبو مُعاويةً »، عَن «الأَعْمَشِ » ، عَن « شَقِيقِ بنِ سَلَمةً » ، عَن « مَسْرُوقِ » ، عَن « عَبد اللّه » (^\) .

قالَ « الأصمعيُّ » وغَيرُهُ : قَولُه (١٠٠ : تَرَهْيَأ : يَعنى أَنَّها قَد تَهَيَّأْت لِلْمَطْرِ ، فَهي

<sup>(</sup>١) في ل . ط : « قال الأصمعي : قوله ... » •

<sup>(</sup>٢) « قوله ذا فوق »: ساقط من م ·

<sup>(</sup>٣) « رضى الله عنه »: تكملة من ر . ل . م . ط ·

<sup>(</sup>٤) « أبو عُبَيد » : ساقط من م · (٥) « رحمه الله » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٦) « به » : ساقط من م ·

<sup>(</sup>۷) انظر الخبر في : مادة (عنن) من : الفائق ( $\pi$  /  $\pi$ ) والنهاية ، وتهذيب اللغة ( $\pi$  /  $\pi$  ) واللسان والتاج ، ومادة ( $\pi$  ومادة ( $\pi$  ) في تهذيب اللغة ( $\pi$  /  $\pi$  ) و اللسان والتاج ( $\pi$  ) .

<sup>(</sup>A) « قال » : ساقط من ز ٠ ( ٩ ) السند ساقط من م ، وأصل ط ٠

<sup>(</sup>۱۰)« قولُه » : ساقط من م ٠

تُريدُ ذَلِك ، ولمَّا تَفْعَلْ بَعْدُ (١١ . قالَ : ومنهُ قِيلَ : قَد تَرَهْيَا القَوْمُ في (٢١ أُمْرِهِمْ : إذا هَمُّوا بِهِ ، ثُمَّ أَمْسَكُوا عَنْهُ ، وَهُم يُرِيدُونَ أَن يَفْعَلُوهُ (٣) .

قالَ « أبو عُبَيْدٍ » : وأمَّا العَنانَةُ : فَهِي السَّحابَةُ ، وجَمْعُها عَنانٌ .

وَمِنهُ (٥٢٥) قِيلَ في بعضِ الحَديثِ : « لَو (نَّ بَلَغَتْ خَطيئَتُهُ عَنَانَ السَّماءِ »(٥) يُريدُونَ السَّحابَ .

وبَعضُهُم يَقُولُ (`` : أَعْنَانَ السَّمَا ، بِإِدخَالِ الأَلفِ فِي أُولِهِ ، فَإِن كَانَ المَحْفُوظُ أَعْنَانَ ، فإنَّ الأَعْنَانَ النَّوَاحِيهِ . فإنَّ الأَعْنَانَ النَّوَاحِيهِ .

قالَ ( ( ) : هكذا بَلغَنى عَن « يُونُسَ » ( ) ، وَأَمَّا العَنَانُ : فَهُو السَّحابُ .

· ٧٧ - وقالَ «أبو عُبَيْد (١٠)» في حديث «عَبد الله» [- رَحِمَه الله -] (١١١):

<sup>(</sup>١) كذا ورد ، والأفصح ألاً تذكر « بعدُ » مع « لمًا » وإغا تذكر مع « لم » ·

<sup>(</sup>٢) في ط عن م: « من » والمثبت عن بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في تهذيب اللغة ( رهيأ ) ٤٠٨/٦ : « وقد تَرَهْيَأ السحابُ : إذا تحرك ، عن أبي زيدٍ» والمعنى مُتقارب .

<sup>(</sup>٤) في ر . ز . ل . م : « ولو » .

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في : مادة « عَنَن » من : النهاية ٣ / ٣١٣ وتهذيب اللغة ١١٠/١ وفيها : « لو بلغت » ، والفائق ٣٣/٣ واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٦) في تهذيب اللغة نقلا عن غريب حديث أبي عبيد : « ورواه بعضهم » ٠

<sup>(</sup>٧) عبارة تهذيب اللغة ٦/٠/١ : « فهي النواحي » ·

<sup>(</sup>A) « قال » : ساقط من ز ، والمعنى لا يحتم ذكرها .

<sup>(</sup>٩) ما بعد « نواحيه » إلى هنا : ساقط من م ، وأصل ط ، وذكرها يؤكد الأمانة العلمية من ناحية ، وإسناد القول إلى صاحبه لتحمل مسئوليته من ناحية أخرى .

<sup>(</sup>١٠) «أبوعُبَيد» : ساقط من م . (١١) «رحمه الله» : تكملة من ز .

« إِيَّاكُمْ وَهَوْشَاتِ اللَّيلِ ، وهَوْشَاتِ الأَسُواقِ » • وَبَعْضُهُم يَقُولُ : « هَيْشَات السُّوق » (١١ ·

قالَ (۲) : حَدَّثَنَاهُ « عَلِيٌّ بِنُ عاصمٍ » ، عن « خالدٍ » ، عَن « أَبِي مَعْشَرٍ » ، عَن « إبراهيمَ » ، عَن « عَلَقَمةً » ، عَن « عَبدالله » (۳) .

قالَ « أبو عُبَيْدَةَ » (1) : الهَوْشَةُ : الفتْنَةُ ، والهَيْجُ ، والاخْتلاطُ ·

ومنهُ يُقالُ (°) : قَدْ هَوَّسَ القَومُ : : إذا اخْتلطُوا ، وكذلك كُلُّ شَيْء خَلطْتَهُ : فَقدْ هَوَّشْتَهُ ، قَالَ « ذُو الرُّمَّةِ » يَصفُ ('' المُنازِلَ ، وأَنَّ الرِّياحَ قد اخْتَلفَتْ فيها حَتَّى عَفَتْها، وغَيِّرَتُها ('') ، وخَلطَتْ بعضَ آثارها ببَعْضٍ ، فَقالَ :

تَعَفَّتُ لِتَهْتَانِ الشَّتَاءِ وَهَوَّ شَتْ بِهَا نَاثِجَاتُ الصَّيْفِ شَرُقْيَةً كُدُرًا (^^) وَمِن هَذَا حَدِيثٌ آخرُ . قالَ (^^ : بَلَغَنى عَن « ابنِ عُلاثَةً » بإسناد لِلهُ يَرُفَعُهُ إن كَانَ

<sup>(</sup>١) انظر الخبير في : مادة ( هَوش ) من : الفيائق (١١٩/٤) والنهياية وتهذيب اللغية (١١٩/١) والنهياية وتهذيب اللغية (٣٥٦/٦) واللسان والتاج

<sup>(</sup>٢) « قال » : ساقط من ز · (٣) السند ساقط من م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>٤) في ر. ل : « أبو عبيد » ومثله في تهذيب اللغة (٦ / ٣٥٦ ) وما أثبت عن ر.ك.م.

<sup>(</sup>٥) في ط: « يُقال منه » · « يذكُر » - « ين كُر » -

<sup>(</sup>٧) في ل : « حتى غيرتها » ، وفي ر . ز . م : « حتى عفتها أو غيرتها » ·

<sup>(</sup>٨) البيت من قبصيدة على وزن الطويل لذى الرصة فى ديوانه (٣ / ١٤١٣). وانظر تهذيب اللغة (٣٠٦/٦) واللسان والتاج « هاش »، ورواية الديوان: « بِتهتال » والتهتال والتهتان واحد. وأصله الضعيف من المطر. هوشت: هيجت. النائجات: الرياح الشديدة الحر.

<sup>(</sup>۹) « قال » : ساقط من ر . ز . ل ، ومكانه في ل : « يرفع إن كان محفوظا » -

مَحفوظًا .

قالَ: « مَن أصابَ مالاً مِن مَهاوِشَ أَذْهَبَهُ اللَّهُ في نَهَابِرَ (١١) » .

قال (٢): فَالْمُهَاوِشُ: كُللُّ مِال أُصِيبَ مِن غَيسرِ حِلْهِ كَالسَّرِقَةِ ، والغَصْبِ ، والغ

وَأَمَّا النَّهَابِرُ: فَإِنَّهَا الْمُهَالِكُ فَى هَذَا الْمُوْسِعِ (1) ، وبَعْضُ النَّاسِ يَرُوبِها: « مَن أصابَ مالاً مِن نَهاوِشَ » (1) - بالنّونِ - ولا أَعْرَفُ هَذَا ، والمحسفوظُ عندى بالميم (1) .

٧٧١ - وقالَ « أبو عُبَيْد (٧) » في حديث « عَبد اللَّه » [- رَحِمَه اللَّهُ -] (٨) :

- (١) انظر الخبر في : مادة ( هُوش ) من : الفائق ١١٨/٤ والنهاية ، وتهديب اللغة (١٥٦/٦) واللسان ، و التاج ٠
- (٢) في ر . ز . ل . م : « قالوا » ، وفي تهديب اللغدة (٣٥٦/٦) : « قال أبو عُبيد : فالمَهَاوش ... » ٠
  - (٣) « والخيانة »: ساقط من ر ·
- (٤) من معانى النَّهابِر ، والنهابير : المهالك ، وما أشرف من الأرض ، و الحُفَرُ بِين الآكام ، وما أشرف من الرمال ، والأمور الشداد ، وواحد النهابر : نُهْبُرةٌ ونُهبورةٌ ونُهبُورٌ ، اللسان « نَهْبُر »
- (٥) في اللسان (هوش) أن الرواية عن ابن الأعرابي ، وفيه « نهش » : وفي الحديث : «من اكتسب مالا من نهاوش » كأنّه نَهش من هُنا وهَهُنا ، عن ابن الأعرابي . وفي النهاية « نهش » : « من جمع مالا من نهاوش » هكذا جاءت الرّواية بالنون ، وهي المظالم من قولهم : « نَهَشَه إذا جَهَدَه فهو منهوش ، ويجوز أن يكون من الهوش : الخلط ، ويقضى بزيادة النون . وقريب منه في الفائق (١١٨/٤) .
- (٦) ما بعد بيت ذى الرمة إلى هنا: ساقط من م، وهو تجريد مُخلِّ أدى إلى إسقاط خبر فيه أكثر من رواية. فقد نقل صاحب التهذيب ( ٣٥٦/٦): «ورواه بعضهم من تهاوش » ( بالتاء المثناة ) ٠
  - (٧) «أبوعُبَيد»: ساقط من م · (٨) «رحمه الله»: تكملة من ز ·

« إذا ذُكرَ الصَّالحونَ فَحَىُّ هَلاَّ بِعُمَرَ »(١) ·

قَالَ (٢ ُ : حَدَّثَنَـاهُ « ابــنُ عُلَيَّةَ » ، عَن « أَيُّوبَ » ، عَن « أَبــى مَعْشَرٍ » ، أَنَّ «عَبْدَاللَّه » قَالَ : ذلك (٣ ُ .

قالَ (1) : وحَدَّثَناه « مَرْوان بنُ مُعاويَة » ، عَن « قَنانِ بنِ عَبدِ اللّهِ النَّهْمِيِّ » ، عَن «عبدِ الرحمنِ بن أبى عُبَيْد » ، أَنَّهُ سَمِعَ «عَلِيًّا » يَقولُ : مِثل ذَلِك في «عُمَر » . (٥) قالَ « أبو عُبَيْد » : « النَّهْمِيُّ » من « هَمْدانَ » (٢) .

قالَ «أبو عُبَيدَةَ »(٧) : مَعناه عَلَيكَ بِعُمَرَ ، ادْعُ «عُمَرَ» : أَى إِنَّهُ مِن هَذهِ الصَّفَةِ · قَالَ « أبو عُبَيْدَةَ » (^^) : وسَمِعَ « أبو مَهْدِيَّةَ الأعْرابِيِّ » رَجُلاً يَدعُو رَجُلاً بالفارِسِيَّةِ يَقُولُ لَهُ : زُوذْ (^) ، فَقَالَ : ما يَقُولُ ؟

قالَ : قُلْنَا (١٠) : يَقُولُ : عَجُّلُ ٠

(۱) انظر الخبر في : حم : مسند عائشة - رضى الله عنها - ٦ / ١٤٨ ، و الفائسق «حَيَّهل» (٢/١٣) عن ابن مسعود - رضى الله عنه ، وفيه : أى ابدأ به ، واعجل بذكره ، وفيه لغات : حَيَّهلً - بفتح اللام - ، وحَيَّهلًا - بألف منزيدة - ، وحَيَّهلًا - بالتنوين للتنكير ، وحَيَّهلًا - بتخفيف الياء - وروى : حَيَّهلُ - بتشديد الياء وتسكين الهاء . النهاية (حيهل) وانظر تهذيب اللغة ٥/٢٨٣ واللسان والتاج (حيى ) .

(٢) « قال » : ساقط من ز ، وفي ر . ك . ل : « قال » -

- (٣) السند ساقط من م ، وأصل ط -
- (٥) السند ساقط من م ، وأصل ط · (٦) يريد « قبيلة من هَمْدان » ·
  - (٧) في ر: « قال أبوعُبيد » ، وفي م: « قيل » ، والمثبت من ز . ك . ل .
- (٨) في ر: « قال أبو عبيد »، وأثبت ما جاء في زك ل ، وقد نقل الأزهري هذه الرواية عن أبي عبيدة في التهذيب (٥/ ٢٨٣) .
  - (٩) الذي في تهذيب اللغة ( ٥ / ٢٨٣ ) : « زُدُذُ . زُدُدُ » بدال مهملة في الرسط -
    - (۱۰) في ط: « فقلنا يقول ... » •

قَالَ : أَلا (١) يَقُولُ لَهُ : حَيُّ هَلُّ (٢) : أَيْ هَلُمٌّ وَتَعَالَ .

قال (٢٦١) « الأَحْمَرُ» : في «حيَّ هَلْ » ثلاثُ لَغَاتَ ، يُقَالُ : حَيٍّ هَلْ بِفُلانٍ - بَجِرْمُ اللَّمِ - وحَيٍّ هَلاَ بِفُلانٍ ، بَحركة بِالنُّونِ (٣) قالَ « لَبِيدٌ » يَذكرُ صاحبًا له في سفر كانَ أُمرَهُ بِالرَّحِيلِ ، فَقالَ :

يَتَمَارَى فَى الَّذَى قُلْتُ لَهُ وَلَقَدْ يَسْمَعُ قَولَي حَيَّهَلْ ('' وقد يَقُولُونَ : حَى ، مِن غَيْسِ أَن يَقُولُوا : هَلْ ، مِن ذَلِك قَولُهُم فَى الأَذَانِ : حَى عَلَى الصَّلَاةِ والفَلاحِ . عَلَى الصَّلَاةِ ، حَى عَلَى الفَلاحِ ، إنَّما هَو دُعاءُ إلى الصَّلَاةِ والفَلاحِ . وقالَ « ابنُ أَحْمَر » :

أَنشَأَتُ أَسأَلُه ما بالُ رُفْقَتِهِ حَى الْحُمولَ فَإِنَّ الرَّكْبَ قَد ذَهبًا (١٠) قال أَنشَأَ يَسأَلُ غُلامَهُ : كَيفَ أَخذَ الرَّكْبِ (٧) : أَنشَأَ يَسأَلُ غُلامَهُ : كَيفَ أَخذَ الرَّكْبِ (٧) :

٧٧٧ - وقالَ « أبو عُبَيدٍ » (٨) في حديث « عَبدِ اللَّهِ » [- رَحِمَه اللَّهُ -] (١)

(١) في ز: « فقال ألا » ، وعلى هامش ك : « قال أفلا » عن نسخة أخرى .

(٢) في ط: « حَيُّهَلَكَ » .

- (٣) في ز . ر . ل : « بِفُلانِ بِالنون » ، وفي ط : «بالتنوين» ، وَهُو المراد من عبارة « ك » بحركة بالنون ، يريد بحركة اللام منونة ، وعبارة م أيسرها وأقربها .
  - (٤) البيت في ديوانه ١٤٣ ، وانظر التهذيب ( ٢٨٣/٥ ) واللسان والتاج ( حيى ) .
- (٥) تهذيب اللغة (٢٨٢/٥) واللسان والتاج (حيى) وفسره صاحب التهذيب فقال: أَيُّ عليك بالحمُرلِ فقد ( ذَهَبوا ) ومَرُّوا .
  - (٦) « قال » : ساقط من ز -
- (٧) ما بعد البيت إلى هنا : ساقط من ل . م . وزاد المطبوع نقلا عن ل : « وسمعته يقولُ : رفْقَته ورُفْقَته » أى بكسر الراء وضمها ·
  - (A) «أبو عُبَيد» : ساقط من م · (٩) « رَحِمَهُ اللَّهُ » : تكملة من ز ·

فى مَسْمِ الحصافى الصَّلَاةِ ، قالَ مَرَّةُ (١): «وتَركُها خَيرٌ مِن مِثَةِ ناقة لِمُقُلَة (٢) ». قالَ (٣) - خَدَّتَنِيه «مُحَمَّدُ بنُ كَثيرٍ »، عَن « الأوْزاعيِّ » أنَّ «عَبداللَّهِ » قالَ ذَلِك (٤) . قالَ « أبو عُبَيْدٍ » : قولهُ : « مِثَة ناقَة لِمُقْلَة ع المُقْلَة : هِي العَيْنُ ، يَقُولُ : تَركُها خَير مِن مِثة ناقَة يَخْتارُها الرَّجُلُ عَلى عَيْنِهِ ونَظْرِهِ كَما يُرِيدُ .

قالَ « ابنُ كَثيرٍ »: قالَ (°) « الأوزاعيُّ » : وإنَّما مَعنى قوله : خيرٌ مِن مئة ناقة ، يقولُ : لو كانَت لى فَأَنْفَقْتُها في سَبِيلِ اللَّهِ ، وَفي أُنواعِ البِرِّ .

قالَ (١٦) « الأوزاعي » : وكذلك كُلُّ شَيْءٍ جاءَ في الحديثِ مِن مِثل هذا .

قَالَ « أَبُوعُ بَيِيدٍ » ؛ وَلا أَعْلَمُ لِهِذِهِ الأَحاديثِ مَعْنَى إلاَّ مَا قَالَ « الأُوزَاعِيُّ » مِثْل قَولِ « عُمْرً » : « لأَنْ أَكُونَ عَلِمْتُ كَذَا وكَذَا أَحَبُّ إلى مِن حُمْرِ النَّعَم ، وأَحَبُّ إلىً مِن خَراجِ مِصْرً » (٧) وَمَا أُشْهِهَ ذَلك .

وَإِمَّا تَأْوِيلُهُ عَلَى أَنَّى أَقَدَّمُهُ فَى أَبُوابِ البِرِّ ، وَلَيس مَعناهُ على الاسْتِمستاع به ، والاقْتِناء له (١٠عيند مَوْتِه : «لَو أَنَّ لَى

<sup>(</sup>١) جاء في طعن م: « قال مَرَّة قال ....».

<sup>(</sup>٢) انظر الخبير في : مادة ( مقل ) في : الفائق ٣٨١/٣ ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٢) انظر الخبير في : مادة ( مقل ) في : الفائق ٣٨١/٩) واللسان والتاج ، وقد روى من وجه آخر خبر قريب منه لعبدالله بن عمرو بن العاص . انظر الخبر رقم ٩٣٠ من هذا الجزء ،

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز . (٤) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٥) في ط: « وقال» وما أثبت أدق.

<sup>(</sup>٦) قال الأوزاعي وما بعده إلى آخر الحديث: ساقط من م، من قبيل التجريد المخل، أو نتيجة سقط في النسخة.

<sup>(</sup>٧) في ط: « مضر » وأراه خطأ

<sup>(</sup>A) في ط: « وإلاَّ فَتَنَالُه » تحريف . (٩) في ر: « قال» .

طِلاعَ الأرْضِ ذَهَبًا ، لافتدَيْتُ بِه مِن هَولِ المطلّع (١١) » . أَفَلَسْتَ تَعْلَم أَنَّه لَمْ يُرِدْ بِالذَّهَبِ الاستَّمِتاعَ في الدنيا ؟ .

وَهُوَ بَسِيِّنٌ فَى حديث « الحَسنِ » أيضًا ، قالَ : حَدَّتَنى « أبو عُثمانَ أحمدُ بنُ عُثمانَ» ، عَن «هِشام» ، عُثمانَ» (الله بنِ المبارك» ، قالَ : حَدَّتَنِى «زائِدَةً» ، عَن «هِشام» ، عَن «الحَسَنِ » ، قسالَ : إن كَانَ (٢٧٥) الرَّجلُ ليُصِيبُ البابَ مِن أبوابِ العلم ، قَيَنْتَفَعُ بِه ، فيكونُ خيراً له (٣) من الدُّنيا لو كانت له فَجَعَلها في الآخِرَةِ » فَهذَا قَدْ بينً (١٤) لك المعنى .

وأمًّا قبولُ « عُمَرَ » : « لَو أَنَّ لَى طِلاعَ الأَرْضِ ذَهبًا » : يَعنى مُلأها حَتَّى يُطالعَ أَعُلاهُ أَعْلَى الأَرْضِ ، فَي القَوسِ يَصِفُ أَعْلاهُ أَعْلَى الأَرْضِ ، فَيُساوِيَهُ ، وَمِمًّا يُبَيَّنُ ذَلِك قَولُ « أَوْسٍ » فَي القَوسِ يَصِفُ مَعْجسَها ، أَنَّهُ مَلْ مُ الكَفَّ فَقَالَ :

كَتُومٌ طِلاعُ الكَفَّ لا دُونَ مِلْتِها ولا عَجْسُها عَن مَوضِعِ الكَفَّ أَفْضَلا (\*) وفي عَجْسِها أَرْبَعُ (٢) لغاتٍ: [يقالُ](٧): عَجْسٌ، وعِجْسٌ، وعُجْسٌ، وعُجْسٌ، ومَعْجِسٌ أَرْبَعُ (٨) .

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في : الخبر رقم ٥٦٦ الجزء الرابع من تحقيقنا هذا -

<sup>-</sup> ج مسند عمر - رضي الله عنه - ١١١٩/١-١١٨٠ .

<sup>-</sup> طبقات ابن سعد ٢٥٦/٣-٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) في ر . ز . ك . ل : « حدثني أبو عثمان أحمد بن عثمان » .

<sup>(</sup>٣) « له » : ساقط من ر . (٤) في ز : « يُبَين » .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، لأوس بن حجر في ديوانه ٨٩ وتهذيب اللفة (١٧١/٢) ، وانظر اللسان والتاج (طلم) .

<sup>(</sup>٦) في ل : «ثلاث » . (٧) « يقالُ» : تكملة من ز .

<sup>(</sup>A) « أيضاً» : من ك ، وهي ساقطة من ر . ز . ل . م . ط .

 $^{(1)}$  وقيالَ « أبو عُبَيْدٍ »  $^{(1)}$  في حديثِ « ابن مَسْعُودٍ »  $^{(1)}$  [ – رحمه اللّهُ –  $^{(7)}$  في الذي أتاهُ ، فَقالَ :

إِنِّي [قَد] (1) تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً شابَّةً ، وَإِنِّي أَخافُ أَن تَفْرَكَنِي .

فقالَ «عَبدُاللّهِ» : « إِنَّ (°) الحُبَّ مِن اللَّهِ ، والفِرِكَ (`` مِن الشَّيْطانِ ، فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيكِ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ادْعُ بِكَذَا ، وكذا ». (٧)

قالَ : حَدِّثَنَاه «أبو مُعاوَيةً»، عن «الأعمشِ» ، عَن «أبى واثلٍ» ، عَن «عَبداللهِ» . قالَ « الأعْمَشُ » : فَذكَرْتُهُ لإِبْراهيمَ ، فَقالَ مثلهُ . (٨)

قسولُه: أخسافُ الفِرِكَ (١٠): فَإِنَّ الفِرِكَ: أَنْ تُبْغِضَ المَرْأَةُ زَوْجَهــــا، وَهذا حَرْفٌ مَخصُوصٌ بِه المَرْأَةُ وَالزَّوجُ ، وَلَم (١٠٠) أَسْمَعهُ في غيرِ ذَلِك .

(٦) فى ط: « تَفركنى » - بفتح الراء وضمها - و « الفَرِك » بفتح الفاء وكسر الراء ، وأثبت ما جاء فى ز . ك . وفى اللسان « فرك» : والفِرك بالكسر البغضة عامة ، وقيل : الفِرك بغضضة الرجل لامرأت ، أو بغضة امرأته له ، وهُو أشهر ، وقد فَرِكَته تَفْركُهُ فِركا وفَركا وفُركا : أَبْغَضَتُه .

وحكى « اللحياني » فركته تفركه - بضم الراء في المضارع - فروكان، وليس بمعروف.

- (٧) انظر الخبير في : مادة ( فرك) في الفائق ١١٢/٣ ، والنهاية وتهذيب اللغة (٧) انظر الخبير في : مادة ( فرك) في الفائق ٢٠٣/١٠) واللسان ، والتاج .
  - (٨) السند ساقط من م ، وأصل ط ، وهو تجريد مخل ؛ لأنه أسقط رواية النُّخَعى -
  - (٩) في طعن م: « الفِرِكُ: أن ....» . (١٠) في طعن م: « لم » .

- 1.0 -

<sup>(</sup>۱) « أبو عبيد »: ساقط من م .

<sup>(</sup>٢) في ط عن م : « عبدالله » وهو ابن مسعود عند الإطلاق .

<sup>(</sup>٣) « رحمه الله» : تكملة من ز . (٤) « قد» : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٥) « إن»: ساقط من ر.

يُقَالُ : فَرِكَتُهُ (١) تَفْرَكُهُ فِرِكًا (٢) ، وَهِيَ امْرَأَةً فَرُوكٌ ، وفَارِكٌ ، وجَمْعُها فَوارِك (٣) ، قالَ « ذو الرُّمَّةِ » يَصِفُ الإبِلَ :

إذا اللَّيْلُ عَن نَشْزُ تَجَلَّى رَمَيْنَهُ بِأَمْثَالِ أَبْصَارِ النَّسَاءِ الفَوارِكِ (٤) شَبَّهَ الإبِلَ بالنَّسَاءِ الفَوارِكِ ؛ لأَنَّهُنَّ يُبْغِضْنَ أَزُواجَهُنَّ ، فَهُنَّ يَنْظُرْنَ إلى الرَّجَسَالِ ويَسْتَشْرِفْنَ لَهُمْ ؛ لأَنَّهُنَّ لَسْنَ بِقاصِراتٍ عَلَى الأَزْرَاجِ .

يَقُولُ: فَهَذِهِ الإبلُ تُصْبِحُ وقد سارَتْ (٥) لَيْلُهَا كُلُهُ ، وهُنَّ في رَمْيِهِنَّ بِأَعْيُنِهِنَّ ، وق وقِلَةِ انْكَسارِ جفونِهِنَّ مِن النَّشاطِ والقُوَّةِ عَلَى السَّيرِ مثلُ أُولئك ، فَهذه قِصَّةُ الْتي لا يَحْظَى زَوجُها عندَها .

فَإِذَا لَمْ تَحْظُ هِي عِندَهُ ، وَأَبغَضها ، قيلَ : صَلِفَت عِنْدَ زَوْجِها تَصْلُفُ صَلَفًا ، فَهذا هو الصَّلفُ عندَ العَرَب .

وقَدْ وَضَعتِ العامَّةُ هذهِ الكلمة في غيرٍ مَوْضِعِها .

ويُقالُ منهُ: امْرَأَةً صَلِفَةً مِن نِسْوَةٍ صَلِفَاتٍ ١٨٢٥) وصَلائِفَ ، قالَ « القُطامِيُ » يَذكرُ امْرَأَةً:

## لها روضة في القلب لم يَرْعَ مِثلها فَرُوكُ ولا المُستَعْبِراتُ الصَّلائِفُ (١)

- $\dots$  ، وعبارة ل  $\dots$  وعبارة ط عن رم  $\dots$  يقال قد  $\dots$
- (٢) زاد في ك : «وفركا » وفيه كسر الفاء وفتحها ، والكسر أشهر . انظر التهذيب واللسان .
  - (٣) إلى هنا ينتهى في م ما نقل عن أبي عبيد في تفسير هذا الحديث .
- (٤) البيت من قصيدة على وزن الطويل لذى الرمة ، في الديوان ١٧٣٨/٣، وانظره في تهذيب اللغة (٢٠٤/١،) واللسان والتاج (فرك) .
  - (٥) في ط: « سُرَت» والسُّرى: سير الليل.
- (٦) البسيت من الطويل ، للقطامي في ديواند ٣٦ وتهذيب اللغة (صلف) (١٩١/١٢) واللسان والتاج (صلف ، فرك ) ويروى : « لم تَرْعَ » .

VVE = e وقالَ «أبو عُبَيدِ» (١) في حَدِيثِ VVe = VVE = VVE (١) في حَدِيثِ VVe = VVE (٢) ، فَقالَ :

 $^{(0)}$  وَإِنْ كَثُرَ ، فَهُو إِلَى قُلُّ » .  $^{(0)}$ 

قالَ « أبوعبيد» : وَهِيَ القِلَةُ والقُلُّ (٢) لُغَتانِ بِمعنَّى واحدٍ ، يَقُولُ : هُو وَإِنْ كَثُرَ فَلَيْسَتُ لَهُ بَرَكَةً ، وَأُحْسَبُه ذَهَب إلى قَولُ اللهِ - تبارك وتَعالى (٢) - ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الرّبا ويُريْى الصَّدَقات ﴾ (٨) ، وقالَ الشَّاعرُ في القُلِّ :

كُلُّ بَنِي حُرَّةٍ مَصِيرُهُم قُلُّ وإن أَكْثَرَتُ مِن العَدَدِ (1) وقالَ « الأعْشى » :

فَأَرْضَوْهُ منَّى ثُمَّ أَعْطُوهُ حَقَّهُ وَمَا كُنْتُ قُلاًّ قبلَ ذَلك أَزْيَبا (١٠٠)

(١) « أبو عبيد »: ساقط من م .

(٢) في ر .ز . ل . م : « عبدالله » ، والمراد به «ابن مسعود » عند الإطلاق .

(٣) « رحمه الله »: تكملة من ز.

- (٤) رواية ر . ز .ل . م : « إنه» وزيادة الواو في ك يشير إلى أن في الحديث كلاما سابقا .
- (٥) انظر الخبر في : مادة (قلل) في الفائق ٢٢٢/٣ ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٨/٨٨) واللسان والتاج .
  - (٦) في ززاد الناسخ: والقلة بكسر الكاف خطأ منه، وكذلك كررت في المطبوع.
    - (٧) « تبارك وتعالى » : ساقط من ر . ز . م . ( ٨ ) سورة البقرة آية ٢٧٦ .
- (٩) البيت من المنسرح ، وهو للبيد في ديوانه / ٤٠ يرثي أربَّد ، أخاه لأمه ، وقد أصابته صاعقة في أثناء عودته غير مسلم بعد وقوده على الرسول صلّى الله عليه وسَلّم وفي تهذيب اللغة (٢٨٨/٨) واللسان والتاج (قلل) .
- (۱۰) البيت من الطويل ، للأعشى فى ديوانه / ٨ يهجو عمرو بن المنذر . ومن تفسير غريبه : الأزيب : اللتيم الدعى ، وهو فى تهذيب اللغة (٢٨٨/٨) واللسان والتاج (قلل) .

ونَظِيرُ هَذَا الْحَرْفِ : الذُّلُّ والذُّلَّةُ ، وهما بِمَعْنَى مِن الإنسانِ الذَّليل ، فَأَمَّا الذَّلُّ : (١) فَمَن اللَّين .

٧٧٥ – وقالَ « أبو عبَيْدٍ » (٢) في حديث « عَبدالله » [-رَحِمَه الله-] (١٠ : « إذا وقَعْتُ في « آلِ حم » وقَعْتُ في رَوْضاتٍ دَمِشاتٍ ، أَتَانَّقُ فِيسَهِنَّ » يَعْنى : سُورَ (٤).

قالَ (٥) : حَدَّثَنيه « الأَشْجَعيُ » ، عَن « مسْعَر بن كدام » .

قالَ « أبو عبيد » : لا أدرى أسنندة « مسعر » إلى غيره أم لا ؟ .

قالَ : وحَدَّثَنَاهُ (٦) « الأَشْجَعِيُّ » ، عنَ «مِسْعَرٍ » ، قالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِأَبِي الدَّرْدا ، وهُو يَبْني مَسْجِداً ، فقالَ : « أُبنيه لآل حم » .

قالَ « الأَشْجَعِيُّ » : وقالَ (٧) « مسْعَرٌ » : كُنَّ يُسَمِّيْنَ العَرائسَ .

قالَ «أبو عُبَيد» : وحَدَّثني «حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّد» ، عَن «أبي مَعْشَر » ، عَن «مُحَمَّد

(١) أى بكسر الذال . وفي اللسان (ذكل ): « والذلُّ - بالكسر - اللَّينُ ، وَهُو ضد الصعوبة والذُّلُّ والذُّلُّ : الرفق والرحمة » .

(٢) « أبو عبيد »: ساقط من م . (٣) « رحمه الله »: تكملة من ز .

(٤) «يعنى سُور»: زيادة انفردت بها «ك»، وأراها - والله أعلم- تفسير «آل حم» يريد: سور آل حم، وقد تكون حاشية دخلت في صلب النسخة من فعل الناسخ.

وانظر الخبر في :

مادة (أصل) و (حم) في الفائق **١٧/١ و ٣١٥ ومادة (أنق) في النهاية** وتهذيب اللغة (٢٢٣/١) واللسان والتاج .

(٦) في ز : « وَحَدَّثنا » .

(٥) « قال » : ساقط من ز .

(٧) في ز: « قال ».

ابِنِ قَيْسٍ » ، قالَ : رَأْى رَجُلُ سَبْعَ جَوارِ حَسَناتٍ (١) مُزَيِّنَاتٍ فِي النَّوِمِ ، فَقالَ : لِمَن أَنْتُنَ ! بَارِكَ اللَّهُ فِيكُنَّ ! فَقُلْنَ : نَحْنُ لِمَنْ قَرَأُنَا ، نَحْنُ آلُ حَم .

قالَ « أبو عُبَيدٍ » : وحَدَّثَنِي (١) «الأَشْجَعِيُّ » أيضًا ، عَن « سُفيانَ بن عُيَيْنَةَ » ، عن « ابنِ أبى نَجِيحٍ » ، عَن «مُجاهِدٍ » قالَ : قالَ «عَبدُاللَّهِ » : « آلُ حم ديباجُ القُرآن » (٣)

قَالَ «الفَرَّاءُ» : قَوله (٥): « آلُ حـــم » : إِنَّمَا هُو كَقُولِك : آل فُلان ٍ ، وآل فُلان ٍ ، كَأَنَّهُ نَسَبَ السُّورةَ كُلُها إلى حم .

وأمًّا قبولُ العامَّة : « الخوامِيم » فَلَيْسَ مِن كَلامِ العَرَب ( ٢٩ه ) أَلَمْ تَسمعْ قُولَ « الكُمَيت » :

وجَدْنَا لَكُمْ فِي آلِ حَمْ آيَةً تَأُولُهَا مِنَّا تَقِيُّ ومُعْزِبُ (`` فَهَكَذَا رَوَاهَا « الْأُمُويُّ » بالزَّاي ، وكان « أبو عَمْرِو » يَرُويها بالرَاء ('').

(١) في ز : « حسان» . (٢) في ز : « وحدثنا » ، ورواية ر . ك . ل تفيد أن حديث الأشجعي هنا كان لأبي عبيد وحده .

- (٣) السند برواياته المختلفة : ساقط من م ، وأصل ط ، وهو تجريد منخل أدى إلى سقوط أكثر من خبر . وانظر الخبر في : اللسان (حمم) وفيه : « قال ابن مسعود : آل حاميم ديباج القرآن »
  - (٤) عبارة ل : « قال أبو عبيد : قال الفراء » .
  - (٥) في ز: « وقولهم » والمثبت من بقية النسخ.
- (٦) البيت من قصيدة على وزن الطويل ، للكميت يمدح آل البيت في الهاشميات / ١٨ وتهذيب اللغة (عرب) ٣٦٢/٢ واللسان والتاج (عرب، حمم)
- (٧) عبارة ر لما بعد البيت : « ومُعْرِبُ » أيضًا بالراء» ، فمن رواها : « مُعْرِبُ » بالراء ، فالمعنى مُغِصحُ بالحقَّ مُظهِرٌ لَهُ . ومن رواها : « معزب» بالزاى ، لعله أراد غائبًا ملكتًا .

وأمًّا قولُ «عَبدِ اللَّهِ»: «في الرُّوْضاتِ»: فَإِنَّها (١١- البقاعُ التي تَكونُ (٢) فيها صُنوفُ النَّباتِ مِن رِيَاحِينِ البادِيةِ، وغَيرِ ذَ لِك ، ويَكونُ فيها أنواعُ النَّوْرِ والزَّهَ ، فَشَبَّهُ (٣) حُسْنَهُنَّ بآلِ حم .

وقوله: « أَتَأْنَقُ فِيهِنَ »: يَعْنَى أَتَتَبَّعُ مَحَاسِنَهُنَ ، ومنْهُ قيلَ : مَنظَرٌ أُنِيقً : إِذَا كَانَ حَسَنًا مُعْجبًا ، وكَذَلِك قولُ « عُبَيد (٤) بن عُمَير »: «ما مِن عاشِية أَشَدُ أَتَقًا ، ولا أَبْعَد شِبَعًا مِن طالبِ عِلْمٍ ، طالبُ العِلْمِ جانعٌ عَلَى العِلْمِ أَبِدًا » (٥) وممًا يُحسقُ قولهُم في « آل حسم » أَنَّ السُّورةَ منسوبة إليه ، حَدِيثٌ يُرْوَى عَن «النّبي » - صَلّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلِّم - قالَ : حَدَّثَنى «ابنُ مَهْدِيً »، عن «سُفْيانَ » ، عَن «أَبى إسْحاق » ، عَن «المُهلُّبِ بنِ أَبى صُفْرَة » ، عَمَّن سَمِع « النّبي » - صَلّى اللّه عَليه وسَلّم - يَقولُ : إِن بُيتُمُ اللّيلة ، فَقُولُوا : حم لا يُنْصَرُونَ » (١) قيلًا « أبو عُبَيد » : هَكذا يَقولُوا : حم لا يُنْصَرُونَ » (١) قيلًا « أبو عُبَيد » : هَكذا يَقولُ اللّهُ مُ لا يُنصَرُونَ بالنون ، وأمّا في الإعسرابِ ، قَبِعْرِنونٍ ، كَأَنّه قالَ : اللّهُمُ لا يُنصَروا ، يكونُ دُعَاءً ، ويكونُ جزاءً (٨) .

<sup>(</sup>١) « فإنها » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٢) في ز : « يكون » بالياء في أوله وكلاهما جائز . (٣) في ز : « شبه » .

<sup>(</sup>٤) في ر: « عبدالله » خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) انظر خبر عُبيد بن عمير - رضى الله عنه - في : مادة (عَشا) في الفائق (٢/ ٤٣٥) والنهاية ، واللسان .

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في : مادة (حمم) في الفائق ٣١٤/١ والنهاية وتهذيب اللغة (٢١/٤) والنسان.

<sup>(</sup>٧) في ز: « يقولون » خطأ من الناسخ ، أو على لغة أزدشنوءة .

<sup>(</sup>٨) « لا ينصرون » على الرفع بثبوت النون ، يرجه على أنه كلام مستأنف ، وجواب لسؤال سائل: ماذا يحدث لو قلنا : حم ؟ ويوجه كذلك على أنه قسم ،

حم : اسمٌ مِن أسماءِ الله (١) .

٧٧٦ - وقالَ « أبو عُبَيدٍ »(٢) في حديث « عَبداللهِ » أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَجُلاً وَهُو جَالسٌ عِنْدَ « عَبداللهِ » فَقالَ : إِنِّى تَركْتُ فَرَسكَ يَدورُ كَأَنَّهُ في فَلكٍ .

فقالَ ("" عَبدالله » لِلرَّجُلِ: « اذْهَبْ فافْعَلْ بِه كَذَا وكَذَا »(".

قالَ (٥): حَدَّثَناهُ «يَزِيدُ» ، عَن «أبى مالك الأَشْجَعِيِّ» ، عن «هِلالِ بن يَسَّافٍ» ،

= أى : وَرَبُّ حم لا ينصرون .

وعبارة « يكون دعاء ويكون جزاءً » : ساقطة من ر . ل . م ، وحديثُ عبَيد بن عُمَير : ساقط من أوله إلى هنا من النسخة م .

(١) « وحم : اسم من أسماء الله » : ساقط من ل .

وفى المحكم (٣٨٩/٢) : « وآل حاميم : السور المفتتحة بحاميم ، وجاء في التفسير عن ابن عباس - رضى الله عنهما - ثلاثة أقوال : حاميم : اسم الله الأعظم ، وقال : حاميم : قَسَمٌ ، وقال : حاميم : حروف الرحمن مقطعة . قال الزجّاج : والمعنى أن ألى ، وحاميم ، ونون بمنزلة الرحمن .

وذكر الزمخشرى فى الفائق (١ / ٣١٤) تعليقاً على من قال: إن حم من أسماء الله: «وفى هذا نظر، لأن حم ليس بمذكور فى أسماء الله المعدودة، ولأن أسماء - تتدست ما منها شيء إلا وله صفة مفصحة عن ثناء وتجيد « وحم » ليس إلا اسمى حرفين من حروف المعجم ... ولأنه لو كان اسما كسائر الأسماء لوجب أن يكون فى آخره إعراب ...»

(٢) « أبر عبيد » : ساقط من م . (٣) في ط : « قال » .

(٤) انظر الخبر في : مادة (فلك) في الفائق ( ٣ / ١٤١ ) والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ٢ / ١٤١ ) والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ٢٥٦/١٠) واللسان ، والتاج .

(٥) « قال »: ساقط من ز .

عن « عَبدَاللّهِ » إلا أنّهُ قالَ : (١١) يَتَمرَّغُ ، وقالَ غَيرُهُ : كَأَنّه في قَلكٍ . وفي (٢٠) بَعض الحَديثِ أنّه قالَ لَهُ : « إنّ قُلاتًا لَقَعَ فَرَسَكَ »(٣): أي : أصابَه بِعَينٍ . وفي ويُقالُ : لَقَعْتُ قُلاتًا بالبَعرَةِ : إذا رَمَيْتُه بِها ، ولَمْ نَسْمَعهُ إلا في إصابَةِالعَينِ ، وفي البَعرَة .

وقولَهُ (''): « فى فَلَكِ » فسيه قولانِ: قَامًا الذِي تَعرِفُهُ العامَّةُ ، فَإِنَّهُ شَبَّهَهُ بِفَلَك السَّماءِ الذَى تَدُورُ عليهِ النَّجومُ ، وهُو الذي يُقالُ لَهُ: القُطبُ ، شُبَّهَ بِقُطبِ الرَّحى . وقالَ بَعضُ الأعْراب: الفَلكُ : هُو المَوْجُ إذا ماجَ في البَحْرِ فاضْطربَ ، وجاءً وذَهَبَ ، فَشَبَّةُ الفَرَسَ في اضطرابه بذلك ، وإنَّما كانت عَيْنٌ أصابَتْهُ .

<sup>(</sup>١) في ل : « قال يزيد في حديثه يتمرغ » .

<sup>(</sup>٢) في ل : « قال أبو عبيد : وفي بعض .... »

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الرواية في : مادة (لقع) في الفائق (١٤١/٣) والنهاية ، وفيد : « إن فلانا لقع فرسك فهو يدور كأنه في فلك » . واللسان .

<sup>(</sup>٤) في ط: « قوله » ، وما بعد: « افعل به كذا وكذا » إلى هنا: ساقط من م ،من قبيل التهذيب المخلّ.

<sup>(</sup>٥) « أبو عُبَيد » : ساقط من م . (٦) « رحمه الله » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في مادة ( مرى ) في الفائق : (٣٦١/٣) ومادة (مرر) في النهاية ، وتهذيب اللغة (١٩٥/١٥) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>A) « هما » : ساقط من ر . ل . م .

كَتَولِك في الكَلامِ: الجارِيةُ الصَّغْرَى والكُبْرى، وللثَّنْتَينِ الصَّغْرَيان والكُبْريانِ، وَلَكُبْريانِ ، وَلَاثَنْتَينِ الصَّغْرَيان والكُبْريانِ ، وَإِنَّما نَسَبَهُما إلى المَرارَةِ؛ لِما فيهما مِن المَآثِم كَالحَديث المُرْفُوعِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى « النَّبِيِّ » صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسلم - فَسَالُهُ عَن الصَّدَقَةِ، فَقَالَ (٢): « وأَنْتَ صَحيحٌ شَحيحٌ ، تَأْملُ العَيْشَ ، وتَخْشَى الفَقْرَ ، وَلا تُمْهِلْ حَتَّى إذا بَلَغت الحُلْقُومَ قُلْتَ : لِفُلانٍ كَذا ، ولفُلانٍ (٣) كذا ، ولفُلان كذا » (1).

ومنه قولُ « الحَسَنِ » ، قالَ : حَدَّثَنِيه « مَرُوانُ بن مُعاوِيةَ الفَرَارِيُّ » ، عن « واثلِ ابنِ داود ) قالَ : سَمِعْتُ « الحَسَنَ » يَقولُ : لا أَعْلَمَنُّ ما ضَنَّ ( ) أَحَدُكُمْ بِمالِه حتَّى إذا كانَ عنْدَ مَوْته ذَعْدَعَهُ هاهُنا وهاهُنا » ( ) .

 $^{(\Lambda)}$  وقال « أبوعُبَيد  $^{(\Lambda)}$  في حديث « عَبداللَّهِ » [ – رَحِمه اللَّه –  $^{(\Lambda)}$ :

- (۱) جاء فى الفائق (٣٦١/٣) : المرَّى تأنيث الأمرَّ ، كالجُلَّى تأنيث الأجَل ، أى الخصلتان المُفَضَّلتان فى المرارة على سائر الخصال المُرَّة : أن يكون الرَّجُلُ شحيحا بالد ما دام حَيًّا صحيحًا ، وأن يبذره فيما لا يجدى عليه من الوصايا المبنية على هوى النفس عند مُشارَقَته تُنيَّة الوداع » .
  - (٢) في طعن م: « فقال أن تؤتيها ... » .
  - (٣) في ط: « لفلان كذا وكذا ... » ، وعبارة ز: « ... لفلان كذا ولفلان كذا ».
- (٤) انظر الخبر في : م : كتاب الزكاة ، باب أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح الشريع ١٢٣/٧ . . . كتاب الزكاة ، باب أي الصدقة أفضل ١٨/٥ .
- جه: كتاب الوصايا ، باب النهى عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت ، الحديث 1.0 10.0 10.0 . حم: مسند أ بي هريرة رضى الله عنه 1.0 10.0 10.0 . حم: 1.0 10.0 . حم: 1.0 10.0
- (٥) في ر: « ظن » . (٦) خبر الحسن: ساقط من م . ، ولم أقف عليه فيما رجعت إليه من مصادر . وذعذعه: يريد فَرَّقه .

« نُمِشِكُ أَلاَ يَكُونَ بَيْنَ شَرَافِ ، وأَرْضِ كَذَا وكَذَا جَمَّاءُ وَلا ذَاتُ قَرْنِ » قسيلٌ : وكَيفَ (١١ ذَلِك ٢ قسالٌ : يَكُونُ النَّاسُ صُلاماتٍ يَضرِبُ بَعضَهُم رِقابَ بَعْضِ (٢٠) ..

قَالَ (٣): حَدَّثَنَاه ُ (٤) «حَجَّاجٌ» ، عَن «المَسْعُودِيِّ» ، عَن «ابنٍ عَبداللَّهِ بنِ جَعْدَةَ» ، عَن «أبيه عَن «أبيه». (٥)

قوله: صُلِاماتُ (١٠): يعنى الفِرقَ مِن النَّاسِ يَكونونَ طَوائفَ ، فَتَجْتَمِعُ كُلُّ فِرْقَةً عَلَى عَلَى حِيالها تُقاتِلُ الأُخْرَى ، وكُلُّ جَماعة ، فَهِى صُلِامة ، قال: وأنْشَدَنا « أبو الجَرَاحِ »:

وقال محمد بن سهل : شراف وواقصة من أعمال المدينة ... وذكر أبو عبيد في حديث ابن مسعود : يوشك ألا يكون بين شراف وأرض كذا جماء ولا ذات قرن ...».

وفي معجم البلدان (شرافً): فعالٌ من الشرف، وهو العلو، قال نصر: ماء بنجد، له ذكر كثير في آثار الصحابة ابن مسعود وغيره».

وانظر الخبر في (شرف) في الفائق ٢٣٨/٢ والنهاية ، ومادة (صلم) في : تهذيب اللغة (١٩٩/١٢) واللسان والتاج .

(٣)« قال»: ساقطة من ز

(٤)في هامش ط: « حدثينه ».

(٥)السند ساقط من م ، وأصل ط .

(٦) صُلامات: بكسر الصاد وضمها، والواحد مركزمة، بالكسر والضم كما في اللسان (صلم).

<sup>(</sup>۱) في م: « وكيف يكون .... » .

<sup>(</sup>٢) فى معجم ما استعجم /٧٨٨ قال البكرى: شراً ف: مفتوح الأول مبنى على الكسر، مثل: حُذَام وقطام: موضع كانت فيه وقعة لطيع على بنى ذبيان، وأظنه فى ديار بنى ذبيان.

### \* صِلاَمَـةً كَحُمـرِ الأبَـكُ \* \* لا ضَرَعٌ فِينا وَلا مُـذَكُ \*(١)

يُريدُ : مُذكِّيا ، وَأَنْشَدَنا غيرُ «أبي الجَرَّاح » :

#### \* جَرَبَّةً كَحُمُّرِ الْأَبَكُّ \*

الجَرَبَّةُ: إذا كَانُوا مُتَسَاوِينَ (٢) ، والجَرَبَّةُ: هُمُ الجَمَاعَةُ أَيضًا ، يقالُ: عَلَيه جَرَبَّةُ من العيال (٣) .

ونى هَذا المعنى حَدِيثٌ آخَرُ ، قالَ : حَدَّتَنيه «حَجَّاجٌ» أيضًا، عن «حَمَّادِ بنِ سَلَمةً»، عَن «حُمَيدٍ» قالَ : «كانَ يُقالُ : لا تَقُومُ الساعَةُ حَتَّى يكونَ النَّاسُ بَرازِيقَ »<sup>(1)</sup> يَعنى جَماعاتٍ ، وَأَنْشَدَنى « ابنُ الكَلبى » لِبَعضِ « بَنى تَمِيم » [جَهْمةَ بنِ جُندَبِ ابن العَنْبر بن عَمْرو بن تميم ] (٥)

رَدَدْنَا جَمعَ سَابُورِ وَأَنتُمْ بِمَهُواةٍ مَتالِفُها كَثيرُ [٣١٥] تَظَلُّ جِيادُهُ مُتَمَطِّراتٍ بَرازِيقًا تُصَبِّحُ أَوْ تُغِيرُ (٢٠

- (۱) رواية ر. ز. ل: « فيسها » ، ورواية ك ، وتهذيب اللغة ١٩٩/١٢ نقلا عن غريب حديث أبى عبيد : « فينا » والرجز في اللسان والتاج (صلم) و ( جرب ) و (بكك) .
  - (٢) في تهذيب اللغة (٢/١١) : الجَرَبَّة مِن أهل الحاجة يكونون مستوين » .
    - (٣) في اللسان (جرب) : « وعيالٌ جَرَّبَّةً : يأكُلُون أكلاً شديداً ولا ينفعون » .
- (٤) انظر الخبر في مادة (برزق) في : تهذيب اللغة (٤٠١/٩)، نقلا عن غريب حديث أبى عُبَيد ، واللسان والنهاية : ١٨٨/١) وفيه : ويروى برازق ، أي جماعات ، واحده برزاق وبرزق ، وقيل أصل الكلمة فارسية معربة .
- (٥) كتب اسم الشاعر في ك عند المقابلة ، وفي ر . ز : « وأنشدني ابن الكلبي لجَهْمةً بن جُنْدُبَ بن العنبر بن عمرو بن قيم » ، وفي ط والمحكم واللسان : « جُهَيْنَة ».
- (٦) البيتان من الرافر، ونسبا في المحكم (٣٨٤/٦) واللسان (برزق) لِجُهَيْنةً بن جندب، وفي التاج (برزق) لِجَهُمْةً بن جندب، ورواية البيت الثاني: « تظل جيادنا » ولعلها أنسب بالمتام.

يَعنى جَماعاتِ الخَيلِ.

 $^{(1)}$  وقالَ « أبو عُبَيد »  $^{(1)}$  في حديث « عَبداللّه ،  $^{(1)}$  وقالَ « أبو عُبَيد »  $^{(1)}$  يَعني : ما أُحَدُّوا النَّظرَ إليكَ .

يُقَالُ للرَّجُلِ: قَدْ حَدَجَنِي بِبَصَرِهِ: إذا أَحَدَّ النَّظْرِ إلَيهِ ، (''ومنه الحديث الذي يُرْوَى في المعْراجِ: « أَلَمْ تَرَوا إلى مَيَّتِكُمْ حينَ يَحْدِجُ بِبَصِيرِهِ ، فَإِنَّمَا يَنْظُرُ إلى المعْراجِ من حُسْنه ('') » ، وقالَ (۱') « أَبُو النَّجم »:

تُقَتَّلُنا مِنها عُيونٌ كَأَنَّها عُيونُ المَها ما طَرْقُهُنَّ بِحادِجِ (٧) يَقُولُ : إِنَّها ساجِيةُ الطَّرْف .

والذى يُرادُ مِن هَذا الحَديثِ أَنَّه يَقولُ : حَدَّثْهُم مادامُوا يَشْتَهونَ حَدِيثَكَ ، ويَرمُونَك بِأَبْصارِهِمْ ، فَإِذا رَأَيْتَهُم يَغُضُّونَ ، أو يَنْظُرونَ يَمِينًا وشِمالاً فَدَعْهُم مِن حَديثكَ ، فَإِنْهُم قَد مَلُوهُ .

<sup>(</sup>١) «أبو عبيد»: ساقط من م. (٢) « رحمه الله »: تكملة من ز.

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في مادة (حدج) في الفائق (٢٦٤/١) والنهاية وتهذيب اللغة ١٢٥/٤ والنهاية وتهذيب اللغة ١٢٥/٤ واللسان والتاج.

<sup>(</sup>٤) في طعن م: « إليك » وأثبت ما جاء في بقية النسخ متفقا مع تهذيب اللغة نقلا عن أبي عبيد .

<sup>(</sup>٥) خبر المعراج: ساقط من م، من قبيل التجريد. وانظره في مادة (حدج) في الفائق (١٦٤/١) والنهاية، وتهذيب اللغة (١٢٥/٤) واللسان والتاج.

<sup>(</sup>٦) في ز: « قال» ، وفي ل: « وقال الشاعر: ويُقالُ إِنَّه أَبِو النجم ».

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل ، وهو لأبى النجم في تهذيب اللغة واللسان (حدج).

وَهذا شَبِيسة بالحَدِيثِ المرفوعِ: « أَنَّهُ كَانَ يَتَخَوَّلْنَا بِالمُوْعِظَةِ مَخَافَةُ السَّامَةِ عَلَمْنا » (١) .

قوله : زُرْمَانِقَةً : يَعنى (٢) جُبَّةً صوف، ولا أَحْسِبُها عَربِيَّةً ، أَراها غَيرَ عَرَبيَّة (٢)، والتَّفسيرُ هُو في الحَديث ، وَلَم أَسْمَعْهُ في غَير هَذَا الحَديث . (٨)

٧٨١ - وقالَ «أبو عُبيدٍ» (١) في حَديثِ « عَبداللهِ » [-رَحِمَه اللهُ -] (١٠٠)

(١) انظر الخبر في : مادة ( خول ) في الفائق ١/ / ٤٠ وفيه : أي يَتَعَهَّدُهُم ، والنهاية ، وفيه : وقال أبو عمرو : الصواب يتحولنا ؛ أي يطلب الحال التي ينشطون فيها للموعظة ... وكان الأصمعي يرويه : يتخرُّننا – بالنون – أي يتعهدنا .

أقول والذي في تهذيب اللغة (٧/١/٥) : « وقال أبو عبيد قال أبو عَمْرو : وقوله يتخوّلهم ؛ أي يتعهدهم بها - بالخاء المعجمة - .

- (٢) « أبر عُبيد»: ساقط من م . (٣) ما بين المعاقيف: تكملة من ز .
- (٤) انظر الخبر في مادة (زرمق ) في الفائق(١٠٨/٢) والنهاية ،وتهذيب اللغة (٤٠١/٩) واللسان .
  - (٥) السند ساقط من م ، وأصل ط ، والخبر بتفسيره : ساقط من ل .
    - (٦) « يعنى »: ساقط من م .
- (٧) فى تهذيب اللغة : « وهو معرب » وفى المحكم : «وزُرْمَانقَة : جُبَّةُ من صوف وهى عجمية » وفى النهاية : والكلمة أعجمية ، قيل : هى عبرانية ... وقيل : فارسية ، وأصله اشتر بانه ...
  - (A)« ولم أسمعه في غير هذا الحديث »: لم ترد في المطبوع .
  - (٩) « أبو عبيد » : ساقط من م . (١٠) « رحمه الله » : تكملة من ز .

«عَلَيْكُمْ بِحَبلِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ كِتابُ اللَّه » (١١) .

قالَ : حَدَّثَنَاهُ «جَريرٌ» ، عَن «مَنْصورٍ» ، عَن «أَبِي وائلٍ» ، عن «عَبداللهِ» (٢٠ . قَدُولُه : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ ال

وأصلُ الحَبلِ في كَلامِ العَربِ يَتَصرَّفُ (٥) عَلَى وُجوهٍ: فَمِنها العَهْدُ ، وهُو الأمانُ ، ووْلِكُ أن العَرب كانَت يُخِيفُ (١) بَعْضُها بَعضًا في الجاهِليَّةِ (٣٧٥) فكانَ الرَّجلُ إذا أرادَ سَفَرا أَخَذَ عَهِداً مِن سَيِّدِ القَبِيلةِ ، فَيامَنُ بِهِ ما دامَ في تِلك القَبِيلةِ ، حَتَّى أرادَ سَفَرا أَخَذَ عَهِداً مِن سَيِّدِ القَبِيلةِ ، فَيامَنُ بِهِ ما دامَ في تِلك القَبِيلةِ ، حَتَّى يَنْتَهِي إلى الأخرى ، فَيَغْعلَ (٧) مثلَ ذَلِك أيضًا (٨) يريدُ بِذلك الأمانَ ، فَمعنى (١) الحَديثِ أَنَّهُ يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في :

<sup>-</sup> دى : كتاب فضائل القرآن ، باب فضل من قرأ القرآن ٤٣٢/٢ .

<sup>-</sup> مادة (حبل) في : تهذيب اللغة (٧٨/٥) نقلا عن غريب حديث أبي عبيد ، والنهاية ٣٣٢/١ واللسان .

<sup>(</sup>٢) السند ساقط من م، وأضل ط.

<sup>(</sup>٣) ما بعد السند إلى هنا : ساقط من م كذلك ، من قبيل التجريد .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) في ط: « ينصرف » والمثبت عن بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) عبارة ل : « كانت تخيف » ، وفي ط : « كان يخيف » .

<sup>(</sup>٧) في ط: « ويفعل ».

<sup>(</sup>A) « أيضًا »: ساقط من ر.م.

<sup>(</sup>٩) عبارة ل : « قال أبو عبيد فمعنى ...»

عَلَيْكُمْ بِكتابِ اللّهِ ، وتَرَكِ الفُرْقَةِ ، فَإِنَّه أَمانٌ لَكُمْ ، وعَهَدٌ مِن عَذابِ اللّهِ وعقابِه ، وقالَ « الأعْشَى » يَذكرُ مَسيِراًلهُ ، وَأَنَّهُ كَانَ بَأَخُذُ الأَمانَ مِن قَسِيلَةٍ إلى قَسِيلَةٍ ، فَالّ لَرَجُل يَمتَدحُهُ :

وَإِذَا تُجَوِّزُهَا حِبَالُ قَبِيلَة مِ الْخَذَتُ مِنِ الْأَخْرَى إليكَ حِبَالَهَا (١) وَالْخَرَى إليكَ حِبَالَهَا (١) وَالْخَبَلُ فَى غير هذا الموضوع : المواصلَةُ (٢) ، وقال « امْرُوُ القَيْس » : إنَّى بحَبْلِكَ واصلٌ حَبْلِى فيريشِ نَبْلِكَ راثِشٌ نَبْلي (٣) وهُو كَثيرٌ في الشَّعر .

والخَبْلُ - أيضاً - من الرَّمْل : الْمَجْتَمعُ منهُ ، الكَثيرُ العالى (٤) .

 $^{(1)}$  وقالَ « أبو عُبَيْدِ» ( ( في حَديثِ « عَبداللهِ » [  $-(رَحِمَه الله - ) ( ) أَنَّهُ وَيلَ لَهُ : إِنَّ فُلاتًا يَقُراُ القُرآنَ مَنكُوسًا ، فقالَ : « ذَلِكَ <math>^{(1)}$  مَنكُوسُ القَلْبِ»  $^{(1)}$  .

(۱) ما بعد «عقابه » إلى هنا : ساقط من م ، من قبيل التجريد . والبيت من الكامل ، للأعشى يسمدح قبيس بن مسعد يكرب ، ورواية الديوان ۱۵۱ : « فإذا تُجوزُها » أى تجعلها تجوز وتقطع ، وجساء على هامس ك ، وفي أخرى كما في المتن وفي الأصل : « تُحرُزها » أى بالحاء المهملة ، وانظر البيت في اللسان والتاج (حبل) .

- (٢) عبارة ط عن م : « والحبل أيضا المواصلة » .
- (٣) البيت من الكامل ، وقصيدته تروى لامرىء القيس بن حجر ، ولامرىء القيس بن عابس الكندى ، انظر ديوان امرىء القيس ١٦٩ ، واللسان والتاج (حبل) .
  - (٤) ما بعد « المواصلة » إلى هنا : ساقط من م ، من قبيل التجريد .
  - (٥) « أبو عبيد » : ساقط من م . (٦) « رحمد الله » : تكملة من ز .
    - (٧) في ر . ل : « ذاك » ، وكذا تهذيب اللغة ٧٠/١
- (٨) انظر الخبر في : مادة (نكس) من الفائق ٤/٥٤ ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (١٠/١٠)
   واللسان والتاج .

قَالَ (1): حَدَّثَنَاه «أَبُو مُعَاوِيَةً » وَ« وكيعً » ، عَن «الأَعْمَشِ» ، عَن « أَبِي واثلٍ » ، عَن «عَبداللَّه » (1) .

قبوله: « يَقْرَوُهُ مَنْكُوسًا »(")، يَتَأُولُه كشيرٌ مِن النّاسِ أَنَّهُ (اللّهُ الرَّجُلُ مِن النّاسِ أَنَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ أَوّلُها، وهَذا (الله ما أحسب اللهُ الله المحليقة، ولا كان هذا في زَمَن « عَبداللهِ » ولا عَرَفَهُ ، (الله ولكن وَجْهُه عندي أن يَبْدَأُ مِن آخِر السّورة مِن المُعَوِّدَ تَيْن ، ثُمّ يَرْتَفِعُ إلى البسترة ، كَنَحْو عُا (المايتَعَلَم الصّبيانُ في التُران مِن المُعَوِّدَ تَيْن ، ثُمّ يَرْتَفِعُ إلى البسترة ، كَنَحْو عُا (المايتَعَلَم الصّبيانُ في الكُتّاب ؛ لأنَّ السّنّة خلافُ هذا ، يُعلَمُ ذلك بالحَديث الذي يُحَدِّثُهُ « عُثمسانُ » الكُتّاب ؛ لأنَّ السّنّة خلافُ هذا ، يُعلَمُ ذلك بالحَديث الذي يُحَدِّثُهُ « عُثمسانُ » السّورة ، أو الآية ، قبالَ : ضَعُوهَا في الموضع الذي يُذكرُ فيه كَذَا وكذا ، ألا ترى السّورة ، أو الآية ، قبالَ : ضَعُوهَا في الموضع الذي يُذكرُ فيه كَذَا وكذا ، ألا ترى أنّ التّأليف الآنَ في هَذَا الحَديث مِن رسولِ الله [ - صَلّى اللّهُ عَليه وسلّم - ] (١١) ، أنّ التّأليف الآنَ في هَذَا الحَديث مِن رسولِ الله [ - صَلّى اللهُ عَليه وسلّم - ] (١١) ،

وَمِمًّا يُبَيِّنُ لَكَ ذَلِكَ (١٣) أَنَّهُ ضَمَّ « بَراءَةً » إلى «الأَثْفَالِ » ، فَجعَلَها بَعْدُها ، وَهِي أَطُولُ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلتَّالِيفِ (١٤) فكانَ (٣٣٥) أُولُ القُرآنِ فَاتِحَةً الكِتابِ ، ثُمَّ البَقْرَةَ أَطُولُ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلتَّالِيفِ (١٤) فكانَ (٣٣٥) أُولُ القُرآنِ فَاتِحَةً الكِتابِ ، ثُمَّ البَقْرَةَ

<sup>(</sup>١) « قال» : ساقط من ز . (٢) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٣) عبارة ز.م. ط: « يقرأ القرآن منكوسا » . (٤) « أنه » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٥) في ط : « وهذا شيء ... » (٦) « أن » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٧) في ز . م . d : « أعرفه » وما أثبت عن ر . ك . ل ، وهو أنسب للسياق .

<sup>(</sup>A) في ر . ل . م : « ما » . (٩) « رحمه الله » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>١٠) في ط: « صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>١١) « صلى الله عَليهِ وسلم»: تكملة من ر. ز.ل. (١٢) « ثم »: ساقط من ر.

<sup>(</sup>۱۳) في ل . ط : «أيضا » . (١٤) في ط : « التأليف » .

إلى آخر القُرآنِ .

فَإِذَا بَدَأُ مِن الْمُعَوِّذَتَينِ صارَت فاتحةُ الكِتابِ آخِرَ القُرآنِ (١) فَكَيفَ تُسَمَّى فاتِحَتَهُ (١) وَتَد جُعلت خاتِمَتَه . (٣)

وقد رُوِي عن «الحَسِن» و «ابنِ سيرينَ» مِن الكَراهَةِ فيما [هُوَ] (٤) دُونَ هَذا .

قَالَ [أبو عُبيد] (٥) : حَدَّثَني «أبنُ أبى عَدِيٍّ» ، عن «أَشْعَثَ» ، عن « الحَسنِ » و « ابن سيرينَ » أَنَّهُما كانا يَقْرآنِ القُرآنَ مِن أُولِّه إلى آخرِهِ ، وَيَكْرَهانِ الأوْرادَ (٢) قَالَ (٧) : وقالَ « ابنُ سيرينَ » : تأليفُ الله خيرٌ مِن تَأْلِيفكُمْ .

قالَ « أبو عُبَيد » : وتَأْوِيلُ الأوراد : أنَّهُم كانوا أَخْدَثُوا أَنْ جَعَلُوا القُرآنَ أَجْزاءً ، كُلُّ جُزْء منها فسيه سُورٌ مُخْتَلِفَةً مِن القُرآن عَلى غير التَّالِيف ، جَعَلُوا السورةَ الطُويلة مَع أُخْرَى دُونَها في الطُول ، ثُمَّ يَزِيدونَ كَذَلِك حَتَّى يَتِمُ الجُزْءُ ، وَلا يَكُونُ (١٠) فيه سُورةً مُنْقَطِعة ، وَلكِن تَكُونُ (١٠) كُلُها سُورًا تَامَّة ، فهذه الأورادُ التى كَرِهَها « الحَسنُ » و « مُحَمَّد » (١٠) ، والنَّكُسُ أَكْثَرُ مِن هَذَا وَأَشَدُ (١١) وَإِنَّما جاءتِ الرُّخْصَةُ في تعليم (١١) الصبيع ، والأعْجَمَى (١٣) مِن المُفْصَل ؛

- (١) ما بعد « آخر القرآن » إلى هنا : ساقط من ر . ل .
- (٢) في ل : « فاتحة » · (٣) في ل : « خاتمة » .
- (٤) « هو »: تكملة من ر . ز . ل . (٥) « أبو عُبيدٍ » : تكملة من ر . ز .ل .
- (٦) انظر خبر الحسن وابن سيرين في : مادة ( ورد ) في الفائق (٥٦/٤) والنهاية واللسان والتاج .
  - (٧) « قال » : ساقط من ر .ز .ل. ط . (٨) في ك : « تكون » .
  - (٩) في ر : « لا تكون » . (١٠) يريد « محمد بن سيرين » .
- (١١) ما بعد قوله : « لأن السنة خلاف هذا » إلى هنا : ساقط من م ، وإذا كان تجريدا فإنه تجريد مخل . وقد يكون انتقال نظر من الناسخ .
- (١٢) في ر . ز . ل : « تَعَلُّم » من « تَعَلَّم» . (١٣) في ر . ك . ل . م : « العجمي » .

لصُعوبة السُّور الطَّوال عليهما ، فهذا عُذرٌ ، فأمَّا مَن قَد (١) قَرَأُ القُرآنَ وحَفِظَهُ ، ثُمَّ تَعَمَّدَ أَن يَقْرَأُهُ مِن آخِرِهِ إلى أُولِهِ ، فَهذا [هُو] (١) النَّكُسُ المَنْهِيُّ عَنْهُ ، وإذا كَرِهْنا هَذَا فَنَحْن للنَّكْسِ مِن آخِرِ السُّورَةِ إلى أُولِها أَشدُّ كَراهَةً ، إن كانَ ذلك يَكونُ . (١) هذا فَنَحْن للنَّكْسِ مِن آخِرِ السُّورَةِ إلى أُولِها أَشدُّ كَراهَةً ، إن كانَ ذلك يَكونُ . (١)

٧٨٣ - وقالَ « أبو عُبَيد » (٤) في حديث «عَبدالله » إ-رَحمَه الله-] (١٠) أنّه دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مَرِيضٍ ، فَرأَى جَبينَهُ يَعْرَقُ ، فقالَ «عَبدالله » : « مَوتُ المُوْمِنِ بعَرَقِ (٢) الجَبِينِ تَبقى عَليهِ البَقِيَّةُ مِن الذُّنوبِ ، فَيُكافَأ بِها عندَ المُوْت » . (٧) قالَ : حَدَّتَناهُ «مُعادُ » ، عَن «ابنِ عَوْن » ، عن «أبى مَعْشَر » ، قالَ : دخلَ « ابنُ مَسعود » ، ثُمَّ ذكرَ الحديث .

وكانَ « ابنُ عُليَّةَ » ، يُحَدَّثُهُ عَن « يُونُسَ بنِ عُبَيدٍ » ، عَن «أَبِي مَعْشرٍ » ، عن «إبراهيمَ » ، عن «عَلقَمَةً » ، عن «عَبدالله » ، مِثلهُ إلا (١٣٤) أنَّهُ قالَ : فَيُحارَنُ وَ إبراهيمَ » ، عَن «عَلقَمَةً » ، عن «عَبدالله » ، مِثلهُ إلا (١٣٤) أنَّهُ قالَ : فَيُحارَنُ وَ بِهِ إِبراهيمَ » يَقولُ : المُحارَفَةُ : المُقايَسَةُ ؛ ولهذا قيلَ بِها عِندَ المُوتِ (٨). كَانَ (١) «أبو عبيدةً » يَقولُ : المُحارَفَةُ : المُقايَسَةُ ؛ ولهذا قيلَ

<sup>(</sup>۱) « قد » : ساقط من ر . ز . م (۲) «هو» : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٣) في ر: «لا يكون » وعبارته تعنى أن النكس بمعنى قراءة السورة من آخرها إلى أولها لا يوجد من يفعله ، كما تقدم في أول الخبر .

<sup>(</sup>٤) « أبو عُبَيدٍ » : ساقط من م . (٥) « رحمه الله » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٦) في ر . ز . ل . م : « عَرَقُ» بفتح الراء ، وأراها رواية .

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في مادة (حرف) في الفائق ٢٧٦/١ وفيه: « عرق الجبين » والمثبت مثله في النهاية (٣٧٠/١) وتهذيب اللغة (١٥/٥) واللسان والعاج .

<sup>(</sup>٨) عبارة م وأصل طلما بعد الحديث بروايته الأولى إلى هنا : « ويروى : فيحارف بها عند الموت » من قبيل تجريد السند .

<sup>(</sup>٩) في ر . ل . م : « وكان» .

لِلْمِيلِ الذي تُسْبَرُ (١) بِه الجِراحاتُ ، والشَّجاجُ : مِحْرانُ (٢) ، قالَ « القُطامِيُّ» يَصف طعنةً ، أو شَجَّةً :

إذا الطّبيبُ بِمِحْرافَيهِ عالجَها زَادَت عَلَى النَّفْرِ أُو تَحريكِها ضَجَما (٣) يَقولُ: إذا قاسَها بميله ازدادَت فساداً وَعِظْماً . (٤)

فَكَأَنَّ مَعنى الحَديثِ أَنَّ الْمُومِنَ يُقايَسُ بِذُنُوبِه عِندَ المَوْت ، فَيَشْتَدُّ عَلَيهِ ؛ لِيكونَ ذَك كَفَارَةً لَهُ .

٧٨٤ - وقالَ « أبو عُبَيْدٍ » (° في حديث «عَبدالله » [-رَحمه الله -] (١٠ أنَّ رَجُلاَ أَتَاهُ ، فَقَالَ «عَبدالله » حينَ رآهُ : إِنَّ بِهاذَا سَفْعَةً مِن الشَّيْطَانِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَلَم (٧) أَسْمَع ما قُلْتَ ؟ ثم قالَ لَهُ «عَبدالله » : نَشَدْتُك بالله ، هَل تَرَى أَحدا هُو خيراً منْك ؟

قَالَ : لا . قال «عَبدُاللهِ » : فَلِهذا قُلْتُ ما قُلْتُ  $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>١) في ط: « تسير » بياء مثناة خطأ طباعي ، وفي ز: « يُسبَرُ » .

<sup>(</sup>٢) في ط: « المحراف » ·

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان القطامي / ٧١ وفيه: « النقر » بالقاف ، وبرواية غريب الحديث جاء في المحكم (حرف) ٢٣١/٣ و (ضجم) ١٨٤/٧ واللسان والتاج (حرف ، ضجم ) ومن تأويل غريبه : النَّفر : الورم ، وقيل : خروج الدم .

<sup>(</sup>٤) التفسير بعد البيت : ساقط من ر . ل . م ، ونقله مصحح المطبوع عن ز ، وفيه : « فسادا عظيما » خطأ طباعي .

<sup>(</sup>٥) « أبو عبيد » : ساقط من م . (٦) « رحمه الله » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٧) في ر .ل .م . ط : « لم » وكذا الفائق (١٨٢/٢) والنهاية (سفع) .

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في : مادة (سفع) في : الفائق ١٨٢/٢ والنهاية واللسان والتاج .

وهذا مِن حديثِ «ابنِ المُباركِ » ، عَن «ابنِ أبى ذِئبٍ» ، عَن «مُسِلم بنِ جُنْدَب» ، عن «مُسِلم بنِ جُنْدَب» ، عن «الحارِث بنِ عَمْرِهِ الهُذَلِيِّ» ، قالَ : كُنَّا عِندَ «ابنِ مَسْعُودٍ» فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَذَكَرَ ذَكُلَ . (11)

قولُه: « سَفْعَةً مِن الشَّيطانِ »: أصلُ السَّفْعِ: الأَخْذُ بالناصِيةِ ، قال اللَّهُ - تباركَ وتعالى - (٢): ﴿ كَلاَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَه لَنَسْفَعًا بالنَّاصِيةِ ﴾ (٣) فالَّذِي أُرادَ «عَبداً للَّهِ»: أَنَّ الشَّيطانَ قَد استَحُوذَ عَلى هَذا ، وأَخذَ بِناصِيتِه ، فَهُو يذْهَبُ به في (٤) العُجْبِ كُلُّ مَذْهَب ، حَتَّى لِيسَ يَرَى (٥) أَنَّ أَحداً خَيرٌ منهُ .

وَهذا (`` مِثلُ حَدِيثِ « النّبي » - صَلَّى اللّهُ عَلَيه وسَلَّمَ ('') - أَنّهُ رَأَى في بَيتِ « أُمَّ سَلَمةً » جاريَةً ، ورَأَى بِها سَفْعَةً ، فَقَالَ : « إنَّ بِها نَظْرَةً ، فاسْتَرْقُوا لَها » (^\) يَعْنى بِقُولِه : سَفَعْة : أَنَّ الشّيْطانَ قَد أَصابَها . (^\)

٧٨٥ - وقالَ «أبوعُبيدٍ» (١٠) في حَدِيثِ «عَبداللهِ » [-رَحمه الله-] (١١١): « إنَّ هَذا القُرآن مَا دُبُهُ اللهِ ، فتَعَلَّمُوا مِن مَا دُبُتِهِ » . (١٢١)

(٢) في ز : « جل وعز » . (٣) سورة العُلق آية ١٥ .

(٤) في ط عن م : « يذهب من .....» (٥) في ط : « حتى لا يرى » وهي أدَّق .

(٦) في ل : « قال أبو عُبِيَد : وهذا .... » (٧) في ر . ك . ل : « صلَّى اللَّهُ عليه » .

(٨) تقدم هذا الحديث برقم ٣٥٤ (ج٣٦/٣)

(٩) سقطت رواية حديث الرسول- صلى الله عليه وسلم- من نسخة م ، من قبيل التجريد .

(١٠) « أبو عُبَيد» : ساقط من م . (١١) « رحمه الله » : تكملة من ز .

(۱۲) انظر الحبر في :

- دى : كتاب فضائل القرآن ، باب فضل من قرأ القرآن ٤٣٣/٢ .

- مادة (أدب) في الفائق ٣٠/١ ، وفيه : « مأدبّة » - بفتح الدال - والنهاية وتهذيب اللغة (٢٠٩/١) .

<sup>(</sup>١) السند ساقط من م ، وأصل ط .

قالَ :حَدَّثَنَاهُ (١) « أبو اليَقْطَانِ » ، عَن « إبراهيمَ الهَجَرىِّ » ، عَن « أبى الأحوَصِ » ، عَن « عَبدالله » .

قَالَ (٢): وحَدَّثَنِيه « حَجَّاجٌ » ، عَن « شُعْبَةً » ، عَن «عَبدِ المَلِك بنِ مَيْسَرَةً » ، عَن « أبى الأحوصِ » ، عَن « عَبدِ اللّهِ » ، قالَ : « إنَّ هَذَا (٥٣٥) القُرآنَ مأَدُبَةُ اللّه ، فَمن دَخلَ فيهِ ، فَهُو آمِنٌ » (٣) .

قُولُه: « مَأْدُبَةُ اللَّهَ »(1) فيه (٥) وَجهانِ ، يُقالُ: مَأْدُبَةً ومَأْدَبَةً ، فَمن قالَ: مَأْدُبَةً أَرادَ [به] (١) الصَّنيعَ يَصنَعُه الإنسانُ ، فَيدْعُو إليهِ النَّاسَ .

يُقالُ منهُ: أَدَبْتُ عَلَى (٧) القومِ آدبِ أُدبًّا ، وهُوَ رجلٌ آدبٌ ، مثالُ فَاعلٍ ، قالَ « طرقةُ بنُ العبد »:

نَحْنُ في المَشْتَاةِ نَدْعُو الجَفَلى لا تَرى الآدِبَ فِينَا يَنْتَقِرُ (^^)
وَإِنَّمَا تَأْوِيلُ (^^) الحَدِيث أَنَّه مَقَلُ ، شَبَّهُ القُرآن بِصَنيعِ صنَعَهُ اللَّهُ للنَّاسِ لَهُم فيهِ
خيرٌ ومَنافعُ ، ثُمَّ دَعَاهُم إليهِ ، وقالَ « عَدِيُّ بنُ زَيدٍ » يصف المَطرَ والرَّعْدَ ، فقالَ :

<sup>(</sup>١) في ز: « حَدثنا » · (٢) « قال »: ساقط من ز.

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : دى : كتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن (٤٣٣/٢) والسند بطريقيه : ساقط من م ، وأصل ط ، من قبيل التجريد المخل .

<sup>(</sup>٤) في ر . ز .ل . م :« مأدبة » من غير إضافة إلى لفظ الجلالة ، وذكره للشكر والبركة .

<sup>(</sup>V) « على »: ساقط من م.

 <sup>(</sup>٨) البيت من قصيدة لطرفة في ديوانه٦٦ بشرح الأعلم الشنتمري ، واللسان والتاج (أدب .
 جفل ) وتهذيب اللغة (٩٩/٩ ، ٩٩/١٤) ومقاييس اللغة (أدب) ٧٤/١.

<sup>(</sup>٩) في ط عن  $\alpha$ : «ومعنى » في مرضع: « وإنما تأويل » وأثبت عبارة أبي عبيد عن بقية النسخ .

# زَجِلٌ وَبَلْهُ يُجاوِبُهُ دُنْ فَ فَ لِخُونِ مَأْدُوبَةٍ وَزَمِيرٌ (١)

فالمأدوبة [هي] (١) التي قد صنيع لها الصنيع (١) ، فهذا تأويل مَنْ قالَ : مَادْبَة . فَالَمَا (٤) مَن قالَ : مَادْبَة ، فَإِنَّه (٥) يَذْهَبُ بِه (١) إلى الأدَب يَجْعَلُه مِن ذَلِك ، ويَحْتَجُ وَأَمّا (٤) مَن قالَ : مَادْبَة ، فَإِنَّه (٥) يَذْهَبُ بِه (١) إلى الأدَب يَجْعَلُه مِن ذَلِك ، ويَحْتَجُ بحديث إلاَّ حَدِيث إلاَ هَذَا القُرآنَ مَادْبَة الله ، فَتَعَلَّمُوا مِن مَادْبَتِه » (١) ، وكانَ «الأحمر » يَجْعَلُهما لُغَتَين : مَادُبُة بمعنى واحد ، ولم أسمع أحداً يَقولُ هَذَا غَيره (٨) والتَّفْسيرُ الأولُ أَعْجَبُ إلى .

<sup>(</sup>۱) البيت من الخفيف ، وجاء منسوبا لعدى بن زيد العبادى فى : مقاييس اللغة (۱/۵۷) و تهدذيب اللغة (خون) ۵۸٤/۷ ، والمعرب للجواليقى ۱۳۰ واللسان ، والتاج (أدب) .

<sup>.</sup> هي \* : تكملة من ز . (٣) من قوله : \* ثم دعاهم إليه \* إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>٤) في ط: « وأما » . (٥) في ز: « فإنما » .

<sup>(</sup>٦) « به» : ساقط من م .

<sup>(</sup>٧) في طعن م: « إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن » وعلق المصحح بقوله : لعله سهو من الناسخ ، أقول : وليس ثمة سهو فبين أيدينا أربع نسخ ، وقد سبق ذكر الحديثين في صدر الخبر .

 <sup>(</sup>٨) في م : « غير هذا » خطأ من الناسخ .
 (٩) « أبو عبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>۱۰) « رحمه الله » : تكملة من ز . (۱۱) « على » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>١٢) لم أقف على الخبر فيما رجعت إليه من مصادر الغريب واللغة .

قالَ (۱۱) : حَدَّثنا (۲۱) «أبو بَكر بنُ عَيَّاشٍ » ، عَن « أبى حَصِينٍ » ، عَن « يَحْيى ابنَ وثَّابٍ » ، عَن « مَسْرُوقٍ » ، عَن « عَبداللَّه » .

قالَ : وحَدَّثَنَا « ابنُ مَهْدِيٍّ » ، عن « سُغَيِّانَ » ، عَن « أبى حَصِينٍ » ، عَن « إبراهيمَ » ، عن « عَبداللهِ » (٣) .

قسولُه: « لَيْتُه لَم يَكَنْ »: ليس وَجْهُه عِندى أَن يَكُونَ عامًّا فى كُل شىء ، وَلا إِيَّاهُ أُرادَ «عَبدُ الله » ( عُ وَلو كَان هَذا فى الأشياء كُلّها لكانَ يَنْبغى إذا أَذْنَبَ الرَّجُلُ ذَنْبًا أَلاَ يَنْدم عَليه ، وَلا يَقُولُ : لَيْتَنى لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُه ( ٥ ) ، وكَيفَ يَكُونُ هَذا و « عَبدُ الله » نَفْسُهُ يُحَدِّثُ عَن النّبيّ – صَلّي اللّهُ عَليه وسَلّمَ ( ٢ ) – أنّهُ قالَ : « النّدمُ تَوبّهُ » ( كُ فَهل النّدمُ إِلا أَن يَتَمَنّي أَنَّ الذي كانَ منهُ لَمْ يَكُنْ ؟

ولكِنْ وَجُهِه عِندِى : أَنَّه أَرادَ المصائِبَ خاصَّةً التى يُؤْجَرُ عَلَيها العَبْدُ ، كالمَصائِب المَّهُ التى يُؤْجَرُ عَلَيها العَبْدُ ، كالمَصائِب المَّهُ وَهُ اللهِ عَلَيه الاَبْدانِ والأَهْلِ والمَالِ ؛ لأَنَّهُ إِذَا تَمنَّى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرُضَ بِقِضاءِ اللّهِ عَلَيه ، ولا يَأْمَنُ أَن يَكُونَ أَجِرُهُ قَدْ حَبِطَ ، ولكنَّهُ (^) يَرْضَى ، ويُسلّمُ لأَمْرِ اللّهِ وَقَدَّضَا إِللّهِ وَقَدَّضَا إِللّهِ وَقَدَّ النَّاسُ مِمّا كَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَولُ « مَرْيَهِ » : ﴿ يا لَيْتَنِي مِتْ قَبِلَ هَذَا وكُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًا ﴾ (أوقولُ «عُمَرَ» : «لَيْتَ أُمّى لَمْ تَلِدْنِي» ، وقولُ «عَانشَةَ » : « لَيستنى وقولُ « عائشَةَ » : « لَيستنى

<sup>(</sup>۱) « قال» : ساقط من ز . (۲) في ز : « حدثناه » .

<sup>(</sup>٣) السند بطريقيه: ساقط من م، وأصل ط.

<sup>(</sup>٤) عبارة ط عن م : « وَلا أَراهُ أَرادَهُ عَبداللَّهِ » .

<sup>(</sup>٥) جاء في ل بعد ذلك : «وليته لم يكن » . (٦) في ك : « صلَّى اللَّه عَليه » .

<sup>(</sup>۷) لم أقف على هذا الخبر فيما رجعت إليه من مصادر. ( $\Lambda$ ) في U: « لكن ».

<sup>(</sup>٩) سورة مريم ، آية ٢٣ .

كُنْتُ حِيضَةً مُلقاةً »(() وقولُ « بِلال » : « لَيْتَ بِلالاً لَمْ تَلَدُهُ أُمَّه » ومسشلُ هَذا كَثِيثَ جِيضَةً مُلقاةً »(() وقولُ « بِلال » : « لَيْتَ بِلالاً لَمْ تَلَدُهُ أُمَّه » ومسشلُ هَذا كَثِيرٌ ، وَلا تَجِدهُ في شيءٍ مِن المُصائِب للدُّنيا أَنَّهُ تَمَنَّى أَنَّ الذي كانَ لَمْ يَكُنْ . قالَه عُبَيد » : قَامًا الأشياءُ التي يوزَرُ عَلَيها العَبْدُ ، فَإِنَّه كُلما تَمَنَّى أَلَّا يَكُونَ عَمِلَها ، واشْتَدَّ نَدَمُه عَليها كانَ أَقْرَبَ لَهُ إلى الله(") .

قالَ (٢): حَدَّثَناهُ «عَبدُ الرَّحمنِ» ، عَن «سُفيانَ» ، عَن «سِماكٍ» ، عن «عَبدِ الرَّحمن بن عبدالله بن مَسْعود » ، عَن « أبيه » ذَلك (٧).

قَالَ : مَعْنَاه أَن يَقُولَ الرَّجُلُ للرِّجُلِ : أَبِيعُك هَذَا الثَّوْبَ بِالنَّقْدِ بِكَذَا ، وبالتَّاخيرِ بِكَذَا ، ثُمَّ يَفْتُرِقَانِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ . (^^)

(١) انظر خبر عائشة - رضى الله عنها - في (حيض) في النهاية ، وفيه : هي بالكسر : خرقة الحيض ، واللسان والتاج .

(٢) ما بعد حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « الندم التوبة » إلى هنا : ساقط من من م . ومن قوله : « قال أبو عبيد : قأما الأشياء ... » : ساقط من ل .

(٤) « رحمه الله» : تكملة من ز .

(٣) « أبو عبيد » : ساقط من م .(٥) انظر الخبر في :

- حم: مسند عبدالله بن مسعود ٧٩٨/١ .
- مادة (صفق) من النهاية ، وتهذيب اللغة (٣٧٧/٨) واللسان ، والتاج .
  - (٦) « قال »: ساقط من ز.
  - (٧) السند ساقط من م ، وأصل ط . ولعله يريد من ذلك « بذلك » .
- (A) « نهى عن بيعتين في بيعة » في تأويله وجهان آخران في تهذيب اللغة (٣٧٩/٨)

ومنه حَديثُ « النَّبيِّ» - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- (١) : أَنَّهُ نَهِي عَن بَيْعَتَينِ في بَيْعَةٍ . (٢) بَيْعة » (٢) فإذا فارقَهُ عَلَى أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ بِعَيْنه ، فَلَيْسَ بِبَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ . (٣)

 $\tilde{\Lambda}$   $\tilde{\Lambda}$ 

قَالَ (٨): سمعتُ « مُحَمدَ بنَ الحَسَنِ » ، يُحَدَّثُهُ عن « المَسْعُودِيِّ » ، عَن « أبي عُمَيسٍ » ، عن « عامر بنِ عَبداللهِ بن الزَّبَيْرِ » ، عن « أبيه » (٩) .

- (٢) انظر الخبر في :
- ت : كتاب البيوع ، باب النهي عن بيعتين في بيعة الحديث ١٢٤٩ ج ٢/ ٣٥٠ .
  - ن : كتاب البيرع ، باب بيعتين في بيعة ٢٩٥/٧
- ط: كتاب البيوع ، باب النهى عن بيعتين في بيعة الحديثان ٧٢-٧٣ ج ٦٦٣/٢
  - حم : ج ۲ / ۷۱ ۷۷ ۷۷ ۱۷۷ ۱۷۹
    - مادة (بيع) من : النهاية ، واللسان والتاج .
  - (٣) حديث النبي صلى الله عليه وسلم- : ساقط من م ، وهو تجريد مخل .
  - (٤) « أبو عبيد » : ساقط من م . (٥) « رحمه الله » : تكملة من ز .
- (٦) في ر. ز. ل: « بإذنهما » وأرى أنه يريد بإذن الواحدة من بناته ، وامرأته كنذلك ، وفي شمس العلوم ( ١ / ٤٤٠ ) : « وفي وصية ابن مسعود ألا تتزوج امرأة من بناته الا بأمرها ولا تحضن امرأته زينب عن ذلك » .
  - (٧) انظر الخبر في:
- مادة (حضن ) من : الفائق (٢٩١/١) والنهاية وتهذيب اللغبة (٢١٠/٤) وشبمس العلوم (٢١٠/٤) واللسان وأنتاج .
  - (A) « قال» : ساقط من ز . (٩) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>١) في ك: « صلى الله عليه » .

قولُه : لا تُحْضَنُ : يَعنى لا تُحْجَبُ عَنْهُ ، وَلا يُقْطعُ دونَها .

يُقالُ : حَضَنْتُ الرَّجُلُ عَنِ الشِّيء : إذا اخْتَزَلْتَهُ [دُونَهُ] (١) .

قالَ « أبو عُبَيد» (٢) : ومنهُ حَدِيثُ « عُمَرَ » يَومَ أَتَى سَقِيفَةَ « بَنى ساعدةَ » للبَيْعَةِ ، قسال : « فَإِذَا إِخْسُوانُنا مِن الأَنْصِارِ يُريدُونَ أَن يَخْتَزِلُوا الأَمْرُ دُونَنا ، ويَحْضُنُونَا عَنْه » (٣) .

وفى (٤) الحديث مِن الفقْهِ: أنَّهُ يُبَيِّنُ لَك أنَّه ليس إلى الأوْصِياءِ مِن النَّكاحِ شَىءٌ ، إنَّما النَّكاحُ إلى الأولياءِ دونَ الأوصي ما النَّكاحُ إلى (٣٧٥) الوصي ما احْتاجَ « عَبدُ اللهِ » إلى (٥) أن يَشْتَرِطَ إذنَ « الزُّبير » و « ابنه » .

 $V \wedge q = 0$  وقالَ « أبو عُبَيْد ٍ » (١) في حديث « عَبداللّه ِ » [  $- \sqrt{2}$  حمد اللّهُ  $| \cdot | \cdot |$  ( $| \cdot | \cdot |$  أَخَدُكُمْ جِيفَةً لَيْلٍ قُطْرُبَ نَهار ٍ » (١) .

- خ: كتاب الحدود ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت (٢٧/٨) من حديث فيه طول .

حم: مسند عمر ج ٥٦/١ .

- مادة (حضن ) في : الفائق (١/ ٢٩١) والنهاية ، وتهذيب اللغة (٢١٠/٤) وشمس العلوم واللسان والتاج .

(٤) في ط: « وفي هذا .... » .

(٥) « إلى » : ساقطة من ط . (٦) « أبو عُبيد » : ساقط من م .

(V) « رحمه الله » : تكملة من ز . ( ( ) في ز : « الأعرفن » .

(٩) انظر الخبر في :

مادة (قطرب) من الفائق (٢٠٩/٣) وتهذيب اللغة (٤٠٦/٩) ومادة (حيف) من النهاية واللسان والتاج.

<sup>(</sup>۱) « دونه» : تكملة من ز . ل . (۲) « قال أبو عبيد » : ساقط من ر . ز . ل . م .

<sup>(</sup>٣) انظر خبر عمر- رضى الله عند - في :

يقالُ (۱) : إِنَّ القُطْرُبَ دُويَئِبُهُ لا تَستَريحُ نَهارَها سَعْيًا ، فَشَبَّهُ « عَبدُاللّه » الرَّجُلَ يَسْعى نَهارَهُ فى حَواثِج الدُّنيا ، فَإِذَا أَمْسَى كَالاً مُزْحِقًا ، فَيِنامُ لَيْلَهُ حَتَّى يُصْبِحِ لِيَسْعى نَهارَهُ فى حَواثِج الدُّنيا ، فَإِذَا أَمْسَى كَالاً مُزْحِقًا ، فَينامُ لَيْلَهُ حَتَّى يُصْبِحِ لِيسَعِينَ فَهذَا جِيفَةً لَيْلِ قُتْلَرُبُ نَهارٍ .

ويُروى عَن «عمرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ » أنَّهُ كان يتمثَّلُ بهذينِ البَيْتَينِ :

نَهَارُكَ يَا مَغُرُورُ سَهُو وَغَفَلَةً وَلَيْلُكَ نَومٌ والرَّدَى لَكَ لازمُ وَسَعْيُكُ فِيمَا سُوفَ تَكُرهُ غَبَّهُ كَذَلِكَ فِي الدُّنِيا تَعِيشُ البهائمُ (٣)

 $^{(4)}$  وقالَ « أبو عُبَيدٍ »  $^{(4)}$  في حديث « عَبدالله بن مَسْعُودٍ »  $^{(6)}$  [ -رَحِمَه اللهُ-]  $^{(7)}$  : « لا غَلَتَ في الإسلام  $^{(V)}$  .

قالَ (<sup>(A)</sup>: حَدَّتَنَاهُ «شَرِيكٌ» ، عَن «فِراس» ، عَن «الشَّعْبِيِّ» ، عَن «عَبداللهِ» (((A) قَدَّ عَلَتَ السرَّجُلُ في قَسولُ : قَدْ غَلِتَ السرَّجُلُ في قَسولُ : قَدْ غَلِتَ السرَّجُلُ في حسابِه (((((((((() قَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَعْتَمْ في مَنْطِقِهِ ، فالغَلَطُ في المَنْطِقِ ، والغَلَتُ في الحِسابِ ، وبَعضُ الناسِ يَجْعَلُهُما لُغَتَيْنِ ، والتَّفْسِيرُ الأوَّلُ أَجْوَدُ عِنْدي ؛ لأنَّ فيه غَيرَ حديث على هَذَا اللَّفْظ.

<sup>(</sup>١) في ز: « ويقال » ، وفي ط: « قال: يقال: ...» .

<sup>(</sup>٢) في تهذيب اللغة ٩/٦ : « عِثل ذلك » .

 <sup>(</sup>٣) ما ورى عن عمر بن عبد العزيز: ساقط من م تجريداً ، والبيتان على وزن الطويل ، ولم
 أقف لهما على قائل .

<sup>(</sup>٤) « أبو عبيد » : ساقط من م . (٥) « ابن مسعود » : ساقط من ر .ز. ل . م .

<sup>(</sup>٦) « رحمه الله »: تكملة من ز .

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في :

مادة (عَلَتَ ) من : الفائق ٧٥/٣ ، والنهاية ، تهذيب اللغة (٨٢/٨) واللسان والتاج. (٨) « قال » : ساقط من ز . (٩) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>١٠) « قوله : لاغلت » : ساقط من م تجريدا . (١١) في ل: «وقد غَلِط » .

قالَ (۱): حَدَّثنا (۲) « يَزيدُ بنُ هارونَ »، عَن «هِشام ٍ (۳) ،عَن «ابن سيرينَ » ، عَن «شُرَيْم » ، أنَّه كانَ لا يُجيزُ الغَلَتَ (۱) .

قَالَ (٥): وحَدَّثَنَا « هُشَيمٌ » ، عَن « مُغيرةً » ، عَن « إ براهيمَ » قَالَ : لا يَجُوزُ التَّغَلُّتُ . (١)

وَإِنَّمَا تَأْوِيلُ هَذَا كَالرَّجُلِ يقولُ: اشْتَرَيْتُ مِنك (٧) هَذَا الثَّوبَ بِمِنْتَة ، ثُمَّ تَجدُهُ قَد اشْتَرَاهُ بِأَقَلٌ مِن ذَلِك ، يقسولُ: فَلا يَجُوزُ ذَلك ، يُرَدُّ إلى الحَقَّ ، ويُتْرِكُ الغَلَتُ ، هَذَا (٨) وَمَا أَشْبَهَهُ فِي الْمُعامَلات كُلِّها .

٧٩١ – وقالَ « أبو عُبَيد» (١) في حَديث « عَبداللّهِ » [ – رَحِمَه اللّهُ – ] (١٠٠ : « إنّما هُو رَحْلٌ وسَرْجٌ ، فَرَحْلٌ إلى بَيت اللّهِ ، وسَرْجٌ في سَبيلِ اللّهِ » (١١١ .

قال (٥): حَدَّثناه «ابن عُلَيَّةً»، عن «ابن أبي نُجَيْعٍ»، عن «مُجاهدٍ»، عن «ابن مُسعُودٍ».

قسولُه : « فَرَحْلٌ إِلَى بَيتِ اللَّهِ » (١٢) : أَرَادَ أَنَّ البَيْتَ إِنَّمَا يُزَارُ عَلَى الرِّحَالِ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ المِحْمَلَ ، وذَلِك أَنَّهُ (١٣٠ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ .

<sup>(</sup>١) « قال » : ساقط من ز . (٢) في ط : «حدثناه» ، وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>٣) في ل : «عن هشام بن حسان » .

<sup>(</sup>٤) انظر خبر شريح في (غلت) في الفائق (٧٥/٣) والنهاية ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٥) « قال » : ساقط من ز .

<sup>(</sup>٦) انظر خبر إبراهيم النخعى في مادة (غلت) من الفائق (٧٥/٣) والنهاية واللسان والتاج.

<sup>(</sup>۷) « منك» : ساقط من م . (۸) في ر : « في هذا » .

<sup>(</sup>٩) « أبو عُبَيد ِ » : ساقط من ر . (١٠) « رحمه الله » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>١١) انظر الخبر في : مادة (رَحَلَ) من : النهاية ٢٠٩/٢ وفيد : « يريد أن الإبل تُركَبُ في الحِجّ ، والخيلَ تركَبُ في الجهاد »

<sup>(</sup>۱۲) السند وما بعده إلى هنا : ساقط من م ، وأصل ط . (۱۳) في ل : «لأند» .

وكذلك، حَدِيثُ «عُمَرَ » : « إِذَا حَطَطْتُم (٥٣٨) الرِّحالَ ، فَشُدُّوا السُّرُوجَ » . ( ) وَكذلك، حَدِيثُ « طَاوُسٍ » قال (٢ ) : حَدَّتَنا ومِمَّا يُبَيِّنُ لَك أَنَّ الحَبِّ عَلَى الرِّحالِ أَفْضَلُ ، قَوْلُ « طَاوُسٍ » قال (٢ ) : حَدَّتَنا « فُضَيْلُ بنُ عِياضٍ » ، عَن « ليثٍ » ، عَن « طاوسٍ » قالَ : « حَجُّ الأَبْرارِ عَلَى الرِّحال » .

وكذلك قولُ « إبراهيم » قالَ (") : حَدَّثَنا « ابنُ مَهْدِي ً » ، عَن « سُفيان » ، عن « سُفيان » ، عن « خيالد الحَنفِي » ، قيال : اخْتَلَفْتُ أَنا و « ذَرُّ » في المِحْمَلِ (1) والرَّحْلِ - أو القَتبِ- أَيُّهُما أَفْضَلُ ؟ فَسَأَلْت « إبراهيم » ، فقال : صاحبُ الرَّحْلِ (0) أَفْضَلُ - ومنهُ حديثُ « ابن عُمَر » أَنَّهُ رأى رَجلاً يَسير بَيْنَ جُوالِقَيْنِ ، فقال : « لَعل هذا أَن يكونَ حاجًا » .

[ قالَ « أبو عبيد » ] (١): في في حَدِيثِ « عُمَرَ » ، « وابْنِ مَسْعبودٍ » (٧) مِن

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الخبر فيما رجعت إليه من مصادر.

<sup>(</sup>٢)« قال »: ساقط من ز·

<sup>(</sup>٣) « قال »: ساقط من ر - ز - م -

<sup>(</sup>٤) جاء في ر · ز · ك : « المحمّل » بكسر الميم الأولى وفتح الثانية ، وفي ط بفتح الميم الأولى وكسر الثانية واللغتان واردتان.

وقيل : المحمل - بكسر الميم الأولى - : الذي يركب عليه . وفي اللسان (حمل ): « المحمل - بفتح الأولى وكسر الثانية - : الهودج » .

<sup>(</sup>٥) في ل: « صاحب الرّحل أو القتب » .

<sup>(</sup>٦) « قال أبو عُبيد »: تكملة من ر. ز.

<sup>(</sup>V) عبارة ك : « ففي حديث ابن مسعود وابن عمر » ·

العِلْمِ أَنُّ (١) الغَزُو لا يكونُ لِلفارِسِ (٢) إلاَّ بالسُّرُوجِ ، وَلا يَكونُ صاحبُ الإكاف (٣) فَارسًا . (٤)

(١) ما بعد قوله : « مما أحدث الناس » إلى هنا : ساقط من م ، من قبيل التجريد المخل -

(٢) « للغارس » : ساقط من م . (٣) الإكاف للحمار بمنزلة السرج للفرس .

(٤) هذا الخبر مما استدركه ابن قتيبة على أبى عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث ، قال ابن قتيبة ( في كتابه إصلاح الغلط لرحة ٤٩) ما نصه :

وقال أبو عبيد فى حديث عبدالله بن مسعود - رحمه الله - فى قوله : « رَحْلُ إلى بيت الله ، وَسَرْجٌ فى سبيل الله » قال أبو عُبيد : كره المحمل ، وذلك أنَّه نما أحدث الناس ، قال : ويُبَيِّنُ ذَلِك قول طاوس : حج الأبرار على الرَّحال ، هذا قول أبى عُبَيد .

قال أبو محمد: الناس يذكرون أن المحامل أحدثت في زمن الحَجَّاج ، فركِبَ فيها الحاجُّ ، وكباً فيها الحاجُّ ، وكانوا قبلُ يحبُّونَ عَلَى الرَّحالِ ، فكيف يكرَهُ ابن مستعود مَالَمْ يَرَهُ ، ولم يَحْدُث في زمانه . قال بعض الشعراء ( رجز) :

#### \* أُولُ عَبْدٍ عَمِل المحامِلا \* \* أُخزاه ربى عاجلاً وآجلا \*

يعنى الحجاج . وَإِنَّمَا أَرَاد ابن مسعود بقوله : رَحْلٌ إلى بيت الله : بعيرٌ تُعِدُّه للحج . وسَرْجٌ في سبيل الله : أي فرسٌ تُعِدُّه لِلغزو ، فكني عنهما بالرحل والسرج .

أقول: وقد على مصحح المطبوع على هذا برد من كلام الخطابى فى غريب حديثه، فقال: « قد كانت المحامل قبل زمن الحجّاج، وإغا كان من الحجّاج فيها أند أمر بإحكام صنعتها والزيادة في قدرها، والتوسيع لها لينام المسافر فيها، فعلى هذا المعنى نسبت إليه، والأمر في هذا بين عند أصحاب المعرفة بالأخبار وأهل العناية بها ».

# أحاديث (۱) حُذَيْفَةَ [ بنِ اليمانِ ] (۱) أحاديث (۱) وَحَمَهُ اللهُ اله

٧٩٢ - وقالَ «أبو عُبَيْدٍ » في حديثِ «حُذَيْفَةَ» - رَحمه اللّهُ ('' - أنّهُ قالَ : حَدَّثَنا رسولُ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيه وسَلّم - حَدِيثَيْنِ ('' ، قَدْ رَأَيتُ أَحَدَهُما ، وأنا أنْقَظِرُ الآخرَ ، حَدَّثَنا أَنَّ الأَمانَة تَزَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجالِ ، ثُمَّ ('' نَزَلَ القُرْآنُ ، فَعَلِموا مِن القُرآنِ ، وعَلِمُوا مِن السُّنَة .

قال : ثُمَّ حَدَّثَنَا عَن رَفع الأَمانَة ، فَقال : يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمة ، فَتَقْبَضُ الأَمانَةُ مِن قَلْبِه ، فَيَظَلُ قَلْبِه ، فَيَظُلُ الرَّمُها كَأْثَرِ الوكْت ، ثُمَّ ينَامُ النَّوْمة فَتَقْبَضُ الأَمانَةُ مِن قَلْبِه ، فَيَظَلُ أَثَرُها كَأْثَرِ المَجْلِ (٢) ، كَجَمْر دَحْرَجْتَهُ عَلى رِجْلِك فَتسراهُ (١) مُنْتَبِرا ، وليس فيه شَيْءٌ ، ولقسد أتى عكى زمانٌ ، وما أبالي أيُّكُمْ بايَعْتُ ، لئن كان مُسلِمًا ليُردَنَّهُ عَلى إسلامُهُ (١) ، ولين كان يَهودينًا أو نَصْرانِيًا ليُردَنَّهُ عَلى ساعِيهِ ، فَأَمَّا اليومَ فَما كُنْتُ لأَبايعَ إلا فُلانًا أو فُلانًا » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) في ر . ز. ل : « حديث» . (۲) « ابن اليمان » : تكملة من ر . ز . ل .

<sup>(</sup>٣) « رحمه الله » : تكملة من ز . ك . (٤) « رحمه الله » : ساقط من ر . ز . ل .

<sup>(</sup>٥) انظر الحديثين وشرحهما في شرح الإمام النووى على صحيح مسلم كتاب الإيمان باب رفع الأمانة (١٦٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) في ر. م: « ونزل » ، وفي البخاري ( ٧ / ١٨٨ ) : « ثم ...» .

<sup>(</sup>٧) في ط: « المجَل» - بفتح الجيم - والمجَل والمجل لفتان.

<sup>(</sup>A) في ز « تراه » ، وفي البخاري : « فنفط فتراه » .

<sup>(</sup>٩) في م : « الإسلام» ، وفي البخاري : « لئن كان مسلما ردَّه على الإسلام » .

<sup>(</sup>۱۰) انظر الخبر في :

<sup>-</sup> خ: كتاب الرقاق ، باب رفع الأمانة (١٨٨/٧)

قَالَ (١١): حَدَّثَنَاهُ « أَبُو مُعَاوِيةً » ، عن « الأَعْمَش » ، عَن « زَيْدِ بنِ وَهْبٍ » ، عَن « خُذَيْفَة » .

قالَ «الأصمعيُّ» و «أبو عَمْرو» وغَيرُهُما : قَولُه : جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجالِ : الجَذْرُ (٢) : الخَذْرُ (٢) الأصلُ من كُلُّ شيء ، قالَ (٣) « زُهيرُ » :

وسامِعَتيْنِ تَعرِفُ العِتْقَ فيهما إلى جَذْرِ مَدْلُوكِ الكُعوبِ مُحَدَّدِ (1) يَعنى قَرْنَ بَقَرَةٍ وَصَفَها (٥) .

- حم : مسند حذيفة بن اليمان (٣٨٣/٥) ،
- - (١) « قال » : ساقط من ز ، والسند كله ساقط من م . وأصل ط .
- (۲) « الجذر» : بفتح الجيم . هكذا نقله أبو عبيد في الغريب عن الأصمعي وأبي عمرو.
   وفي تهذيب اللغة (٩/١١) ، وقال أبو عمرو : هو الجِذر بالكسر وقال الأصمعي : بالفتح .

وقال ابن جَبلة : سألت ابن الأعرابي عنه ، فقال : هُو جَذْرٌ ، ولا أقولُ : جذرٌ بالكسر .

- (٣) في ر . ز . ل . م : « وقال» .
- (٤) البيت من الطويل ، لزهير بن أبى سلمى عدم هَرِم بن أبى حارثة المُسرَّىُ . شعر زهير صنعة الأعلم الشنتمرى /١٨١ ، وانظره في (جذر) في تهذيب اللغة (٩/١١) ، والفائق (٢٠٠/١)واللسان والتاج .
  - (٥) بيت زُهير والتعليق عليه : ساقط من م.

<sup>= -</sup> م: كتاب الإيمان ، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب (١٦٧/٢) .

<sup>-</sup> ت : كـتـاب الفتن ، بـاب مـا جـاء فـى رفـع الأمـانة ، الحـديث ٢٢٧٠ (ج٣١/٣٣) ،

وقال « أبو عَمرو» : وهُو الجِذْرُ- بالكَسْرِ - (٣٩١) .

وكان « الأصمعيُّ» وغَيرُهُ يَقولون (١١) : هُو (٢) بالفَتح .

وقولُه : « كَأْثَرِ الوكْتِ » : الوكْتُ : هُو أَثَرُ الشيءِ ، اليَسيرُ مِنْهُ . (٣)

قال : « الأصْمَعَىُّ » : يُقالُ لِلبُسْرِ إذا بَدأَ فيه الإرْطابُ : بُسْرٌ مُوكِّتٌ .

وأمًّا المَجْلُ : فَهُوَ أَثرُ العَملِ في الكَفَّ يُعالِجُ بها الإنْسانُ الشَّيءَ حَتَّى يَغْلُظ جِلْدُها ، يُقالُ منْهُ : مَجلَتْ يَدُهُ ، ومَجَلَتْ لُغَتان . (1)

وأمَّا المُنتَبرُ: فالمُتنَفِّطُ. (٥)

وقوله: « أَتَى عَلَى ذَمَانٌ ومَا أَبَالِي أَيُّكُمْ بِايَعْتُ »: كَانَ كَثِيرٌ مِنِ النَّاسِ بَحْمِلُه عَلَى بَيْعَةِ الخِلاقةِ ، وهذا خَطَأ في التَّأُوبِيلِ ، وكَيفَ يَكُونُ عَلَى بَيْعَةِ (١) الخِلاقةِ وهُو يَقولُ: «لَثِن كَانَ يَهُوديًّا أَوَ نَصْرَانيًّا لَيَرُدُنَّةُ عَلَى سَاعِيه ».

قَهَالْ يُبَايِعُ عَلَى الخِلاقَةِ اليَهودِيُّ وَالنَّاصُرَانِيُّ (٧) ؟ ومَع هَذَا أَنَّهُ لَم يَكُنْ يَجوزُ أ أَن يُبَايِعَ كُلُّ واحدٍ ، فيَجْعَلَه خَلَيْهِ ، وهُو لا يَرى أُو لا يَرْضَى بأحد (٨) بَعْدَ

(١) عبارة م عن المطبوع : « والأصمعي يقول » من قبيل التبجريد المخل ! لأن القول للأصمعي وغيره .

- (۲) في ر : « جَذَر » في موضع « هو 🕝 -
- (٣) الركت : الأثر اليسير ، وقيل : ﴿ لَوْنَ يَحَدَثُ مَخَالِفَ لِلَّوْنَ الذَّى كَانَ قَبِلَهُ (شُرِحَ النَّوَى على مسلم ١٨٨٢) .
- (٤) مَجَلَ من بابى قَتَل وفَرِح ، مَسَجَلاً ومَجَلاً ، وانظر شرح النووى على صحيح مسلم (١٦٩/٢) .
- (٥) المنتسبر: المرتفع، والتَّنَفُّط: الأثر الذي يصيس في اليد من العسل بفأس ونحوها، ويصير كالقبة فيدماء قليل.
  - (٦) « بيعة » : ساقط من ل . (٧) في ل : « اليهود والنصاري » .
    - (A) عبارة ل : « وَهو لا يَرضي بأحد بَعدَ عُمَر » .

فَكيفَ يُتَأُوَّلُ هَذا عَليه ؟

إنَّما مَذْهَبُهُ فيه أنَّه أرادَ مُبايَعةَ البَيْع والشّرى (''، إنّما ذكرَ الأمانةَ وأنّها قد ذَهَبتْ مِن النّاسِ ، يَقولُ : فَلَسْتُ أَثِقُ اليومَ بأُحَد أِتَّمِنُه (''عَلَى بَيع ولا شِرَى ('' إلاّ قُلانًا وقُلانًا [يقولُ] ('': لقلّة الأمانة في النّاس .

وقوله : « لَيَرُدُنَّهُ عَلَىً ساعِيهِ» : يَعنى الوالِي الَّذِي عَلَيهِ ، يَقُولُ : يُنْصِفُنِي منهُ ، إِنْ لَم يَكُنْ لَه إسْلامُ (يَرُدُّهُ عَلَىًً ا<sup>(1)</sup>، وكُلُّ مَن وَلِيَ شيئًا عَلَى قَوْمٍ ، فَهُو ساعٍ عَلَيهِمْ ، (<sup>(0)</sup> وأكثرُ ما يُقالُ ذَلك في وُلاة الصَّدَقَة ، وَهُم السُّعاةُ ، قالَ الشاعر :

سَعى عقالاً فَلَمْ يَتْرُكُ لَنَا سَبَداً فَكَيْفَ لَو قَد سَعى عَمْرُو عِقالَيْنِ (`` سَعَى عَلَيها : عَمل عَلَيها . (٧)

٧٩٣ - وقالَ « أبو عُبَيد ، (٨) في حَديث « خُذَيفَة » - رَحمَه الله- (١٠) :

- (۱) هكذا جاء مقصورا وفيه المد والقصر ، يقال منه : شرّى الشيء يَشريه شرّى وشراء واشتراه سواء . وشراه واشتراه : باعد ( عن اللسان : شرى ) .
  - (٢) « أَتَّمنُهُ » : ساقط من م . (٣) « يَقول » : ساقط من ك . ل .
    - (٤) « يرده على »: تكملة من ز .
    - (٥) في ل : « ساع لهم » ، وما أثبت عن بقيه على أدق في هذا السياق .
- (٦) البيت من البسيط ، وجاء منسوبا لعمرو بن العداء الكلبى ، يقوله فى ابن أخيه عمرو ابن عتبة بن أبى سفيان عامل « معاوية » رضى الله عنه على صدقات كلب ، وانظر البيت فى : مجالس ثعلب ( ١ / ١٤٢ ) والأغانى ( ١٨ / ٤٩ ) وتهذيب اللغة ( ٢٣٧/١) ، واللسان والتاج (عقل).
  - (٧) ما بعد البيت : ساقط من ل ، والبيت وما بعده : ساقط من م.
  - (A) « أبو عُبَيد ٍ » : ساقط من م . (٩) «رحمه الله» : ساقط من ر . ز . ل . م .

« تُعْرَضُ الفِتَنُ عَلَى القلوب عَرْضَ الحَصِيرِ ، قَأَى قَلْبِ أَشْرِبَها نُكِتَتْ فيه نُكْتَةً سُوداء ، وأَى قَلْبِ أَسْرِبَها نُكِتَتْ فيه نُكْتَةً بَيضاء حَتَّى تَكُونَ القُلوب (۱) عَلَى سَوداء ، وأَى قَلْبِ أَنكرَها نُكِتَتْ فيه نُكْتَةً بَيضاء حَتَّى تَكُونَ القُلوب (۱) عَلَى قَلْبَيْنِ : قَلْبِ أَبيضَ مثلِ الصَّفَا لا تَضُرُّه فِتْنَةً ما دامتِ السَّماواتُ والأَرْضُ ، وقلب أسودَ مُربَّدٌ ، كَالْكُوزِ مُجَحِّبًا وأَمالَ كَقَدُ لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا ، ولا يُنْكِرُ مُنْكَراً » (۱) قال الشَّجَعي » ، عَن « أَبي مسالِكِ الأَشْجَعي » ، عَن « رَبعي بن حِراشٍ » ، عَن « حُذَيْفَة » (۱) .

قالَ « أبو عَمْرو » و « أبو زياد الكلابي » وَغَيرُهُما (٥) : قُولُه : مُربَّدٌ : هُو لُونٌ بَينَ السَّوَادِ والغُبْرَةِ ، وهُو لَونُ النَّعامِ (١٥٠) ومنه قبيلَ لِلنَّعام : رُبُدٌ ، فَقالوا : مُربَّدٌ " مثل مُحْمَرٌ ، و مُصْفَرٌ ، ومُبْيَضٌ ، وقالُوا للجميع : رُبُدٌ، كما قبيلَ : حُمْرٌ ، وصُفْرٌ ، وخُضْ ، (٧)

(١) في ر: « يكون القلب » .

#### (٢) انظر الخبر في :

- م: كتاب الإيمان ، باب ذكر الفتن التي تموج كموج البحر (١٧١/٢)

- حم : مسند حذیف**ة** (٥/٣٨٦-٤٥) ·

- ج : مسند حذیفة (۳۹۰/۲) .

- ومادة (عرض) من الفائق (٤١٨/٢) والنهاية ، ومادة (جخا) في النهاية ، واللسان والتاج وتهذيب اللغة (٤٥٩/٧) .

(٥) ما بعد السند إلى هنا : ساقط من ل . (٦) « فقالوا : مُرْبَدُ » : ساقط من ل .

(٧) عبارة ل : « مثل : بيض وحمر وصفر » ، وعبارة ط عن م : « مثل ما قالوا : صُفْرٌ ، وخُضْرٌ » .

منه : قَد (١١ جَخَّى اللَّيلُ : إذا مال ؛ لِيدُهُبَ .

قالَ (<sup>۲</sup>)« أبو عُبسيسد »: وَلَا أَحْسِبُهُ أَرَادَ مَع مَيْلِهِ إِلاَّ أَن يَكُونَ مُنْخَرِقَ الأَسْفَلِ ، فَشَبَّهُ بِهِ القَلْبَ الذي لا يَعَى خَيراً ، كَمَا لا يَثْبُتُ المَاءُ في الكُّوزِ المُنْخَرِقِ ، وكذلكِ يُروى في التَّفسيرِ في قولِه [-جَلَّ وعَزَّ-] (<sup>۳</sup>): ﴿وَأَفْتِدَتُهُم هَوَاءٌ ﴾ (<sup>1)</sup>قالَ : لا تَعِي شَيئًا ، وقالَ الشاعرُ في المُجَخِّى :

كَفَى سَوْأَةً أَلاَ تَزَالَ مُجَخَّيا عَلَى شَكْوَة وَفَراءَ في اسْتِكَ عُودُها (٥)

٧٩٤ - وقالَ (٦) أبو عُبَيْدٍ » (٧) في حديثُ « حُذَيْفَةَ » : إِنَّ مِن أَقْرَإِ الناسِ للقِّرَآنِ مُنافِقًا لا يَدَعُ منه واواً وَلا أَلِفًا ، يَلْفِتُه بلِسانِه كَما تَلْفِتُ البقَرَةُ الْحَلَى بلسانها » (٨) .

قالَ: حَدَّثَنِيه «الفَرَارِيُّ مَرُوانُ بنُ مُعاوِيَةً» ، عن « إِسماعيلَ بنِ أَبى خالدٍ» ، عن «حَكيم بنِ جابر ٍ» ، عَن «حُدَيْفَةً» . (١٠)

<sup>(</sup>۱) « قد» : ساقط من م . (۱) في ز : « وقال » .

<sup>(</sup>٣) « جل وعز »: تكملة من ز ، وفي ط عن م : « تعالى ».

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم آية ٤٣ « لاَ يَرْتَدُ إليهم طَرْفُهمْ وَٱفْندتُهُم هَوَاءً » .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، وسقط شطره الثاني من بقية النسخ ، وروايته في تهذيب اللغة (٢٠/٧) « على سوأة » في موضع « على شكوة » .

وفي اللسان (جخا) : «إلى سوأة» موضع : « على شكوة » . ولم أقف له على قائل .

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث ذكر في ر. ز .ل .م بعد الذي يليه .

<sup>(</sup>٧) « أبو عُبَيد ، ساقط من م .

<sup>(</sup>A) انظر الخبر في : مادة (لفت) من : الفائق (٣٢٤/٣) والنهاية (٢٥٩/٤) ، وتهذيب اللغة (٢٨٩/٤) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٩) السند ساقط من م ، وأصل ط .

قسولُه : يَلْفِتُه : اللَّفْتُ : اللَّيْ ، يُقسالُ : لَفَتُ الشَّيءَ ، وَفَتَلْتُه (١) لُغتانِ بِمعنَّى [واحد]

وفى (" حديث آخر : « إِنَّ اللَّهَ يُبُغِضُ البَليغَ مِن الرَّجالِ الذَّى يَلْفِت الكَلامَ كسما تَلْفِتُ البَليغَ البَليغَ مِن الرَّجالِ الذَّى يَلْفِت الكَلامَ كسما تَلْفِتُ البَقْرَةُ الخَلَى بِلسانِها »(٤) .

قَـالَ « أَبُو عُبَيْدٍ » : والخَلَى : الحَشِيشُ (٥) ، وهُو مَقَصُورٌ ، ومنهُ الحَدِيث المَرْفُوعُ : « لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا » (١) : يَقُولُ : لا يُحَشُّ (٧) حَشِيشُها : يَعنى « مَكَّةً » .

قالَ (^) « الأصمعيُّ » : ومنهُ سُمِّيَتِ المِخْلاةُ ؛ لأنَّهُ يُجْعَلُ فيها الخَلَى ، وَهُو : (^) الحَشيشُ اليابِسُ (١٠) .

<sup>(</sup>١) عبارة ط عن م- متفقة مع تهذيب اللغة - : « لَفَتَ الشيءَ وَفَتَلَهُ » .

<sup>(</sup>٢) «واحد » : تكملة من ز ، وفي التهذيب ، يقال : لَفَتَ الشِّيءَ وَفَتَلَهُ : إذا لَواه ، وهذا مقلوبٌ » .

<sup>(</sup>٣) في ط: « قال وفي ....»

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر ساقط من م ، وانظره في :

مادة « لفت» من الفائق ٣٢٤/٣ ، والنهاية ،واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٥) جاء في تهذيب اللغة (خلا) ٧/٥٧٥ : « أبو عبيد عن الأصمعي : الخَلَى : الرطب من الحشيش وبد سميت المخلاة ، ﴿ يبس ، فهو حشيش » .

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في : مادة (خلى) من : الفائق (٢١/ ٣٩٠)، والنهاية والمغيث ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٧) في ط: « لا يُحْتَشُ ع » . (٨) في ط: «وقال» .

<sup>(</sup>٩) « الخلى وهو » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>١٠) ما بعد العبارة : « لفت الشيء وفتله لغتان بمعنى واحد » إلى هنا : ساقط من م ، وهو تجريد مخل .

٧٩٥ - وقالَ « أبو عُبيد » (١) في حَدِيث « حُذَيْفَة » : « مابَيْنَكُمْ وبَينَ أن يُرْسَلَ عَلَيكُمُ الشَّرُ فَراسخَ إِلاَّ مَوْتُ رَجُل ، وهُو «عُمَرُ» (١) .

قالَ : حَدَّثَنَاهُ « أَبُو مِعَاوِيةً » ، عَن « الأَعْمَشِ » ، عَن «شَقِيق » ، عَن «حُذَيفَةً » ("). قولُه : «فَراسِخ » : بَلغَنى عَن «النَّضرِ بِنِ شُمَيلٍ » أَنَّهُ (1) قالَ : يُقالُ لِكُلَّ شَيءٍ (٥) كَثيرٍ دائمٍ لا فُرْجَةً فيه : فَرْسَخُ ، وقالَ (١) بَعضُ الأعرابِ :

« أَغْضَنَتُ عَلَينا السَّماءُ أَيًّامًا بِعَيْن ما فيها قَرْسَخ » فالعينُ :أَن يَدُومَ [٥٤١] المطرُ أيًّامًا .

وقولُه : مَا فَيِهَا فَرُسْخُ : يَقُولُ : لَيْسَتْ فَيِهَا فُرْجَةً ، وَلَا إِقَلاعٌ .

ويُقالُ : انْتَظَرْتُكَ فَرْسَخًا مِن النَّهارِ : يَعنى (٧) طَوِيلاً ، وَلا أَرَى الفَراسِخَ أَخِذَتُ إلاً من هَذا .

٧٩٦ وقالَ « أبو عُبَيْدٍ » ( ( ( مُدَيْفَةُ » حينَ ذكرَ الفِتْنَةَ ، فقالَ :

- ج: مسند حذيفة بن اليمان ج٢/٣٥٨ (مصورة الهيئة المصرية العامة للكتاب) ومادة ( فرسخ ) في الفائق (١٢/٣) والنهاية وتهذيب اللغة ( ٧ / ٦٦٥ ) واللسان والتاج.

وفيه : « إلا موت رَجُل : يعنى عمربن الخطاب رضى الله عنه » .

(٣) السند ساقط من م ، وأصل ط . (٤) « أنه » : ساقط من ر .م .

(٥) « شيء » : ساقط من م . (٦) في ط عن م : « وقد قال » .

(۷) « يعنى » : ساقط من م . (۸) « أبو عُبَيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>۱) « أبو عبيد » : ساقط من م ، وقد ذكر هذا الحديث في ر . ز .ل . م .ط قبل السابق : « إن من أقرأ .... » .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في :

« أَتَتْكُم الدُّهَيْماءُ تَرْمى بالنَّشْفِ ، ثُمَّ التى تَلِيها تَرْمِي بالرَّضْفِ» (١) .
قالَ : حَدَّثَناهُ « يَزِيدُ » ، عَن « الوَليد بنِ جُمَيع » ، عَن « أَبِي الطُّفَيْلِ » ، عَن « حُدَيْفَة » . (٢)

قَولُه: « الدُّهَيْماء »: نُرَاهُ أَرادَ الدُّهماءَ ، فَصَغُرها (") ، مثلُ حَديثهِ الآخر: « لَتَكُونَنَّ فِيكُم أَيُتُهَا الأُمَّةُ أَربَعُ فِتَن الرُّقْطاءُ ، والمُظلِمَةُ ، وفُلانَةُ ، وفُلانَةُ » وفُلانَةُ المُظلِمَةُ : مثلُ الدُّهُماءِ (١) ، وبَعضُ النَّاسِ يَذْهَبُ بِها إلى الدُّهَيْمِ ، فَإِنْ كانتُ (١)

(١) في ط: « بالنَّشَف ... بالرَّضَف ِ » بفستح الشين في الأول ، والضاد في الثاني » وفي الأول السكون والفتح ، والسكون أفصح ، وفي الثاني السكون فقط .

وانظر الخبر في : ج : مسند حذيفة بن اليمان (٣٥٨/٢) ،وفيه : « عن حذيفة قال : الفتن ثلاث ، وفي لفظ : تكون ثلاث فتن تسوقهم الرابعة إلى الدَّجَّالِ التي ترمى بالنشف ، والسرد المظلمة ، والتي تموج موج البحر » عن مصنف ابن أبي شيبة .

ومادة (دهم) في الفائق (٤٤٩/١) ومادتي (دهم ، رضف) في النهاية وتهذيب اللغة واللسان والتاج .

- (٢) السند ساقط من م ، وأصل ط ، ونقل مصحح المطبوع هذا السند ، وزاد عليه نقلا عن ر ، ز ، ل رواية الحديث المروية من عبد الله وحذيفة بسندها وتفسيرها إلى هامش المطبوع ، وهو تصرف مخل ،
  - (٣) في ط: « ثم صغرها » وما أثبت أدق.
- - (٥) في ك : « كان» وما أثبت عن بقية النسخ أدق.

مِن الدُّهَيْمِ (١) قَإِنَّ الدُّهَيْمَ : الدَّهيَةُ .

ويُقَالُ: إِنَّ سَبَبَهَا أَنَّ نَاقَةً كَانَ يُقَالُ لَهَا: الدُّهَيْمُ، فَغَزَا قَوْمٌ قَوْمًا ، فَقُتِلَ منهُم (٢) سَبُغَةُ إِخُوةٍ ، فَحُمِلُوا عَلَى الدُّهَيْم . فَصَارَتْ مَثَلاً في كُلُّ داهِيَة وبَلِيَّةٍ . وَأَمَّا النَّشْفُ (٢) : فَإِنَّهَا حَجَارَةً سُودٌ عَلَى قَدْرِ الأَثْهَارِ (٤) كَأَنَّهَا مُحْتَرِقَةً ، قالها «الأَصْمِعيُ » .

وقالَ « أبو عَمْرو » : هَى الَّتِي تُدُلُّكُ بِهِا الأَرْجُلُ .

وَأَمَّا الرَّضْفُ (0): فَإِنَّهَا الحِجارَةُ المُحْماةُ بالنَّارِ أو الشَّمْسِ ، واحدَتُها رَضْفَةً . (١) ومنهُ الحَديثُ المُرْفُوعُ ، قالَ : حَدَّتَنِيه « أَبُو نُوحٍ » ، عَن « شُعْبَةً » ، عن « سَعْدِ بنِ إبراهيمَ » ، عَن « أبى عُبَيْدَةً » ، عَن « عَبِيداللّهِ » ، عَن « النبيّ » – عَليبه إبراهيمَ » ، عَن « أَنّهُ كَانَ إِذَا جَلسَ في (٨) الرُّعْعَتَيْنِ الأُولِيَيْنِ ، كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ » (١) وقال الراجزُ :

<sup>(</sup>۱) في ط عن م : « منه» . (۲) همنهم» : ساقط من م .

<sup>(</sup>٣) في ط: « النَّشَف » بفتح الشين .

<sup>(</sup>٤) في ل : « الأفهار ونحوها » وواحدها فهر - بكسر الفاء - وهو حجر قدر مِلْء الكفّ تدلك به بعض أعضاء الجسم .

<sup>(</sup>٥) في ط: «الرِّضَغُ » بغتج الضاد ، وفيد السريون تقط.

<sup>(</sup>٦) « واحدتها رضفة » : ساقط من م . (٧) في ر . ل . ط : «صلى الله عَلَيه وسَلَّم».

<sup>(</sup>۸) في ز: « بعد» - (۹) انظر الخبر في :

<sup>-</sup> د : كتأب الصلاة ، باب في تخفيف القعود ، الحديث ١٩٩٥ ج ٢٦١/١ ) .

<sup>-</sup> ن : كتاب النظبيق ، باب التخفيف في النشهد الأول (٢٤٣/٢) .

<sup>-</sup> حم : مسند عبدالله بن مسعود (-787-81 - 874 - 874 - 874 - 874 ) . - مادة « رضف » في النهاية واللسان والتاج .

<sup>- 126 -</sup>

# \* أَفْلَحَ مَن كَانَتْ لَهُ هِرْشَقَهُ \* \* ونَشْفَةً يَمْلاً مِنْهَا كَفَهُ (١)\*

ويُقالُ في النَّشْفَةِ - في غَيرِ هَذَا الحَديثِ -: إنَّهَا الخِرْقَةُ التي يُنْشَفُ بِهَا مَاءُ المَطرِ مِن الأَرْضَ ، ثُمَّ يُعْصَرُ في الأَوْعِيةِ (٢)، وَهذَا الحَدِيثُ يُرُوّى عَن « عَبدِاللَّهِ » ، و «حُذيفَةَ » ، جَميعًا.

قالَ : حَدَّثَنَاهُ « اليَمامِى عُمَرُ بنُ يُونُسَ » ، عَن « عِكْرِمةً بنِ عَمَّارٍ » ، عن «يَحيى ابنِ أبى كَثِيرٍ » ، عَن «عَبداللهِ » مِثْله ، وزادَ فيه : «والذى نَفْسى بِيدَهِ [817] ما أَجدُ لَى وَلَكُمْ إِلاَّ أَن نَخْرُجَ مِنْها كَما دَخَلْنا فيها » (٣) .

قالَ « أبو عُبيدٍ » : يقول : إنَّا كنَّا قبلَ أن تَهيجَ الفِتْنَةُ لَمْ نَتَلَبَّسْ مِن الدُّنْيا (1) بَشَى ، وَحَالُنا حَينَئَذُ كَحَالِنا السَّاعَةَ ، بَشَى ، وَخَالُنا حَينَئَذُ كَحَالِنا السَّاعَةَ ، لَمْ نَلْتَبسْ مِنها بِشَى ، وَهَذَا هُو الْحُروجُ مِنها كَمَا دُخِلَ فيها ؛ يَعنى الفِتْنَةَ . (1) لَمْ نَلْتَبسْ مِنها بِشَى ، وَهَذَا هُو الْحُروجُ مِنها كَمَا دُخِلَ فيها ؛ يَعنى الفِتْنَةَ . (1) ٧٩٧ – وقالَ « أبو عُبيد» (٧) في حديث « خُذَيْفَةَ » : « إنَّ اللَّهَ يَصنَعُ صانعَ

عزو ، ويروى : « طويى لمن » في موضع : « أ فلح من » . (٢) إلى هنا انتهى ما جاء في أصل المطبوع . (٣) انظر الخبر في الفائق (دهم ) ٤٤٩/١ .

<sup>(</sup>٤) في ك : « الدماء » وأثبت ما جاء في ر .ز. ل . والفائق (٢/٩/١) .

<sup>(</sup>٥) « عنا »: ساقط من ط.

<sup>(</sup>٦) ما بعد « واحدتها رضفة » إلى هنا : ساقط من م ، وما بعد « ثم يعصر في الأوعية » إلى هنا : ساقط من أصل ط .

<sup>(</sup>٧)« أبو عبيد »: ساقط من م.

الِخَزَم ، ويَصنَعُ كُلُّ صنَعة ٍ » (١١) .

فَإِنَّ الْخَزَمَ : شَيءٌ (١) شَبِيهٌ بالحُوصِ ، وليسَ بِخُوصٍ (١) ، وبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ : هُو خَذَا الذي تُعْمَلُ منهُ (١) أَحْفَاشُ (١) خَفَاشُ (١) النِّساءِ . وفي (١) هَذَا الحَدِيثِ تكذيبٌ لِقُولِ « المُعْتَزِلَ ، الذينَ يَقُولُونَ : إِنَّ أَعْمَالَ النِّساءِ . وفي (١) هَذَا الحَدِيثِ تكذيبٌ لِقُولِ « حُذَيْفَةَ ، ويُكذّبُ قُولَ أُولِئِكَ قُولُ الله – العِبادِ لِيْسَتْ بَحَلُوقة ، ومِمًّا يُصَدَّقُ قُولَ « حُذَيْفَة ، ويُكذّبُ قُولَ أُولِئِكَ قُولُ الله – تَبارِكَ وتَعَالَى - : ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُم وما تَعْمَلُون ﴾ (١) ألا تَرى أَنَّهُم كانوا (١) يَنْحِتُونَ الأَصْنَامَ ، ويَعْمَلُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ ، ثم قَالَ لَهُمْ : ﴿ وَاللّهُ خَلَقُكُمْ وما تَعْمَلُون ﴾ وكذلك قولُ « حُذَيْفَةً » : « ويَصْنَعُ كُلُّ صَنْعَةٍ » (١) .

#### (١)انظر الخبر في :

مادة « خزم » من الفائق (٣٦٧/١) والنهاية (٣٠/٢) وتهذيب اللغة (٢٢١/٧) وروايته : صانع الحُزُم – بضم الخاء والزاء – وفسر الخُزُم بالخرازين عن ثعلب ، وما أثبت عن نسخ الغريب والفائق والنهاية ، وفي النهاية ، « الحُزَم » ، بالتحريك : شجر يتخذ من لحائد الحبال ، الواحدةُ خَزَمة ؛ وانظر اللسان والتاج (خزم) .

(٢) « شيء » : ساقط من م . (٣) « وليس بخوص » : ساقط من ل .

(٤)« مند»: ساقط من ل.

(٥) أحنفاش : جمع حفش ، وهو هنا:السَّفَط الذي يعبيّى فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء .

(٦) « وقور هذا الحديث...» إلى آخر ما جاء فيه من تفسير : ساقط من م ، وأصل ط .

(٧) سورة الصافات آية ٩٦ . (٨) « كانوا » : ساقط من ر .

(٩) تفسير غريب هذا الحديث وتعليقه على موقف المعتزلة أحدُ ما خَطَّ فيه ابنُ تُتَيَبة أبا عبيد في إصلاح الغلط، وخلاصة كلام ابن قتببة ( لوحة ٤٩ / أ ) ساق الحديث ثم على عليه بقوله: قال أبو محمد: قد أغنانا الله بما في القرآن من الآي البينة المكشوفة الممتنعة على حبّل المعتزلة عن أن نحتج عليهم بما يجدون به السبيل إلى الاستهزاء والطعن، وقد رأيت أبا عبيد شبه حديث حذيفة بهذه الآية:

قال « أبو عُبَيْد » : وهذا قد ('') يَكُونُ في شَيئَينِ : أَحدُهُما (''أُن يَكُونَ قَد أَصابِتُهُ جَنَابِةٌ ، فَبَالَ بَعدَها ، واسْتَبْرَأ ('' ، واغتَسَلَ ،ثُمَّ رأى بَللاً ، فَيقولُ : لِيس ذَلِك مِن الجُنَابَة إذا كانَ بعدَ البَولِ ، كما رُويَ عَن « عَلِيٍّ » [-رَضى اللهُ عَنْهُ-] ('' أَنَّهُ قَالُ : إذا اغْتَسلَ ، ثُمَّ رَأَى شَيئًا بَعدَ ذَلِك ، فَإِن كَانَ بالَ قبلَ الغُسلِ ، فعليه الوُضوءُ ، وإذا لم يَكُنْ بالَ ، فَهذه ( ( ) بَقيَّةٌ مِن جَنَابَتِه ، وَعليه ( ) إعادَةُ الغُسلِ ، فهذا أَحَدُ الوجْهَين .

والوجهُ الآخرُ : أَلاَ تَكُونَ هَاهُمُنَا (١٠٠ جَنَابَةً ، ولكِنَّهُ رَجُلٌ بِالَ واستَبْرَأُ ، وتوَضَّأُ ، ثُمَّ رأى بَلَلاً ، قَيقولُ : ليس هَذا بِشيءٍ ، يَذْهَبُ (١٥٤٣ إلى مثلِ قولِ « عُمَر » :

<sup>«</sup> والله خلقكم وما تعملون » لأنه لم يرد : والله خلقكم وما تعملون ، وإنما أراد : والله خلقكم والأصنام التي تعملون ... وليس هذا عندى موضع ذكر أعمالهم ، ولا فيها معنى يزيد في تَوكُد الحجّة عليهم ، وإنما يتوكّد عليهم ويقع التعجب منهم بأن يعبدوا شيئاً هو مخلوق مثلهم ... »

<sup>(</sup>١) لم أقف على الخبر فيما رجعت إليه من مصادر الغريب واللغة .

 <sup>(</sup>۲) « قال ) » : ساقط من ز .
 (۳) « أنه » : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٤) « قد» : ساقط من ل . (٥) « أحدهما » : ساقط من ر . ل ، وذكره لازم .

<sup>(</sup>٦) في ز: « واستبرى » على التسهيل .

<sup>(</sup>V) « رضى الله عنه » : تكملة من ز . (A) في ر . ز . ل . ط : « فهذا » .

<sup>(</sup>٩) في ل : «وعلى صاحبه » . (١٠) في ز : « هناك » .

«إنّى أجده يتحدّر منّى مثل الحَرزة ، قما أباليه » ومثل قول «ابن عَبّاس» : «انّمسا ذَلِك مِن الشّيطان ، قإذا تُوضات ، قَرُش ثَوبك ، قإنْ رَأَيْت شَيْئًا ، قَتُل : هُو منه » قاراد (۱) «حُذَيْقَة » هذا المذهب أنّه ليس (۱) ببول ، إنّما هُو مِن الشّيطان . (۱) هُو منه » قاراد (۱) «حُذَيْقة » هذا المذهب أنّه ليس (۱) ببول ، إنّما هُو مِن الشّيطان . (۱) م الله عبيد » (عالم ع

فقال رَجُلٌ : فَأَينَ (°)الذينَ يُبَعِّقُونَ لِقَاحِنا ، ويَنْقُبُونَ بُيوتَنَا ؟ فقالَ « حُذَيفَةً » : « أُولتِكَ هُم الفاسِقُونَ – مَرَّتَيْن – » . (٦)

[ قسالَ « أبو عُبسيد » ] (٧): قسولُه : يُبعَقُون لِقساحَنا : يَعنى يَنْحَرُونَ إبِلَنا ، فَيُسبِلُونَ دِماءَها . يُقالُ : قد انْبَعقَ المطرُ : إذا سالَ وكَفُرَ . (٨)

<sup>(</sup>۱) في ط : « وأراد » . . . . . . (۲) في ر : « يقول ليس ...» .

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر وما جاء فيه من تفسير: ساقط من م، ونفله مصحح المطبوع عن ر. ز. ل.

<sup>(</sup>٤) « أبو عُبَيد »: ساقط من م . (٥) في ل : « فأين هؤلاء ... » .

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في مادة (بعق) في : الفائق (١٢٠/١) والنهاية وتهذيب اللغة (٢٨٧/١) والنهاية وتهذيب اللغة (٢٨٧/١)

<sup>(</sup>٧) « قال أبو عبيد » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>A) في ط: « فكثر » ، وجاء في ل بعد ذلك : « يتلوه أحاديث سلمان الفارسي - صلى الله على محمد النبي وسلم كثيرا » .

## أحاديث '''سلَمانَ القارسيِّ رَحمه اللَّهُ '''

مديث «سَلْمانَ الفارسِيِّ "" » : « أُخيُوا ما بَينَ العِشاءَيْنِ ، وقالَ « أُبوعُبَيد » في حديث «سَلْمانَ الفارسِيِّ "" » : « أُخيُوا ما بَينَ العِشاءَيْنِ ، فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَن أُحَدِّكُمْ مِن جُزْنُهِ ، وإِيَّاكُمْ وَمَلْغَاةَ أُولِ اللَّيلِ ؛ فَإِنَّ مَلْغَاةَ أُولِ اللَّيلِ ؛ فَإِنَّ مَلْغَاةَ أُولِ اللَّيلِ ، فَإِنَّ مَلْغَاةَ أُولِ اللَّيلِ ، فَإِنَّ مَلْغَاةَ أُولِ اللَّيلِ ، فَإِنَّ مَلْغَاةَ أُولِ اللَّيلِ مَهْدَنَةً لآخِره » (1) .

قَالَ (٥): حَدَّثَنَاهُ « مَرُوانُ بنُ مُعاوِيةً » ، عَن « يَحْيَى بنِ مَيْسَرَةَ الأَحْمَسِيِّ » ، عَن « الْعَلَاء بنِ بَدْرِ » ، عَمَّن حَدَّثَهُ عن « سَلْمانَ » . (٦)

قالَ « أبو زَيدٍ» وغَيسُرهُ: قولُه : «مَلْغَاةٌ» : مِن اللَّغوِ ، وكثرةِ الحَديثِ ، والمَهْدَنَةُ : مِن اللَّغوِ ، وكثرةِ الحَديثِ ، والمَهْدَنَةُ : مِن اللَّهُدُنَةِ ، وهِي السُّكُونُ ، يُقالُ منهُ : هَدَنْتُ أَهْدِنُ (٧) هُدُونًا : إذا سَكَنْتَ ، فَلَم تَتَحَرَّكُ (٨) ، والذي أرادَ « سَلْمانُ » : أنَّه إذا سَهِرَ أُوّلَ اللَّيلِ ، ولَغَا ، ذَهَب بِه النَّومُ في آخرِه ، فَمَنْعَهُ مِن القيام للصَّلاةِ ، وبَعْضُهُم يَرُوبِهِ : « مَهْدرةً (١) أوّلِ اللَّيلِ » في موضع « مَلْغاة » ، وَهُو قَريبُ المَنى مِن ذَلِك .

- (۱) في ر: « حديث » . (۲) « رحمه الله » : ساقط من ر . ل -
  - (۳) « الفارسي » : ساقط من ر . ز . ل . م ·
- (٤) انظر الخبر في : مادة (حيى) من الفائق (٣٤٣/١) ، والنهاية ، وفيه : « ومنه حديث عُمر ، وقيل : سلمان » ومادة (لضو) من تهذيب اللغة (١٩٧/٨) واللسان ، وكذا مادة (هدن) فيهما .
  - (٥) « قال» : ساقط من ز .
  - (٦) السند ساقط من م ، وأصل ط .
  - (٧) في ز: « أهدُن» بضم العين ، ولم أقف على ضم عين المضارع فيه .
    - (A) في ز . ك : « تحرك» والمعنى متقارب .
      - (٩) في ك : « مهذرة » بالذال .

وقد أَن العِشاء بين العِشاء بين العِشاء بين »: قالله أراد المغرب والعِشاء ، سمّاهُ ما عِشاء بين ، وقد فسرنه وقد فسرنه في غير هذا الموضيع (١) ، وهذا مثل قول «عائشة » عشاء بين ، وقد فسرنه في غير هذا الموضيع (١) ، وهذا مثل قول «عائشة » [- رَحْمة الله عليها -] (١) : « الأسودان : التّمر والماء » (١) وإنّما السواد للتّمر وحَدة ، وكَقُولِهم : « سُنّة العُمرين » وإنّما هما : «أبو بَكُر » و «عُمر » ، وهكذا كلام العرب إذا كان الشيء مع غير وقربها سَدّوهما جَميعًا باسم أحدهما (١) .

(۱): [ - رَحِمَه اللّه - ] : (۱) هَ عَبْيد  $_{\rm a}$  (۱) هَ عَدِيث  $_{\rm a}$  سَلْمانَ  $_{\rm a}$  [ - رَحِمَه اللّه - ] : (۱)  $_{\rm a}$  (۱) رَجُلٌ يُعْطِي القِيانَ البِيضَ ، وَبَاتَ آخَرُ يَقْرُأُ القُرآنَ ، ويَذَكُرُ اللّهَ [تعالى] (۱) لرأيْتُ أنَّ ذَاكِرَ اللّهِ أَفْضَلُ  $_{\rm a}$  (۱) .

قالَ : حَدَّثَنَاهُ «مُعاذً »، عَن «سُلَيمانَ التَّيْمِيُّ »، عَن «أبي عُثْمانَ »، عن «سَلْمان » (١٠ . قالَ «أبو عَمْرو » وغيسرُهُ : قَولُه : القيانُ : واحدتُها (١٠ قَيْنَةً ، وَهِي الأمَةُ ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير في خبر عائشة - رضى الله عنها - الحديث رقم ٩٦٩ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>Y) « رحمة الله عليها » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر رقم ٩٥٦ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٤) ما بعد « غير هذا الموضع » إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>٥) « أبو عبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٦) « رحمه الله »: تكملة من ز .

<sup>(</sup>V) « تعالى » : تكملة من ر . ل. م .

<sup>(</sup>A) انظر الخبر فى : مادة ( قين ) من الفائق (٢٣٨/٣) ، وفيه : « البيض القيان» والنهاية واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٩) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>۱۰) في ط: « واحدها » .

وبعضُ النَّاسِ يَظُنُّ القَيْنَةَ الْمَعَنَّيَةَ خَاصَّةً ، وليسَ هُو كَذَلِك ، ولو كَانتِ المُغَنَّيةَ [خاصَّةً] (١) مَا ذَكَرَهَا « سَلْمَانُ» في مَوضِعِ الفَضلِ والثَّوابِ ، وَلَكِن كُلُّ أُمَةٍ عِندَ [خاصَّةً] (١) مَا ذَكَرَهَا « سَلْمَانُ» في مَوضِعِ الفَضلِ والثَّوابِ ، وَلَكِن كُلُّ أُمَةٍ عِندَ العَرَب قَيْنَةً ، يُبَيِّنُ ذَلَك قُولُ « زُهَيْرٍ » :

رَدُّ القِيانُ جِمالَ الْحَيِّ فَأَحْتَمَلُوا إِلَى الظَّهِيرَةِ أَمَرٌ بَيْنَهُمْ لَبِكُ (٢) أَرَاد: الإماء (٣).

رقالَ « أبو عَمْرو » : وكذلك كُلُّ عَهد هُو عَندَ العَربِ قَينٌ ، ويُقالُ : إنَّما سُمَّيت الماشِطَةُ (٤) مُقَيِّدَةً (٥)؛ لأنَّها تُرَيِّنُ النِّساءَ ، شُبِّهَت بالأَمَةِ؛ لأنَّها تُصلِحُ البَّيتَ وَتُرَيِّنُهُ (٤).

٨٠٢ - وقالَ «أبو عُبيد» (٧) في حديث «سَلْمانَ» : «مَن صَلِّى بأرْض قِيٍّ ، فَأَذُّنَ وأقسامَ [ الصَّلاةَ] (٨) صَلَّى خَلْفَهُ مِن المَلاثِكَةِ مسالا يُرَى قُطراهُ ، يَركَعُونَ بِرُكُوعِه ، ويَومَّنُونَ عَلَى دُعاثِه » . (١)

- (7) في b: (9) في b: (9) في b: (9) في b: (9) في b: (9)
  - (٥) في ط: « مقنية» بتقديم النون .
  - (٦) ما بعد« كل أمة عند العرب قينة » إلى هنا : ساقط من م .
- (V) « أبو عُبَيد» : ساقط من م . (A) « الصلاة» : تكملة من ر . ز . ل . م .
- (٩) انظر الخبر في : مادة (قوى قيى ) من الفائق ( ٣ / ٢٣٤ ) وفيه : هو فِعْلُ من القَواء ...، والنهاية واللسان والتاج .

<sup>(</sup>۱) « خاصة » تكملة من ر . ز . ل . م ·

<sup>(</sup>۲) البيت من قصيدة على وزن البسيط ، لزهير بن أبى علمى ، وفيها يقول الأصمعى : ليس على الأرض كافية أجود منها ، ومن التي لأوس بن حمر وهو في ديواند /۷۸ صنعة الأعلم الشنتمرى ، وفي شرحه : القيان : الإماء ، وكل أمة قينة . مغنية كانت أو غير مغنية ، وانظر اللسان والتاج ( لبك . قين ) .

قَالَ (۱): حَدَّثَناه « هُشَيَّم » ، و « أَبُو حَنْصِ الأَبَّارُ » كِلاهُما ، عَن « دَاودَ بنِ أَبى عُنْسمانَ » ، عن « سَلمانَ » ، وزادَ « أبو حَنْصٍ » ، عن « دَاودَ » ، قال: فَقُلتُ «لأبى عُثمانَ » : ما القِيُّ ؟

قالَ : القَفْرُ .

وقالَ «الأصمعيُّ»: وهُو كَذَلِك (٢)، قالَ :وهُو مَأْخُوذُ مِن القَوَاءِ ، قالَ « العَجَّاجُ»: \* \* قِيُّ تُناصِيها بِلادٌ قِيُّ (٣) \*

تولُّه : تُناصِيها : تَتَّصِلُ بِها ، وأصلُها مَأْخُوذٌ مِن الناصية .

وقولُه (''): « قُطراهُ » : طَرقاهُ ('')، والجمعُ : أقطارٌ ، ومنه قبولُ اللهِ – تبارك وتعالى –: ﴿ أَنْ تَنْفُذُوا مِن أقطارِ السَّماواتِ والأرضِ ﴾ ('') والقُتْرُ مثلُ القُطرِ. ('')

٨٠٣ - وقالَ « أبو عُبَيْدٍ » (<sup>(A)</sup> في حَدِيثِ « سَلمانَ» حينَ دَخلَ عَلَيه «سَعْدٌ» يَعودُهُ ، فَجعلَ يَبْكى ، فَقالَ «سَعدٌ» : ما يُبْكِيكَ يا « أَبَا عَبدِاللَّهِ » ؟

قَالَ: « وَاللَّهِ مِنْ أَبْكَى جَزَعًا مِن المُوتِ ، وَلا حُزْنًا عَلَى الدُّنْيَا ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّمَ (١) - عَهِدَ إلينا لِيَكْفِ (٥١٥) أَحَدَكُمْ مِثلُ زَادِ الرَّاكِبِ ،

<sup>(</sup>١) « قال»: سأقط من ز.

<sup>(</sup>Y) في طعن م: « القيُّ هو القفر » مكان: « وهو كذلك» .

<sup>(</sup>٣) ديوان العجاج ١/ ٤٦٥ ومن تفسير الأصمعى لغريبه: تناصيبها: تُطاوِلُها. القِيُّ: الأرض القفر مثل القواء. وانظر اللسان (قوى. نصا).

<sup>(</sup>٤) ما بعد « مأخوذ من القواء» إلى هنا: ساقط من م.

<sup>(</sup>٥) في ل : « يعني طرفيد» .

<sup>(</sup>٦) سورة الرحمن آية ٣٣ . (٧) ما بعد « والجمع أقطار » إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>A) « أبو عبيد» : ساقط من م . (٩) في ك : « صلى الله عليه » .

وهَذِه الأساوِدُ حَوْلِي».

قال: رما حَوْلُه إلا مطهرَةً ، أو إِجَّانَةً ، أو جَفْنَةً »(١) .

قال (٢) : حَدَّثَنَاهُ «أبو مُعاويةً» ، عن «الأعْمش» ، عَن «أبى سُفيانَ» ، [قال «أبو عُبَيدٍ» : أراهُ ] (٢) « طَلْحَةً بنَ نافِعٍ» ، عَن ، «أشياخِه » ، عَن «سَلْمانَ» . (٤) قولُه : الأساوِدُ : يَعْنى الشَّخُوصَ مِن المَتاعِ ، وكُلُّ شَخْصِ سَوادٌ ، مِن متاعِ أو إنسان أو غيرِه (٥) ، وَمِنهُ الحَديثُ الآخَرُ : « إذا رَأَى أَحَدُكُمْ سَواداً بِلَيْلٍ ، فلا يَكُن أَجِبنَ السَّوادَيْنِ فَإِنَّهُ يَخَافُكُ كَما تَخَافُهُ » (١) وجَمْعُ السَّوادِ أَسُودَةً ، ثُمَّ الأساوِدُ جَمْعُ البَّمِع ، قالَ « الأعْشَى» :

تَناهَيْتُمُ عَنَّا وقد كانَ فيكُم أُساوِدُ صَرْعَى لَمْ يُوسَّدُ قَتِيلُها (٧)

والإجَّانة : وعاء تغسل فيه الثياب ونحوها ٠

<sup>(</sup>۱) انظر الخبير في : الطبقات الكبرى لابن سعد ، القسم الأول 40/٤ ومبادة (سَوِد)من الفائق (۲۰۹/۲) والنهاية ، وتهذيب اللغة (۳۱/۱۳) واللسان والتاج ·

<sup>(</sup>٢) « قال » : ساقط من ز .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين : تكملة من ر .ز . ل ، وعلى هامش ز . نقلا عمن قرأ النسخة ، :إلا أن أبا معاوية لم يسمد لنا عن أشياخه .

<sup>(</sup>٤) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٥) ما بعد « أو غيره » إلى آخر الحديث : ساقط من م .

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في :مادة (سود) من الفائق (٢/٠/٢) والنهاية وتهذيب اللغة (٣١/١٣) والنسان والتاج .

<sup>(</sup>۷) البيت من الطويل ، من قصيدة للأعشى ، ميمون بن قيس فى ديواند ١٣٤ ، وانظر الفائق (٢١٠/٢) والتهذيب (٣١/١٣) واللسان والتاج (سود) .

يُريدُ بالأساوِدِ شُخوصَ القَتْلَى .

اللَّيلِ « مَالُ « أَبُو عُبَيْدٍ» (١) في حديثِ « سَلمانَ» أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَعَارٌ مِنِ اللَّيلِ قَالَ : « سُبُحانَ رَبُّ النَّبِيِّينَ ، إِلَهِ (7) الْمُسْلِينَ » . (7)

قالَ (٤): حَدَّثَنَاهُ « ابنُ مَهِدِيُّ » ، عن « سُفْيانَ » ، عن « عَمْرِو بنِ مُرَّةَ » ، عن « سالِم بنِ أَبى الجَعْدِ » ، عَن « زيد بنِ صُوحانَ » قالَ : بِتُ عِنَد « سَلْمانَ » ، فَكانَ يَغْعَلُ ذَلِك .

قَالَ « زَيدٌ » : فَذَكَرْتُ ذَلِك لَهُ ، فَقَالَ : يا «زَيْدُ» ! اكْفِنى نفسكَ يَقْظانَ ، أَكْفِكَ نَفْسكَ نَانَمًا »(٠٠) .

قالَ «الكِسائيُ» (٦): قولُهُ: تَعارٌ مِنَ اللَّيْلِ: يَعنِي اسْتَيقَظَ .

يُقَالُ منهُ: قَد تَعَارُ الرَّجلُ يَتَعَارُ تَعَارًا :إذَا (٧) اسستَيْقَظَ مِن نَومِه ، ولا أُحْسِبُ ذلك يَكُونُ إلا مَعَ كَلامِ أُوصُونَ ، وكسانَ بَعضُ أَهْلِ العِلم (٨) يَجعَلُه مَأْخُوذًا مِن ذلك يَكُونُ إلا مَعَ كَلامِ أُوصُونَ ، وكسانَ بَعضُ أَهْلِ العِلم (٨) يَجعَلُه مَأْخُوذًا مِن غلل يَحرارِ الظّليم ، وَهُو صوتُه (١) ، ولا أَدْرِى أَهُو مِن ذلك أَم لا .

وقـــولُه : « اكْفِنى نَفْسَكَ يَقظانَ أَكْفِك نَفْسَكَ نَائمًا » يَقـــولُ : لا تَعْص اللَّهَ في

مادة (عرر) من الفائق (٤١٨/٢) والنهاية وتهذيب اللغة (١٠١/١) واللسان والتاج.

(٤) « قال » : ساقط من ز . (٥) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>۱)« أبو عبيد» : ساقط من م .

<sup>(</sup>٢) في ط: « وإله ».

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في :

<sup>(</sup>٦)« قال الكسائى »: ساقط من م .

<sup>(</sup>٧)ما بعد « استيقظ » إلى هنا : ساقط من ر ، وأراه لانتقال النظر -

<sup>(</sup>A) غالبا ما يطلق أبر عبيد : « أهل العلم » على الفقهاء .

<sup>(</sup>٩) ما بعد « صوته » إلى آخر الحديث : ساقط من م ، وهو تجريد مخل .

اليقَظَةِ وأَنَا أَكْفيكَ في النَّومِ (''، إنَّ النَّائِمَ سَالِمٌ لا يُخافُ عَلَيهِ في النَّومِ شيءٌ مِن المَآثِمِ، وهذا مثلُ قول « عَبدِاللهِ» (''): « لَسْتُ أَخَافُ عَلَيكُم النَّومَ ، إنَّما أَخَافُ عليكم اليَّقَظَة ».

قالَ : حَدَّثَنَاهُ «ابنُ مَهْدَىً » ، عن « سُغيانَ » ، عَن « أَبِي حَصِينٍ » ، عن «يحيى ابنِ وتَّابٍ » ، عن « مَسْرُوقٍ » ، عن « عَبدِاللّه » (٣) .

(١) « في النوم » : ساقط من ر . ز . ل

<sup>(</sup>٢) يعنى « ابن مسعود » ؛ لأنه المراد من العبادلة عند الإطلاق ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) ما بعد «أهو من ذلك أم لا» إلى هنا : ساقط من أصل المطبوع ، وجاء على هامش ز : « بلغ السماع على أبي محمد بن النحاس » .

## أحاديثُ (۱) مُعاذِ بنِ جَبَلِ رُضَى الله عنه(۱)

٨٠٥ وقالَ «أبو عُبَيْدٍ» في حَدِيثِ «مُعاذ بنِ جَبَلٍ<sup>(٣)</sup>» أنَّه كانَ يَقولُ بِاليمَن :
 « إِيتُونِي بِخَمِيسٍ ١٥٤٦ أو لَبِيسٍ آخُذهُ منْكُم في الصَّدَقَةِ ، فَإِنَّهُ أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ ،
 وأنْفَعُ للمُهاجِرِينَ بالمدينةِ »<sup>(1)</sup>.

قالَ « الأصمَعِيُّ » : الخَمِيسُ : الثَّوبُ الذي طُولُهُ خَمْسُ أَذْرُعٍ ، كَأَنَّه يَعْنِي الصِّغيرَ من الثَّياب .

قىالَ « أبو عُبَيد » : ويُقالُ لَهُ أيضًا : مَخْموسٌ ، مثلُ جَريجٍ ومَجْرُوحٍ ، وقسيلٍ ومَقْتُولِ ، وقالَ « عَبيدٌ » يَذَكُرُ ناقَتَهُ :

هاتيك تَحْمِلْنِي وأَبْيَضَ صارِمًا ومُذَرَبًا في مارِنٍ مَخْمُوسِ (\*)
وكانَ « أبو عَمْرُو» يَقَـولُ: إنَّما يُقَـالُ لِلقُوْبِ خَمِيسٌ ؛ لأَنَّ أُولُ مَن عَمِلَهُ مَلِكُ
بِالْـيَمنِ ، يُقَـالُ لَهُ الخِمْسُ (٦) أَمَـر بَعـمل هَذِهِ القَيَـابِ ، فَنُسِبَت إِلَيهِ ، وقـالَ «الأَعْشَى» يَـذكرُ نباتُ الأَرْض :

<sup>(</sup>۱) في ر : « حديث » .

<sup>(</sup>Y) الجملة الدعائية : ساقطة من ر . ل ، وفي ز : « رحمه الله » .

<sup>(</sup>٣) في ر . ز . ل : « في حديث معاذ» .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة (خمس) من الفائق (٣٩٧/١) والنهاية ، وتهذيب اللغة (٤) انظر الخبر في : مادة (خمس) من الفائق (١٩٤/٧) واللسان والتاج ، وجاء على هامش ز بعلامة خروج : « فهذا من حديث ابن عبينة » .

<sup>(</sup>٥) البيت من الكامل ، من قصيدة لعبيد بن الأبرص يفخر، ورواية الديوان ٧٩ :  $(a^2 + b^2)^2$   $(a^2 + b^2)^2$  وبروايه الغريب جاء في تهذيب اللغة (١٩٤/٧) واللسان والتاج (خمس . مرن ) .

<sup>(</sup>٦) في ط: « الخميس » .

يَــوْمــًا تَراها كَشبِهِ أَرْدِيَةِ الْ خِمْسِ وِيَومًا أَدِيُهَا نَغِلاَ (''
قَهَذَا الْبِـــيتُ يُصَدِّقُ قَولَ ('') « أَبَى عَمْرٍو » ، وبَيتُ « عَبـــــيــــد » يُصَدِّقُ قَولَ «الأصمعيّ» ، وكلاهما له وَجهٌ ومَعنيّ("" .

وفى هَذا الحَديثِ مِن الفِقهِ : أنَّه أَخذَ الثَّيابَ فى الصَّدَقَةِ ، وَإِنَّما هَذا عَلَى وَجهِ الرِّفْق بهم إذا كانَ ذَلِك أَمْكَنَ لَهُم مِن الذَّهَبِ والفِضَّة والطُّعام والماشيَة .

وفيه أيضًا : حَمْلُهُ صَدَقَةَ اليَمنِ إلى المدينةِ ؛ ألا تَرَاهُ يَقولُ : هُو ٱنْفَعُ للمُهاجِرِينَ بالمدينة ، وَإِنَّمَا ذَلِك إذا استَغْنَى عَنْهَا أَهْلُ البلد الذينَ (1) تُوخَذُ مِنْهُمْ .

 $^{(4)}$  وقالَ  $^{(4)}$  في حَدِيثِ  $^{(4)}$  في حَدِيثِ  $^{(4)}$  في حَدِيثِ  $^{(4)}$  العُلمَاءَ يوم القيامة برَتْوَة  $^{(7)}$  .

- (٢) في ر . ز. ل : «تفسير» ، وما أثبت عن ك لاتفاق النسخ على «قول الأصمعي» بعد .
  - (٣) من قوله : « وقال الأعشى. ..» إلى هنا : ساقط من م .
  - (٤) في م: « الذي » . (٥) أبر عبيد » : ساقط من م .
- (٦) انظر الخبر: في الإصابة القسم السادس ١٣٦، وفيه: « وفي مرسل أبي عون الثقفي، عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي معاذ يوم القيامة أمام الناسِ بِرَتْوَة ، أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه .
- تهذيب التهذيب (۱۸۷/۱۰) وفيه : « ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاً ومتصلاً يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء بِرَتُوة ، » .
- مادة (رتو) من الفائق ( ۲ / ۳۵ ) والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ۱٤ / ۳۱٦ ) والنسان والتاج ٠

<sup>(</sup>۱) البيت من المتسرح ، من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس يحدح سلامة ذا فائش ، وهو في ديواند ۱۷۰ ، وانظره في تهذيب اللغة (۱۹٤/۷) ومجمع الأمثال (۲/ . . ٤) واللسان والتاج (عصب ، خمس) .

يُقالُ (١) فيها أقوالُ (٢): فَقالَ بَعْضُهُم (٣): الرَّثُوةُ: الخَطْوةُ.

يُقالُ: رَتَوْتُ (1) أُرْتُو: إذا خَطَوْتَ (1) .

ويُقَالُ: الرَّتُوةُ: الرَّمْيَةُ، ومِمَّا يُحَقِّقُ ذَلِك بَيْتُ « الحارِثِ بنِ حِلْزَةَ » ، وَذَكَرَ الجَبلَ وَارْتَفَاعَهُ ، فَقَالَ:

مُكْفَهِرٌ عَلَى الحوادِثِ لاتَرْ تُوهُ لِلدَّهْرِ مُوْيِدٌ صَمَّاءُ (١)
يعنى الدَّهِيةَ ، يَقُولُ : لا تَخَطَّاهُ الدَّهِيةُ وَلا تَرْمُيهِ ، فَتَصَدْعُهُ (١) أو تُغَيَّرُهُ (٨)
(١٥٤٥) وَلَكِنَّهُ باق عَلَى الدَّهِرِ ، والمُكْفَهِرُ : الذي تَراكَمَ بَعِضِ عَلَى بَعْضِ ، ومنهُ قِيلَ للسَّحَابِ مُكْفَهِرٌ ، ومنهُ قَولُ « عَبَدِ اللَّهِ » : إذا لقيتَ الكافِر فالقَهُ بِوَجْهِ مُنْقَبِضٍ مُزُورٌ (١٠) مُنْبسِطُ مُكْفَهِرٌ (١) يقولُ : لاتَلقَهُ بوجه سائل ، ولكنْ القَهُ بوجه مُنْقَبِضٍ مُزُورٌ (١٠). وقالَ (١١) بَعض أهل العلم : الرَّتُوةُ : البَسْطَةُ .

(٣) في ط: « فبعضهم يقول » . (٤) في ط: « قد رتوت .... » .

<sup>(</sup>١) في ط عن م : « قال» ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في ل: « قولان» وما أثبت أدق ؛ لأنه ذكر أكثر من قولين .

<sup>(</sup>٥) القولة: ساقطة من م.

<sup>(</sup>٦) في ط: « يرتوه» ، و البيت على وزن الخفيف ، وهو في تهذيب اللغة (٣١٥/١٤) واللسان والتاج (رتا) وهو من قصيدة الحارث المعلقة .

<sup>(</sup>٧) « فتصدعه » : ساقط من ط . ( A ) في ل : « وتغيره » .

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر في : مادة (كفهر) من الفائق (٢٦٨/٣) والنهاية واللسان والتاج ، والوجه المكفهر : المنقبض الذي لا طلاقة فيه .

<sup>(</sup>١٠) ما بعد قوله : « ويقال : الرتوة : الرُّمية » إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>۱۱) عبارة طعن م: « ويقال: الرتوة: البسطة، ويقال: الرّتوة: نحو ميل ». أقول: وجاء في تهذيب اللغة « رتا » ۱۶ / ۳۱٦: أبو العباس عن ابن الأعرابي: الرّتّوة: الخطوة، والرّتوة: الدعوة، والرّتوة: الدرجة والمنزلة عند السلطان، والرتوة: الزيادة في الشرف وغيره، والرتوة: العقدة الشديدة، والرتوة: العقدة المسترخية ».

وقالَ بَعضُهُم أيضًا : الرُّتُوَةُ : نَحُوٌ مِن مِيل ، وقد أكثَرَ النَّاسُ فيها الاخْتِلافَ ، فالله أعْلمُ أَيُّ ذَلكَ هُوَ (١) ؟.

٨٠٧ – وقالَ « أبو عُبَيد » (١) في حَدِيث « معاذ » : « مَن اسْتخْمَرَ قَومًا أُولُّهُم أُحرَارٌ ، وَجَيرانٌ مُسْتَضْعَفُونَ ، فَإِنَّ لَهُ ما قَصَرَ في بَيْتِه حتى دَخلَ الإسلامُ ، وَمَا كَانَ مُهْمَلاً يُعْظِي الخَراجَ ، فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَإِنَّ كُلَّ نَشْرِ أُرْضِ يُسْلِمُ عَلَيهِا وَمَا كَانَ مُهْمَلاً يُعْظِي الخَراجَ ، فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَإِنَّ كُلَّ نَشْرِ أُرْضِ يُسْلِمُ عَليهِا صاحبُها ، فَإِنَّهُ لا يُخْرَجُ مِنْها ما أعْظى نَشْرَها رَبِّعَ المستقوِيِّ ،وعُشْرَ المظميِّ ، وَمَن كانتُ لَهُ أُرْضُ جادِسَةٌ قَد عُرِفَتْ لَه في الجاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ ، فَهِي لِرَبَّها »(١). كانتُ لَهُ أُرْضُ جادِسَةٌ قَد عُرِفَتْ لَه في الجاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ ، فَهِي لِرَبَّها »(١). يُروى عن « مَعْمر » ، عن « ابن طاوس » ، عن «أبيه » ، قال : «وجدناه ذلك في كتاب معاذ ي » .

<sup>(</sup>١) ما بعد « نحو ميل» إلى هنا : ساقط من م . ط . (٢) « أبو عبيد» : ساقط من م .

<sup>(</sup>٣) انظر الخبير في : مادة ( خمر ) من الفائق ( ١ / ٣٩٧ ) والنهاية ، وتهذيب اللغة (٣٠ / ٣٩٧ ) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٤) « للرجل» : ساقط من ط . (٥) في ط : « أعطيه» .

<sup>(</sup>٦) في ط عن ر . ز . ل : « وَهَبُّه لي » . (٧) في ط : « في قول» .

<sup>(</sup>A) ما بعد « استبعد» إلى هنا : ساقط من م ، من قبيل التجريد .

<sup>(</sup>٩) في طعن ز: « وتملكا». (١٠) في ط: « وهذا ».

<sup>(</sup>۱۱) « وهو كقول ابن المبارك : استعبدهم » : ساقط من م .

وَهَب المَلِكُ مِن هَوْلا ، لرَجُل ، فَقَصَرَهُ الرَّجُلُ في بَيْتِه حَتَّى جاءَ الإسلامُ ، وَهو عِنْدَهُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا كَانَ مُهُمَلاً يُعْطِي الحَراجَ : يَعني الضَّرِيبَةَ ، فَهُوَ حُرُّ .

وقَولُه : نَشْرُ الأرْضِ : هُو (١١ ما خَرَجَ مِن نَباتِها .

والمستَّوى : الذي يُستَّى بالسَّيْع .

والمظمي : الذي (٢) تَسْقِيهِ السَّماء .

وَأُمَّا (٣) الأرْضُ الجادسة : فَهِي (٤) التي لم تُعْمَلُ ، وَلَم تُحْرَثُ . (٥)

وقولُه (٢): رُبع المُسْقُوِيِّ : أُرَاهُ : يَعْنِي (٧)رُبْعَ العُشْرِ .

٨٠٨ - وقالَ « أبو عُبَيْدٍ » (١٠ في حَديث «مُعاذٍ» : « بَقَيْنا رَسُولَ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ - (١٠ ذاتَ لَيْلَةً (٤٤٥) في صَلاةً العِشاءِ حَتَّى ظَنَتًا أَنَّه قَد صَلّى ونامَ،
 ثُمَّ خَرَجَ إلينا فذكرَ فَضْلُ تَأْخِيرِ صَلاةً (١٠٠ العِشاءِ» في حديثٍ فيه طولٌ (١١٠).

قالَ (۱۲): حَدَّثَنِيهِ «حبجًاجٌ» ، عَن «جَرِيرِ بنِ عُثمانَ» ، عَن «راشدِ بنِ سَعْدٍ » ،

<sup>(</sup>۱) في ل: « يعني » . (۲) في ل: « هو الذي » .

<sup>(</sup>٣) « أما »: ساقط من م . (٤) في ط: « هي » .

<sup>(</sup>٥) في الفائق (١/ ٣٩٨) : « التي لم تُحرَث ولم تُعْمَر ، قال ابن الأعرابي : الجوادس : البقاع التي لم تزرع قط » .

<sup>(</sup>٦) في ز : « قوله » .

<sup>(</sup>۷) « يعني » : ساقط من م .

<sup>(</sup>A) « أبو عُبيد »: ساقط من م.

<sup>(</sup>٩) « صلى الله عليه وسلم »: ساقطة من ر . ل . م .

<sup>(</sup>۱۰) « صلاة » : ساقط من ر . ل .

<sup>(</sup>۱۱) « في حديث فيه طول »: ساقط من م . ط ·

<sup>(</sup>۱۲) « قال »: ساقط من ز .

عَن «عاصِم بنِ حُمَيدٍ » ، أنَّه سَمِعَ «مُعاذًا » يَقول ذَلِك ('' .
قولُه : بَقَيْنًا : قَالَ « الْأَحْمَرُ » : يَعنى انتظرْنًا ، وتَبَصَّرْنَا .
يُقالُ مِنهُ ('') : بَقَيْتُ الرَّجُلَ أَبْقِيهِ بَقْيًا ، وأنشدنى ("" « الأَحْمَرُ » فى نَعْتِ الْخَيلِ :

\* فَهُنَّ يَعْلُكُنَ حَدائدًا تِهَا \*

\* جُنحَ النَّواصِي نَحوَ ٱلْوِياتِها \*

\* كَالطَّيْرُ تَبْقَى مُتداوماتها ('')\*

[تَبْقي] (٥): يَعنى تَنْظُرُ إِلَيهَا .

۸۰۹ - وقالَ « أبو عُبَيدٍ » (۱) في حديثِ « مُعاذٍ » : «أنهُ ضَحَّى بِكَبْشٍ أَعْرُمَ » (٧) .

(١) السند ساقط من م ، وأصل ط ، وانظر الخبر في :

ومادة (بقى) من الفائق (١٢٣/١) والنهاية ، وتهذيب اللغة (٣٤٨/٩) واللسان والتاج . والذي في تهذيب اللغة : « في حديث مُعاذ بن جبل : « بَقَيْنًا رسول الله— صَلَى اللهُ عليه وسلم— في أشهر رمضان حتى خشينا فوت الفلاح » .

(٢) في ل : « قد بقيت » .

(٣) في ر . ز . ل : « وأنشدنا » . وفي ط : « وأنشد » -

(٤) يروى : « تحت ونحو » معا في البيت الثاني ، ويروى : « امتيارياتها » في البيت الثالث . وجاء الرجز غير منسوب في تهذيب اللغة (٣٤٩/٩) واللسان (بقي) .

(٥) « تبقى»: تكملة من ز . (٦) « أبو عبيد »: ساقط من م .

(۷) انظر الخبر فى : مادة (عرم) من الفائق ( ۲ /٤١٩) . والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ۲ /٣٩) وفيه : « وروى عن معاذ بن جبل أنه ضحى بكَبْشَيْنِ أَعْرَمَين » ، واللسان والتاج .

قالَ « الأصمعي » : هُو الأبيضُ الذي فيه نَقَطُ سُودٌ مَع بَياضِه ، والأَنْثَى عَرَماءُ ، وجَمْعُها عُرْمٌ .

وَأُنشدَنَا « لَمَعْقِل بِن خُويَلد الهُذَالِيّ » :

أبا مَعْقِلِ لا تُوطِئَنْكَ بِعَاضَتِي ﴿ رُؤُوسَ الأَفَاعِي فِي مَرَاصِدِهَا العُرْمِ (١) ﴿ مُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتِي بِوَقَصٍ ، وَهُو ﴿ مُعَاذَ ﴾ أَنَّهُ أَتِي بِوَقَصٍ ، وَهُو بِاليَّمَن ، فقالَ :

« لَـمْ يَأْمُرْنَى فيه  $(^{"})$ رسولُ الله  $[-صَلَّى اللهُ عَليه وسلَّمَ<math>-^{(1)}]$  بشَيء  $(^{"})$ .

قَالَ : حَدَّتَنيهِ « حَجُّاجٌ » ، عَن « ابنَ جُرَيْجٍ » ، عَن « عَمْرِو بنِ دِينارٍ » ، عَن « طَاوُس» ، عَن «مُعاذِ » (١٠٠ .

كَانَ «أبو عَمْرو»: يَقُولُ (٧): الوَقَصُ: هُو ما وَجَبَتْ فَيَهِ الغَنَمُ مِن [فرائض] (٨) الإبِلِ في الصَّدَقَةِ ما بَيْنَ الخَمْسِ إلى العِشرينَ ، قَإِذَا بَلَغَت خَمْسًا وَعَـشرينَ ،

(۱) البيت من الطويل ، وهو لمعقل بن خويلد ، يقوله لعبد الله بن عتيبة . انظر ديوان الهذليين ٦٥/٣ ، وله نسب في الفائق ٤١٩/٢ ، واللسان والتاج (عرم) ، وجاء غير منسوب في تهذيب اللغة (٣٩١/٢) .

(٢) « أبو عبيد » : ساقط من م . (٣) « فيه » : ساقط من ز .

(٤) « صلى الله عليه وسلم» : تكملة من ر.ز.ل .

(٥) انظر الخبر في :

مادة (وقص) من : الفائق (٧٦/٤) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٢٢١/٩) ، واللسان والتاج ، وفي تهذيب اللغة : « أنَّهُ أتى بوقَص في الصَّدَّقة وهو باليمن ...» -

(٦) السند ساقط من م، وأصل ط.

(٧) في ز : « كان أبو عمرو يجعل » ، وفي م .ط : « قال : الوقص» .

(A) « فرائض» : زيادة من ل متفقة مع تهذيب اللغة ، وفيها إيضاح .

ووَجَبَتُ فيها بِنْتُ مَخاضٍ، فَلَيْس بِوقَصٍ ، فَهَذا عنْدَ «أَبِي عَمْرِوٍ» الوَقَصُّ والشُّنَقُ . وَلَا أَرِي « أَبَا عَمْرِو » خَفظ هذا .

قالَ « أبو عُبَيد » (() : وَلُو كَانَ هَكذا ما قالَ « مُعادُ » : « لَمْ يَامُرْنِي رَسُولُ اللّه عليه وسَلّمَ – فيه بِشَسَي » ، وكيف يَستُولُ ذاك ، وسُنتُه « النّبي » الله عليه السّلامُ – (() أنَّ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةً ، وفي عَشرِ شاتَيْنِ ، وفي خَمسَ عَشرَهُ تَلاثًا ، وفي عَشرِ شاتَيْنِ ، وفي خَمسَ عَشرَةً ثَلاثًا ، وفي عشرين أُرْبَعًا ، ولكن الوقص عندنا : ما بين الفريضتَيْنِ ، وذلك سِتُّ مِن الإبلِ ، وسبع ، وثمانٍ ، وتسعّ ، قما (() زادَ بَعدَ الخَمْسِ إلى التّسع ، فَهُو وَقَصٌ ، لأنّه لَيْسَ فيه شَيءٌ ، وكذلك ما زادَ على العَشر إلى أُربَعَ عَشْرَةً ، وكذلك ما فوقَ ذَلِك ، وَجَمْعُ (١٤٥ الوقصِ أوقاصٌ ، وكذلك الشّنَقُ ، جَمْعُه أَشْناقُ ، وقالَ « الأَخْطَلُ » :

قَرْمٌ تُعَلِّقُ أَشْنَاقُ الدَّيَات به إذا المِثُونَ أُمِرَّتُ فَوقَه حَمَلا (1) وبَعضُ العلماءِ (1) يَجعَلُ الأوْقاصَ في البقرِ خاصَّةً ، والأشناقَ في الإبلِ خاصَّةً ، وهُما جميعًا ما بينَ الفريضَتَين .

<sup>(</sup>١) « قال أبو عبيد» : ساقط من ر . م .

<sup>(</sup>٢) في ر . ز .ل . م : « صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) في ط: « وما».

<sup>(</sup>٤) في ز: « يُعَلِّق» ، والبيت من البسيط ، للأخطل التغلبي ، يمدح مَصْقلة بن هُبيرة الشيباني ( الديوان ١٩٨/١) ، وفيه: « ضخم» في موضع « قرم » ، وانظره في تهذيب اللغة (٣٢٧/٨) ، واللسان والتاج (شنق) ، وقد تقدم في غريب أحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – .

<sup>(</sup>٥) في ل: « قال أبو عبيد: وبعض العلماء ...» -

قال « أبو عبيد (١١ » : وَهذا أُحَبُّ القُولينِ إِلَى (١١ ) .

٨١١ - وقالَ « أبو عُبيدٍ » (٣) في حديثِ « مُعاذٍ » : « أوجَبَ ذُو الثَّلاثةِ والاثنينِ » (1) .

هَذَا فِي الوَالِد (٥) إذَا قَدُّم ثَلاثَةً أو اثنَينِ وَجَبَتْ لَهُ الجِنَّةُ .

<sup>(</sup>١) « قال أبو عبيد » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٢) ما بعد قوله: « وجمعه أشناق » إلى هنا: ساقط من م ، وهو تجريد مخل بالمعنى .

<sup>(</sup>٣) « أبو عبيد» : ساقط من م .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة (وجب) من الفائق (٤٣/٤) ، والنهاية (١٥٣/٥) واللسان .

<sup>(</sup>٥) في ز . ل : «في الرجل» ، وصوبت إلى «الولد» ، ومثله في ز . ك ، والمثبت من ط .

### حديثُ عُبادة بن الصامت رَحمه اللهُ (۱)

٨١٢ - وقالَ « أبو عُبَيد » في حديث « عُبادة [بن الصّامت » (۱) - رَحِمَه الله-] : « ألا تَرونَ أنّى لا أقومُ إلا رَفْداً ، ولا آكُلُ إلا ما لُوق لِي ، وإنّ صاحبِي لاصمَمُ أعْمى ، وما أحبُ أن أخْلوَ بامرَأة (۱) »

قَولُه: لا أَقومُ إلا رَفْدًا ، يَقُولُ : لا أقدرُ على القِيام ِ إلا أَنْ أَرْفَدَ ، فأَعانَ عَلَيهِ ، وكُلُّ مَن (1) أَعانَ شَيتًا حتَّى يَرتَفِعَ ، فَقَد رَفَدَهُ ؛ ولهذا سُمَّيتُ رِفادَةُ السَّرْجِ ؛ لأَنَّها تَدْعَمُ السَّرْجَ مِن تَحْتِهِ حَتَّى يَرْتَفِعَ ؛ ولهـذا قِيلَ : قَد رَفَدْتُ الرَّجُلَ : إذا أَعَنْتَه ، وأحسنْتَ إليه .

وقسولُه : لا آكُلُ إِلَّا مسألوَّقَ لِي : هُو مَأْخُوذٌ مِن اللُّوقَةِ : واللُّوقَةُ : الزُّبْدَةُ في قسولِ «الكسسائِيِّ» : و « الفَرَّاء » . وقالَ «ابنُ الكَلْبِيِّ» : وَهُو (٥٠) الزُّبْدُ بالرُّطَبِ ، وفيه لُغتَان : لُوقَةٌ وألُوقَةً .

مادة (رقد) من الفائق (٧٣/٢) ، وفيه : « رفداً » بكسر الراء ، ومثله في النهاية واللسان . والرفد بكسر الراء الاسم ، وبفتحها المصدر ،

وفي مادة (لوق) من النهاية ، وتهذيب اللغة (٣٠٨/٩) واللسان .

<sup>(</sup>١) في م . ط : « رحمه الله تعالى » ، والجملة الدعائية : ساقطة من ر . ل .

<sup>(</sup>٢) « ابن الصامت» : ساقط من م ، و « رحمه الله » : ساقط من ر . ل . م ، وما بين المعقوفين : تكملة من ر . ز .ل . على تفاوت .

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في:

<sup>(</sup>٤) في ط: « فكل » ، وما أثبت أدق.

<sup>(</sup>٥) في ط: « هو » ، وذكر الواو يفيد إطلاقه على المعنيين .

وأنشدَنِي لرَجُل مِن « عُدْرَةً»:

### وَإِنِّي لِمَنْ سالَمْتُمُ لِأَلُوقَةً وإنِّي لِمَنْ عَادَيْتُمُ سَمُّ أَسُود (١١

وقالَ غَيرُهُ : (٢)

حَدِيثُكَ أَشْهَى عِندَنَا مِن الرُقَةِ تَعَجَّلُهَا ظَمَّآنُ شَهْوَانُ لِلطَّعْمِ (") وَالذي (1) أُرادَ « عُبادَةً» بقولِه (1): لُوقَ لي : يَقُولُ : لَيِّنَ لي مِن الطَّعامِ حَتَّى يَصِيرَ كَالزُّبُدِ في لِينِهِ : يَعنى أَنَّه لا يَقْدِرُ عَلَى غَيرِ ذَلِك مِن الكِبَرِ .

وقَولُه : وإنَّ (¹) (٥٥٠) صَاحِبِي لأَصَمُّ أَعْمِي : يَعنِي الفَرْجَ . أَنَّهُ (٧)لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، وَلا يعرفُه . يَقُولُ : وأنا(٨) مَع هَذا أَكْرَهُ أَن أَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ (١) .

- (Y) في تهذيب اللغة : « وقال آخر » .
- (٣) البيت من الطريل ، وجاء في تهذيب اللغة (٢٠٨/٩) واللسان (ألق. لوق) غير منسوب ، ويُروى : « طيّان» في موضع « ظمآن » ، والطيّان من الطوى : الجانع . وهذا البيت ساقط من م .
  - (٤) نى تهذيب اللغة (٢٠٨/٩) : « قال : والذي ....»
    - (ه) في ل: « بقولد لا أكل إلا ما لُوِّق ....» -
      - (٦) في م: « إنَّ» ·
      - (٧) في ل : « يقول إنَّــهُ ... » .
      - ( ٨ ) في ط : « فأنا » وما أثبت أدق ٠
    - (٩) ما بعد « على شيء» إلى هنا : ساقط من ل .

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وبرواية الغريب ، ونسبته جاء في تهذيب اللغة (لوق) ۲۰۸/۹ واللسان والتاج (ألق – لوق) .

#### حَديثُ رافع بن خَدِيجِ رَحمه اللهُ (۱)

٨١٣ - وقالَ « أبو عُبَيْد » في حَدِيث « رافع بن خَدِيج» (٢) : «أنّهُ اشْتَرَى مِن رَجُل (٣) بَعيراً بِبِعيريْنِ فأعظاهُ أحدَهُما ، وقالَ : آتِيكَ بالآخرِ غَداً رَهُواً » (٤) . الرّهُو في مواضع : فأحدُها : السّيْرُ السّهْلُ المُسْتَقِيمُ ، وَهذا مَوضِعُه ، يَقُولُ (٥) : آتِيكَ به عَنْوا لا احتباسَ فيه . يُقالُ : أعظينتُه المالَ سَهُوا رَهُوا ، وَمِن السّيْرِ قولُ «القُطاميّ» - في نَعْت الرّكاب :

يَمْشِيَنَ رَهُوا فَلَا الْأَعْجَازُ خَاذِلَةً وَلا الصَّدُورُ عَلَى الْأَعْجَازِ تَتَّكِلُ (''
والرَّهُو : الْحَفِيرُ يَجْتَمِعِ ('' فيه المَاءُ ، وقَد ذكرْنَاهُ في حَدِيثٍ قبلَ هَذَا (^\text{\text{(A)}} .
والرَّهُو : اسمُ طاثرٍ ، يُقالُ لَه : الرَّهُو ('') .

والرَّهْوُ أَيْضًا: الشَّىءُ الْمَتَفَرَّقُ (١٠)، ويُفَسَّرُ قولُ «اللهِ» [- تباركَ وتَعالى-] (١١) ﴿ وَا تُرك البَحْرَ رَهْوا ﴾ (١٢) أنَّهُ تَفَرُّق الماء عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) « رحمه الله » : ساقط من ر . ل · (٢) « ابن خدیج » : ساقط من ز . ل ·

<sup>(</sup>٣) « من رجل » : سأنط من م ·

<sup>(</sup>٤) انظر الخبير في : مادة (رهو) من الفائق (٩٥/٢) ، والنهاية وتهذيب اللغة (٤) انظر الخبير في : « ... رَهُوا غَداً » والسان والتاج ·

<sup>(</sup>٥) في م: « يقال » ، وما أثبت عر " ، النسخ -

<sup>(</sup>٦) البسيت من البسسيط ، للتطامى فى ديواند ٢٦ ، وتهذيب اللغسة (٦ / ٤٠٤) ، واللسان والتاج (رها) ، والأغانى ( ١١٩/٢٠) ، والرواية فيد : « يمشين هَوْنًا » -

 <sup>(</sup>٧) في ز: « تجتمع » ، وما أثبت أدق ٠

<sup>(</sup>۸) « وقد ذکرناه فی حدیث قبل هذا » : ساقط من م ، وانظره فی الحدیث رقم (A) ( (A) ) من تحقیقنا هذا .

<sup>(</sup>٩) « يقال له الرهو » : ساقط من ل . م · (١٠) هذا المعنى : ساقط من ل ·

<sup>(</sup>١١) « تبارك وتعالى » : تكملة من ز · (١٢) سورة الدخان الآية ٢٤ -

## حديثُ<sup>(۱)</sup> أبى الدَّرْدَاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ (۲)

٨١٤ - وقسالَ « أبو عُبَيْد ، في حَدِيث « أبي الدُّرْدَاء ، في الرُّكْعَتَيْنِ بَعسدَ العَصْرِ : « ما أنا (٣) لأَدْعَهُمَا قَمَنْ شاءَ أَنْ يَنْحَضِجَ قَلْيَنْحَضِجُ » (٤) .

قالَ: حَدَّثَنِيه «أبو النَّضْرِ» ، عَن «شُعْبَة »، عَن «يَزيدَ بن خُميرٍ» ، عَن «عَبدِ اللهِ ابنِ يَزيدَ» ، أو «ابن زيدٍ» ، عَن «جُبيرِ بنِ نُضَيرٍ» ، عَن «أبى الدَّرْدا ، (() . ابنِ يَزيدَ» ، أو «ابن زيدٍ» ، عَن « جُبيرِ بنِ نُضَيرٍ » ، عَن «أبى الدَّرْدا ، (() . قال قال أن الله عَن الغيظ ، ويَنْشَق ، ومنه قال أن القيظ ، ويَنْشَق ، ومنه قيل لِلرَّجُلِ إذا اتَّسعَ (() بَطْنَهُ ، وتَفَتَّق : قَد انْحَضَعَ ، ويُقالُ أيضًا ذَلِك (() : إذا ضَرَبَ بِنَفْسِهِ الأَرْض ، فإذا فَعَلْتَ بِه أَنْتَ ، قُلْتَ : قَد (()) حَضَجَتُهُ (()) .

٨١٥ - وقالَ « أبو عُبَيْد ، (١٣) في حَدِيث « أبي الدُّرْداء » : «أنَّهُ تَرَكَ الغَزْوَ

<sup>(</sup>۱) ل . م : « أحاديث » · (۲) « رحمد الله » : ساقط من ر . ل -

<sup>(</sup>٣) في ر: « أما إِنِّي لأَدَعُهُما »، وفي الفائق (٢٩٠/١)، والنهاية: « أما أَنَا فلا أَدَاعِها ».

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة ( حضج ) من : الفائق ( ١ / ٢٩٠ ) والنهاية ، وتهديب اللغدة ( ١ / ١٩٠ ) واللسان والتاج ، والرواية : « أما أنا فلا أدعهما ...» .

<sup>(</sup>a) السند ساقط من م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>٦) في تهدديب اللغة (٤/ ١١٩) : « قبال أبو عُبيد ، قبوله ... » ولفظ « قبال » : ساقط من ر . م .

<sup>(</sup>Y) « أن » : ساقط من ل . م · (A) « أن » : ساقط من م ·

<sup>(</sup>٩) في ز : « أشبع » ، وأراه تحريفا من الناسخ · (١٠) في ط : « ويقال ذلك أيضا » ·

<sup>(</sup>١١) « قد » : ساقط من ط · (١٢) ما بعد « ينشق » إلى هنا : ساقط من م ·

<sup>(</sup>۱۳) « أبو عُبَيد » : ساقط من م ·

عامًا ، فَبَعثَ مَعَ رَجُل صُرَّةً ، فَقَالَ : إذا رَأَيْتَ رَجُلاً يَسِيدُ مِن القَومِ حَجْرَةً ، في هَيْتَهِ بَذَاذَةً ، فادْفَعُها إلَيْه (١) » .

قَــالَ : حَدَّثَنِيهِ «ابنُ عُلَيَّةً» ، عَن «الجُريْرِيِّ» ، قالَ : خُدَّثَثُ (١٥٥١ أَنَّ « أَبَا الدُّرْداء » فَعَلَ (٢) ذَلك -

قالَ <sup>(٣)</sup>: قَولُه : حَجْرَةً : يَعنى نَاحِيَةً، وِحَجْرَةً كُلِّ شَيءٍ : ناحِيَتْهُ، وجَمْعُه حَجَراتٌ ، وقالَ (٤) الشاعرُ :

بِجَيْشٍ تَضِلُّ البُلْقُ في حَجَراتِهِ تَرَى الأَكُمُ فيهِ سُجَّدًا لِلحوافِرِ (٥) وَالبَذَاذَةُ: الرَّثَاثَةُ في الهَيْئَة (٦) .

٨١٦ – وقالَ « أبو عُبَيد » (٢) في حَديث « أبي الدَّرْداء » : «أنَّه أتى بابَ «مُعاويَة » فَلَم يَأْذَنْ لَهُ ، فَقَالَ : مَن يَأْت سُدَدَ السُّلُطانِ يَقُمْ ويَقْعُدُ ، ومَن يَجِدُ بابًا مُغْلَقًا يَجِدُ إلى جَنْبِهِ بابًا فُتُحًا رَحْبًا ، إِن دَعا أُجِيبَ ، وَإِن سَأَلَ أَعْطِى » (٨) .

(١) انظر الخبر في : مادة ( حجر ) من الغاثق (٢٦٣/١) ، والنهاية واللسان والتاج -

(٢) السند ساقط من م ، وأصل ط · (٣) « قال » : ساقط من م ·

(٤) في ر . ز . ل ي . م . ط : « تال » .

(٥) البيت من الطويل ، ونسب لعروة بن زيد الخيل الطائى ، فى غريب الحديث المطبوع ١٤٨/٤ عن الأغانى (٢/١٦ ط الأميرية القاهرة ) وفيه : «عن ابنِ أبى لَيْلَى قال : أنشدتنى ليلى بنتُ عروة بن زيد الخيل الطائى شعر أبيها فى يوم محجن :

بنى عامر مل تعرفون إذا غدا أبو مِكْنَف قد شَدُّ عقد الدوائرِ بجيش تَضِلُّ البُّلق فى حَجَراته ترى الأَكُمَ فِيه سُجُّداً لِلحَوافرِ وجَمْع كمثلِ اللَّيلِ مرتجز الوغى كشير حواشيه سريع البَوادرِ

(٦) تأويل البذاذة: ساقط من ج . . . . . . . . . . . . ساقط من م .

(٨) انظر الخبر في : مادة ( سدد) من الفائق (١٦٧/٢) ، والنهاية واللسان والتاج -

قالَ: حُدِّثْتُ بِهِ عَنِ «ابنِ الْمَبارِكِ» ، عَن «عَبدِ الرَّحمنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جابرٍ» ، عَن «إسماعيلَ بن عُبَيْدِ اللَّهِ » ، عَن « أُمَّ الدَّرْداءِ » ، عَن «أَبَى الدَّرْداءِ » ، عَن «أَبَى الدَّرْداءِ » أَمَّ الدَّرْداءِ » ، عَن «أَبَى الدَّرْداءِ » أَمَّ الدَّرْداءِ » أَمَّ الدَّرْداءِ » ، عَن «أَبَى الدَّرْداءِ » أَمَّ الدَّرْد ، وَهِي السَّقيفَةُ فَوقَ بابِ الدَّارِ . وَعَضْهُم يَقُولُ : السَّدُّةُ : البابُ نَفْسُهُ .

وأمًّا القُتُحُ ، فَإِنَّ «الأَصْمَعِيِّ» كَانَ يَقُولُ : هُو الواسِعُ (")، ولَم أَرَهُ (المَّيَّعِ بِه إلى المُقتوحِ ، وَلَكِن إلى السَّعَةِ ، قالَ « أَبو عُبَيدٍ » : يَعنى بالبابِ القُتُعِ : الطَّلَبَ (٥٠) إلى اللَّه وَمَسْأَلْتَهُ (١٠) .

 $^{(4)}$  هَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُ

يُحَدَّثُ به (۱) عَن «ابنِ المُباركِ» ، عَن «مِسْعَرٍ» ، عَن «عَونِ بنِ عَبدِ اللّهِ » ، عَن «أبى الدَّرْداء »(۱۰).

<sup>(</sup>١) السند ساقط من م ، و أصل ط · (٢) « قال » : ساقط من ل . م -

<sup>(</sup>٣) في ط عن a: (b) = (a) + (b) الفتح : الواسع a = (b) في ط عن a: (b) في ط عن a: (b)

<sup>(</sup>٥) عبارة ط عن م : « وأراه يذهب بالفتح الطلب ... » من قبيل التجريد .

<sup>(</sup>٦) في طعن م : « والمسألة » ، وفي ل : « والمسألة له » .

<sup>(</sup>۷) « أبو عبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في : مادة (قرض) من النهاية ، وتهذيب اللغة (٣٤١/٨) واللسان والتاج . ومادة ( فقد ) من الفائق (١٣٥/٣)، وفيه : « أبو الدَّرداء - رضى الله تعالى عنه - من يَتَفَقَّدُ يَفْقدُ ، ومن لا يُعِدَّ الصبر لفواجع الأمور يَعْجِزْ ، إن قارَضْت الناس قارَضُوك، وإن هربت منهم أدركوك ، قال الرجلُ : كيف أصنع ؟ قال : أقْرض من عرضك ليوم فَقْرك » .

<sup>(</sup>٩) في ل : « حُدُّثت به .. » • وأصل ط ٠

قسولُه : قَارَضْتَهُم : يَكُونُ (') القَرْضُ في أشياءَ ، فيمنها : القَطْعُ ، وبِه ('' سُمَّى المِقْراضُ ؛ لأنَّهُ يَعْطَعُ به ('') ، وأَظُنُّ قَرْضَ الفَأْرِ مِنْهُ ؛ لأَنَّهُ قَطْعُ ('') ، وكذلك السيرُ في البلاد : إذا قَطَعْتَها ، قالَ « ذُو الرُّمَّة » :

إلى ظُعُن يَقْرِضْنَ أَقُوازَ مُشْرِف يَ يَمِينًا وعَن أَيْسَارِهِنَّ الفَوارِسُ (°) ومنهُ قَوْلُه – عَزَّ وجَلَّ – (¹): ﴿ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُم ذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ (٧) .

والقَرْضُ أيضًا : في قول الشَّعْرِ خاصَّةً ؛ وَلَهذا سُمِّىَ القَرِيضُ ، وقالَ «أبو عُبَيدٍ» : وَمِنهُ قولُ « عَبيدِ بنِ الأَبْرَصِ » (^) : « حالَ الجَريضُ دُونَ القَرِيضِ  $^{(1)}$  . ومنه قولُ « الأغلبِ [ العِجْلَى ] ( ( ) )  $^{(1)}$  » :

- (۱) في ل: « قد يكون ... » . (۲) في ر. ل. م: « ومند » .
  - (٣) في ر ، ز ، ل ، م ، ط : « يَقطَع » على صيغة المبنى للفاعل -
    - (£) في ل: « لأنه قطع أيضًا » .
  - (٥) البيت من الطويل « لذى الرمة » ، ورواية الديوان (٢/ ١١٢٠) :

#### \* شِمالاً وعن أيمانهن الفوارس \*

الظُّعُن : النساء على الهوادج , يقرضن : يملن أو يقطعن . أقراز : جمع قوز ، وهو نقا مستدير منعطف ، مسسرف : مسوضع . الفوارس : رَمْلُ بالدهناء ، وانظره في مسجم البلدان (مشرف) ، والفائق ( قرض) ١٨٧/٣ ، وتهذيب اللغة (٢٤٢/٨) ، واللسان (قوز ، فرس ، قرض ) .

- (٦) في ر . ل : « تبارك وتعالى » . (٧) سورة الكهف آية ١٧ ، والآية لم تذكر في م .
  - (A) في ل : « وقال عُبيد » ، وسقط منه : « أبو عبيد ومنه قول » ·
- (٩) القولة مَثَلُ يضرب للأمر يُقَدَرُ عليه أخيرا حين لا يَنْفَعُ ، وانظره في : مجمع الأمثال (٩) القولة مَثَلُ يضرب للأمر (٢٥٢/٢) ، وجاء في ل (ج١/١٨) ، وجمهرة الأمثال (٣٥٩/١) ، والمستقصى (٢٥٢/٢) ، وجاء في ل بعد ذلك : « في مثل له » ، وتهذيب اللغة « قرض » (٣٤١/٨) .
  - (۱۰) « العجلي » : تكملة من ر . ز -

### \* أَرَجَىزاً تُريدُ أَم قَــريضاً \* \* كِلاقُما (١) أَجِدُّ مُسْتَرِيضا (٢) \*

ويُرْوَى : مُستَفيضًا (٣) [ بالفاء ] (٤) [ ١٥٥] ٠

والقَرْضُ : مِن أَن يُقسرِضَ (٥) الرَّجُـلُ صاحِبَـهُ المَالَ ، والقِراضُ : المُضارَبَةُ - في كَلام « أهل الحجاز » .

فَأَمَّا الذَى أَرادَ (١) « أَبُو الدَّرْدَاءِ » بِقوله : إِن قارَضْتَهُم قارَضُوكَ : فَإِنَّمَا ذَهِبَ إِلَى القَولِ فيهِم ، والطَّعْنِ عَلَيهِم ، وَهُو مِن القَطعِ ، يَقُولُ : فَإِن فَعلْتَ بِهِم سُوءًا فَعلوا بِك مثلهُ ، وإِن تَركْتَهُم لَم تَسْلَمُ مِنْهُم ، وَلَم يَدَعُوكَ (٢) .

 $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$ 

(٣) « ويروى مستفيضا » : ساقط من ل · (٤) « بالفاء » : تكملة من ز .

(٥) في ط عن م : « والقرض أن يقرض » · (٦) في ز : « أرادبه » ·

(A) « أبو عُبيد »: ساقط من م

(۱۰) في ز: « قال » ·

<sup>(</sup>١) في ز : « كليهما » ، وهو جائز .

<sup>(</sup>۲) ينسب الرجز للأغلب العجلى ، وحميد الأرقط . اللسان ( روض · قرض ) والمخصص (۲) ينسب الرجز للأغلب العجلى ، وحميد » في موضع : « أُجدُ » .

<sup>(</sup>٧) في الفائق ( فقد ) ١٣٥/٣ : « المقارضة : مُفاعلة من القَرْضِ وهو القطع ... ولو رويت بالصاد لم تبعد عن الصواب من قولهم للشتائم : قوارص ... » .

<sup>(</sup>٩) في رواية : « البعير » ، وبها أخذ المطبوع عن ر . ل . م ، وهامش ز .

<sup>(</sup>١١) انظر الخبر في مادة (ثفن) في : الفائق (١٩١/١) ، والنهاية ، وفيهما : «البعير» ، واللسان والتاج ،

قَالَ : حَدَّثَنَاهُ « يَحْيِي بِنُ سَعِيدٍ » ، عن « ثَوْرٍ » ، عن « أَبِي عَوْنٍ » ، عَن « أَبِي الدَّرْدَاء » ذَلك  $^{(1)}$  .

قَولُه : الثَّفِنَةُ : هُو مساوَلِيَ الأرضَ مِن كُلِّ ذي أُرْبُعِ إِذَا بَرَكَ ، ومنه قَولُ الشَّاعِر يَصف النَّاقَةُ :

ذَاتُ الْتِبَاذِ عَن الحَادِي إِذَا بَركَتُ خَوَّتُ عَلَى ثَفِنَاتٍ مُحْزَبُلاَّتِ (٢) يَعنى الرُّكُبَتَيْنِ والفَخِذَينِ والكِركِرَةِ ؛ وَلِهِ ذَا قِيل « لَعَبْدِ اللَّهِ بِنِ وَهْبِ الرَّاسِبِيِّ » = رئيسِ الخوارج (٣) = : ذُو الثِّفِنَاتِ ؛ لأنَّ طولَ السُّجودِ كَانَ قَد أثَّر في ثَفِنَاتِهِ .

<sup>(</sup>١) السند ساقط من م ، وأصل ط

 <sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وجاء غير منسوب في تهذيب اللغة « ثفن » ( ١٠٢ / ١٠٢ )
 واللسان ( ثفن ٠ خوى ) ، ونسب في اللسان ( حزل ) لأبي دؤاد ٠

<sup>(</sup>٣) في ل : « الخزاعي » في موضع : « الراسبي رئيس الخوارج » ·

# حَدِيثُ الحَبابِ بنِ المُنْذرِ [ بن الجَمُوحِ ] (١) رَحْمَهُ اللَّهُ (١)

- ٨١٩ قالَ « أبو عُبَيْد » فى حَدِيث « الحُبَابِ بنِ المُنْذِرِ » -- يوم سَقِيفَة بَنى سَاعِدَةَ حِين اختلَفَتِ الأَنْصَارُ فَى البَيْعَةِ ، فقالَ  $(^{(7)}$  « الحُبَابُ » - : « أَنَا جُدَيْلُها المُرَجِّبُ ، مِنَّا أُميرٌ ، ومِنْكُم أُميرٌ »  $(^{(1)}$  .

قَالَ : حَدَّثناه « عَبَدُ اللَّهِ بنُ صَالِحٍ » ، عَن « اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ » ، عَن «عُقيلِ بنِ خَالدٍ » ، عَن « اللهِ بنِ عَبْدَ اللَّهِ بنِ عُتْبَةً » ، عَن « ابن خالد » ، عَن « الله عَن « الله عَن « الله عَن « المُثَدُر ] » (٥٠ .

قَالَ « الأصبعيُّ » : الجُلْيَالُ : تَصغيبُ جِلْلُ أُوجَلَّلُ ، وَهُو عُودٌ يُنْصَبُ لِلإِيلِ الْجَرْبَ ، أَنَّه يُسْتَشْفَى بِرَأَيْهِ كَما تَسْتَشْفِى الإِيلُ الْجُرْبَ ، فَأَرَادَ : أَنَّه يُسْتَشْفَى بِرَأَيْهِ كَما تَسْتَشْفِى الإِيلُ بالاحْتكاك بذلك العُود (٧) .

قالَ (^): والعُلْيَقُ: تَصغيرُ العَدْقِ (١)، والمَدْقُ إذا كانَ بِفَتح العَيْنِ فَهُو النَّخْلَةُ لَا اللهُ عَلَا مُرْتَفِعًا يَدْعَمُها (١٠)؛ وَفَسُها فَإذا مالَت النَّخْلَةُ الكريمَةُ بَنْوا مِن جانِبها المائِل بِناءً مُرْتَفِعًا يَدْعَمُها (١٠)؛

<sup>(</sup>١) « ابن الجموح » : تكملة من ز . (٢) « رحمه الله » : ساقط من ر . ل .

<sup>(</sup>٣) في ر . ز . ل . م : « فقال » ، وفي ك : « قال » .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : خ : كتاب المحاربين من أهل الكفر والرق، باب رجم المعبّلي من الزنا (٢٧/٨) من حديث فيه طول .

<sup>-</sup> حم: (٥٦/١)، وانظر: مادة (جذل) من الفائق (٢٠١/١)، والنهاية واللسان والتاج -

<sup>(</sup>٥) « ابن المنذر » : تكملة من د ، والسند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٦) في ط: « الجربي » ، وفيه المد والقصر . (٧) زاد في ل: « وقوله عذيقها » .

<sup>(</sup>۸) «قال »: ساقط من ل.م. «عذق » ٠

<sup>(</sup>۱۰) في ط: « تُدْعِمُها » .

لِكَيلًا تَسْقُطَ ، فَذلك التّرجيبُ -

قالَ : وَإِنَّما صَغْرَهُما ، فَقالَ : جُذَيْلٌ و عُذَيقٌ عَلَى وَجِهِ المَدْحِ ، وأَنَّه وَصَفَهُمَا (٥٥٣) بالكَرَم .

قَالَ : وهَذَا كَقَوْلُهِمْ : فُلانَ فُرَيْخُ قُرَيشٍ ، وكَالرَّجُلِ تَحَضَّهُ عَلَى أُخِيهِ ، فَتَقُولُ : إِنَّمَا هُو بُنَيُّ أُمِّكَ (١) .

قالَ « أبو عُبَيد » : وأنشَدَنا « أبو القاسِم الخَضْرَمِيُّ » لِبَعضِ الأنصارِ في المُرَجَّبِ (٢) يَصفُ النَّخْلَ :

لَيْسَتُ بِسَنهاءَ وَلا رُجَّبِيَّةٍ وَلَكِن عَرَايَا في السَّنينِ الجَوائِحِ (") يَعني من الجائحة (١) .

ويُقالُ (٥) : قَولُه : بِسِنْهاءَ (١) : يَقولُ : لَمْ تُصبها السَّنَةُ المُجْدِبَةُ ، والرُّجِّبِيَّةُ : مِن المُرَجَّبِ والتَّرْجِيبِ (٧) ، وَالعَرايا: (١) : الرَّجُلُ يُعْرِي نَخْلَهُ ، وقَد فَسَّرْناهُ في

<sup>(</sup>١) ما بعد « بالكرم » إلى هنا : ساقط من م -

<sup>(</sup>٢) عبارة ط عن م : « وقال بعض الأنصار في المرجَّب » ، من قبيل التجريد .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو لسويد بن الصامت الأنصارى ، وانظره في اللسان ( رجب ، سنه ، عرا ) وغير منسوب في تهذيب اللغة (١٢٩/٦) ، وأفعال السرقسطى الله ، عرا ) وكتاب النخل والكرم للأصمعي ٧١ مجموعة البلغة في شذور اللغة .

<sup>(</sup>٤) « يعنى من الجائحة »: ساقط من ر . ز . ل . م · (٥) في ط : « يُقال » ·

<sup>(</sup>٦) في ر . ز . ل . م : « سنها » » وأراها أدق -

<sup>(</sup>٧) في ل : « من التَّرْجِيب ، والمُرجَّب » ، وعبارة ر . ز . م : «والمُرجَّبيَّةُ من المرجَّب» .

<sup>(</sup>A) في طعن م: «والعرايا مقصور ...» -

غَيرِ هَذَا المَوْضِعِ (''، وقالَ «سَلامَةُ بنُ جَنْدُلِ» يَذَكُرُ الْخَيْلَ ، ويَصِف المُرَجَّبَ ('' : والعادِياتُ أسابيُّ الدَّمَاء بِها كَأْنُ أَعْنَاقَهَا أَنْصَابُ تَرجِيبِ ('') قالَ « أبو عُبَيْدٍ» (''): وهذا ('' يُفَسَّرُ تَفْسِيرَيْنِ : أما ('') أحدُهُما : أن يَكُونَ شَبَّهَ قالَ « أبو عُبَيْدٍ» (''): وهذا الجُندُر المَبنيُّ، وَشَبَّهُ النَّخْلَةُ ('' بالعُودِ الذي يُرَجِّبُ بِها (۸) . والتَفْسِيرُ الآخَرُ : أن يَكُونَ أرادَ الدِّمَاءَ التي تُذبَّحُ في رَجَبٍ ('') .

- (١) انظر الحديث رقم ٨٤ (ج ٢٨٦/١) من تحقيقنا هذا .
  - (٢) « ويصف المرجب » : ساقط من ر . ز .
- (٣) البيت من الطويل ، لسلامة بن جندل ، فى ديوانه ٩٨، ومن تفسير مفرداته: العاديات: الخيل . أسابى ، واحدتها إسباءة : الطرائق ، الأنصاب : جمع نَصَب : حجر ينصب للذبح علمه .
  - وانظره في الصحاح واللسان والتاج ( رجب ) والمفضليات ( مف ٢٢ : ١٢ ) .
  - (٤) « أبو عبيد » : ساقط من ز . وعبارة « قال أبو عبيد » : ساقط من ر . ل .
  - (٥) في ر . ز . ل . : « فهذا » · (٦) « أما » : ساقط من ر . ز . ل .
- (٧) عبارة ر . ز . ل . : « بهـذا الجدار المبنى للنخلة » وانظر عبارة أبى عبيد في اللسان ( رجب ) .
  - (A) « بالعود الذي يرجب بها » : ساقط من ل .
  - (٩) ما بعد قوله : « في غير هذا الموضع » إلى هنا : ساقط من م ٠

## حَـدِيثُ (۱) زَيد بنِ ثابتِ رَحِمَه اللّهُ (۲)

 $^{(1)}$  -  $^{(2)}$  -  $^{(3)}$  -  $^{(3)}$  -  $^{(3)}$  -  $^{(3)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$ 

قَالَ : حَدَّثَنِيه « ابنُ مَهْدِي ً » ، عَن « إبراهيمَ بنِ سَعْد ٍ » ، عن « الزُّهْرِيِّ » ، عَن « عُبَيدِ بن السَّبَّاقِ » ، عن « زَيدِ بنِ ثابِت (٢) » .

قالَ «الأصمَعيُّ»: اللِّخافُ: واحِدَتُها لَخْفَةُ ، وَهِي :حِجارَةٌ بِيضٌ رِقاقٌ ، والعُسُبُ: واحدُها (١٠ عَسِيبٌ ، وَهُوَ: سَعَفُ النَّخْلِ ، و «أَهْلُ الحِجازِ » يُسَمُّونَهُ (١٠ الجَريدَ أَيْضًا ، وأمَّا العَواهِنُ – عِندَ أهلِ الحِجازِ – فَإِنها (١٠٠ : التي تَلِي قِلْبَةَ النَّخْلِ ، وهي عِنْدَ أَهْلِ نَجْدٍ: الخَوافِي (١٠٠) .

<sup>(</sup>۱) في ز . ل . م : «أحاديث » .

 $<sup>\</sup>cdot$  (۲) « رحمه الله » : ساقط من ر . ل ، وفي م : « رحمه الله تعالى » .

<sup>(</sup>٣) « ابن ثابت » : ساقط من م ٠ (٤) « رحمه الله » : تكملة من ز ٠

<sup>(</sup>٥) « رضى الله عنه »: تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٧) السند ساقط من م ، وأصل ط · (٨) في ز : « واحدتها » ، وما أثبت أدق ·

<sup>(</sup>٩) في ز « يسمونها » والتأنيث جائز .

<sup>(</sup>١٠) في ط: «فإنها عند أهل الحجاز» نقلا عن ر. ز. ل.

<sup>(</sup>١١) ما بعد « أيضا » إلى هنا : سأقط من م .

 $^{(1)}$  (  $^{(2)}$  وقالَ « أبو عُبَيْد  $^{(1)}$  في حديث « زَيْد بن ثابت  $^{(2)}$  [  $^{(2)}$  اللّهُ  $^{(3)}$  : « أنَّه دَخَلَ عَلَى رَجُّل بِالأَسُوافِ ، وقد صادَ نُهَسًا ، فَأُخَذَهُ مِن يَدِهِ  $^{(4)}$  ، فَأَرْسَلَهُ  $^{(6)}$  .

النُّهَسُ : طائرٌ (`` ، والأسوافُ : مَوْضِعٌ بالدينَةِ ، وَإِنَّما يُرادُ مِن هَذَا الحَديثِ أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدٌ « المدينَةِ » ؛ لأنَّها حَرَمٌ مِثلُ حَرَم « مَكَّةً » .

 $^{(\Lambda)}$  - وقالَ «أبوعُبَيد» (() في حَدِيث «زيد بنِ ثابِت » [ - رَحِمَهُ اللّهُ - ] (() : «أنّه كانَ مِن أَفْكَهِ النّاسِ إِذَا خَلا مَع (١٥٥) أَهْلِهِ ، وَأَزْمَتِهِم في المَجْلِسِ (() » . قالَ : حَدَّثَنَاهُ « أبو مُعاوية » ، عَن « الأَعْمَشِ » ، عن « ثابت بنِ عُبَيدٍ » ، عن « زيْد بن ثابت  $^{(1)}$  » .

قولُه : مِن أَفْكَهِ النَّاسِ : الفاكِهُ في غيرِ (١١١) شيءٍ ، وَهُو هاهُنا : المازِحُ ،

- (۲) « ابن ثابت » : ساقط من ز .
- (۱) « أبرعُبيد » : ساقط من م ·
- (٤) « من يده »: ساقط من ل .
- (٣) « رحمه الله »: تكملة من ز .
- (٥) انظر الخبر في : مادة (نهس) من النهاية ، وتهذيب اللغة ( ١٣٠/٦) واللسان والتاج ،
   ومادة ( سوف ) من الفائق (٢٠٩/٢) .
- (٦) فى الفائق : «طائر يشبه الصُّرَدُ ، إلا أنَّه غير ملمع ، يديم تحريك ذَنَه ، يصيد العصافير » وفى النهاية : « وفى حديث زيد بن ثابت : رأى شُرَحْبيل وقد صادنُهَساً بالأسواف » .
  - (٧) « أبو عبيد » : ساقط من م .
  - $\cdot$  « رحمه الله » : تكملة من ز ، وعبارة ر . ل . م : « في حديث زيد أنه ... »  $\cdot$
- (٩) انظر الخبير في : مادة ( فكه ) من الفائق (١٣٧/٣) والنهاية ، وتهذيب اللغة (٩) انظر الخبير (٢٧/٦) واللسان والتاج -
  - (١٠) السند ساقط من م ، وأصل ط .
  - (١١) كذا في النسخ ، وقوله : « في غير الشيء ، وهو » ، كالمقحم في العبارة "

وفى اللسان (فكه): في حديث أنس: «كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفكه =

والاسمُ مِنهُ الفُكاهَةُ ، وَهِيَ المُزَاحَةُ (١) .

والفاكِهُ – في غيرِ هَذا (٢٠ –: النَّاعِمُ ، وكذلك يُرُونَى في قولِه [ تَعالَى ] (٣٠ : ﴿ إِنَّ اصْحابَ الْجَنَّةِ اليومَ في شُغُلُ فاكِهُونَ ﴾ (٤٠ فالفاكِهُ : النَّاعِمُ (٥٠ والفَكِهُ : المُعْجَبُ ، أَصْحابَ الْجَنَّةِ اليومَ في شُغُلُ فاكِهُونَ ﴾ (٤٠ فالفاكِهُ : النَّاعِمُ (٥٠ والفَكِهُ : المُعْجَبُ ، فَأَمَّا قَوْلُهُ : ﴿ فَظَلْتُم تَفَكَّهُونَ ﴾ (٢٠ فهو من غير هَذا ، يُرُوى أَنَّه تَنَدَّمُونَ (٧٠ .

 $^{(1)}$  مَعَالَ  $^{(1)}$  أَبُو عُبَيْدِ $^{(1)}$  في حديث  $^{(2)}$  زيد بن ثابت $^{(2)}$  أَو  $^{(3)}$  السُّخْدَ  $^{(1)}$  السُّخْدَ كَانَ لايُحْيى مِن شهرِ رَمَضانَ إلَّا لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةً ، فَيُصْبِحُ كَأَنَّ  $^{(1)}$  السُّخْدَ عَلَى وَجُهُه  $^{(1)}$  .

قالَ : يَعنى الماءَ الذي يَكونُ مَعَ الوَلَدِ ، شَبَّهَ تَوَرُّمَ وَجُهِه ، وَتَهيَّجَهُ بِه ، ويُقالُ منهُ: رَجُلٌ مُسنَخَّدٌ .

٨٢٤ - وقالَ « أبوعُبَيْدٍ » (١١١) في حَدِيثِ « زَيدِ بنِ ثابت » : « في العَينِ

الناس مع صبى . الفاكه : المازح ، وفي حديث زيد بن ثابت أنّه كان من أفكه الناس إذا
 خلا مع أهله » .

<sup>(</sup>١) « وهي المزاحة » : ساقط من ل · (٢) في ز : « في غير هذا الموضع » ·

<sup>(</sup>٣) « تعالى » : تكملة من ز · (٤) سورة يس آية ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) « فالفاكه : الناعم » : ساقط من ر . ل . م ، وجاء في ك بعده : « وكذلك يروى في قوله » ، والزيادة خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) سورة الواقعة آية ٦٥ .

<sup>(</sup>٧) ما بعد قوله : « في غير هذا الموضع الناعم » إلى هنا : ساقط من م ·

<sup>(</sup>A) « أبو عبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٩) في ز: « وكأن » ، ويلاحظ أن هذا الحديث متأخر في نسخه ( ز ) عن الذي بعده .

<sup>(</sup>١٠) انظر الخبر في : مادة ( سخد ) من الفائق (١٦٦/٢) ، والنهاية واللسان والتاج .

<sup>(</sup>۱۱) « أبو عبيد » : ساقط من م .

القائمة إذا بُخِقَت مِثَةُ دِينارٍ » (١١ -

يُحَدِّثُونَهُ عَن « بُكَيرِ بن الأَشَجُّ » ، عَن « سُليمانَ بنِ بَشَّارٍ » ، عَن « زَيدِ بنِ ثَابِتٍ » ، عَن « رَيدِ بنِ ثَابتٍ » (٢٠) .

يُقالُ (٣): البَخْقُ (٤) : أَن تُخْسَفَ (٥) بَعدَ العَورِ، فَأَرادَ أَنَّها إِن عَورِتْ وَلَمْ تَنْخَسِف، فَصارَ (٦) لا يُبْصِرُ بِها إِلاَّ أَنَّها قائِمةً ، ثُمَّ فُقِئَتْ بَعْدُ (٧)، ففيها مِثَةُ دينارٍ •

- (١) انظر الخبر في : مادة ( بخق ) من النهاية (١٠٣/١) وتهذيب اللغمة (٤٠/٧) ، واللسان والتاج . والفائق (٨٣/١) ·
  - (٢) السند ساقط من م ، وأصل ط .
  - (٣) «يقال» : ساقط من م ، وفي ط : « قال : يقال»
    - (٤) فيه سكون الخاء وفتحها ٠
    - ( ٥ ) في ل : « تخسف العين » ·
    - (٦) في ل : « وهو » في موضع : « فصار » -
      - (٧) في ز : « بعد أن عورت » ·

## أحادِيثُ (۱) أبى سَعيدِ الخُدْرِيِّ رَحمه اللَّهُ (۲)

٨٢٥ - وقالَ « أبو عُبَيد » في حَديث « أبي سَعيد الخُدْرِيِّ »: « لو سَمِعَ أَحَدُكُمْ ضَغُطَةَ القَبْر لِجَزع أو خَرع (٣) » .

يَقُولُ: انكُسَر، وضَعُفَ (٤) ، وقالَ « الأصمعيُّ »: ومنهُ قِيلَ لِلنَّبْتِ اللَّيْنِ (٥) الذي يَتَثَنَّى: خِروْعٌ ، أَيُّ نَبْتٍ كَانَ . [قالَ الأَصمعيُّ »: ولهذا قِيلَ لِلمرأةِ اللَّيِّنَةِ الجَسَدِ: خَرِيعٌ ، وكانَ غَيرُهُ يَذَهَبُ بِالخَرِيعِ إلى الفُجُودِ ، وليسَ يَذَهَبُ به «الأصمعيُّ » إلى ذَلِك ، إنَّما يَذْهَبُ بِه إلى اللَّينِ (٧) .

 $^{(1)}$  وقالَ «أبو عُبَيْد  $^{(1)}$  في حديث «أبي سَعِيد الْخُدْرِيِّ  $^{(1)}$  في السَّرِبا ، ووضَعَ يَدَيْهِ عَلَى أَذُنَيْهِ، وَقَالَ  $^{(1)}$ : «اسْتَكُتّا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ «رسول اللَّه»  $^{(11)}$ 

<sup>(</sup>١) في ر . ل: « حديث » · (٢) « رحمه الله »: ساقط من ر . ز . ل .

 <sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : مادة (خرع) من الفائق ( ١ / ٣٦٥ ) والنهاية (٢ / ٣٣) ، وفيهما :
 « لَخَرع » ، وتهذيب اللغة (١٦٣/١) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٤) جاء في تهذيب اللغة (١٦٣/١) : «لَجَزِع أو لَخرِع ، قال شَعرِ:من رواه خَرِع : فمعناه : انكسر وضَعف ، قال : وكل رِخْو ضَعِيف :خَرِيعٌ وخَرِعٌ » وفي التهدذيب « جرزع » انكسر وضَعف ، قال : وكل رِخْو ضَعِيف :خَرِععٌ وخَرِعٌ » وفي التهدذيب « جرزع » (٣٤٣/١) : « والجَزَع نقيض الصَّبْرِ ، وقد جَزِعَ يَجزَعُ جَزَعًا فَهُو جَازِعٌ ، فإذا كثر منه الجَزَعُ فهو جَزُوعٌ » ، أقول : ولهذا آثرت كتب الغريب رواية : « لحَرَعٌ » .

<sup>(</sup>٥) في ط: « النبت الذي » · (٦) «قال» : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٧) ما بعد « أي نبت كان » إلى هنا : ساقط من م · (٨) « أبوعبيد» : ساقط من م ·

<sup>(</sup>۹) « الخدرى » : ساقط من ر . ل . م . (۱۰) في ز : « ثم قال » -

<sup>(</sup>۱۱) في ط: « النبي » ·

- صَـلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم - [٥٥٥] يَقُولُ: « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، والفِضَّةُ بِالفِضَّةِ مِثْلُ بِمثلي» (١٠) .

قَولُه : اسْتَكُتا : يَقسولُ : ضُمَّتا ، والاستِكاكُ : الصَّمَمُ ، وقسال (٢) « عَبِيدُ بنُ الأَبْرَص » :

دَعا مَعاشِرَ فاستُكُتْ مُسامِعُهُ يالهُفَ نَفسِيَ لُويَدْعُو بَنِي ٱسَدِ (") قالَ « أبو عُبَيدٍ» : يَجوزُ مِثلٌ بِمثْلٍ ، ومِثْلاً بِمثْلٍ (") .

- (٢) في ز: « قال » ·
- (٣) البيت من البسيط ، وهو مطلع قبصيدة لعبيد بن الأبرص ، في ديوانية ٥٦ ، وروايته: « مسامِعُهم » ، ومثله في الفائق (١٩١/٢) ، واللسان والتاج (سكك ) .
- (٤) العبارة التي بعد البيت : ساقطة من ر . ز . ل . م ، وجاء في لك ( نسيخة « كوبريلي » التي اعتمدتها أصلا ) بخط الناسخ في صلب النسخة : وأرى والله أعلم الرفع على تقدير : البيع مثل بمثل ، والنصب على تقدير ؛ بِهِ عُوا مثلاً بمثل .

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في : مادة ( سكك ) من : الفائق (١٩١/٢) والنهاية واللسان ، ومسند أحمد (١٠/٣) .

## أحاديث (١) عمرو بن العاص ل رَجِمةُ الله اله (٢)

 $^{(2)}$   $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(7)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$   $^{(9)}$ 

فَقَالَ « عُمَرُ » : « لَقَدْ سرت سَير عاشق » .

فقالَ « عَمْرُو » : « إنِّي واللهِ ما تأبَّطتني الإِماءُ ، وَلاحَملتني البَغايا في غُبِّراتِ المالكي » .

فَقَالَ « عُمَّرُ » : والله ماهذا بِجَوابِ الكَلامِ الذي سَالتُكَ عَنْهُ ، وَإِنَّ الدَّجَاجَةَ لَتَفْحُصُ في الرَّمادِ ، فَتَضَعُ لِغيرِ الفَحْلِ ، والبَيْضَةُ مَنْسوبَةٌ إلى طَرْقِها .

فقام «عَمْرُو» مُتَرَبَّدُ (٥) الوَجْهِ (٦) » .

قالَ  $^{(Y)}$  : خُدِّثْتُ بِذَلِك عَن «الْمَبارِكِ بنِ سَعيد ، عَن « تُوحِ بنِ جابِر » ، عن خالِه « رياش الحمَّانِيُّ » ، عَن « عُمَر ) » ، وَ « عَمْرُو »  $^{(A)}$  .

قوله : وَلا حَملتننِي البَغايا في غُبّراتِ المآلِي : أمَّا البَغايا : فَإِنَّها (٩٠) الفَواجِرُ ،

<sup>(</sup>۱) في ر . ز . ل : « حديث » · (۲) « رحمه الله » : تكملة من م ·

<sup>(</sup>٣) « رضى الله عنه » : تكملة من م · (٤) في ط : « فقال » ·

<sup>(</sup>٥) في ر: « مُربَّدً »، وفي ز: « مُتزبَّد » بالزاي المعجمة ٠

 <sup>(</sup>٦) انظر الخبير في :مادة ( أبط ) من الفائق (١٩/١) و ( أبط ، غبير ) في النهاية ،
 وتهذيب اللغة (١٢٢/٨) ، وانظر المواد : ( أبط ، غبر ، ألو ) في اللسان والتاج .

<sup>(</sup>V) « قال » : ساقط من ز · (A) السند ساقط من م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>٩) في ر : « فإنهن » ·

والمآلِي فيسمى الأصل خِرَقُ سُودٌ (١) تُمْسِكُهُنَّ (١) النَّوائِحُ إذا نُحْنَ ، يُشرِنَ بِهسا بأيديهنُّ.

وقالَ (٣) « زَيدُ الخَيلِ» في رَجُل حَمَلَ عَليهِ ، فَاستَغاثُ (٤) بِه ، فَتَركَهُ ، فَقَالَ (٥) : وَلُولًا قُولُه يَازَيدُ قَدْنِي إِذًا قَامَتْ نُويْرَةُ بِالمَّآلِي (٦١)

وواحِدَتُها (٧) مِنْلاةً ، وإنَّما أرادَ «عَمْرُو» خِرَقَ المحيضِ ، فَشَبَّههَا بِتِلْكَ المَّالِي .

وَأُمًّا الغُبُرَاتُ : فَإِنَّهَا البَقَايَا ، واحدُها (٨) غسابِرٌ ، ثُمَّ يُجْمَعُ غُبُرًا ، ثُمَّ غُبُرات جَمْعُ الجَمْعِ ، وقد يُقالُ لِلباقِي مِن اللَّبَنِ (١) غُبُرٌ ، ثُمَّ يُجْمَعُ الغُبْرُ أغباراً ، قالَ «الحارِثُ ابن حلَّزَةً »:

لاتكسع الشول بأغبارها إنَّك لا تَدْرِي مَن النَّاتِجُ (١٠) ٨٢٨ - وقالَ «أبو عُبَيدٍ» (١١١) في حديثِ «عُمروٍ» : « أَنَّهُ لَمَّا عَزَلَهُ «مُعاوِيَّةُ» عَن مِصْرٌ جاء ٥٥٦١ فَضَرَبَ فُسُطاطَـهُ قَريسِبًا مِسن فُسُطاطِ «مُعارِيسةً » ،

<sup>(</sup>۱) « سود »: ساقط من ر . ز . ل . م ·

<sup>(</sup>٢) في ك : « يمسِكُهن » ، بياء مثناة تحتية في أوله ، وهما جائزان ·

<sup>(</sup>٣) في ر . ز . ل . م : « قال » . (٤) في ر : « فاستعاد » .

<sup>(</sup>٥) « فقال »: ساقط من م .

<sup>(</sup>٦) البيت من الوافر ، من أبيات لزيد الخيل ، في ديوانه / ١٣٧ ، والحديث عن رجل من بنی أسد ، يقال له « مزيد » .

<sup>(</sup>۷) في ر . ز . ل : « وواحدها » .

<sup>(</sup>A) في ط: « واحدتها » ، وفي ر ، ز ، ل: « وواحدها » .

<sup>(</sup>٩) « من اللبن » : ساقط من ر . ز . م ، والمعنى يقتضى ذكرها .

<sup>(</sup>١٠) البيت من السريع ، له نسب في تهذيب اللغة (كسع) ٢٩٨/١ ، واللسان ( غبر . كسع ) ، وهو في المفضليات ( مف ١٢٧ : ٢ ) ، وشاهد ابن حلَّزة لم يرد في م .

<sup>(</sup>۱۱) « أبو عبيد » : ساقط من م -

فَجعلَ يَتَزَبَّعُ لمعاوية (١) » ·

قالَ (٢): التَّزَيُّعُ: التَّغَيُّطُ ، يُقالُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ فَاحِشًا سَيِّىءَ الخُلُقِ: مُتَزَيِّعٌ ، قال « مُتَمَّمُ بن (٣) نُويرَةَ » يَرْثَى أَخَاه:

وَإِن تَلْقَهُ فَى الشَّرْبِ لِاتَلَقَ فَاحِشًا عَلَى القَوْمِ ذَا قَاذُورَةٍ مُتَسَرِّبُعا  $^{(1)}$  وَإِن تَلْقَهُ فَى الشَّرْبِ لِاتَلَقَ فَاحِشًا عَمَرو بِنِ العاصِ» : أَنَّ «ابنَ الصَّعْبَةِ»  $^{(4)}$  تَرَك مِنة بُهارٍ ، فَى كُلِّ بُهارٍ  $^{(7)}$  ثَلاثَةً قَناطيرَ ذَهَبٍ ، وفِضَّةٍ  $^{(8)}$  .

قَولُه : بُهارٌ :أَحْسِبُها (٨) كَلِمَةً غَيرَ عَربِيَّة ، أَحْسِبُها (١) قِبْطِيَّة ، والنَّهارُ في كَلامِهم : ثلاثُمِثَة رطِل (١٠) ، والقَاناطِيرُ : واحِسَدُها

- (۱) انظر الخبر في : مادة ( زبع ) من الفائق (۲/٤-۱) ، والنهاية (۲۹٤/۲) ، وتهذيب اللغة (۲/۱۵۱) ، واللسان والتاج -
  - (۲) « قال » : ساقط من ز · (۳) « ابن » : ساقط من ز ·
- (٤) البيت من الطويل ، من قصيدة فى المفيضليات ( مف ٧:٦٧ ) لمتسمم يرثى أخاه ، وروايته : « .. على الكأس » ، ومثله فى اللسان ( قذر ، زبع ) ، وفى جمهرة أشعار العرب ١٤٢ : « على الشَّرْب » .
  - (٥) « أبر عبيد » : ساقط من م · (٦) « في كل بهار » : ساقط من ر ·
    - (٧) هذا الحديث والذي بعده : سقطا من ل •

وانظره في : مادة ( بهر ) في الفائق (١/٠٤٠) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٢٨٨/١) ، واللسان والتاج ٠

- (A) في ر : « أحسبه » ٠ (٩) في تهذيب اللغة نقلا عن أبي عبيد : « وأراها » ٠
- (۱۰) جاء فى تهذيب اللغة (٢٨٨/٦) تعليقا على كلام أبى عبيد : « قلت : وهكذا روى سلمة عن الفراء ، قال : البُهارُ : ثلاثمائة رطل ، وكذلك قال ابن الأعرابى . قال : والمُجَلَّدُ ستمائة رطل . قلت : وهذا يدل على أن البُهار عربى ، وهو ما يُحمَل على البهر بلغة أهل الشام » -

وهذا مما أخذه ابن قتيبة على أبى عبيد : قال فى إصلاح الغلط ( لوحة  $\cdot$  0 أ /  $\cdot$  ) : « وقال أبو عبيد فى حديث عمرو بن العاص  $\cdot$  رحمه الله  $\cdot$  أنه قال : إن ابن الصّعبة ، يعنى طلحة  $\cdot$  رحمه الله  $\cdot$  ترك مائة بهار ... هذا قول أبى عبيد . قال أبو محمد : قد تدبّرت هذا التفسير فلم أره بَيِّنًا كيف يُخلّف فى كل ثلاثمائة رطل ثلاثة قناطير  $\cdot$ 

قِسنْ طَارٌ (١١) ، وقد اخْتَلَفَ النَّاسُ في القِنْطَارِ ، فَيُرُوِّي (٢) عَن « مُعاذٍ » أَنَّهُ قَالَ : الله ومِنَتَا (٣) أُوقِيَّةٍ ، وعَن غيرِهِ أَنَّه قال : سَبْعُونَ ٱلفَ دِينَارٍ ، وبَعَضُهم يقولُ : مِلْءُ مُسنُك ثَوْرٍ ذَهَبًا .

وقوله : « ابن الصَّعْبَةِ » : يَعنى « طَلْحَةَ بنَ عُبَيْدِ اللَّه » .

 $^{\circ}$  معند وقال  $^{\circ}$  أبو عُبَيْد  $^{\circ}$  أبى حديث  $^{\circ}$  عَمْرِهِ مِنِ العاصِ  $^{\circ}$  ، في  $^{\circ}$  عَبَدِ الرَّحمنِ ابنِ عَوْف  $^{\circ}$  ، خَرَجْتَ ابنِ عَوْف  $^{\circ}$  ، خَرَجْتَ بِبِطْنَتِك مِن الدُّنيا لَمْ يَتَغَضَعْضُ منها شيءً  $^{\circ}$  .

التَّغَضْغُضُ : النُّقصانُ ، يُقالُ : تَغَضْغُضَ المَّاءُ : إذا نَقَص ، وغَضْغُضْتُه (١٠) : إذا نَقَصْهُ . قال « الأحوصُ » :

ولكن البهار الحمل ... ولم أسمع للبُهار بجمع ، ولا أراه إلا كما قال : غير عربى ، وأرانى أنه ترك مائة حمل مال ، مقدار الحمل منها ثلاثة قناطير ، والقنطار مائة رطل ، فكان كل حمل منها ثلاثمائة رطل ، وكان طلحة من المتمولين ، حدثنا الرياشي ، عن الأصمعي ، عن ابن عمران - قاضي المدينة - أن طلحة فَدى عَشرة من أسارى بدر ، ثم جاء يشي بينهم ، وكان يقال له : طلحة الخير ، وطلحة الفياض ، وطلحة الطلحات » .

<sup>(</sup>١) عبارة ك : « والقنطار : واحد القناطير » ، وهما بمعنى ٠

<sup>(</sup>۲) في طعن م : « نروى » · (۳) في ر : « ومائة » ·

<sup>(</sup>٤) « أبو عبيد » : ساقط من م -

<sup>(</sup>۵) انظر الخبر في : عادة ' غضغض ) من الفائق (٦٨/٣) ، والنهاية ، وفيد : «بشيء» ، وأراها رواية ز من نسخ الغسريب ، وتهسذيب اللغسة (٣٨/١٦) ، واللسسان والتساج (غضض)، وهذا الحديث والذي قبله : سأنط من نسخة ل .

<sup>(</sup>٦) جاء في الفائق (٦٨/٣) : « يقال : غَضَضْتُه فتغضغض : أي نَقَصْته ، وَهو من معنى غَضَضْتُه لا من لفظه ؛ لأنه ثلاثي ، وهو رباعي فلا يشتق منه » .

سأطلُبُ بالشّامِ الوَليدَ قَإِنَّهُ هُو البّحرُ ذُو التّيَّارِ لا يَتَغَضَغُضُ (''
يتولُ: لا يَنْقُص ('') ، والذي أرادَ «عَمْرُو» : أَنَّ « عَبـــدَ الرَّحْمَنِ » سَبقَ الغِيْنَ ،
وماتَ وافِرَ الدِّينِ لَم يَسْقُص منه شَسَىءٌ ، وكانَ مَسوتُ « عبدِ الرحمنَ » قَبلَ
مَـوْتِ ("") « عثمانَ » [ - رَحِمه اللّهُ - ] (نا حينَ تكلّم فيهِ النَّاسُ (٥) .

- (٢) ما بعد « إذا نقصته » إلى هنا : ساقط من م ·
  - (٣) في ط: « قتل »·
  - (٤) « رحمه الله »: تكملة من ز ·
  - (٥) في ط: «حين تكلم الناس فيه » ·

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، وهو للأحسوس ، في تهذيب اللغسة ( ١٦ / ٣٧ ) ، واللسان والتساج ( غضض ) .

## حَدِيث (۱) عُتْبَةَ بنِ غَــزْوانَ ( رَحمه اللهُ ) (۲)

٨٣١ - وقالَ « أبو عُبَيْد » في حَدِيث «عُتَبَةً بنِ غَزُوانَ» [- رَحِمه اللّهُ -] (١٠ أنّهُ خَطَبَ النّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ الدُّنيا قدْ آذَنَتْ بِصَرَمْ ، وَوَلَّتْ حَذَاء ، فَلَم يَبْقَ مِنها إلّا صُبَابَةً [٧٥٥] كَصُبابَة الإناء » (٣) .

قالَ « أَبُو عَمْرُو » وغَيرُهُ : [ قَولُهُ ] (٤) : الخَذَاءُ : السَّرِيعَةُ الخَفِيفَةُ التي قد انْقَطَع آخِرُها ، ومنه قِيلَ لِلقَطَاةِ : حَذَاءُ ؛ لِقِصَرِ ذَنَبِها مَع خِفَّتِها (٥) ، قالَ « النَّابِغَةُ النَّابِغَةُ النَّابِغَةُ » يَصفُها :

حَذًا ءُ مُدْبِرَةً سَكًا ءُ مُقْبِلَةً لِللَّهِ عَجَبُ (١)

ومِن هَذَا قيلَ لِلحِمارِ القَصيرِ الذُّنَّبِ: أَحَدُّ .

وقولُه : إلَّا صُبَّابِةً (٧) : فالصُّبابَةُ : البَقِيَّةُ اليَّسيرةُ تَبْقَى في الإناءِ مِن الشَّرَابِ،

(۱) في ك : « أحاديث » ، وذكر له أبو عبيد حديثًا واحداً -

(٢) « رحمه الله » : تكملة من ز -

(٣) انظر الخبر في مادة (حدَّدُ) من الفائق ( ٢٧١/١ ) ، والنهاية وتهذيب اللغة ( ٣/٦/٣) ، واللسان والتاج ٠

ومادة (صبب ) من تهذيب اللغة (١٢ /١٢٢ ) ، واللسان والتاج -

- (٤) «قوله»: تكملة من ر . ز . ل · (٥) في ك : «وخفتها » ·
- (٦) البيت على وزن البسيط ، وهو في ديوان النابغة الذبياني ١٧٧ ، وتهذيب اللغة (٦/٣) ، نقلا عن غريب أبني عبيد ، ولنه نسب في اللسان (حندة . نوط) ، و فييد (سكك) ، من غير نسبة ، وجاء في الأغاني (١٦٠/٧) ، في أبيات منسوبة للماس بن يزيد بن الأسود الكندي ، عن ابن الكلبي ، وغيره يرويها لبعض بني مرة .
  - (٧) ما بعد « مع خفتها » إلى هنا : ساقط من م

فَإِذَا شَرِبَهَا الرَّجُلُ قَالَ: قَد تَصَابَبْتُهَا ، وقَالَ « الشَّمَّاخُ [بن ضِرارِ التغلبى] » : (``
لَقَوْمٌ تَصَابَبْتُ المعيشَةَ بَعْدَهُمْ أَشَدُ عَلَى مِن عَفَا م تَغَيَّرًا ('`)
فَشَبَّهُ مَا بَقِيَ مِن العَيْشِ بِبَقِيَّةِ الشَّرَابِ بَتَمَزَّزُهُ ، ويَتَصَابُهُ ('') .

(١) ما بين المعقوفين : تكملة من ز

(٣) ما بعد « قد تصاببتها » إلى هنا : ساقط من م ، من قبيل التجريد -

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، من قصيدة للشماخ ، فى ديوانه ٢٧ شرح الشنقيطى ، وروايته : « أُعَزُّ على ً .. » ، وله نسب فى تهذيب اللغة (١٢٢/١٢) ، ونسب فى اللسان (صبب) للأخطل ، وليس فى شعره .

## حديثُ عُقْبَةَ بنِ عامِرِ 1 رَحمهُ اللهُ ] (١)

٨٣٢ - وقالَ « أبو عُبَيْد » في حَديثِ «عُقْبَةَ بنِ عامِرٍ » : «أَنَّهُ كَانَ يَخْتَضِبُ بالصَّبِيبِ » (٢) .

يُقالُ: إِنَّهُ مَاءُ وَرَقِ السَّمْسِمِ أَو غَيرهِ مِن نَباتِ الأَرضِ ، قَدْ وُصِفَ لَى بِمِصْرَ ، ولونُ مائِهِ (٣) أحمرُ ، يَعلُوهُ سَوادٌ ، ومنهُ قولُ « عَلْقَمة بن عَبَدَةً » :

فَأُوْرَدُتُهَا مَاءً كَأُنَّ جِمَامَهُ مِن الأَجْنِ حِنًّا ءً معًّا وصَبِيبُ (1)

- (١) « رحمه الله »: تكملة من ز ، والتكملة وما قبلها : ساقط من م ٠
- (٢) انظر الخبر في : مادة ( صبب ) من الفائق (٢٨٤/٢) ، والنهاية ، وتهديب اللغة (٢) انظر الخبر في : مادة ( ١٢٢/١٢) ، واللسان والتاج .
  - (٣) في ط عن م : « وماؤه » ، وما أثبت أدق ·
- (٤) البيت من الطريل ، وله نسب في تهذيب اللغة (١٢٢/١٢) ، والفائق (٢٨٤/٢)، واللسان والتاج ( صبب) ، والمفضليات ( مف ١١٩ : ١٦ ) .

## حَدَيثُ شَدَادِ بِن أُوسِ 1 رَحْمَهُ اللَّهُ 1 (١)

٨٣٣ - وقالَ « أبو عُبَيد » في حَديثِ «شَدَّادِ بنِ أُوْسٍ» : « يانَعايَا العَرَبِ } إِنَّ أَخُونَ ما أُخَافُ عَلَيْكُم الرِّياءُ والشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ » (٢) . هَكذا يُحَدِّثُهُ السَّمَحَدُّثُونَ : يانَعايَا [ العَرَب ] (٣) .

قالَ « الأصمعيُّ » وغيرُهُ: قولُه: « يانَعايا » إنَّما هُو في الإِعرابِ: يانَعاءِ العَرَبِ: يانَعاءِ العَرَبِ (٤٠٠) . العَرَبِ (١٤٠) .

يَأْمِرُ بِنَعْيِهِم ، كَأَنَّهُ يَقِولُ : قَد ذَهَبَتِ العَربُ ، كَقِولِ « عُمَرَ » [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -] (\*) : «قَد - وَاللَّهِ - عَلِمتُ مَتى تَهْلِكُ العَرَبُ : إذا ساسَها من لَم يُدُرِك الجَاهليَّة، ولَم يَصْحَب الرَّسُولُ [ صلى اللَّه عليه وسلم ] (٢) »

قَالَ : حَدَّثَنَا « الحُسَيْنُ بنُ عَازِبِ » ، قَالَ : حَدَّثَنَاهُ « شَبِيبُ بنُ غَرْ قَدَةً » ، عن [٨٥٥] « المُسْتَظِلِّ بنِ خُصَيْنٍ » ، قَالَ : سَمِعْتُ « عُمَرَ » يَقُولُ : ذَلِك (٧) .

<sup>(</sup>١) « رحمد الله »: تكملة من ز. والتكملة وما قبلها: ساقط من م -

 <sup>(</sup>۲) انظر الخبر في : مادة ( نَعي ) من الفائق ( ٤ / ٤ ) ، والنهاية ، وفيه ، وفي رواية :
 « يانُعيانَ العَرب » ، وتهذيب اللغة ( ٢١٨/٣ ) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٣) « العَرب »: تكملة من ز ٠

<sup>(</sup>٤) عبارة ر. ز. ل. م: « وإنَّما هو في الإعراب يانَعامِ العَرَبَ ، وكذلك قبال الأصمعي وغيره ، تأويلُها : انعَ العَرَبَ ... » والمعنى متقارب .

<sup>(</sup>٥) « رضى الله عنه » : تكملة من ز ٠ (٦) « صلى الله عليه وسلم » : تكملة من م ٠ وانظر خبر عمر - رضى الله عنه - في الطبقات الكبير ٨٨/٦ عن مصحح المطبوع .

<sup>(</sup>٧) السند ساقط من م ، وأصل ط .

قَالَ « أَبُو عُبَيَـدٍ » : وَأَمَّا خَفْضُ نَعَاءٍ (١) ، فَهُوَ مِثْلُ قَـولَهِمْ : قَطَامٍ ، ودَراكِ ، ونَزالِ (٢) ، قال « زُهَيرٌ » :

دُعِيَتْ نَزالِ وَلَجٌ في الذُّعْرِ (٣)

وَلَانَتَ أَشْجَعُ مِن أَسَامَةً إِذْ

وقال غَيرُهُ:

\* دَراكِها مِن إبسل دَراكِها \* \* قَدْ نزَلَ المَوْتُ عَلَى أُوراكِها \*(1)

و [قال] (٥٠ : كَانَ « أبوعُبَيدَةَ » يُنْشِدُ : تَراكِها بالتاءِ : أَى اثْرُكُوها ، وإنَّما السمَعْنى : أنزِلُوا وأدْرِكُوا ، وكذلك قسولُ «الكُميتِ» في نَعساءِ ، وذكر «جُذام»

(٣) البيت من الكامل ، لزهير بن أبي سُلمي ، يمدح هرم بن سنان ، ورواية الديوان ١٢٠ شرح الأعلم الشنتمري :

#### \* وَلَنعم حَسْوُ الدُّرعِ أنت إذا \*

وفي تهذيب اللغة ( سما ) ١١٧/١٣ ، روايته : ﴿ وَلاَئْتَ أَجْرَأُ ... » ·

وفى النسان (نزل) برواية الديوان غير منسوب، وجاء فى هامش الديوان (تحقيق فخر الدين قباوة)، وينسب هذا البيت إلى أوس بن حجر، والمسيب بن علس، عن العمدة ١٩٩/ وحاشية الأمير على المغنى ١٩٩/٠... والحماسة البصرية ١٤١/١، والأغانى ١٣٢/٢١)، وجاء عجزه منسوبا لزهير فى الفائق ٤/٤٠٠

(٤) الرجز في اللسان (ترك) ، لطفيل بن يزيد الحارثي ، وروايته :

\* تُسراكها مسن إبل تراكسها \*

\* أما ترى الموت لدى أو راكها \*

(ه) « قال » : تكملة من ر . ز . ل . م ·

<sup>(</sup>١) عبارة ط عن م: « خفض قوله: يانعاء العرب ». وما أثبت أقرب ٠

<sup>(</sup>Y) في ر . ل : « تراك » ، ولا فرق بينهما ·

وانتقالَهُم إلى « اليَّمَنِ » بنسبهم ، فقالَ :

نَعَاءِ جُذَامًا غيرَ مَوْت وَلا قَتْلِ وَلكَن فِراقًا للدَّعَائِم وَالنَّصْلِ (١) وَيَعْضُهُم يَرُويِهِ: « يَاتُعْيَانَ العَرَبِ » ، فَمَنْ قَالَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ السَعَشَدَرَ نَعَيْتُه نَعْيًا ، وتُعْيَانًا ، وهُو جائزٌ حَسَنٌ (٢) .

وأمًا (٣) قوله: والشّهْوَةُ الحَفِيَّةُ ، فقد اخْتلف النّاسُ فيها (٤) ، فَلَاهَبَ بِها بَعْضُهُم وَأُمّا (٣) فَوَلَه: والشّهُوَةِ الحَفِيَّةُ ، فقد اخْتلف النّاسُ فيها (٤) إلى شَهْوَةِ النّساءِ ، وغَيسرِ ذَلِك مِن الشّهُواتِ ، وَهُو عِندى لَيسَ بِمَخْصُوصٍ بِمِيءَ واحِد ، وَلَكنّهُ في كُلّ شيءٍ مِن المعاصِي يُضْعِرُهُ صاحبُهُ ، ويُصرُّ عَلَيهِ ، فَإِنّسا (٥) هُو الإصرارُ ، وإنْ لَم يَعْمَلُهُ .

[قالَ « أبو عُبَيد »] (١) : وقالَ بَعْضُهُم : هُو الرَّجلُ يُعسبِحُ مُعَمَّزِمًا عَلَى صِيامِ التَّطُوعُ (٧) ، ثُمَّ يَجِدُ طَعَامًا طَيِّبًا ، فَيُفْطِرُ مِن أَجِلَهِ ، قَالَ « أبو عَبَيد (٠) أَوْ عَبَيد (٠) أَوْ عَبَيد (١) أَوْ عَبَيْد (١) أَوْ عَبَيْنَةً » كَانَ يَدْهَبُ إِلَى هَذَا (١) .

(٣) « أما » : ساقط من م - (٤) في ل : « في تأويلها » -

(٥) في ط: « وإنما »

(٦) « قال أبو عبيد »: تكسير من ر . ز . ل .

(V) في ر . ز : « الصيام للتطوع » ·

(٨) في ز : « وأظن » ·

(٩) ما بعد « من أجله » إلى هنا : ساقط من م ·

وزاد صاحب الفائق (٥/٤): «وقيل: أن يرى جارية حسناء فيغض طرفه، ثم ينظر بقلبه ويمثلها لنفسه فيفتنِّها » -

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، وللكميت نسب شور اللسان والتباج (نما)، وإصلاح المنطق ٢٠١ ، ووفيه : « غير هلك » -

<sup>(</sup>٢) ما يعد قوله : « قطام ودراك ونزال » إلى هند : ساقط من م -

## حدیثُ (۱) أبى واقدِ النَّیْثِیِّ [ رَحمهٔ اللهُ ] (۲)

قال (٥): حَدَّثَنَاهُ « يَزيدُ » ، عَن « مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو » ، عَن « يَحسيى بِنِ عَبِدِ الرَّحْمنِ» ، عَن « أَبِي واقدٍ» (١) .

قَالَ « أَبُوزَيدٍ » وغَيرَهُ : تَابَعنا (٧) الأعمالَ : يَقُولُ : أَحْكَمْنَاهَا وعَرَفْنَاهَا ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَتْقَنَ الشَّيِّ وَأَحكمَهُ : قَد تَابَعَ عَمَلَهُ ، وكانَ « أَبُو عَمْرٍ » يَقُولُ مَـثلَ ذَلِكَ أُو نَحْوَهُ (٨) .

<sup>(</sup>١) في ك : « أحاديث » ، ولأبي واقد - رضى الله عنه - حديث واحد .

<sup>(</sup>٢) « رحمه الله » : تكملة من ر . ز . ل .

<sup>(</sup>٣) « طلب » : ساقط من ر

<sup>(</sup>٤) انظر الخبير في : مبادة ( تبع ) من الفيائق (١٤٧/١) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٢٨٤/٢) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>a) « قال » : ساقط من ز ·

<sup>(</sup>٦) السند ساقط من م، وأصل ط.

<sup>(</sup>٧) في طعن م: قال أبو عبيد: قوله: تابعنا ... وهو تجريد مخل. وفي تهذيب اللغة نقلا عن أبي عبيد: \* قال أبو عبيد: قال أبوزيد وغيره .. \* .

<sup>(</sup>A) ما بعد قوله : « وعرفناها » : ساقط من م ، من قبيل التجريد المخل بالمعنى ، والأمانة في النقل عن الآخرين .

## [٥٥٩] أَحَادِيثُ (١) أبى موسى الأَشعرىُ [ رَحمهُ اللهُ ] (٢)

٨٣٥ وقالَ « أبو عُبَيد » في حَديث «أبي موسى الأشعري " " : «إن هَذَا القُرآنَ كَائنٌ لَكُمْ أُجْرا ، وكائن عَلَيكُم وزُرا ، فاتَّبِعُوا القُرآنَ ، ولا يَتْبَعَنَّكُمُ القُرآنُ ، فَلا يَتْبَعَنَّكُمُ القُرآنُ ، فَلا يَتْبَعَنَّكُمُ القُرآنُ يَنْبُعُ في قَفَاهُ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعُهُ القُرآنُ يَزُخُ في قَفَاهُ حَتَّى يَقُذَفَ به في نَار جَهَنَّمَ » (١٤) .

قالَ (\*) : حَدَّتَناهُ «هُشَيمٌ » ، و « ابنُ عُليَّةٌ » ، كِلاهُما عَن « زِيادِ بنِ مِخْرَاقِ ، ، ، و عَن « أَبِي مُوسَى الأَسْعَرِيُّ » (\*) . عَن « أَبِي مُوسَى الأَسْعَرِيُّ » (\*) . قولُد: اتَّبِعُوا القُرآنَ :أَى (\*) اجعَلُوهُ أَمامَكُمْ ، ثُمَّ اتْلُوه ، كَقولِه [ – جَلِّ وعَزَّ – ] (^) : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُم الكتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تلاوَتِه ﴾ (\*) .

قالَ (۱۰) : حَدَّثَنا «عَبَّادُ بِنُ العَوامِ »، عن « داوُدَ بِنِ أَبِي هِنْدٍ » ، عَن «عِكْرِمَة» في قولِه : «يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِه» ، قالَ : يَتَبِعُونَهُ حَقَّ اتَّبَاعِه ، ألا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ:

<sup>(</sup>١) في ر . ز . ل . ك : « حديث » ٠ (٢) « رحمه الله » : تكملة من ز . م .

<sup>(</sup>٣) « الأشعرى » : تكملة من ز اك -

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة (زخخ) من النهاية ، وتهذيب اللغة (٦/٥٥٦)، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>a) « قال » : ساقط من ز ·

<sup>(</sup>٦) « الأشعرى »: ساقط من ز، والسند ساقط من م، وأصل ط -

<sup>(</sup>V) « أي » : تكملة من ر . ز . ل . م ·

<sup>(</sup>A) « جل وعز » : تكملة من ز ، وفي م : « تعالى » ·

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة آية ١٢١ ٠ (١٠) « قال » : ساقط من ز ٠

فُلانٌ يَتْلُو فُلاتًا : ﴿ وَالشُّمْسِ وَضُحَاهَا وَالتَّمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴾''· .

قالَ « أبو عُبيد »: [و] (١) أمَّا قدولُه: «لا يَتْبَعَنَّكُمُ القُرْآنُ ». فَإِنَّ بَعض النَّاسِ يَحْمِلُه على مَعنى لا يَطْلَبَ القُرآنُ بِتَضْمِيعِكُم إِيَّاهُ ، كَما يَطْلَبُ الرَّجُلُ صاحبَهُ بالتَّبِعَة ، وَهَذَا مَعنَى حَسَنٌ يُصَدِّقُهُ الحَديثُ الآخَرُ : « إِنَّ هَذَا القُرآنَ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ، وماحِلٌ مُصَدَّقٌ » (١) ، فَجَعَلَه يَمْحَلُ بِصاحبِهِ إِذَا لَم يَتَبِعْ ما فيه ، والماحِلُ : السَّاعى .

وفيه قولٌ آخَرُ - هُو عِندِي (٤) أحسَنُ مِن هَذا - قَولُه (٥) : «وَلا يتبِّعِنَّكُم القُرآنُ» . يَقُولُ : لا تَدَعُوا الْعَمَل بِه ، فَتكُونوا قَد جَعَلتُم وهُ رَراءَ ظُهُورِكُمْ ، وَهُو (١) أَشَدُّ مُوافَقَةً لِلمَعْنى الأولِ ؛ لأنَّهُ إذا اتبَّعَهُ (١) كانَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَإذا خالفَهُ كانَ خَلْفَهُ ، ومِن هَذا قِيلَ : لا تَجْعَلُ حاجَتِي بِظَهْرٍ : أَى لا تَدَعْها فَتكونَ خَلْفَكَ .

ومِن ذَلِك حديثُ يُرُوى عَن «الشَّعْبِيِّ »، قالَ : حَدَّثَنا «الأَشْجِعِيُّ ، عُبَيدُ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ (<sup>(A)</sup> الرَّحْمنِ» ، عَن «مَالِكِ بِن مِغْوَلِ» ، عَن « الشَّعْبِيِّ» في قَولِهِ : ﴿ فَنَبَذُوهُ

<sup>(</sup>١) سورة الشمس الآيتان ١ ، ٢ .

<sup>(</sup>Y) « الواو » : تكملة من ر . ز . ل .

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في مادة (محل) من الفائق (٣٤٩/٣) ، عن ابن مسعود -رضى الله عند - والنهاية ، وتهذيب اللغة (٩٧/٥) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٤) « آخر هو » : ساقط من ر ، و « عندى » : ساقط من ط .

<sup>(</sup>۵) « قوله » : ساقط من ز · (٦) في ز : « وهذا » ·

<sup>(</sup>٧) في ك : « تبعد » ·

<sup>(</sup>A) في ك . ل : « عُبَيد » ، والصواب : عبد الرحمن ، وقامه كما في تقريب التهذيب ٥٣٦/١ : عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي ، أبوعبد الرحمن الكوفي ثقة مأمون ... من كبار التاسعة ، مات سنة ٢٨٢ ه .

وَرَاءَ ظُهورِهِمْ ﴾ (١) قالَ : أَمَا إِنَّهُ كَانَ بِينَ أَيدِيهِم ، وَلَكِنَّهُم نَبَذُوا العَملَ بِه ، فَهذا (١) يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ مَن رَفَضَ شَيئًا فَقَدْ جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْره (٣) .

وَقُولُهُ : يَزُخُ فِي قَفَاهُ : يَدُفَّعُهُ (٤) ، يُقالُ : زَخَخْتُه أَزُخُهُ زَخًّا .

 $^{(7)}$  وقالَ « أبوعُبَيْد  $^{(9)}$  في حديث «أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ  $^{(7)}$  أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُو و « معاذٌ  $^{(8)}$  قراء القُرآنِ ، فقالَ «أَبُو مُوسَى  $^{(8)}$  : «أمَّا أَنَا فَأْتَفَوَّقُهُ تَفَوَّقُهُ لَعُونَ اللَّقُوح  $^{(8)}$  .

قالَ : حَدَّثَنِيه «غُنْدَرٌ» ، عَن «شُعبَةٌ» ، عن «سَعيد بنِ أَبى بُرْدَةَ» ، عن «أبيه» ، عن «أبيه عن «أبيه عن «أبي مُوسى الأشعريُّ » (^^) .

قبوله: أَتَفَوَّقُهُ: يَقُولُ: لا أَقبراً جُزْئَى بِمَرَّةٍ، ولكن أَقْراً منهُ شَيْئًا بعدَ شَىْءٍ فى آنا عِ اللَّيلِ والنَّهارِ، فَهذا التَّقُونُ ؛ إِنَّما هو مأخُوذٌ مِن فُواقِ النَّاقَةِ، وذلك أنها تُحْلَبُ ، ثُمَّ تُحْلَبُ ، يَقالُ منه: قَدْ ضَاقَتْ تَفُوقُ فُواقًا وَقُواقًا مَنْ الْمَا عَنْ ضَاعَةً حَتَّى تَدِرً ، ثُمَّ تُحْلَبُ ، يَقالُ منه: قَدْ ضَاقَتْ تَفُوقُ فُواقًا وَقُواقًا اللَّهُ مَا بَيْنَ الْحَلَبَتَين .

قالَ « امرؤُ القَيْس » يَذْكُرُ المطر ، وأنَّهُ يُمطرُ ساعةً بَعد ساعة :

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٨٧ · (٢) في ر: « قال أبو عُبيد: فَهذا ... » ·

<sup>(</sup>٣) ما بعد قوله : « وهذا معنى حسن » إلى هنا : ساقط من م . وإذا كان تجريدا فهو تجريد فيه خلل كبير .

<sup>(</sup>٤) في ل : « أي يدفعه ... » · (٥) « أبو عُبيد » : ساقط من م ·

<sup>(</sup>٦) « الأشعرى » : ساقط من ز ·

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في : مادة ( فوق ) من الفائق (١٤٨/٣) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٧) انظر الخبر في : مادة ( قبوق ) من الفائق (٣٤٠/٩) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>A) « الأشعرى »: ساقط من ز، والسند ساقط من م، وأصل ط.

<sup>(</sup>٩) « وفَواقا » : ساقط من ر . ز . ل . م ٠

قَاْضُحَى يَسُعُ المَاءَ مِن كُلُّ فِيقَةٍ يَكُبُّ عَلَى الأَذقانِ دَوْحَ الكَنَهْبَلِ('' ومِن هذا الحَديثُ المَرْفُوعُ : « أنَّه قَسَّمَ الغنائِمَ يَومَ بَدْرِ عَن قُواقٍ » ('' كَأَنَّهُ أُرادَ أَنَّه فَعَلَ ذَلِك في قَدرِ فُواقِ ناقَةٍ ، وفيها لُغتانِ : فُواقٌ وقَواقٌ ، وكذَلِك يُقْرَأُ هَذَا الحَرْفُ : ﴿ مَالَهَا مِن قَواقٍ ﴾ ("' – بالفَتح والضَّمِّ – ، ويُقالُ ('') في قولِه : إنَّه قَسَّمَ الغَنائِم يوم بَدْرِ عَن ('' فَواقٍ : يَعنى التَّفضِيلَ ، أَنَّهُ جَعلَ بَعْضَهُم فِيهَا أَفُوقَ مِن بَعْضٍ ، على قدر غَنَائهم يَومَئذ ('' .

وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الفاء ، وقرأ باقي العشرة بفتحها ( النشر ٢/٣٦١) .

<sup>(</sup>۱) البيت من الطريل ، وهو من معلقته المشهورة ، ورواية الديوان / ۱۵۷ : «وأضحى» ، والكنهبَل : شجر عظام من العضاه ، وصدره غير منسوب في تهذيب اللغة ((-71)). واللسان والتاج ( فوق ) -

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث في : حم : مسند عبادة بن الصامت 778/0 ، وفيه :... على فواق... ومادة (فوق) من الفائق (... ... (... ... والنهاية ، وتهذيب اللغة (... ... (... ... واللسان ، والتاج ...

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية ١٥ ، وفي تهذيب اللغة (٣٣٧/٩) : قال الفراء : ومعناها واحد ... وقال أبو عبيدة : من قرأها «مالها من فراق» – بالفتح – أراد مالها من إفاقة ولا راحة ، ذهب بها إلى إفاقة المريض ، ومن ضمها جعلها من قُراق الناقة ، وهو ما بين الحلبتين ، يريد : ما لها من انتظار ٠

<sup>(</sup>٤) في ل : « قال أبو عُبيد : ويُقال ... » •

<sup>(</sup>٥) في ل : « على » ، وهي رواية مسند أحمد ٥ / ٣٢٤ ·

<sup>(</sup>٦) ما بعد قوله : « وهي ما بين الحلبتين ... » إلى هنا : ساقط من م ٠

## حديث عبد الرحمن بنِ سَـمُـرةً

[ ابن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف - رَحِمَه الله - الله الله - الله

٨٣٧ - وقبالَ « أبد عُبَيدً » في حديث ِ «عَبدِ الرَّحسنِ بنِ سَمْرَةُ » (\*) في يسرم جُمُعَة أنَّهُ قالَ (\*) : « ما خَطبَ أميركُم ؟

· فقيلَ (1) لَهُ : أَمَاجَمُعْتَ ؟ فَقالَ : مَنْعَنا هَذا الرُّزَغُ » (0) ·

قَالَ : حَدَّتَنِيه «يَحْيَى بنُ سَعيد» ، عَن «سَعيد بن أبى عَسرُوبَة» ، عن «قَتادَةً» ، عَن «قَتادَةً» ، عَن «كَثير» مولى « ابن سَمْرَةً » أنَّ « ابنَ سَمُرَةً » قالَ لَهُ : ذلك (٢) . قالَ « أبو عَمْرُو » وغَيرُهُ : قَولُه (٧) : الرِّزَغُ : هُو الطِّينُ والرُّطُوبَةُ ،

يُقالُ (^) : قَد أُرْزَغَتِ السَّماءُ ، وأَرْزَغَ المَطْرُ : إذا جاءَ (¹) منهُ ما يَبُلُّ الأرضَ ، قالَ « طَرَفَةُ » :

## وأَنْتَ عَلَى الأَدْنِي صَبًا غَيرُ قَرَّةً تَلَاءبُ مِنِها مُرْزِغُ ومُسِيلُ (١٠) [ ٥٦١]

- (١) ما بين المعقوفين : تكملة من ز ، وما قبلها : ساقط من م .
- (٢) في المطبوع عن م : « عبد الرحمن بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف. » -
  - (٣) عبارة ط. ر. ز. م: « أنَّه قال في يوم جمعة » .
    - (٤) في م : « قالوا » ، وفي ر ، ز : « فقالوا » ·
- (٥) انظر الخبر في : مادة ( رزغ ) من الفائق (٥٤/٢) والنهاية وتهذيب اللغة (٤٧/٨) والنسان والتاج -
  - (٦) السند ساقط من م ، وأصل ط (٧) ما بعد السند إلى هنا : سانط من م -
    - (A) في طعن م: « يقال منه » ٠
    - (٩) في ط عن b: (3) كان a: (3) ، وأثبت ما جاء في a: (3)
- (۱۰) البيت من الطويل ، وهو من قصيدة لطرفة بن العبد ، يصف عبد عمرو بن بشر بن مرثد ، وروايته في الديوان/٨٣ : « وأنت على الأقصى » ، وقبله :

[ تَذَا مَنَ إِذَا جَعَلَه لِلمُرْزِعِ ، فَهُو بِالفَتْحِ والوجهُ الرَفْعُ ] (١) فَضَا الرَّزْعُ ، وَأَمَّا الرَّدْغَةُ فَهِى بِالهَاءِ ، وَهِى (١) : المَاءُ والطَّينُ والوَحَالُ ، وَجَمعُها (٢) رِدَاعُ ، والذي يُرادُ مِن هَذَا الحَديثِ الرَّخْصَةُ في التَّخَلُفِ في الأَمْطَارِ والطِّينِ (١) .

= فأنْتَ على الأدنى شَمالٌ عَرِيَّةً شَارُكِهُ تَزْوِي الرُّجوهُ بَليلٌ

وهو في ( رزغ ) في تهذيب اللغة (٤٨/٨) ، واللسان والتاج -

(١) ما بين المعقوفين : تكملة من ز ، وقوله : « والوجه الرفع » : ليس في ر ·

(۲) في ز : « وهو » . (۳) في ر : « وجمعه » .

(٤) ما بعد بيت طرفة إلى هنا: ساقط من م

ويُقالُ: هُو الضُّراطُ في قَولِ بَعْضِهم (١) ، وقولُ « عاصم» أَعْجَبُ (٢) إلى ، وهُو قولُ « الأصمعيِّ» أو نَحْوُه . (٣)

٠٤٠ وقالَ «أبو عُبَيد» (1) في حديث « أبي هُريرةَ » : « أنَّ رَجُلاً ذهَبَتْ لَهُ أَيْنُقُ ، فَطَلَبها ، فأتى عَلى واد خَجِل ، مُغنِّ ، مُعْشِب ، فَوَجدَ أَيْنُقَه فيه ِ » (٥) أَيْنُقُ ، فَطَلَبها ، فأتى عَلى واد خَجِل ، مُغنِّ ، مُعْشِب ، فَوَجدَ أَيْنُقَه فيه ِ » (٥) قالَ « أبو عُبَيد ٍ» (٢): يُقالُ : إنَّ الواديَ الخَجِلَ : الكَثيرُ العُشْبِ المُلْتَفُّ ، ومنهُ قيلَ : ثَوبٌ خَجِلٌ (٢٦٥) إذا كانَ طويلاً .

والخَجَلُ في أشياءَ سِوى هَذا ٠ (٧)

وأمًّا المُغِنُّ: فَإِنَّهُ (^^) الذي فسيسه صَوتُ النَّبابِ ، وَلا يَكُونُ النَّبابُ إِلاَّ في واد مُخْصِب مُعْشَب م (^^) وَإِنَّما قالَ (^^): مُغِنَّ ؛ لأنَّ فسى أصواتِ النَّبابِ عُنَّةً ، وَهِي مُخْصِب مُعْشَب م (^^) وَإِنَّما قالَ (^^): مُغِنَّ ؛ لأنَّ فسى أصواتِ النَّاسِ : وَلهذا قِيلَ للرَّيَةِ شَبِيهُ (^^) بِالبُّحَّةِ ، ومنه قيل للطَّبْي : أُغَنُّ ، وقالَ بعضُ النَّاسِ : وَلهذا قِيلَ للرَّيَةِ الكَثيرَة الأهْل والعُشْب : غَنَّاء م (^^))

(١) عبارة ل : « وقال أبو عبيد : في قول أحدهم : هو الضراط » .

(٢) في ل: « أحب ».

(٣) ما بعد « بعضهم» إلى هنا: ساقط من م ، وهو تجريد مخل أهمل رأى صاحب الكتاب .

(٤) « أبو عبيد»: ساقط من م.

(٥) انظر الخبر في : مادة (خبجل) من الفائق (١/ ٣٥٥) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٥) انظر الخبر في : مادة (خبجل) من الفائق (١/ ٥٥) ، واللسان والتاج .

(٦) « أبو عبيد» : ساقط من ز ، والتعبير « قال أبو عبيد» : ساقط من ر . م .

(٧)« والخجل في أشياء سوي هَذا »: ساقط من م . (٨) في ط: « فهو » ·

(٩) « معشب» : ساقط من م .

(١٠) في ط عن م: « قيل» ، وأثبت لفظة بقية النسخ .

(١١) في ز: « شبيهُ » . (١٢) ما بعد « بالبُحَّة » إلى هنا: ساقط من م .

٨٤١ - وقالَ «أبو عُبَيد» (١١ - في حَدِيثِ «أبي هُريرَة» - قال (٢١ : « لَمَا نَزَلَ بَعْرِيمُ الْخَعْرِ ، كُنَّا نَعْمِدُ إلى الْحُلقانَةِ ، وَهِيَ التَّذْنْسُوبَةُ ، فَنَقْطَعُ ما ذَنَّبَ مِنها ، حَتَّى يَخْلُصَ (٢) إلى البُسْرِ ثُمَّ نَفْتَضِخُهُ (٤) .

قالَ (٥): حَدَّثَنَاهُ «مَرْوانُ بن مُعاوِيةً» ، عَن «حَاتِم بنِ أبي صَغيرةً » ، عَن « أبي مُصْعَب المَدَني » ، عَن « أبي مُصْعَب المَدَني » ، عَن « أبي هُرَيرة » . (١)

قَالَ «الأَصْمَعِيُّ» : يُقَالُ لِلبُسْرِ إِذَا بَدَا فَيهِ الإِرْطَابُ : بُسْرٌ مُوكِّتٌ ، فإن كَانَ ذَلِكَ مِن قِبَلِ ذَنَيِهَا فَهُو الْمُذَنِّبُ ، فَإِذَا لانَ البُسْرُ ، فَهُو تُعْدٌ ، وواحدَتُه تَعْدَةً ، فَإِذَا بِلَغَ الإِرْطَابُ نِصِفَه فَهُو مُجَزِّعٌ ، فَإِذَا بَلغَ ثُلْقَيْهِ (\*) فَهُو حُلْقَانٌ ومُحَلَقِنٌ .

٨٤٢ - وقالَ «أبو عُبَيْدٍ» (^) في حَديثِ « أبى هُريرةً » : «إن لِلإسلامِ صُوتًى ومُناراً كمنار الطَّريق » (١٠) .

<sup>(</sup>١) « أبو عُبَيد ِ » : ساقط من م . (٢) « قال » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٣) في ط: « نخلص» ، ولفظة «إلى» : ساقطة من ز ، والمثبت من ز . ك .

<sup>(</sup>٤) في ك: « نفضخد ».

وانظر الخبر في : مادة (حلق) في النهاية ، ومادة (حلقن) في الفائق (٢١٠/١)، وتهذيب اللغة (٣٠١/٥) ، واللسان .

<sup>(</sup>٥) « قال» : ساقط من ز ، وفيها : « حدثنا » .

<sup>(</sup>٦) السند ساقط من م، وأصل ط.

<sup>(</sup>۷) في م : «ثلثه» ، والصواب «ثلثاه» . (۸) « أبو عبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر في :

مادة (صوى) من الفائق ( ٣٢٠/٢ ) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ٢٦٢/١٢ ) ، والنسان، والتاج .

ويُقالُ: هُو الضُّراطُ في قَولِ بَعْضِهم (١) ، وقولُ « عاصم » أَعْجَبُ (١) إلى ، وهُو قولُ « الأصمعي » أو نَحْوُه . (٣)

٠٤٠ وقالَ «أبو عُبَيد» (١) في حديث « أبي هُريرةَ » : « أنَّ رَجُلاً ذهَبَتْ لهُ أَيْنُقٌ ، فَطَلَبها ، فأتى عَلَى واد خَجِل ، مُغنِّ ، مُعْشِب ، فَوَجَدَ أَيْنُقَه فيه » . (٥) قالَ « أبو عُبَيد » (٢): يُقالُ : إنَّ الواديَ الخَجِلَ : الكَثيرُ العُشْبِ المُلْتَفُ ، ومنهُ قيلَ : ثَربٌ خَجِلٌ (٢٦) إذا كانَ طَوِيلاً .

والخَجَلُ في أشياءَ سوى هَذا ٠ (٧)

وأمًّا المُغنَّ : قَائِمُ (^) الذي فسيسه صوت النَّبابِ ، ولا يَكونُ النَّبابُ إلاَّ في واد مُخْصِبِ مُعْشِبٍ ، (^) وَإِنَّما قَالَ ( ( ) : مُغنَّ ؛ لأنَّ فسى أصواتِ النَّبابِ عُنُمَّ ، وهي مُخْصِبِ مُعْشِبٍ ، ( ) وَإِنَّما قَالَ ( ) : مُغنَّ ؛ لأنَّ فسى أصواتِ النَّبابِ عُنُمَّ ، وهي شَبِيهُ ( ) ) بِالبُّحَةِ ، ومنه قيل للظَّبْيِ : أَغَنُّ ، وقالَ بعضُ النَّاسِ : وَلهذَا قِيلَ لَلسَّرْيَةِ الكَثيرةِ الأَهْلِ والعُشْبِ : غَنَّاءُ . ( ) )

<sup>(</sup>١) عبارة ل: « وقال أبو عبيد: في قول أحدهم: هو الضراط ».

<sup>(</sup>٢) في ل: « أحب ».

<sup>(</sup>٣) ما بعد « بعضهم» إلى هنا : ساقط من م ، وهو تجريد مخل أهمل رأى صاحب الكتاب .

<sup>(</sup>٤) « أبو عبيد»: ساقط من م.

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في : مادة (خجل) من الفائق (١/٣٥٥) ، والنهباية ، وتهبذيب اللغة (٥/٥٥) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٦) « أبو عبيد» : ساقط من ز ، والتعبير « قال أبو عبيد» : ساقط من ر . م .

<sup>(</sup>٧)« والخجل في أشياء سوى هَذا »: ساقط من م . (٨) في ط : « فهو » -

<sup>(</sup>٩) « معشب» : ساقط من م .

<sup>(</sup>١٠) في ط عن م : « قيل» ، وأثبت لفظة بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) في ز: « شبيهُ » . (١٢) ما بعد « بالبُحَّة » إلى هنا: ساقط من م .

٨٤١ – وقالَ «أبو عُبَيد» (١) – في حَدِيثِ «أبي هُريرَة» – قال (٢) : « لِمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ ، كُنّا نَعْمِدُ إلى الْحُلْقِانَةِ ، وَهِيَ التَّذْنُسُوبَةُ ، فَنَقْطَعُ مِا ذَنَّبَ مِنها ، حَتَّى يَخْلُصَ (٣) إلى البُسْر ثُمَّ نَفْتَضِخُهُ (1) .

قالَ (٥): حَدَّثَنَاهُ «مَرْوانُ بن مُعاويةً» ، عَن «حَاتِم بنِ أبي صَغيرةً » ، عَن « أبي مُعَا « أبي مُصْعَب المَدَني ) ، عَن « أبي هُريرة » . (٦)

قَالَ «الأَصْمَعِيُّ» : يُقَالُ لِلبُسْرِ إِذَا بَدَا فَيهِ الإِرْطَابُ : بُسْرٌ مُوكِّتٌ ، فإن كَانَ ذَلِكَ مِن قِبَلِ ذَنَبِهِا فَهُو الْمُذَنِّبُ ، فَإِذَا لِآنَ البُسْرُ ، فَهُوَ ثُعْدٌ ، وواحدَتُه ثَعْدَةً ، فإذَا بلغَ الإرْطَابُ نصفَه فَهُو مُجَزِّعٌ ، فإذَا بَلغَ ثُلْقَيْه (٧) فَهُو خُلْقانٌ ومُحَلَقَنٌ .

٨٤٢ وقالَ «أبو عُبَيْدٍ» (^) في حَديثِ « أبي هُريرةً » : «إن لِلإسلام صُوتًى ومَناراً كمنار الطَّريق » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) « أبو عُبَيد » : ساقط من م . (۲) « قال» : ساقط من م .

<sup>(</sup>٣) في ط: « نخلص» ، ولفظة «إلى» : ساقطة من ز ، والمثبت من ز . ك .

<sup>(</sup>٤) في ك: « نفضخه ».

وانظر الخبر في : مادة (حلق) في النهاية ، ومادة (حلقن) في الفائق (١٠/١١)، وتهذيب اللغة (٣٠١/٥) ، واللسان

<sup>(</sup>٥) « قال» : ساقط من ز ، وفيها : « حدثنا» .

<sup>(</sup>٦) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٧) في م: «ثلثه»، والصواب «ثلثاه». (٨) « أبو عبيد »: ساقط من م.

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر في :

مادة (صوى) من الفائق ( ٣٢٠/٢ ) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ٢٦٢/١٢ ) ، والنسان، والتاج .

قالَ (۱) :حَدَّثَنَاهُ «يَحْيَى بنُ سَعيد» ، عَن «ثَوْر» ، عَن «خالدِ بنَ مَعْدانَ» ، قالَ : قالَ : قالَ «ثَوْرٌ» : حَدَّثَنِيه رَجُلٌ عَن « أُبِي هُرَيرَةَ» يَرْفَعُه · (۲)

قالَ « أبو عَمْرو » (٣): الصُّوَى: أعلامٌ مِن حِجارَةٍ مَنْصُوبَةً في الفَيافِي المَجْهُولَةِ ، فَيُستَدَلُّ بتلك الأعَلام عَلَى طُرُقها ، وواحدتُها صُوَّةً .

وقالَ « الأصنعيُّ»: الصُّوى: مَا غَلُظَ وارْتَفَع مِن الأرضِ ، ولَم يَبْلُغُ أَن يكونَ جَبلاً ، وقَوْلُ «أبى عَمْروِ » (1) أَعْجَبُ إلى في هذا ، وَهُواُشْبَهُ بِمعنى الحديثِ ؛ لأنَّ الأرضَ المُرْتَفِعَةَ لا تكونُ أَعْلامًا ، وعلى هذا تأويلُ الأشْعارِ ، قالَ « لَبِيدٌ » :

ثُمَّ أصدر ناهُما في وارد مصادر وهم صُواهُ قَدْ مَثَلُ (٥٠)

[ مَقَل] (١٠) : يعنى انْتَصبَ في وارِد (١٠) ، الوارِدُ والصادرُ يَعنى بِهِ الطَّرِيقَ ، وقالَ الشَّاع ُ : (٨)

### وَدَوِّيَّةٍ غَبْرًاءَ خاشِعَةِ الصُّوى لَهَا قُلُبٌ عُفَّى الحِياضِ أجون (١٠ ا ٥٦٣)

<sup>(</sup>۱) « قال » : ساقط من ز .

<sup>(</sup>٢) السند ساقط من م، وأصل ط.

<sup>(</sup>٣) « قال أبو عمرو »: ساقط من م .

<sup>(</sup>٤) في ل : « وقال أبو عبيد وقول أبي عمرو...»

<sup>(</sup>٥) البيت من الرمل ، من قصيدة للبند، يتحدث فيها عن مفاخره، ويأسى لفقد أخيه أربد. انظر الديوان ١٤٣ ، وتهذيب اللغة (٢٦٣/٢) ، واللسان والتاج (صوى).

<sup>(</sup>٦) « مثل» : تكملة من ر . ز .

<sup>(</sup>٧) في ط: « للوارد » .

<sup>(</sup>A) في ر . ز : « آخر» .

<sup>(</sup>٩) البيت من الطويل ، وهكذا جاء غير منسوب في الفائق(صوى) ٣٢٠/٢ ، وروايته في ط : « ودُويَّةً » بالرفع .

يَعنى البَرِّيَّةَ ، [ ويُرُوى : قُلُبٌ عاديَّةً وصَحُونُ ] (١) خاشِعَةُ الصُّوى ، يَقولُ : صُواها قَد خَشَعَتْ ، وتَواضَعَتْ مِن طُولِ الزَّمانِ (٢) ، وقالَ « أبو النَّجم» :

\* بَينَ طَريقِ الرُّفَقِ القَـوافِـل \* \* وَبَـينَ أَميالِ الصُّوى المواثلِ ("" \*

[ وَهُو كَثيرٌ في الشِّعْرِ ](1) .

قالَ « أبو عُبيد ٍ» (٥): قَأْرَادَ أَنَّ لِلْإَسْلام صُوَّى : يَعْنَسَى (١) عَلامات وشَرَائِعَ يُعْرُفُ الإسلامُ بِها كَمِنَارِ الطَّرِيق ، فَذَكَرَ شَهادة أَن لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وإِقَامَ الصَّلاةِ ، وغيرَ ذلك من الشَّرائع .

 $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$ 

<sup>(</sup>١) ما بين المعقرفين : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٢) ما بعد قوله: « يعنى به الطريق » إلى هنا: ساقط من ل.

<sup>(</sup>٣) البيستان من الرجز ، وجاء الثاني لأبي النجم في تهذيب اللغة (صوى) ٢٦٣/١٢ ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٤) « وهو كثير في الشعر»: تكملة من ر. ز، وما بعد رجز أبي النجم إلى آخر الحديث: ساقط من ل.

<sup>(</sup>٥) ما بعد قوله: « واحدتها صوة » في أول تفسير الخبر إلى هنا: ساقط من م، من قبيل التجريد المفسد للحديث.

<sup>(</sup>٦) في ز . ط : « يقول » .

<sup>(</sup>V) « أبو عُبيد» : ساقط من م .

<sup>(</sup>۸) «ثلاثا» : تكملة من ز . م .

<sup>(</sup>٩) « في الإناء»: ساقط من م.

قَالَ : فَقَالَ لَه « قَيسٌ (١) الأَشْجَعَى » : فَإِذَا جِئْنَا مِهْرَاسَكُمْ هَذَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ ؟ فقالَ « أبو هُرَيرَة » : أعوذُ بالله من شَرِّكَ » • (٢)

قَالَ (٣) : حَدَّثَنَاهُ « إِسماعِيلُ بنُ جَعفرٍ » ، عَن « مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍ و » ، عن « أَبى سَلَمة » ، عَن « أَبى هُرَيرَة » يَرْفَعُه .

(۱) الذي في طعن م ، وظاهر نسخ الغريب : «قين الأشجعي» ، وجاء في هامش المطبوع : « بهامش الأصل : قين ، بالقاف ، ثم مثناة تحت ، ثم نون ، من فائق الزمخشري ، وهو في الفائق (١٠١/٤) ، فقال له قين الأشجعي ، وفي تهذيب التهذيب (٣٩١/٨) : قيس بن رافع القيسي الأشجعي أبو رافع . ويقال أبو عمرو المصري مدنى الأصل . روى عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم - مرسلا ، وعن ابن عمر ، و ابن عمرو ، وأبي هريرة ... ذكره ابن حبان في الثقات ، وانظر : تقريب التهذيب (١٢٨/٢) ،

#### (٢) انظر الحبر في :

وفي حم ٣٨٣/٢ : « قيس الأشجعي » .

- م: كتاب الطهارة ، باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء ١٨٨- ١٨٨٠ .

- حم: ٣٨٢/٢ مسند أبى هريرة ، برواية غريب حديث أبى عبيد ، وطريقه ، وفيه :
حدثنا عبدالله ، حدثنى أبى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن
أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا
استقيظ أحدكم من نومه فليفرغ على يديه من إنائه ثلاث مرات ، فإنه لا يدرى أين
باتت يده ؟ فقال قيس الأشجَعى : يا أبا هريرة ! فكيف إذا جاء مهراسكم ، قال : أعوذ
بالله من شرك يا قيس .

- مادة (هرس) من الفائق (١٠١/٤) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (١٢٣/٦) ، واللهان ، والتاج ، وفيها : « قين الأشجعي » تصحيف .

(٣) « قال» : ساقط من ز .

قالَ « الأصمعيُّ » وغَيرُهُ (١) : المِهْراسُ : حَجَرٌ مَنْقُورٌ مُسْتَطِيلٌ عَظيمٌ كَالْحَوْضِ يَتَوَضَّأُ النَّاسُ مِنْهُ (١)، لا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى تَحْرِيكه .

 $^{(1)}$   $^{(2)}$   $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$ 

قالَ : حَدَّثناه ُ « ابنُ أبى عَدِىً ً » ، عَن « حَبيبِ بنِ شِهابِ العَنبَرِيِّ » ، عَن « أبيهِ » عَن « أبيه ٍ

قَولُه : أَرُفُ : الرَّفُ : [هو] (١) مِثلُ المَصِّ والتَّرَشُّفِ (١) ونَحْوِه . يُقالَ مِنْه : رَفَقْتُ الشَّىءُ الشَّىءَ أَرُفُه رفًا . فَأَمَّا يَرِفُ - بَالكُسْر - فَهُو مِن غير هذا ، يُقالُ : رَفَّ الشَّىءُ يَرِفُّ رفَّا الشَّيءُ يَرِفُّ رفَّا الرَّاةِ : يَرِفُّ رفَّا الرَّاةِ : يَرِفُّ رفَّا الرَّاةِ : يَرِفُّ رفَّا الرَّاءُ وَلَالًا ، قالَ « الأعْشَى» يَذَكُرُ ثَغْرَ امراً أَوْ :

ومَهًا تَرِفُ غُروبُهُ يَشْفِي المُتَيَّمُ ذَا الْحَرارَهُ (١)

وقَد رُوِيَ عَن « أَبِي هُرِيرَةً » في (١٠٠ حديث آخرَ أَنَّه سُئِلَ : أَتُقَبِّلُ ، وأَنتَ صائمٌ ؟

<sup>(</sup>١) « قال الأصمعي وغيره »: ساقط من م .

<sup>(</sup>۲) في ر .ز .ل : « منه الناس» ، والمعنى واحد . (۳) « أبو عبيد» : ساقط من م .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة ( رفف ) من الفائق ( ٧٤/٢ ) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ما ١٧١/١٥ ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٥) السند ساقط من م، وأصل ط. (٦) « هو»: تكملة من ر. ز. ل. م.

<sup>(</sup>٧) في ط عن م : « والرشف» ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة .

<sup>(</sup>A) « ورفيفا » : ساقط من ل .

 <sup>(</sup>٩) البيت من مجزوء الكامل ، وهو من قصيدة للأعشى يهجو شيبان بن شهاب ، في الديوان ٧٥، وله نسب في تهذيب اللغة (١٥٠/ ١٧٠) ، واللسان والتاج (رفف) واللسان (مها) .

<sup>(</sup>۱۰) « في»: ساقط من ر.

فقالَ: « نَعَمُ (''، وَأَكْفَحُها » ، وبَعضُهم يَرُويهِ: « نَعَم ، وَأَقْحَفُها »('') . فَمَنْ قَالَ : (نَعَم أَنَا أَوَادَ بِالكَفْعِ : اللَّقَاءَ ، والْمُباشَرَةَ بِالجِلْدِ (") ، وكُلُّ مَن وَاجَهُتُه ، وَلَقِيتَهُ كَفَّةً ، فَقَد كَافَحْتُه كِفَاحًا ومُكَافَحَةً ، وقَالَ ('') « ابنُ الرَّقاع [ العامليُّ ] »('') :

تُكافِحُ لُوحاتِ الهواجرِ والضُّحى مُكافَحَةً للمِنْخِرَينِ ولِلْقَمِ (٢) قالَ « أُبو عبيد » (٧): المِنْخِرَيْنِ – بالكَسْرِ – لا نَعرِفُ لَهَا نَظيراً (٨) في الكَلامِ . فَهذا البيتُ (٩) قَد فَسَّرَ قُولَ « أُبِي هُرَيرةً » .

وَمَن رَواهُ : أَقُحَفُها ، فَإِنَّهُ [ أُرادَ ] (١٠) شُرُّبَ الرِّيق وتَرَشُّفَه .

ومنه يُقالُ : قَد قَحَفَ الرِّجُلُ الإناءَ : إذا شَرِبَ ما فيه ِ . (١١١)

<sup>(</sup>۱) « نعم » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة ( كفح ) من الفائق (٢٦٩/٣) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٢٦٩/٣) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٣) في ط ، وتهذيب اللغة : « للجلد » ، وأراها أدق .

<sup>(</sup>٤) في ز: « قال » . (٥) « العاملي » : تكملة من ر . ز .

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل ، ولابن الرقاع نسب في تهذيب اللغة (١٠٧/٤) ، واللسان والتاج ( كفح ) ، وفي اللسان والتاج : « يكافح » ، وهو رواية ط .

<sup>(</sup>V) « قال أبو عبيد » : ساقط من ر . ز . ل .

<sup>(</sup>A) في ط: « لا يُعرفُ لها نَظير » ، وما بعد البيت: ساقط من ل .

<sup>(</sup>٩) في ر: « القول ».

<sup>(</sup>۱۰) « أراد » تكملة من ز . ل .

<sup>(</sup>١١) ما بعد قوله: « الرف هو مثل المص والترشف ونحوه » بعد رواية الحديث مباشرة إلى هنا : ساقط من م ، وهو تجريد مخل ، أهمل رواية حديث آخر وتفسير غريبه .

٥٤٥ - وقالَ «أبو عُبَيدُ» (١) في حديث «أبي هُريرة» : أنّهُ مَرَّ « بَمَرُوانَ » وَهُو يَبْنِي بُنْيانًا لَهُ ، فقالَ : « ابْنُو شَدِيدًا ، وَأُمَّلُوا بَعِيدًا ، وَاخْضَمُوا ، فَسَنَقْضَمُ» (٢) قبولُه : «اخْضَمُوا فَسَنَقْضَم» (٣) ، : الخَصْمُ : أَشَدُّ في المَضْغ ، وَأَبْلُغُ مِن السقَصْم ، وَهُو بأقيصى الأضْراسِ ، والقَصْمُ بِأَدْنَاها (٤) ، وقيالَ « أَيْمَنُ بنُ خُريم الأسدى » (١) يَذَكُرُ أَهلَ العِراقِ حِينَ سَارَ « عَبدُ الملكِ» (١) إلى «مُصْعَبِ » ، فقالَ :

رَجَوا بالشِّقاقِ الأكْلَ خَضمًا فَقَد رَضُوا أَخِيراً مِنَ اكْلِ الخَضْمِ أَن يَأْكُلُوا القَضْمَا (٧) يعنى : حينَ ظهرَ عَليهم « عَبدُ الملك » .

وَإِنَّمَا أُرَادَ «أَبِو هُرَيرَةَ» بِهذا مَثَلاً ضَرَبَهُ يَقُولُ: اسْتَكْثِرُوا مِن الدُّنْيَا، فَإِنَّا سَنَكْتَفِي مِنْهِا بِالدُّونِ، وَهذا شَبِيا بُقُولِ « أَبِي ذَرَّ »: « عَلَيْكُم [مَعْشَرَ] (^) قُريسْسٍ بِدُنْيَاكُمْ، فَاغْذَمُوها »(1).

مادة ( خسصم ) من الفسائق (٣٧٩/١)، والنهساية ، وتهليب اللغبة (١١٧/٧) ، واللسان والتاج ( خصم ، قضم ) .

<sup>(</sup>۱) « أبو عبيد »: ساقط من م.

<sup>(</sup>۲) انظر الخبر في :

<sup>(</sup>٣) قوله : « اخضموا فسنَقْضم » : ساقط من ر .ز .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى تفسير نسخة م لغريب الحديث.

<sup>(</sup>٥) « الأسدى » : ساقط من ل . (٦) في ر بعد ذلك سقط '' يعدل صفحة .

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل ، ولأيمن بن خريم نسب في تهذيب اللغة (١١٨/٧) ، واللسان والتاج (خضم ، قضم ) ، وجاء في شرح الحماسة (٢١٠/٢) منسوبالبعض الخوارج .

<sup>(</sup>A) « معشر » من ز . ل .

<sup>(</sup>٩) انظر خبر أبى ذر: في مادة ( غذم ) من الفائق (٥٨/٣) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٨٧/٨) ، واللسان والتاج .

٨٤٦ - وقالَ « أبو عُبَيد » (١) في حديث « أبي هُرَيرةَ » : « لَو حَدَّثْتُكُمْ بِكُلِّ مَا أَعْلَمَ لَرَمَيْتُمُونِي بِالقِشْعَ » (١) .

قَالَ (٣) : حَدَّثَنَاهُ « إسماعيلُ بنُ جَعْفَرٍ » ، عَن « مُحَمَّد بنِ عَمْرٍ » ، عَن « أَبى سَلَمةً » ، عَن « أبى سَلَمةً » ، عَن « أبى هُرَيرَة » (١) .

قال « الأصمعيُّ » وغَيرُهُ ( ) : القِشَعُ : الجُلُودُ اليابِسَةُ ، [ وَلا يَكُونُ القِشَعُ أَبداً إلَّا يابِسًا ] ( ) والواحدُ ( ) مِنْها قَشْعُ .

قالَ « أبو عُبَيد ي : وَهذا عَلى غَير قياسِ العَرَبِيَّةِ ، وَلكِنَّهُ هَكَذا يُقالُ .

ومنه حديثُ « سَلَمةً بنِ الأَكْوعِ» - في غَزَاةٍ بني فَزَارَةً - قَالَ : « أُغَرُّنا عَلَيهِم فَإِذَا

#### (٢) انظر الخبر في :

- حم: مسند أبى هريرة ٣٩٩/٢ - ٥٤٠ ، وفيه: « حدثنا عبدالله ، حدثنى أبى ، حدثنا على بن ثابت ، حدثنى يزيد بن الأصم قال : قيل لأبى هُريرة : أكثرت . قال : فلو حدثتكم بكل ما سمعت من النبى - صلى الله عليه وسلم - لرمَيْتُمُونى بالقِشَع وما ناظرةونى » .

- مادة (قشع) من الفائق (١٩٨/٣) ، وفيه : وروى : « بالقَسْعِ » ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (١٧١/١) ، واللسان والتاج .

(٣) « قال »: ساقط من ز .

(٤) السند ساقط من م ، وأصل ط .

(٥)« قال الأصمعي وغيره »: ساقط من م .

(٦) ما بين المعقوفين : تكملة من ز ، وأراها حاشية دخلت في صلب النسخة .

(٧) في ز . ل ، وتهذيب اللغة ١٧١/١ : « الواحد » .

<sup>(</sup>۱) « أبو عبيد» : ساقط من م .

امرأةً عَلَيها قَشْعٌ لَهَا ، فَأَخَذْتُها ، فَقَدِمْتُ بِها المدينة " (١٠٠٠ .

ومِمَّا يُحقِّقُ ذَلِك قولُ « مُتَمَّم بنِ نُويرَةً » يَرْثي أَخاهُ ، [قالَ ] (٢) :

وَلا بَرَمًا تُهْدِي النِّساءُ لِعِرْسِهِ إذا القَشْعُ مِن بَرْدِ الشُّتاءِ تَقَعْقَعَا (٣) [٥٦٥]

### (١) انظر خبر سلمة في :

- م : كتاب الجهاد ، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ج ٧٧/٢- ٦٨ .
- د : كتاب الجهاد ، باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم ، الحديث ٢٦٩٧ .
  - حم : مسند سلمة بن الأكوع ٤ / ٤٦ .
  - مادة ( قشع ) من القائق (١٩٨/٣) ، والنهاية ، و اللسان والتاج .
    - (٢) « قال»: تكملة من ز، وفي ط: « فقال».
- (٣) البيت من الطويل ، من قصيدة لمتمم بن نويرة ، يرثى أخاه مالكا ، وانظره فى جمهرة أشعار العرب ١٤١ ، والمفضليات (مف ٢٧ : ٣) ، وفيها : « من حَسَّ الشتاء » ، وأمالى القالى (١٩/١) ، ومادة (قـشَّ) فى تهذيب اللغة (١٧١/٨) ، واللسان والتاج (قشع . برم) ، والتمثيل ببيت متمم كما أخذه ابن قتيبة على أبى عبيد ففى كتاب (إصلاح الغلط لابن قتيبة لوحة ٥١) قال تعليقا على بيت متمم ، وتفسير القشع بالجلود اليابسة : « وقال أبو محمد : ليس من عادة الناس أن يرموا بالجلود اليابسة من يريدون رميه ، ولا يتيسر ذلك لكل رام فكيف يرمون أبا هُريرة بها ، وليس القشع ما ذهب إليه ، يذلك على ذلك أن فعلاً لا يجمع على فعل ، وإنما القشع جَمْعُ لقشعتُهُ عَن وَجه الأرض من المدر والطين فرميت لقشعتُهُ عَن وَجه الأرض مدراً ورماه به ، والقشاعة به ، ومثله قول النحاس : رَمَاهُ بقلاعِهِ : أى قلع من الأرض مدراً ورماه به ، والقشاعة مثله ... فأما قرله : إن القشع : الجلد اليابس ، فإنى أراه توهم ذلك من قول الشاعر :

\* إذا القَشْعُ مِن بَرْدِ الشَّتَاءِ تقعقعا \*

وإغا أراد الشاعر أن الجلد قد تَقَعْقَع من شِدَّة البُردِ ويبس ....»

٨٤٧ - وقالَ « أبو عُبَيْدٍ » (١) في حَديثِ « أبي هُرَيْرَةَ » : « لَتُخْرِجَنَّكُمُ « الرُّومُ » منها كَفْراً كَفْراً إلى سُنْبُكِ مِن الأرْضِ ، قِيلَ : وما ذَلِك السُّنْبُك ؟ قالَ : « حسْمَى جُذَام » (٢) .

قالَ : حَدَّثناه «ابنُ عُليَّةً» ، عن «على بن الحَكَم»، قال : حَدَّثنى «أبو حَسَن» ، عن « أبى أبى أسماءَ الرَّحبي » ، عن « أبى هريرة » ("" ·

قولُه (''): كَفْرًا كَفْرًا : يَعنى قَرْيَةً قَرْيةً ، وأَكْثَرُ مَن يَتَكَلَّمُ بِهِ ....ذهِ الكَلِمَةِ « أَهْلُ الشَّام» يُسَمُّونَ القَريةَ الكَفْرَ : وَلَهذا قالُوا : « كَفْرُ تُوثَا » ('' و « كَفْرُ تِعْقَابٍ » ('' و « كَفْرُ تَعْقَابٍ » (' ) و « كَفْرُ أَبْياءَ » ('' و وَغَيرُ ذَلِك ، إِنَّما هِي قُرى نُسبَتْ إلى رِجالٍ .

<sup>(</sup>۱) « أبو عبيد »: ساقط من م

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في :

مادة (كفر) من الفائق (٣/ ٢٧٠) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (١٩٩/١٠) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٣) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٤) « قوله » : ساقط من م ، وفي ل : « قال : قوله » .

<sup>(</sup>٥) معجم ما استعجم ١١٣١ : كفر تُوثَى - بضم التاء المعجمة باثنتين من فوقها ، وبعد الواو ثاء مُثَلَثة مفتوحة بعدها ياء على وزن فُعلى

<sup>(</sup>٦) معجم ما استعجم/١٣١١ : كفر تعقّاب بكسر التاء وإسكان العين المهملة بعدها قاف وباء معجمة .

 <sup>(</sup>٧) معجم ما استعجم/١٩٣١ : كفر أبيًا - بضم الهمزة- وروى عن أبى عُبيد بفتحها ،
 وإسكان الباء المعجمة بواحدة بعدها ألف.

أقول: والذي يبدو لي من نسختي غريب حديث أبي عبيد ز. ك. أنها أبياء بالمد .

وَمَد رَوِى عَن « مُعاوِيَة » أَنَّهُ قِبَالَ: « أَهِلُ الكُفورِ هُم أَهْلُ القُبورِ » (1): يَعنى بالكُفُورِ القُرَى ، يَقُولُ: إِنَّهِم عَنْزِلَةِ المُوْتَى ، لا يُشاهِدُونَ الأَمْصارَ والجُمْعَ ، وما أَشْبَهَها (٢).

وأمَّا (٣) قبوله: سُنْبِكُ مِن (٤) الأرض: فَإِنَّ السَّنْبُكَ أَصْلُه (٥) مِن سُنْبُكِ الحسافِرِ ، فَشَبَّهُ الأَرْضَ التي يُخْرَجُون إليها بالسُّنْبُك في غِلظِه، وقلَّة خَيْرِهِ (٢) .

 $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$   $^{(6)}$ 

قالَ : حَدَّثَناه « مُعادُ » ، عَن « ابنِ عَون ٍ » ، عن « عُميرِ بنِ إسْحاق » ، عَن «أبى هُريرة ) » .

قولُه (١٠٠): التَّابُّطُ: هُو أَن يُدخلَ رِداءَهُ تَحْتَ يَدِهِ اليُمنى ، ثُمَّ يُلقِيَهُ عَلَى عاتِقهِ الأَيْسَرِ كَالرَّجُلِ يريد أَن يُعالِجَ الشَّيءَ فَيتَهَيَّأُ لذلك . (١١١)

(2) « من» : ساقط من م . (2) عبارة ط عن م : « أصل السنبك» .

(٦) جاء في النسخ ز. ك. ل في أماكن مختلفة بينها ، ونقلها المطبوع .

« قال أبو عبيد : حِسْمي : موضع . وجذام : قبيلة من اليمن » ، وأراها حاشية .

(V) « أبو عبيد »: ساقط من م.

(٨) انظر الخبير في : منادة (أبط) من الفنائق (١٩/١) ، والنهناية ، وتهذيب اللغنة (٣٨/١٤) ، واللسان والتاج .

(٩) السند ساقط من م ، وأصل ط . (١٠) « قوله » : ساقط من م.

(١١) ما بعد « لذلك » إلى آخر تفسير الحديث : ساقط من م ، من قبيل التجريد .

<sup>(</sup>١) انظر خبر معاوية في مادة (كفر) من الفائق (٣/ ٢٧٠)، والنهاية ، وتهذيب اللغة (١) انظر خبر معاوية ) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٢) ما بعد « يسمون القرية الكفر» إلى هنا: ساقط من م. (٣) « أما»: ساقط من م.

٨٤٧ - وقسالَ « أبو عُبَيْدٍ » (١) في حَديثِ « أبي هُرَيْرَةَ » : « لَتُخْرِجَنَّكُمُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُبَيْدٍ عُبَيْدٍ » (الرُّومُ » منها كَفْراً كَفْراً إلى سُنْبُكِ مِن الأرْضِ ، قِيلَ : وما ذَلِك السُنْبُك ؟ قالَ : « حِسْمَى جُذَامٍ » (٢) .

قولُه (1): كَفْراكَفْراً: يَعنى قَرْيَةً قَرْيةً، وأَكْثَرُ مَن يَتكَلَّمُ بِهِ لَهُ الكَلْمَةِ « أَهْلُ الشَّام» يُسَمُّونَ القَريةَ الكَفْرَ ؛ وَلَهذا قالُوا : « كَفْرُ تُوتًا » (٥) و « كَفْرُ تِعْقابٍ » (١) و « كَفْرُ أَبْياءَ » (٧) وَغَيرُ ذَلِك ، إِنَّما هِي قُرًى نُسِبَتْ إلى رِجالٍ .

مادة (كفر) من الفائق (٣/ ٢٧٠) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (١٩٩/١٠) ، والنسان والتاج .

<sup>(</sup>۱) « أبو عبيد »: ساقط من م

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في :

<sup>(</sup>٣) السند ساقط من م، وأصل ط -

<sup>(</sup>٤) « قوله »: ساقط من م ، وفي ل : « قال : قوله » .

<sup>(</sup>٥) معجم ما استعجم ١١٣١ : كفر تُوثَى - بضم التاء المعجمة باثنتين من فوة ها ، وبعد الواو ثاء مُثَلِّثة مفتوحة بعدها ياء على وزن فُعْلى

<sup>(</sup>٦) معجم ما استعجم/ ١١٣١ : كفر تعقّاب بكسر التاء وإسكان العين المهملة بعدها قاف وباء معجمة .

 <sup>(</sup>٧) معجم ما استعجم/١١٣١ : كفر أبيًا - بضم الهمزة - وروى عن أبى عُبيد بفتحها ،
 وإسكان الباء المعجمة بواحدة بعدها ألف.

أقول: والذي يبدو لي من نسختي غريب حديث أبي عبيد ز. ك. أنها أبياء بالمد ٠

وقَد رَوِى عَن « مُعاوِيَة » أَنَّهُ قِبَالَ : « أَهِلُ الكُفورِ هُم أَهْلُ القُبورِ » ('' : يَعنى بالكُفُورِ القُرَى ، يَقُولُ : إِنَّهِم عَيَنْزِلَةِ المُوتَى ، لا يُشاهِدُونَ الأَمْصارَ والجُمَعَ ، وما أَشْبَهَها ('') .

وأمًا  $^{(7)}$  قبولُه : سُنْبِكُ مِن  $^{(4)}$  الأرْضِ : فَإِنَّ السَّنْبُكَ أَصْلُه  $^{(6)}$  مِن سُنْبُكِ الحسافِرِ ، فَشَبَّهَ الأرْضَ التي يُخْرَجُون إليها بالسُّنْبُك في غِلظِه ، وقلَّة خَيْرِهِ  $^{(7)}$  .

 $^{(v)}$  هُرَيرَةً  $_{\rm w}$  :  $_{\rm w}$  أَنَّهُ كَانَت رَدْيَتُه التَّأْبُطُ  $_{\rm w}$  ( $^{(v)}$  في حَديثِ  $_{\rm w}$  أَنَّهُ كَانَت رَدْيَتُه التَّأْبُطُ  $_{\rm w}$  ( $^{(h)}$  ).

قَالَ : حَدِّثَنَاه « مُعَادُ » ، عَن « ابنِ عَونٍ » ، عن « عُمَيرِ بنِ إسْحَاقَ » ، عَن « أبى هُرَيرةَ » (١٠) .

قولُه (١٠٠): التَّابُّطُ: هُو أَن يُدخلَ رِداءَهُ تَحْتَ يَدِهِ اليُمْنِي ، ثُمَّ يُلقِيَهُ عَلَى عاتِقَهِ الأَيْسَرِ كالرَّجُلِ يريد أَن يُعَالِجَ الشَّيءَ فَيتَهَيَّا لذلك . (١١٠)

(٤) « من» : ساقط من م . . . . . . . . . . . . . . . أصل السنبك» .

« قال أبو عبيد : حسمي : موضع . وجذام : قبيلة من اليمن » ، وأراها حاشية .

(٧) « أبو عبيد »: ساقط من م.

(٩) السند ساقط من م ، وأصل ط . (١٠) « قوله » : ساقط من م.

(١١) ما بعد « لذلك» إلى آخر تفسير الحديث: ساقط من م ، من قبيل التجريد .

<sup>(</sup>۱) انظر خبر معاوية في مادة (كفر) من الفائق (۳/ ۲۷۰)، والنهاية ، وتهذيب اللغة (۱) انظر خبر معاوية في مادة (كفر)

<sup>(</sup>٢) ما بعد « يسمون القرية الكفر» إلى هنا : ساقط من م . (٣) « أما» : ساقط من م .

<sup>(</sup>٦) جاء في النسح ز. ك. ل في أماكن مختلفة بينها ، ونقلها المطبوع .

<sup>(</sup>٨) انظر الخبير في : منادة (أبط) من الفنائق (١٩/١) ، والنهناية ، وتهنذيب اللغنة (٣٨/١٤) ، واللسان والتاج .

وطابَ ، قالَ : وَهذه لُغَةُ اليّمنِ ، أو قال : لُغَة (١)حِمْيَر ، قالَ : وأَنْشَدَنى :

ذاكَ خَلِيلي وذُو يُعاتبُني يَرْمِي وَرَائي بِامْسَهُم وَامْ سَلِمَهُ (٢)

يريدُ : بالسُّهُم [والسُّلمَة ] (٣) ، والسُّلمَةُ : واحِدَةُ السُّلام •

ومنه الحَدِيثُ المُرْفُوعُ: « لَيْسَ مِنَ امْبِرِّ امْ صيامُ في امْسَفَرِ» (٤٠): يُريدُ ليسَ مِن البرِّ الصيامُ في السَّفَرِ، وبَعْضُهم يَرُويه [هكذا] بإظهارِ اللاّمات - (٥٠)

مه - وقالَ أبو عُبَيد (١٠) في حديث « أبى هُريرة » – أنَّهُ ذكرَ « النَّبيَّ » – عَلَيه السَّلامُ – (٧٠ في حديث لَه قالَ : « فَنَشَغَ » (٨)

قالَ «أبو عَمْرو» وغَيرُهُ (١٠): النَّشنُّ : الشَّهِيقُ ، ومسا أَشْبَهَه حَتَّى يَكادُ يَبْلُغُ بِه

(١) « لغة» : ساقطة من ر . ك . وما بعد لغة حمير إلى آخر تفسير الحديث: ساقط من م .

(٢) البيت من المنسرح ، وجاء في اللسان (أمم) عن أبي عبيد غير منسوب ، وفي اللسان
 (سلم) نسبه لبُجَير بن عَنَمَة الطائي ، قال ابن بَرِّيّ : وصوابه :

وإن مُسولاى ذُو يُسُعاتِبُنى لا إِخْسَنَةُ عنده ولا جَرِمَهُ ينصُرُنى منك غير مُعْتذر يَرْمَى وراثِىَ بامْسَهُمْ وامْسَلِمهُ

(٣) « والسلمة » : تكملة من ز ، والمعنى يتم بها .

(٤) انظر الخبر في :

- حم: حديث كعب بن عاصم الأشعرى ٤٣٤/٥.

- مادة (أمم) من اللسان والباج .

(٥) في ر: « هكذا باللامات» ، وما بعد « لغة حمير» إلى هنا: ساقط من م.

(٦) « أبو عبيد»: ساقط من م .

(٧) في ر . ز . ل . م : « صلى الله عليه وسلم ».

(۸) انظر الخبر في : مادة (نشغ) في الفائق ((7/7)) والنهاية ، وفيه : «فنشغ نشغة » ، وتهذيب اللغة ((7/7)) ، واللسان والتاج .

(٩) «وغيره »: ساقط من ل .

الغَشْى . يُقالُ منه : قَدْ نَشَغَ يَنْشَعُ نَشْفًا . (١١)

وقالَ (٢) «أبو عُبيد»: وَإِنَّمَا يَنْعَلُ ذَلِكَ الإنسانُ شَوْقَنًا (٣) إلى صاحبِه، وأسَفًا عَلَيهِ، وأسَفًا عَلَيهِ، وحُببًا لِلقائد (٤) ، فَنَشَغَ ، (٥) بالغين ليس فيه اخْتلان (٢) .

وقال (٧١ « رُوْبَةً » يَمْدَحُ رَجُلاً ، ويذكُرُ شَوْقَهُ إِلَيه :

(١٥٦٧) \* عَرَفْتَ أَنتَى ناشِغٌ في النُّشُّغ \*

\* إليكَ أَرْجُو من نَداكَ الأسْبَغ (٨)

وَأَمَّا قُولُ « ذي الرُّمَّة » : (١)

فَٱلاَمُ مُرْضَعِ نُشِغَ المحارا (١٠٠

إذا مَرَئِيَّةً وَلَدَتْ غُلامًا

(١) ما بعد « الغشي» : ساقط من م .

(٢) في ط: « قال».

(٣) في ل : « تَشُوقيًا » .

(٤) ما بعد « للقائد» إلى آخر الحديث : ساقط من ل .

(٥) زاد ط: « هذا » ، أي فنشغ هذا .

(٦) جاء في ك- وحدها- بعد ذلك : « وإنه قد رُوِي بالعين ، والفين أكثر ، والاسم فيه النشوغ » .

(٧) في ر . ز . ا. : « قال » .

(٨) البيتان من الرجز ، لرؤية ، في ديوانه / ٩٧ ، عدم مُسبَّعاً ، من آل زياد ، ومادة (نشغ) في اللسان والتاج ، وفي الديوان : « مِن نَداكَ الأسوَع »

(٩) عبارة ك : « والدَّنْغ في غير هذا : إيجاركَ الصَّبِيِّ الدواءَ أو غيرَه ، قال ذو الرُّمَّة » : وأثبت ما جاء في ر . ز . ل .

(١٠) البيت من الوافر ، من قصيدة لذى الرمة ، فى الديوان ١٣٩٢/٢ ، وقال الباهلى فى شرحه: « نُشِغَ ، ونُشِعَ : لغتان . المحارُ : الصدف . ونشيغَ : أُوجِرَ » وقد سقط شطره الأول من ل ، وانظر البيت فى تهذيب اللغة ، وفى اللسان ، والتاج ( نشغ ونشع ) .

و « الأصَمعِيُّ »(١) يُنْشِدُهُ بالعَين « نُشِعَ المَحارا » وَهو إيجارك الصَّبِيُّ الدُّواءَ أو غَيرةُ .

قالَ « الأصمعيُّ » : واسمُ ذَلِك الدُّواء : النَّشُوعُ ، وَهُو الوَجُودُ ·

[ قالَ «أبو عُبَيد» : وغيرُ «الأصْمَعِيِّ» يُنْشِدُه بالغين- مُعْجَمِّ- ] (٢) والمحارُ : الصَّدَفُ ، واحدَته (٣) مَحارَةً .

المُحْرُفَجة  $^{(a)}$  . (أبو عُبَيد  $^{(a)}$  في حَدِيثِ  $^{(a)}$  أبي هُريرة  $^{(a)}$  :  $^{(a)}$  المُخَرُفَجة  $^{(a)}$  .

قالَ: حَدَّثَناهُ « القاسِمُ بنُ مالِك ٍ » بإسناد لا أحفظهُ (٦)

قال «الأُمَوِيُّ»: يُقالُ: تَفسيرُ الْمخَرْفَجةِ في الحديثِ: أنسَّها التي (٧٠ تَقَعُ عَلى ظُهور القَدَمَيْن .

قالَ « أبو عُبَيدٍ » : وهذا تَأْوِيلُها ، وَإِنَّمَا أَصْلُ هَذَا مَأْخُوذًا مِن السَّعَةِ .

قالَ « الْأُمُوِيُّ » (^) : ولهاذًا قالَ : عَيْشٌ مُخَرِّفَجٌ ، إذا كَانَ واسِعًا رَغَدا ، قالَ «العَجَّاجُ» :

<sup>(</sup>١) في ز: « قال والأصمعي » ، وفي ط عن ر . ل: « قال: وكان الأصمعي ...» ·

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين : تكملة من ر .ز . (٣) في ز : « واحدها » .

<sup>(</sup>٤) « أبو عُبيد»: ساقط من م .

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في : مادة ( خرفج ) من الفائق (١/٣٦٥)، والنهاية ، واللسان ، والتاج ، وتهذيب اللغة (٦٣٧/٧) .

<sup>(</sup>٦) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٧) عبارة ط عن م لما بعد السند : « وهي التي ....» ، من قبيل التهذيب والتجريد .

<sup>(</sup>A)  $_{\rm w}$  قال الأموى  $_{\rm w}$  : ساقط من ر . ز . ل . م ، وما أثبته عن ك ، وتهذيب اللغة ( $_{\rm N}$  ( $_{\rm N}$ ) نقلاً عن أبى عبيد .

# \* غَـراً ءُ سـوًى خَلْقَها الخَبـرُ نجـا \* \* مَـادُ الشّبابِ عَبْشَها المخَرُقجا (١) \*

قالَ « أبو عُبيد » : وبَعضهُم يَقول : المُخَرْفَشَةُ ، بالشينِ (١) ، وَليس هذا بشيءٍ ، إنَّ ما المحفوظُ بالجِيم (١) ، والسذى يُرادُ مِن هَذا الحَديثُ أَنَّهُ كَرِهِ (١) إسبالَ السَّراويلِ ، كما يَكرهُ (١) إسبال الإزار (١) ، والحَديثُ في هذا قَليلٌ (١) .

٨٥٢ - وقالَ «أبو عُبَيدٍ» (١) في حديث « أبي هُرَيرة » : « أنَّ رَجلاً سَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى رَجُلٌ مصرادٌ ، أَفَأَدْخِلُ المِبْولَةَ مَعِي في البَيْتِ ؟ فقالَ : نَعَمْ ، واَدْحَل في الكِسْرِ » (١)

مِن حَدِيثِ « ابنِ عُلَيَّةً » ، عن « الجُرَيْرِيُّ » (١٠٠) .

غراء: بيضاء. الخبرنجة: الحسنة الخلق الممتلئة. مأدُ الشباب: اهتزازه وامتلاؤه. وانظر اللسان (خرفج، خبرنج)، وتهذيب اللغة (خرفج) ٧٣٨/٧.

<sup>(</sup>١) البيتان من الرجز ، وهما في ديوانه ، بشرح الأصمعي ٣٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) « بالشين » : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٣) ما بعد قوله : « واسعاً رَغْدًا » إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>٤) جاء في تهذيب اللغة على البناء للمعلوم والبناء للمجهول.

<sup>(</sup>٥) في تهذيب اللغة (كره) بصيغة الماضي ، وفيها البناء للمجهول والبناء للمعلوم كذلك.

<sup>(</sup>٦) عبارة ل : « أنه كره إسبال الإزار » .

<sup>(</sup>٧) « والحديث في هذا قليل » : ساقط من م .

<sup>(</sup>A) « أبو عُبيد» : ساقط من م .

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر في : مادة (صرد) من الفائق (٢٩٦/٢) ، والنهاية ، و (دحل) في اللسان والتاج ، وتهذيب اللغة (٤١٨/٤) .

<sup>(</sup>١٠) السند ساقط من م ، وأصل ط .

قولُه : مِصْرَادٌ (١٠): هو الذي يَشْتَدُّ عَلَيه البَرْدُ ، ويَقِلُّ صَبْرُهُ عَلَيهِ ٠ (٢) وأمًّا قَولُه : « وَادْحَلْ » فسإنَّه مَأْخُوذُ مِن الدَّحْلِ ، وَهُو : هُوَّةٌ تَكُونُ في الأرض ، وفي أسافِلِ الأوْدِيَةِ ، فيها ضِيقٌ ، ثُمَّ تَتَّسِعُ ، قالَهُ (٣) « الأصمعيُّ» ٠ يُقالُ : دَحَلْتُ فيها (١٠) أَدْحَلُ دَحْلاً (٥) ، وجمعُها أَدْحالُ ودُحْلانٌ (١٦٥)

فَشَبَّة « أبو هُرَيرَة » جَوانِب الخِباءِ ومَداخِلَهُ بِناك ، يَقُولُ : صِرْ فيها كالَّذِي يَصيرُ في الدَّحْل (٢)

وقوله: في الكِسْر (٧): هِيَ الشُّقَةُ التي تَلِي الأرضَ مِن الحِبَاءِ ، ويَقالُ : هِيَ (٨) الشُّقَةُ التي تَكونُ في أقصَى الحِباءِ ، وقالَ «الأَخْطَلُ» [ يَذَكُرُ رَجُلاً ] (١) :

وقَدْ غَبرَ العَجْلانُ حِينًا إِذَا بَكَى عَلَى الزَّادِ ٱلْقَتْهُ الوَليدَةُ فَى الكِسْرِ (١٠٠) وفيه لُغتان : الكَسْرُ والكسْرُ .

٨٥٣ - وقالَ « أبو عُبَيد ٍ » (١١١) في حَدِيثِ « أبي هُرَيرَة » : « أنَّ امْرَأَةً مَرَّتُ بِهِ

(١) في طعنم: « المصرادُ: هو ...».

(٢) في النهاية (صرد) : « والعصراد أيضًا : القويُّ على البردِ ، فَهُو من الأضداد »

(٣) في ط: « قالها » . (٤) في ر .ز . ط: « فيه » وأراه أدق .

(٥) المصدر ساقط من ر .ز . ط ، والفعل بتصاريفه : ساقط من ل .

(٦) مابعد « ثم يتسع » إلى هنا : ساقط من م .

(٧) في م : « والكَسْرُ » . (A) في ك : « وهو » ، والمثبت من بقية النسخ .

(٩) « يذكر رجلا » : تكملة من ز . ل .

(١٠) البيت من الطويل ، من قصيدة للأخطل ، يهجو قبائل قيس ، (الديوان ١٨٣/١) ، وفيه : « بالكِسرِ » ، ورواية المطبوع : « غَبر الفعلان » ، وأراه تحريفا -

وبيت الأخطل: ساقط من م .

(۱۱) « أبو عُبيد »: ساقط من م .

مُعَطَّيِّبَةً (١) لِذَيْلها عَصَرَةً (٣) ، فَقَالَ : أَينَ تُرِيدِينَ با أَمَةً الجَبَّارِ ؟ فَقَالت : أُريدُ المَسْجِدَ» (٣) وبَعض أَصْحابِ الحديث يَرْوِي : « عَصِرَة » . (٤)

[ قَوْلُه : لذيلها عَصَرَة ] (١) أرادَ الغبارَ أنه قَدْ ثَارَمِنْ سَحْبِها ، وَهُو الإعْصار (٢) ،

قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿ فأصابها إعصارٌ فيه نارٌ فاحترَقَتْ ﴾ (٧). وجَمعُ الإعصارِ: أعاصيرُ، [قال] (٨) وأنشدَنى « الأصمعَىُ »:

وبَيْنَما المَرْءُ في الأحْياءِ مُغتبِطٌ إذا هُوَ الرَّمْسُ تَعْفُوهُ الأعاصِيرُ (١)

#### (٣) انظر الخبر في :

مادة (عصر) من الفائق (٢ / ٤٣٩) ، والنهاية ، وفيه : « ولذيلها إعصار » ، وفي رواية : « عَصَرة » ، وتهذيب اللغة (٢٠/٢) ، واللسان والتاج .

- (٤) الذي في ز.ك. ل: « عُصِرة » بكسر الصاد ، والذي في ط: « عُصْرة » بضم العين وسكون الصاد ، وفي ر: « عُطرة » بطاء مكسورة ، وآثرت ضبط : ز.ك.ل.
  - (٥) « قوله : لذيلها عُصَرَة » : تكملة من ل .
- (٦) عبارة ك: « أراد الغبار أنه من الإعصار: لأنه قد ثار الغبار من سحبها ، وهو الإعصار » ، وآثرت عبارة ر .ز .
  - (٧) سورة البقرة الآية ٢٢٦.
  - (A) « قال » : تكملة من ر .
- (٩) البيت من العاويل ، وجاء غير منسوب في تهذيب اللغة (١٦/٢) ، واللسان والتاج (عصر، رمس) ، ومجالس ثعلب ٢٠٠/١ ، برواية : « إذ صار في الرَّمس » ، ونسبه الحريري في درة الغواص ٥٦ ط ليبسك لعتير بن لبيد العذري ، ونسب أيضا إلى حريث بن جبلة ، وانظر المعمرين ٤٠ ، والحماسة البصرية ٢٤/٢ ٦٥ .

<sup>(</sup>۱) في ل: « مُطيّبةً ».

<sup>(</sup>٢) جاء على هامش ك بعلامة خروج ، ونقلا عن نسخة أخرى : « قال : وبعضُهم يرويـ د : « لذيلها عُصرَةٌ » ( أي بكسر الصاد )، وإنما الصوابُ عَصرَةٌ »

وقَد (١) تكونُ (٢) العَصَرَةُ مِن قَوْحِ الطّيبِ ، وهَيْجِه ، فَشَبَّهَهُ بِمَا تُثِيرُ الرِّيحُ (٣) مِن الأعاصِيرِ ، فَلِهذا كَرِهَ لَها « أبو هُرَيرَةَ » إِثْبَانَ المُسْجِدِ .

 $^{\circ}$  40.4 وقالَ «أبو عُبَيد» (1) في حَدِيث «أبي هُرَيرَةَ »: «مثَلُ المُؤْمنِ الضَّعيفِ كَمثَلِ خافتِ الزَّرْعِ يَميلُ مَرَّةً ، ويَعْتَدَلُ أُخْرى » . (٥)

قَالَ (١٠): حَدَّثَنَاهُ «يَزِيدُ» ، عَن «عِمرانَ بنِ حُدَيْرٍ» ، عن « بَحْرِ بنِ سَعِيدٍ» ، عَن « بَشير بن نَهيك ٍ» ، عَن « أبى هُرَيرَةَ »(٧) .

قولْه : الخافِتُ : يَعنى (<sup>٨)</sup> الذي قَد لأنَ وماتَ ؛ ولهذا قيلَ لِلميَّتِ : قَد خَفَتَ : إذا انْقَطَعَ كَلامُهُ وَسَكَتَ ، قالَ الشَّاعرُ :

حتًى إذا خَفَتَ الدُّعاءُ وصُرِّعَتْ قَتْلَى كَمُنْجَدِلٍ مِنَ الغُلاَّنِ (١٠) وهَذا مِثِلُ الخَديثِ المُرْفوعِ : « مَثَلُ المُؤمِنِ كَمَثلِ الخامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُميَّلُها الرَّبِحُ مَرَّةً

(١) جاء قبل ذلك في ك: « وهذا اسم » جملة انفردت بها نسخة ك؛ ولذا آثرت ذكرها في الحاشية.

(٢) في ك : « يكون » . (٣) في ط عن م : « الرياح » .

(٤) « أبو عُبيد »: ساقط من م.

(٥) جاء هذا الخبر في طبعد تسعة أخبار من ترتيب ر . ز . ك . ل .
 وانظر الخبر في : مادة (خفت) من الفائق (٣٨٦/١) ، وفيه : « وروى : خافتة الزرع ، وخافة الزرع » ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٣٠٥/٧)، و اللسان والتاج .

(٦) « قال » : ساقط من ز .

(٧) السند ساقط من م، وأصل ط ٠

(A) « يعنى »: ساقط من ر . ل .

(٩) البيت من الكامل ، وجاء في تهذيب اللغة ( ٧ / ٣٠٥ ، ٣٠٧ ) ، واللسان والتاج (عنت) ، ورواية ر . ز .ل .ط ، وتهذيب اللغة : « كمنجدع » -

نَكُذَا ﴿ وَمُواً هَكُذَا ﴾ (١) . يعنى الغَضَّة الرَّطْبَة (١) (٢١٥] .

سَالَ « أبو عُبَيْدٍ » : وَإِنَّما (٣) يُرادُ من هذا الحَديد أنَّ المؤْمِنَ مُرَزَّا ، تُصيبُه المصائِبُ في تَفسه ، وأهله ، ومالِه (٤) ، وليسَ (٤) كَما جاءَ الحديثُ في الكافر: « مَثَلُه كَالأَرْزَةِ المُجذِيةِ عَلَى الأَرْضِ حَتَّى بَكِنَ انْجِعاقُها مَرَّةً ». والأَرْزَةُ (١) شَجَرٌ طويلٌ (٧) يَكُونُ (٨) في جَبلِ اللَّكام (١) ، ولكَ الجبال . (١٠)

وبَعضُهُم يَروى حديث « أبى هُريرة» : « كَمثَلِ خَافَةِ الزَّرْعِ » بِالهاءِ (١١) ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هَكَذَا ، فَلِ أَدْرِى مَا هُوَ ، ومَن رَوَى : « خَافِتَةِ الزَّرْعِ » (١٢) فَهُوَ مِثْلُ خَافَتٍ ، وَهُوَ (١٢) الصَّوَابُ (١٤) .

٨٥٥ - وقالَ «أبو عُبَيدٍ» (١٥) في حَديثِ «أبسى هُريرةً» : أنَّهُ قالَ لِرَجُلٍ:

<sup>(</sup>١) سبق الحديث ، وتخريجه تحت رقم ٤٠٣ ( ج٣ / ١١٨) من تحقيقنا هذا .

<sup>(</sup>٢) ما يعد : ﴿ وسكت » إلى هنا : ساقط من م . (٣) في ل : « وإنما الذي ... » .

<sup>(</sup>٤) في ز . ط : « وماله وأهله » ، والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٥) « وليس »: ساقط من م . (٦) في ز « والأرز» ، وفي ر . ل . م : « فالأرزَةُ » .

<sup>(</sup>٧) في ر . م : « طيول » .(٨) « يكون » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٩) اللكام: جبل بالشام، انظر من جم منا ستعجم (١١٦٢/٣)، وقيله تشديد الكاف وتخفيفها.

<sup>(</sup>۱۰) « وتلك كان ي : ساقط من ر . الله اللهام » : ساقط من ر . ل .

<sup>(</sup>۱۲) « الزرع » : ساقند من ر . ا. .

<sup>(</sup>۱۳) **فی** ك : د رخی» ، والمثبت من ر . ز . **ن** .

<sup>(</sup>١٤) ما بعد : « وتاك الجبال » إلى هنا : ساقط من م .

وجاء في الفائق (١ / ٣٨٦): « وأما الخافَةُ فَهِي فَعَلَةٌ مِن باب خوف ، وهي وعاء الحدّ، سحَّت بذلك ؛ لأنها وقاية له ».

<sup>(</sup>١٥) « أبو عُبيد » : ساقط من در.

 $^{(1)}$  « أَحْسِنُ إلى غَنَمِكَ ، وَامْسَحِ الرَّعَامَ عَنْهَا ، وَٱطِبْ مُرَاحَها  $^{(1)}$ .

قَولُه : الرُّعَامَ : يَعنى ما سالَ مِن أَنوفِها ، يُقالُ : شاةٌ رَعُومٌ (٢)، والمُراحُ : الموضعُ الذي يُريحُها إليه إذا أمْسَى .

 $\sim 0.07$  وقالَ « أبو عُبَيد » ( $^{(r)}$  في حَدِيث « أبى هُرَير  $^{(r)}$  » : أنَّه سُثِلَ عَن الضَّبُع ، فقالَ : « الفُرْعُلُ تَلِكَ نَعجَةٌ مِن الغَنَم  $^{(1)}$  .

قَالَ  $^{(0)}$ : حَدَّثَنَاهُ « مُحَمَّدُ بِنُ رَبِيعَةَ الرُّوْاسِيُّ » ، عَن « نَصْرِ بِنِ أُوسٍ » ، عَن « عَن « عَن « مَحَمَّدُ بِنَ أُوسٍ » ، عَن « عَمَّه » ، عَن « أَبِي هُرَيرَةَ ».  $^{(7)}$ 

قالَ «أبو عُبَيدٍ»: أمَّا (٧) الحَديثُ قَائِنُهُ هكذا: يُروى أنَّه جَعَلَ الضَّبُعَ الفُرْعُلَ. وأمَّا (٨) عِنْدَ العَرَب: قَإِنَّ الفُرْعُلَ: ولَدُ الضَّبُعِ، وجَمَعُهُ (١) الفَراعِلُ،

<sup>(</sup>۱) لم أقف على الخبر فيما رجعت إليه من كتب الغريب واللغة ، وجاء فى النهاية (رغم) ٢ لم أقف على الخبر فيما رجعت إليه من كتب الغريب واللغة ، وما ٢ ٢٣٩/٢ : « وفى حديث أبى هريرة : « صَلِّ فى مراح الغنم وامسح الرُّغَامَ عنها » ، كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة ، وفى (رعم) ٢ ٢٣٥/٢ : «صلوا فى مُراح الغنم وامسَحوا رُعامَها»

<sup>(</sup>٢) جاء فى تهذيب اللغة (رعم) ٣٨٩/٢ : « أبو عبيد عن أبى زيد : الرُّعُوم - بالراء - من الشاء : التى يسيل مخاطها من الهُزال ، وقد أرْعَمت إرعامًا : إذا سال رُعامُها ، وهو المخاط » .

<sup>(</sup>٣) « أبو عبيد»: ساقط من م .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة (فرعل) من الفائق (١١٢/٣) ، والنهاية ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٥) « قال»: ساقط من م، وأصل ط.

<sup>(</sup>٦) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٧) في ك : « وأما » .

<sup>(</sup>٨) عبارة ر .ز . ل . ط : « وأما العرب فإن الفُرْعل عندهم » .

<sup>(</sup>٩) في ك : « وجمعها » ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

قالَ « الأعشى » يَذكُر رَجُلاً قَتَلَ رَجُلاً :(١)

غادَرْتُه مُتَجَدِّلاً بالقاع تَنْهَسُه الفَراعِلْ (٢)

وقالَ « الكُمَيْتُ » :

وتَجَمَّعُ المُتَفَرِّقُونَ نَ مِن الفَراعِلِ والعَسابِرُ (٣)

فالفَراعِلُ (1): أولادُ الضَّباعِ بَعضها مِن بَعض، والعَسايِرُ: أوْلادُ الضَّباعِ مِنَ النَّبَاعِ مِنَ النَّبابِ مِنَ النَّبابِ مِنَ النَّبابِ مِنَ النَّبابِ مِنَ النَّبابِ مِنَ النَّبابِ أَنْ النَّبابِ النَّبابِ أَنْ النَّبابِ النَّبابِ أَنْ النَّبابِ النَّابِ النَّبابِ النَّابِ النَّبابِ النَّبابِ النَّابِ النَّابِ النَّبابِ النَّبابِ النَّابِ النَّابِ النَّابِ النَّابِ النَّابِ النَّابِ النَّبابِ النَّابِ النَّابِ

والذى يُرادُ مِن هَذا الحديثِ قَولُه : نَعجَةً مِن الغَنَم ، يَقُولُ : إِنَّها حَلالٌ بِمنْزِلَة الغَنمِ تُوكلُ .

۸۵۷ – وقالَ «أبو عُبيد» (۱) في حَديث «أبي هُرَيرةَ» أنَّه قالَ : « لمَّا افْتَتَحْنَا « خَيْبَرَ » إذا (۷۰) أُناسٌ (۱) مِن يَهُودَ (۱) مُجتَمِعونَ عَلى خُبْزَةٍ [ لَهُمْ ] (۱) يَمُلُونَها ، فَطَرَدْنَاهُمْ عَنها (۱۰) ، فَأَخَذْنَاهَا ، فَاقْتَسَمْنَاها ،

<sup>(</sup>۱) «رجلاً »: ساقط من ر. ل.

<sup>(</sup>۲) البيت من مجزوء الكامل ، من قصيدة للأعشى، يمدح قيس بن معد يكرب ، ورواية الديوان ۲۰۸: « تنهسد» بالسين المهملة، وهي رواية نسبخ الغريب ، وتنهس وتنهش بعني .

 <sup>(</sup>٣) البيت من مجزوء الكامل ، وجاء في تهذيب اللغة (عسبر) ٣٤٠/٣ غير منسوب ،
 ونسب للكميت في اللسان والتاج .

<sup>(</sup>٤) في ط: « والفراعل ».

<sup>(</sup>٥) «وعسبار»: ساقط من ر. ز.م، ومن قوله: «تنهسه الفراعل» إلى هنا: ساقط من م

<sup>(</sup>٦) « أبو عبيد» : ساقط من م . (٧) في ر . ز .ل . م : « ناس » .

<sup>(</sup>A) في ك . و اليهود» . (٩) « لهم » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>۱۰) « عنها »: ساقط من ر.

فَأَصابَنِي كِسْرَةً ، وقَد كَانَ بَلَغَنِي أَنَّهُ (١) مَن أَكَلَ الخُبْزُ سَمِنَ ، فَلَمَّا أَكَلْتُهَا جَعَلَتُ مُسَرِ ٱنْظُرُ في عِطِغَيَّ هَلْ سَمِنْتُ ؟ (٢) » .

قَالَ (٣): حَدَّثَنَاهُ «إسماعيلُ بنُ جَعْفَر» ، عَن «الرَّبِيعِ بنِ صَبِيعٍ» ، عَن «يَزيدَ الرَّبِيعِ بنِ صَبِيعٍ» ، عَن «يَزيدَ الرَّقَاشِيِّ » ، عَن « أبي هُرَيرَةَ » . (٤)

قَالَ «الأَصْمِعِيُّ» ، وغَيرُ واحد (\*): قَولُهُ : خُبْزَةٌ : هِي الَّتِي عِندَ العَامَّةِ اللَّهُ ، وَإِنْمَا اللَّهُ عِندَ العَرَبِ : الْحُفْرَةُ الْتِي فَيهَا الْخُبْزَةُ ، وَلِهِذَا قِيلَ ('') : يَمُلُّونَهَا : إِذَا عَمَلُوهَا فِي الْمُلَّةِ ، قُلْتَ : مَلَلْتُهَا أُمُلُّهَا مَلَّا .

قَالَ «الأصمَعِيُّ» : وَإِنَّمَا قِيلَ : قُلانٌ يَتَمَلْمَلُ عَلَى فِراشِهِ: إِذَا كَانَ يَتَضَوَّرُ (٧) عَلَيه ، وَلا يَقِرُ (٨) لأَيَّهُ مَأْخُوذُ مِن المَلَة : أَى (١) كَأْنَهُ عَلَى مَلَّة (١) ، فَهُو قَلِقٌ. (١) عَلَيه ، وَلا يَقِرُ (١) لأَيُّهُ مَأْخُوذُ مِن المَلَة : أَى (١) كَأُنَّهُ عَلَى مَلَّة (١) ، فَهُو قَلِقٌ. (١) ٨٥٨ - وقَالَ «أَبُو عُبَيْدٍ » (١٢) في حديث «أبي هُريرةً» : « لَم يَكُن يَشْغَلْنِي عَن رَسُولِ اللّه - صَلّى اللّهُ عَلَيه وسَلّم (١٢) - غَرْسُ (١٤) الودي (١٥) ولا صَفَقٌ رَسُولِ اللّه - صَلّى اللّهُ عَلَيه وسَلّم (١٣) - غَرْسُ (١٤) الودي (١٥) ولا صَفَقً

<sup>(</sup>١) في ك : « أن كان » ، ولا حاجة لزيادة « كان » .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة (ملل) من الفائق (٣٨٦/٣) والنهاية واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٣) « قال» : ساقط من م ، وأصل ط . (٤) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٥)« وغير واحد »: ساقط من ر . ز .ل . م . وجاء في هامش ك بعلامة خروج ، ولعل تفسير الأصمعي قال به غيره .

<sup>(</sup>٦) في ك : « قولهم » ، وفي ز : « قوله » . (٧) في ل : « متضوّرا » .

<sup>(</sup>A) في ل: « ولا يقر عليه » . (٩) « أي »: ساقط من ر .

<sup>(</sup>١٠) في ل: « الملة » . (١١) ما يعد « أمُّلُها مَلاً » إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>۱۲) « أبو عُبيد» : ساقط من م . (۱۳) في ك : « صلى الله عليه »

<sup>(</sup>١٤) « غرس »: ساقط من م .

<sup>(</sup>١٥) في ز: « الوادي » ، وأراه من فعل الناسخ .

بُّ الأسواقِ » (١١) .

قالَ : حَدَّثَنَاهُ « هُشَيمٌ » قالَ : أُخْبِرَنَا « يَعْلَى بنُ عَطَاءٍ » ، عَن « الوليدِ بنِ عَبدِ الرَّحْمنِ » ، عَن « أبى هُريرةً ». (٢)

قالَ «الأصمعيُّ» : قَولُه (٣) : الوديُّ : هِيَ صِغارُ النَّخْل، واحدَّتُها وَديِّةٌ ، وقالَ (٤) الشَاعرُ :

نَحنُ بِغَرْسِ الوَدِيِّ أَعْلَمُنا مِنَّا بركُضِ الجِيادِ في السَّدَفِ (٥٠) ويُرُوّى : في السُّلُفِ . (٢٠)

وَهُو أَيْضًا الفَسِيلُ، واحدتُه (٧) فَسِيلَةً ، وجَمعُ الفَسِيلِ فُسْلاَنٌ ، وَهُو جَمعُ الجَمْعِ . والأشاءُ أيضًا : صِغارُ النَّخْلِ ، واحدتُهُ أشاءَةُ ،مَهُمُوزٌ ، وقال « العَجَّاجُ » :

# \* لات بها الأشاء والعبرى (٨) \*

(١) رواية ك : « صفق الأسواق » ، وأنظر الخبر في :

مادة (ودي) من الفائق (١/٤) ، والنهاية واللسان .

(٢) السند ساقط من م ، وأصل ط إ

(٣) « قولد » : ساقط من م . (٤) في ز : « قال » .

(٥) البيت على وزن المنسرح ، وهو لسعد القَرْقَرَة : رَجُلٍ من أهل هَجَر ، كان نديماً للنعمان، وللبيت خبر أورده اللسان في (سدف) ، وقد جمع في بيته بين إضافة أعلم- أفعل تفضيل- ومن الجارة ، وهما لا يجتمعان .

(٦) انظر تهذيب اللغة (سلف) ١٢ / ٤٣٣ ، واللسان ، وفيها نسب لسَعْد القَرْقرة . والسُّلَفُ : جمع السُّلْقَة من الأرض ، وهي المسوَّاة .

(٧) في ط : « وواحدته » .

(٨) البيت من الرجز ، وهو للعجاج في شرح ديوانه /٣١٤ ، وروايته : « لاث يد » ، وانظره في سيبويه (٢٩٠/٢ و ٣٧٨)، ومجاز القرآن (٢٦٩/١) ، والخصائص (٢٧٧/٢)، والاقتضاب / ٢٣٨ ، والمخصص (٢٢٢/١٠) . لاث نصحاتف العبري : السدر العظام ينبت على شطوط الأنهار .

وأقول : مابعد « واحدتها ودية » إلى هنا : ساقط من م .

١٥٩ – وقال «أبو عُبَيْد» (١) في حَدِيث «أبي هُرَيْرَةَ» : « أَنَّهُ كَانَ يُسَبِّح بِالنَّوَى المُجَزَّع » (١) ، [ وبَعْضُهم يَرْوِيهِ المُجَزَّعَ ] (٢) .

قالَ : (٤) حَدَّثَنِيهِ «مُحَمَّدُ بنُ رَبِيعَةَ» ، أو غَيْرُهُ ، عن «عَبَّاد (٥) بنِ مَنْصورٍ» ، عَن شَيْخ صَحِبَ «أَبا هُرَيرَةَ» ، عَن « أَبي هُرَيرَةَ » .

قولُه: الْمَجَزَّعُ (¹): يَعنى الذي قَد حُكَّ بَعْضُه حَتَّى ابْيَضَّ شَىءٌ مِنهُ، وَتُرِكَ الباقِي عَلَى لُونِه، وكَذَلِك (٧) كُلُّ أَبْيَضَ مَعَ أُسودَ ، فَهُو (٨) مُجَزَّعٌ ، وَإِنَّما أَخَذَ مِن الجَزْعِ شُبَّهَ بِه . وَالَّذِي يُرادُ مِن الحَديثِ أَنَّه كَانَ يُحْصِي تَسبيحَهُ ، ويُسبِّحُ بالنَّوى كنَحْوِ مِن فَعْلُ النِّساء (٩).

٨٦٠ - وقسالَ «أبو عُبَيد» (١٠٠ فسى حَديث «أبسى هُرَيرة » فسى «يَأجُوج » و «مَأجوج » : «أنّهُ بُسلُط عَليهم النّغَف (١٧٥) ، فَيأخُذُ في رقابهم ه (١١١) .

(٢) انظر الخبر فى : مادة (جزع) من الفائق (٢١١/١)، والنهاية ، والمغيث :٣٢٦/١ ، واللسان .

(٣) ما بين المعقوفين : تكملة من ز ، وقال بها صاحب الفائق .

(٤) « قال» : ساقط من ز . (٥) السند ساقط من م ، وأصل ط .

(٦) في ز: «المجزّع، وفي الأصل: المجزّع» الأول بكسر الزاي مشددة، والثاني بِفتحها.

(V) « كذلك » : ساقط من ر ن م . ه . ه . ه . نهو » : ساقط من ر . ل . م .

(٩) ما بعد « من الجَزْعِ » إلى هنا : ساقط من م . (١٠) « أبو عبيد» : ساقط من م .

(١١) انظر الخبر في : مادة (نغف) من الفائق (٧/٤) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (١١) انظر الخبر في : مادة (نغف) من الفائق (١٤٦/٨) ، واللسان والتاج .

- جه : كتاب الفتن ، باب فتنة الدجال وخروج عيسى ، عليه السلام ، وخروج يأجوج ومأجوج ، الحديث ٤٠٧٩ ج٢ / ١٣٦٣ .

- حم : ۱۸۲/۵-۵۱۱/۲

<sup>(</sup>۱) « أبو عبيد»: ساقط من م

قال (۱۱) : حَدَّتَنيهِ « ابنُ أبى عَدِىً » ، عن «حبِيبِ بنِ شِهابٍ » ، عَن « أبيهِ » ، عَن « أبيهِ » ، عَن « أبي هُرَيرَةَ » (۲) .

قال (« الأصمعي »: هُو الدُّودُ الذي يَكون في أَنوفِ الإبلِ والغَنَم ، قالَ (٣) : وَهُو أَيضًا الدُّودُ الأَبْيَضُ الذي يَكُونُ في النَّوي إذا أَنْقِعَ ، والواحِدَةُ (١) نَعْفَةً ، قالَ : وَمَا سوَى ذَلِك مِن الدُّودِ ، فَليسَ بِنَغَف (٥) .

 $^{(1)}$  هَى حَديثِ  $^{(1)}$  هَى حَديثِ  $^{(1)}$  هَى حَديثُ  $^{(1)}$  عَن دُكَرَ حـديثًا عَن  $^{(1)}$  اللّهِ عَلَيه وسَلّم  $^{(1)}$  ، فَقِيلَ لَهُ : أُسَمِعْتَهُ مِن رَسولِ اللّهِ [صلى الله عليه وسلم]  $^{(1)}$  فقالَ :  $^{(1)}$  الله عليه وسلم]  $^{(1)}$  فقالَ :  $^{(1)}$  الله عليه وسلم  $^{(1)}$ 

قَالَ « أَبِو عُبَيدٍ» : هَذَا عِندَنَا (''' مِشَلُّ ضَرَيَةُ ؛ لِأَنَّ الطَّهْوَ فِي كَلَامِهِم إِنْضَاجُ الطَّعَامِ، يُقَالُ مِنهُ : طَهَوْتُ اللَّحْمَ أَطْهَاهُ طَهُواً (''' ، وَهُو رَجُلٌ طَاهُ مِن قَوِمٍ طُهَاةٍ ، قال « امُرؤُ القَيْسِ » :

<sup>(</sup>۱) « قال»: ساقط من ز. (۲) السند ساقط من م، وأصل ط.

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من م . (٤) في ط : « والواحد » .

<sup>(</sup>٥) مابعد « واحدته نغفة » إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>٦) « أبو عُبيد »: ساقط من م.

<sup>(</sup>٧) في ك : « صلى الله عليه » ، وفي ل . م : « عليه السلام » .

<sup>(</sup>A) « صلى الله عليه وسلم »: تكملة من م . ط .

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر في : مادة ( طَهَو ) من الغائق ( ٢ / ٣٧١ ) ، والنهاية ، وفيه : « إلا ما طَهُوى » ، وتهذيب اللغة (٣/ ٣٧٥) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>۱۰) في ر . ز . م : « عندي » .

<sup>(</sup>١١) في ل: «أطهوهُ طهواً»: والمصدر ساقيط من ر. ز. م. ط. وفي تهذيب اللغة:
« لأن الطهر في كلامهم: الإنضاج للطعام، ورجل طاه، وقوم طُهاة » -

فَظُلٌّ طُهاةً اللَّحْم مِن بين مُنْضِج صَفيفَ شواء أو قدير مُعَجَّل (١١)

قالَ « أبو عُبَيد »: فَنُرَى أَنَّ « أَبا هُرَيرَةَ » جَعلَ إِحْكَامَهُ لِلْحَدِيثِ ، وَإِتْقَانَهُ إِنَّاهُ ، كَالطَّاهِى الْمُجِيدِ المُنْضِعِ (٢) لِطَعَامِهِ ، يَقُولُ : فَما كَانَ عَملَى إِن كُنتُ لَم أَحْكِمُ [أنا] (٣) هَذه الرَّوايةَ التي حَكَيْتُهَا عَن « النبيِّ » (٤) [ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ-] (٥) كَاحْكَام ذلك الطَّاهِي للطَّعام ؟

قالَ « أبو عُبَيدٍ » (١٠ : وكانَ وَجُهُ الكَلامِ أَن يَقولَ : فَما طَهْوِي ، أو (٢٠ فَما كان إذاً طَهْوى ، وَلكنَّ الحَديثَ جاءَ عَلى هَذا اللَّفظ (٨) .

 $^{(1)}$  السوعُبَيْد  $^{(1)}$  نى حَديث  $^{(1)}$  السام  $^{(1)}$  نى عَديث  $^{(1)}$  مَا يَعْمَلَ  $^{(1)}$  عَلَيْكُمْ بُقْعَانُ أَهْلُ الشام  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو من معلقة امرىء القيس ، انظر الديوان ٣٨ ، وتهذيب اللغة (١) البيت من الطويل ، وجمهرة أشعار العرب ٤٥ ، وشرح المعلقات للزوزني ٦٦ ، ومادة (طهو) في اللسان والتاج .

<sup>(</sup>٢) في ز: « المصلح» ، وفي ر: « الإصلاح» ، وأثبت ما جاء في ك . ل . م ، وتهذيب اللغة (٣٧٥/٦) ، نقلا عن أبي عبيد .

<sup>(</sup>٣) « أنا »: تكملة من ز . (٤) في ط: « رسول الله » .

<sup>(</sup>٥) « صلى الله عليه وسلم »: تكملة من ر. ز. ل.

<sup>(</sup>٦) «قال أبو عُبيد» : ساقط من ر . ز . ل · (٧) «فما طهوى أو» : ساقط من ز . ل ·

<sup>(</sup>٨) ما بعد «-صلَّى الله عليه وسلّم- » إلى هنا : ساقط من م ، وجاء في هامش ز بعد ذلك : « قيلَ : إنّهُ بالنّبَطيّة ، وَهُو بما بطهوى ؛ أي إنّما أحدَّث بما سَمعْت » وأراها حاشية .

<sup>(</sup>٩) « أبو عُبيد» : ساقط من م . (١٠) في ز : « تَعْمَل »

<sup>(</sup>١١) انظر الخبرَ في : مادة (بَقَع) من الفائق (١٢٤/١) ، والنهاية ، والمغيث ، وتهذيب اللغة (٢٨٤/١) ، واللسان والتاج .

قَولُه: بُقَعان: أراد البَياضَ؛ لأنَّ الخَدَمَ بالشَّامِ (١) إِنَّا هُم الرُّومُ ، والصَّقَالِبَةُ ، فَسَمَّاهُمْ بُقُعانَ لِلبياضِ (٢) ؛ وَلِهِذَا قَيلَ للْغُرَابِ: الأَبْقَعُ (٣) ، إذا كانَ فيه بَيَاضً وَهُوَ أُخْبَثُ مَا يكونُ مِن الغِربانِ ، فَصارَ مَثَلاً لِكُلِّ خَبِيثٍ (١) .

(١) في ز .ل : « خدم الشام » .

(٣) في ر . ز . م : « أبقع » .

قال أبو محمد : « لست أرى هذا التفسير بَسيّنا ، وأحسب أبا عُبَيد ذهب إلى أن أبا هُريراً أراد أن العبيد يستعملون عليكم ، والبُقْعان هُم الذين فيهم سوادٌ وبياضٌ ، وكذلك الغراب الأبقَعُ .

ولا يُقالُ لمن كان أبيض من غير سواد يخالطه أبقَعُ ، فكيفَ يجعَلُ الصقالبة والروم بُقعاناً وهُم بيض خُلُصٌ ؟ »

وأرى أن أبا هريرة أراد أن العرب تنكع الإماء من الروم والصقالية ، فيستعمل عليكم أولاد الإماء وهم بين العرب السود وبين العجم البيض ، ولم تكن العرب قبل هذا تنكع الروم والصقالية ، إنما كان إماؤها السودان ...الخ ،هذا خلاصته .

(٥) « أبو عبيد ٍ» : ساقط من م .

(٦) انظر الخبر في : -خ: كتاب الجهاد ، باب قتال الترك ج٣ / ٢٣٢ ، ٢٣٣ .

- م : كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر ابن صياد ٣٧/١٨ .

- جد: كتاب الفتن ، باب الترك ، الحديث ٤٠٩٧ وفيد: « ذلف الأنوف »

- حم : مسند « أبو هريرة » ٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) جاء فى تهذيب اللغة ٢٨٤/١ بعد أن ساق الخبر: قال « أبو عُبَيد »: أراد بَبُقُمانِ الشَّام سَبْيَها ومماليكها ؛ سُمُّوا بذلك ؛ لأن الغالب على ألوانهم البَيَاضُ والصُّفْرَةُ ، وقيلَ لهم : بُقْعان لاختلاط ألوانهم وتناسُلهم مِن جنْسَيْنِ مُختَلِفَين .

<sup>(</sup>٤) هذا التفسير أحدُ ما أُخذه ابن قتيبة على أبى عبيد ، قال فى كتابه « إصلاح الغلط » ( لوحة ٥١) : « هذا قول أبى عبيد » ، وعلق فقال :

قالَ «أبوعُبَيد» (١١ : هي التي (٢) فيها قصر . . .

 $- \Lambda \Lambda \mathcal{E}$  وقالَ « أبو عُبَيد » (٣) في حديث « أبي هُرَيْرَةَ » أَنَّهُ قالَ : «إذا رَأَيْتُكَ يا رَسولَ اللَّه قَرَّتْ عَيْني ، وَ إذا لَمْ أَرَكَ تَبَغْثَرَتْ (٤) نَفْسى » (٥) .

مِن حَدِيثِ « عَبدِ الوارِثِ » (٧٢٥ قالَ : حَدَّثَنا « هِشامُ [ بنُ أبى عَبدِ اللّهِ ] (١٠ الدَّسْتَوائيُّ » ، عَن « قَتادَةَ » أنَّ « أَبا هُريرَةَ » قالَ : ذَلكَ (٧) .

قَولُه : تَبَغْثَرَتْ نَفْسِي : يَعني جاشَتْ (٨) ، وخَبُثَتْ ، وَلَقسَتْ .

وعلى هامش زعدة سماعات ، هي : « بلغ السماع في المجلس » .

<sup>(</sup>۱) « أبو عبيد »: ساقط من ز .

<sup>(</sup>٢) « هي التي »: ساقط من ر.

<sup>(</sup>٣) « أبو عُبَيد »: ساقط من م.

<sup>(</sup>٤) في ط: « تبعثرت » بعين مهملة ، وهو بالغين في نسخ الغريب ، والفائق ، وبالعين رواية .

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في : مادة (بغثر) من الفائق (١٢٢/١) ومادتي (بعثر) و (بغثر) في النهاية ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٦) « ابن أبى عبدالله » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٧) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٨) في ط: «جاشت نفسي» ، وقد فسر الخبر في المطبوع على الرواية: «تبعثرت» ، بالعين المهملة .

<sup>«</sup> بلغ السماع على أبى محمد النحاس » • « بلغت سماعا بقراءتى على القاضى والجماعة ، وغاب ابنا الفُراً » •

## حدیثُ (۱) ابن عبّاسِ رضی الله عنهما (۲)

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

قالَ : حَدَّثَنَاهُ « أَبُو مُعَاوِيَةً » ، عَن « الأَعْمشِ » ، عَن « حَبِيبِ بنِ أَبَى ثَابِتٍ »، عن « ابنِ عَبَّاسٍ » . (٥)

قالَ « أبو عُبَيدٍ » : (() النَّوْءُ : هُو النَّجمُ الذي يَكونُ بِهِ المُطرُ ، قَمَن هَمزَ الحَرْفَ ، فَقَالَ « أبو عُبَيدٍ » : (() النَّوْءُ اللَّهُ أرادَ الدُّعاءَ عَلَيسها (() : أي أَخْطأُها المُطرُ (() ، ومَن قالَ : خَطُّ اللَّهُ نَو مَها ، قَلم يَهْمِز (() فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ مِن الخَطيطة ، وهِي الأَرْضُ التي لا (() تُمْطَرُ بين أَرْضَيْنِ عُطورتَيْن ، وجَمْعُ الخَطيطة :خطائطُ ، وأَنْشَدَني « أبو عُبَيدة » :

<sup>(</sup>۱) في ل . م: « أحاديث » .

<sup>(</sup>۲) في ز: « رحمه الله » ، وفي ك: « رضى الله عنه » ، والجملة الدعائية : ساقطة من ر . ل .

<sup>(</sup>٣) في ل : « خَطُّ »

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر فى : مادة ( خطأ ) من الفائق (٣٨٣/١) ، والنهاية واللسان والتاج ، وتهذيب اللغة « خطط » (٥٥٨/٦) .

<sup>(</sup>٥) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٦) غي ر، ز، ك، ل : « قال أبو عُبيدة » ، وآثرت ما جاء في ط ، م متفقا مع اللسان ( نوأ ) .

<sup>(</sup>٧) « نومها » : تكملة من ز . ( ۸) في ر : « عليه » .

<sup>(</sup>٩) مابعد « يكون به المطر » إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>١٠) جاء في هامش ز: « وشدد الطاء » عن أخرى . (١١) في ط: « لم » .

### \* عَلَى قلاصِ تَخْتَطَى الخطائطا (١١) \*

قالَ ('') « الأصمعيُّ » في الخَطِيطة مِثلَ ذَلِك ، وكَرِهَ الوَجهَ الَّذِي في ("' الأنواء . قالَ « أبو عُبَيد » : ولم يَقُل « ابنُ عَبَّاس » هَذا ، وَهُو يُريدُ الأنْواء بعينها ؛ إنَّما هِي كَلِمةً جارِيَةً عَلَى السنتِهم ، يَقُولُونَها مِن غَيرِ نِيَّة الدُّعاء ، كَقُول « النَّبيُّ » صَلَى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّمَ ('') : « عَقْرَى حَلْقَى » ('') وكقولِه : « تَرِيَتُ يَداك ) « ('' فَكذلِك مَذْهَبُ « ابن عَبَّاس » ، وَلَم يَكُنْ مِمَّن يُقِرُّ بالأنْواء ، وَلا يَقْبُلُها .

وكذَلِك حَدِيثُ « عُمْرَ »  $[-\sqrt{2}] = \sqrt{2}$  النَّهُ  $[-\sqrt{2}] = \sqrt{2}$  حين صَعِدَ المِنْبِرَ يَسْتَسقِي ، فَلَمْ يَزِدُ على الاستغفارِ ، وقالَ : « لقد اسْتَسْقَيْتُ بِمَجادِيحِ السَّمَاءِ [] » . [] المَجادِيحُ مِن النَّجُومِ . ولكنَّه تَكَلِّم عَلى مب كانَتِ العَرِبُ تَكَلِّمُ بِه ، لَم [] يُرِدُ غيرَ هَذَا ، وَلَيس للحديث عندى [] وَجُهُ غَيرُهُ [] .

- (٢) في ل : « وقال » .
  - (٣) في م : « فيه» .
- (٤) في ك : « صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه » .
- (٥) تقدم الخبران في الحديث رقم ٥٣٠ من هذا الكتاب .
  - (٦)« رحمه الله»: تكملة من ر
- (٧) انظر خبر عمر رضى الله عنه في الحديث رقم ٥٧٩ في الجزء الرابع من تحقيقنا هذا .
  - (A) زاد ط: «قال و ... » . (٩) في ط: « ولم » .
- (١٠) «عندى»: ساقط من ط، وذكره ضرورى للأمانة العلمية التي تميز بها «أبو عبيد».
  - (١١) ما بعد قوله : « عَقْرَى حَلْقَى » إلى هنا : ساقط من م ، من قبيل التجريد المخل .

<sup>(</sup>١) البيت من الرجز ، وجاء في تهذيب اللغة (٥٥٨/٦) غير منسوب ، ونسب في اللسان (١) البيت من الرجز ، وجاء في تهذيب اللغة (خطط ) لهميان بن قحافة .

٨٦٦ - وقالَ « أبو عُبَيد ٍ » (١) في حديث ِ «ابنِ عَبَّاسٍ » أَنَّ رَجُلاً قالَ لَهُ : ما هَذه الفُتيا التي قَد شَغَبت النَّاسَ » (٢) .

قالَ (٣) : حَدِّثَنِيهِ «حَجَاجٌ» ، عَن « شُعْبَةً» ، عَن « قَتَادَةً » ، عن [٥٧٣] « أَبَى حَسَّانِ الأَعْرَجِ » ، أَنَّ رَجُلاً مِن « بَلْهُجَيْمَ» قالَ ذَلِك « لابنِ عَباسٍ » . قالَ « صَجَّاجٌ » : قالَ « شُعْبَةُ » : أَنَا أَقُولُ : شَغَبَتْ ، وَلا أُدْرِي كَيْفَ هِي (٤) . قالَ « حَجَّاجٌ » : إنَّما الصَّوَابُ : شَعَبَتْ ، بالعَيْنِ ، وَمَعناها : فَرُقَتْ (١٠) [ بينَ

[ قالَ «أبو عبيد »] (٧) : وَهِي عِندِي كَما قالَ « حَجَّاجٌ » (٨) . قالَ « أبو عبيد »] وَهِي عِندِي كَما قالَ « حَجَّاجٌ » (٨) . قالَ « الأصمعيُّ » : يُقالُ (١) : شعبَ الرَّجُلُ أمرَهُ : إذا شَتَّتَهُ ، وفَرَّقَهُ ، وَأَنْشَدَنِي لِعليٌّ بنِ الغَدِيرِ [ الغَنَوى في الشَّعْبِ بمعنى التفرق ] (١٠) :

وَإِذَا رَأَيْتَ المَرْءُ يَشْعَبُ أَمرَهُ شَعْبَ العَصا وَيَلِجُ فَي العِصْيانِ

<sup>(</sup>١) « أبو عُبيد» : ساقط من م .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مسادة (شعب) من الغائق (٢٥٢/٢)، وفيه : قال له رَجُلٌ من بَلْهُجَيم  $\dots$  ، والنهاية ، والمغيث ، وتهذيب اللغة (٤٤٣/١) ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٣) « قال» : ساقط من ز .

<sup>(</sup>٤) في ك : « ولا أدري ما شغبت ؟ قال شعبت » ، وآثرت عبارة ر · ز · ل ·

<sup>(</sup>٥) عبارة المطبوع عن م لما بعد من الخبر: « ويروى : شعبت ، ومعناها فرقت » ، لتجريد السند

<sup>(</sup>٦) « بين الناس » : تكملة من ز . (٧) « قال أبر عُبيد » : تكملة من ر . ز . ل ٠

<sup>(</sup>A) زاد المطبوع عن م : « بالعين » .

<sup>(</sup>٩) في ط: « ويقال » ، ولا حاجة للواو هنا .

<sup>(</sup>١٠) ما بين 'عقوفين : تكملة من تهذيب اللغة ، وقد جعلته من النسخ المساعدة ، لأن =

فاعمد لما تَعْلُو فَمالُك بالذى لاتَستَطيعُ مِن الأمورِ يَدانِ (١) قَولُه ها هُنا : يَشْعَبُ : يُريد يُفَرَّقُ .

قَالَ « أَبُو عُبَيْدُ » : ويَشَعَبُ في غير ِ هذا هُو الاصْلاحُ والاجْتِماعُ ، وهذا الخَرْفُ مِن الأضداد ، قالَ « الطَّرِمَّاحُ [ بن حكيم »] (٢) :

شَتُّ شَعْبُ الحَىِّ بَعدَ التِنام وشَجَاكَ اليومَ رَبْعُ المُّقام ("")

إنَّما هُوَ شَتَّ الجَميعُ ، ومنه شَعْبُ الصَّدْع في الإناء ، إنَّما هُو إصلاحُهُ وَمُلاءَمَتُه .

قَالَ (1) « أبو عُبَيد »: وَإِنَّما قَالَ « شُعْبَةُ » : شَغَبتِ النَّاسَ ؛ لأَنَّهُ ذَهَبَ إلى الشَّغُب في الكَلام (6) ، قالَ : وَالعَيْنُ أُحَبُّ إلى (7) .

٨٦٧ وقال «أبو عُبيدٍ» (٧) في حَديثِ « ابنِ عَبَّاسٍ » : « لا يُصلِّينُ أحدُكُم ،

= كتاب غريب الحديث « لأبي عبيد» ، برواية « عبد الله بن هاجك » ، من مصادر الأزهري في معجمه ( المقدمة ١٤/١) وابن هاجك : من شيوخه .

(۱) البيتان من الكامل ، وجاء الأول منهما منسوبا لعلى بن الفدير ، في تهذيب اللغة (۱) البيتان من الكامل ، واللسان والتاج (شعب) .

(٢) « ابن حكيم » : تكملة من ر .

(٣) البيت من الرمل ، من قصيدة للطرماح ، في ديوانه / ٩٥ ، وله نسب في الصحاح ، وتهذيب اللغة ، واللسان ، والتاج (شعب) .

وزاد ناسخ ل بعد البيت : « المقام ( بفتح الميم) : المكان ، والمقام ( بضم الميم ) من الإقامة » ، وأراها حاشية .

- (٤) « قال » وما بعدَه إلى آخر التفسير : ساقط من ل .
- (٥) جاء في التهذيب (١٨١/٦) : « الشُّفَّب بمعنى الخلاف ، وبمعنى تهيج الشر » .
  - (٦) ما بعد « إذا شتّته وفرّقه » إلى آخر الخبر : ساقط من م .
    - (٧) « أبو عُبيد»: ساقط من م.

وَهُو يُدافعُ الطُّوْفَ والبَوْلُ »(١) .

قالَ (٢) : حَدَّثَناهُ « ابنُ عُلَيَّةَ » ، عَن « أَيُّوب َ» ، عَن «حُمَيْد بنِ هِلالٍ » ، عَن « دُمَيْد بنِ هِلالٍ » ، عَن « دُمَيْد بنِ هِلالٍ » ، عَن « ابن عَبَاسِ » (٣) .

قَالَ «الأصمعيُّ»: الطُّوْفُ: هُو الفَائطُ، قَالَ: يقَالُ لأُوَّلِ مَا يَخْرُجُ مِن بَطْنِ الصَّبِيِّ حِينَ يُولَدُ قَبِلَ أَن يَطْعَمَ (٤): العِقْيُ، وقد عَقَى يَعْقِي عَقْيًا.

قالَ « الأصمَعِيُّ » : فَإِذَا طَعِمَ بَعْدَ العِقِي ، فَمَا خَرَجَ مِنْهُ ، فَهُو الطُّوفُ .

يُقالُ منهُ : قَدْ طافَ يَطوفُ ، وَهُو التَّغَوُّطُ .

قسالَ «أبو عُبَيسد» : ومِن العِقْي قَوْلُ «ابنِ عَبَّاس» أَنَّه سُثِلَ عن امْرَأَة دَخَلَتْ عَلَى قوم ، وَمَا وَلَدَتْ » ( أ ) . قوم ، قَأَرْضَعَت صَبِيًّا ، قالَ : « إذا عقى حَرُمَتْ عَلَيه ، وَمَا وَلَدَتْ » ( أ ) .

قالَ (٦): حَدَّثَنا « عَبد الرَّحمنِ » ، عَن « سُغْيانَ » ، عن « عَبد الرَّحمنِ بنِ عابسٍ » ، عَن « ابنِ عَبَّاسٍ» العِقْي هَاهُنا ؛ لِيُعْلَمَ عابسٍ » ، عَن «ابنِ عَبَّاسٍ» بِذلك . وَإِنَّما ذكرَ «ابنُ عَبَّاسٍ» العِقْي هَاهُنا ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّ اللَّبَنَ قَد صارَ في جَوْفُه (٤٧٥) فَلَهذا جاءَ التَّحريمُ .

قالَ «أبو عُبيدِ»: العقيُّ الاسمُّ ، والعَقْيُ المصدّرُ (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في : مادة (طوف) من الفائق (٢/ ٣٧٠) ، والنهاية ، ويروى لأبي هريرة ، واللسان .

<sup>(</sup>۲) « قال» : ساقط من ز . (۳) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٤) في طعن م: « شيئًا ».

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في : مادة (عقى) من الفائق (١٦/٣) ، والنهاية ، وفسيسه : «أرضعت صبيًّا رَضعة » ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٦) « قال» : ساقط من ز .

<sup>(</sup>٧) ما بعد قوله: « وهُو التغوط » إلى هنا: ساقط من م.

٨٦٨ - وقال «أبو عُبَيدٍ» (١) في حديث « ابن عبّاسٍ» في الذّبيعة بالعُودِ، قالَ: « كُلُّ مَا أَفْرَى الأوْدَاجَ غَير مُثَرَّدٍ» (١) .

قالَ : حَدَّثَناهُ « ابنُ عُليَّةً » ، عَن « أَيُّوبَ » ، عَن « عِكْرِمَةً » ، عن « ابنِ عَبْاسِ » (٣) .

قَـالَ «أبو زِياد الكِلابيِّ»: التَّقْرِيدُ: أَنْ تُذبحَ الذَّبيحَةُ ('' بشيء لا حَدَّلَهُ ، فَلا يُنْهِرُ الدَّمَ ، وَلا يُسيلُهُ ، فَهذَا المُتَرَّدُ ('' ، وَليس بذكي انَّما هُو قَاتِلُ ،

وإِفراءُ الأوداج : تَقطيعُها ، وتَشقِيقُها ، وكُلُّ شيء شَقَقْتَه ، فَقَدْ أَفْرَيْتَهُ ، وَما كَانَ عَلَى وجُه التَّقديرِ والتَّسويةِ ، فإنَّه يُقالُ منهُ (١) : فَرَيْتُ ، بغيرِ أَلْف ، وَهُو مِن غيرِ الأُولُ (٢) ، قال «زُهَيرٌ» :

وَلَاثَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْد ضُ القَومِ يَخْلُقُ ثُمُّ لا يَفْرِي (٨)

(۱) « أبو عُبيد» : ساقط من م .

(۲) انظر الخبر في : مادة (ثرد) من النهاية ، وتهذيب اللغة (۸۸/۱٤) ، واللسان والتاج ، وذكر في مادة (فرى) من الفائق (۱۱۳/۳) .

(٣) السند ساقط من م ، وأصل ط .

(٤) في ط: « يذبح الذبيحة» على البناء للمعلوم.

(٥) جاء على هامش ز: « التثريد» بعلامة خروج ، وعليها الرمز صح .

(٦) « منه » : ساقط من م . (V) وهو من غير الأول » : ساقط من م .

(۸) البيت من الكامل ، لزهير بن أبى سُلمى ، فى ديواند ، يدح هرم بن سنان ، ورواية الديوان ۱۱۹ : « فلأنت تفرى ما خلقت » ، هذا مثل ضريد ، والخالق : الذى يُقَدَّر الأديم ويُهيئد لأن يقطعه ويحرزه ... والمعنى أنك إذا تهيأت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تَعجِز عَنْهُ .

قالَ: فالخَلْقُ (1): التَّقديرُ ، والقَرْىُ : القَطْعُ عَلَى وَجِهِ الإِصْلاحِ (1) . وَهِلَا التَّقَدِيرُ ، والقَرْىُ : القَطْعُ عَلَى وَجِهِ الإِصْلاحِ (1) . وَهِلَا خَطَأُ لا يكونُ ، وَقَد تأوَّلَ بَعضُ النَّاسِ هِذَا الحَديثَ أَنَّ قَولَهُ : كُلْ مِن الأَكْلِ ، وَهِذَا خَطَأُ لا يكونُ ، وَلَو أَرادَ مِن (1) الأَكْلِ أُوقَع المعنى عَلَى الشَّفْرَةِ ، إذا قالَ : كُلْ ما أَفْرى الأوْداجَ ! لأَنَّ الشَّفْرَةَ هِي التي تَفْرى (1) .

[ قالَ « أبو عُبَيدٍ» [ ( ) : وَإِنَّمَا مَعَنَى الْحَدِيثِ : أَنَّ كُلُّ شَىء أَفْرَى الأوْداجَ مِن عُودٍ أَو لِيطَةٍ ( ) أو حَجَرٍ ، بَعدَ ( ) أن يُفْرِيَها ، فَهُو ذَكِيًّ غَير ( ) مُثَرَّدُ ( ) .

٨٦٩ وقال « أبو عُبَيد » (١٠) في حَديث « ابن عباس » أنَّ رَجُلاً أتاهُ ، فقالَ : إنَّى أَرْمِي الصَّيْدَ ، فَأَصْمِي وَأَنْمِي ، فَقَالَ : « ما أَصْمَيْتَ فَكُلْ ، وَما أَنْميتَ فَلا تَأْكُلْ » (١١٠) .

قَالَ (١٢) : حَدَّثَنَاهُ « أبو مُعاوِية » ، عَن « الأَعْمَشِ » ، عَن « الحَكَم » ، عَن

<sup>(</sup>١) في ز : « والخلق » . وفي المطبوع : « فالخلق » .

۲) بیت زهیر والتعلیق علیه : ساقط من ل . م .

<sup>(</sup>٤) ما بعد « على وجد الإصلاح » إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>٥) « قال أبو عبيد»: تكملة من ر . ز ·

<sup>(</sup>٦) الليطة : قشرة القصبة اللاصقة بها ، وكذا ليطة القناة ، اللسان ( ليط) .

<sup>(</sup>٧) « بعد » : ساقط من ر٠

<sup>(</sup>A) عبارة « ل» لما بعد « التي تفرى » إلى هنا : « معناه كل شيء أفرى الأوداج فليس عَثَرٌ د وَهُر ذكيًّ » ·

<sup>(</sup>٩) ما بعد « فريت بغير ألف » إلى هنا : ساقط من م ·

<sup>(</sup>۱۰) « أبو عُبَيد »: ساقط من م

<sup>(</sup>۱۱) انظر الخبر في : مادة (صمى) من الغائق ( ۲/ ۳۱۵) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (۱۱) انظر الخبر في : مادة ( صمى) من الغائق ( ۳۱۸/ ۱۹۱۱) ، واللسان ، والتاج ، ومادة ( غي) من تهذيب اللغة (۱۸/۱۵) ، واللسان ، والتاج ،

<sup>(</sup>۱۲) « قال »: ساقطة من ز ·

« مِقْسَمِ » ، عَن « ابنِ عَبَّاسٍ » ·

قَالَ (١) : وحَدَّثَناهُ « غُنْدَرٌ » ، عَن « شُعْبَةً » ، عَن « الحَكَمِ » ، عَن « عَبداللّهِ بنِ أبى الهُذيلِ » ، عن « ابنِ عَبّاسٍ » قَالَ : ونُرَى أَنَّ المحفوظَ هَذا . (٢)

قوله : ما أَصْمَيْتَ فَكُلُ (٣) : الإَصْمَاءُ: أَن يَرميهُ فَيَمُوتَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ولَمْ (٤) يَغِبْ عَنْه ، فَيَمُوتَ ، فَيَجِدَهُ مِيتًا . عَنْه [ وكذلك الإقعاص ] (٥) والإنْماءُ : أَن يَغيبَ عَنْه ، فَيَمُوتَ ، فَيَجِدَهُ مِيتًا .

يُقَالُ (١) منهُ: قَد أَنْمَيتُ الرَّمِيَّةَ أَغْيِسَهَا إِغَاءٌ (٧) ، قَإِن (١) أَرَدْتَ أَن تَجْعَلَ الفِعْل (٥٧٥) للرَّمِيَّةِ نَفْسِها ، قُلْتَ : قَد نَمَتْ تَنْمِى : أَىْ غَابَتْ (١) ، ثُمَّ ماتَتْ ، ومنه قَوْلُ « امرِىْ القَيْس » يصف رَجُلاً بجَودَة الرَّمْى :

فَهُو لا تَنْمَى رَمِيَّتُه مالَهُ لا عُدَّ من نَفَرهُ (١٠)

قَولُه : لا عُدُّ مِن نَفَرِهُ : فَإِنَّهُ دَعَاءُ عَلَيهِ ، وَهَر يَمْدَحُهُ ، وَهذا كَقُولِكَ للرَّجُل يَفْعلُ اللهُ : لا عُدُّ مِن نَفَرِهُ اللهُ اللهُ الْحُزاهُ اللهُ ا فقالَ هَذا ، الشَّيءَ ، أو يَتَكَلَّمُ بِالكَلامِ يُعْجِبُك مِنْهُ : ما له قاتَلَهُ اللهُ ا أَخْزَاهُ اللهُ ا فقالَ هَذا ،

(١) « قال»: ساقطة من ز . (٢) السند بطرية بد : ساقط من م ، وأصل ط .

(٣) « قوله: ما أصميت فكل »: ساقط من م.

(٤) في طعن م: « لم ».

(٥) « وكذلك الإقساص »: تكملة من هامش ك نقلا عن نسخة أخرى و . ز . ل ، وقد ذكرت في ز . ك في آخر الخبر .

(٦) من هنا إلى آخر غريب الخبر: ساقط من م.

(Y) « أغيها إغاء »: ساقط من ل.

(A) في ط: « فإذا » .

(٩) « قد غت تنمى أي غابت » : ساقط من ر ، وأراه من خطأ الناسخ .

(۱۰) البيت من مجزوء المديد ، وهو لامرىء القيس ، في ديواند /١٢٥، وانظره في (غي) في تهذيب اللغة (٥١٨/١٥) ، واللسان ، والتاج .

وهُو يُرِيدُ غَيرَ مَعْنَى الدُّعامِ عَليه .

وَهَذَا مِثِلُ الذَى فَسَرْتُ لَكَ فَى الْحَدِيثِ الأُولِ مِن قُولَه : خَطَّأَ اللَّهُ تَوَهَا (١) أَنَّهُ دُعاءٌ، وَهُو لا يُريدُ مَذْهَبَ الأَنواءِ ، إِنَّما هُو عَلَى مَجْرَى كَلامهم .

وقسولُه : لا تَنْمِى ، يَقسولُ (٢) : لا تَغسِبُ عَنْه الرَّمِيَّةُ ، تَمسوتُ مَكانَها (٢) ، والإقعاصُ مثلُ الإصماء (١) .

٨٧- وتالَ «أبو عُبَيد» (٥) فسى حكيث « ابسنِ عَبَاسٍ » حين ذكسرَ «إبراهيمَ» [عَليه السلام -] (١) «إبراهيمَ» [عَليه السلام] وإسْكانَهُ « إسْماعيلَ » [-عليه السلام -] (١) وأمّهُ « مَكّة » وأنّ الله [ - تبارك وتعالى -] (١) فَجّرَ لَهُما « زَمْزَمَ » ، قالَ : « فَمَرّتُ (٨) رُفْقَةٌ مِن «جُرهُمٍ» ، فَرأوا طائراً واقِعًا على جَبَلٍ ، فقالُوا : إنّ هَذا (١) الطائر لعائفٌ على ما ء » (١٠) .

قَالَ (۱۱۱): حَدَّثناه «ابنُ عُلَيَّةً» ، عَن «أَيُّوبَ» ، عَمَّن حَدَّثَهُ ، عَن « سَعِيــــدِ بِنِ جُبَيرٍ» ، عن « ابنِ عَباسٍ» في حَدِيثٍ طَويل (۱۲۲) .

- (١) الحديث رقم ٨٧٠ من هذا الجزء ، قبل ذلك الخبر بأربعة أخيار .
  - (Y) « يقول»: ساقط من ر . ل .
- (٣) ما بعد بيت أمرىء القيس إلى هنا: ساقط من م ، وذكر في موضعه: «يعنى قومه».
  - (٤) « والإقعاص مثل الإصماء »: ذكرت من قبل في التفسير.
- (٥) « أبو عُبَيد » : ساقط من م · (٦) « عليه السلام » : تكملة من ط عن م .
  - (٧) « تبارك و » : تكملة من ر . ز . ل . ( A ) في ز : « فمرت يهم » .
    - (٩) « هذا » : ساقط من م .
- (۱۰) انظر الخبر في : مادة (عيف) في النهاية ، وتهذيب اللغة (٣/ ٢٣١) ، واللسان ، والتاج .
  - (١١) « قال» : ساقط من ز . (١٢) السند ساقط من م ، وأصل ط .

قوله: عائِفٌ عَلَى ما م (۱۱) ، كانَ « أبو عُبَيْدَةَ » يَقولُ في العائِف هاهُنا: هُو (۲) اللذي يَترَدُّدُ عَلَى الما م ، ويَحُومُ (۳) ، ولا يَمْضِي ، قالَ (۵) « أبو عُبَيدٍ » : ومنه قولُ « أبى زُبَيدٍ » وذكر إبِلاً أو خَيْلاً قَد أَزْحَفَتْ وَتَساقَطَتْ ، فالطّير تَحُومُ عَلَىها ، فَقالَ :

كَأْنُّ أُوْبَ مَساحِي القَوِمِ فَوْقَهُمُ طَيرٌ تَحومُ عَلَى جُونٍ مَزاحِيفُ (٥) فَشَبَّهُ اختلافَ المساحِي (١) بِأَجْنحةِ الطَّيْر .

والعائف في أشياء سوى (٧٦) هَذَا (٧)، مِنْها: الذي يَعِيفُ الطَّيرَ يَزْجُرُها، وَهِي العَيافَةُ، وقَد عاف يَعِيفُ.

والعائفُ أيضًا: الكارِهُ لِلشَّيءِ للتَقَذَّرُ منهُ (١٠)، ومنه الحَديثُ المرفوعُ: أنَّه أتِي بِضَبُّ، فَلَم يَأْكُلُ، وقالَ (١٠): «أَعَافُهُ، لَيسَ مِن طَعامٍ قَومِي» (١٠). يُقالُ مِن هَذا:

- (٢) عبارة ط عن م : « قال أبو عُبَيدة : العائف ... » تهذيب وتجريد .
- (٣) في ك : «ولا يحوم» ، وأراه من الناسخ . (٤) من هنا إلى آخر الخبر : ساقط من م .
- (٥) البيت من البسيط ، ولأبى زبيد نسب نى تهذيب اللغة (٣/ ٢٣١) ، واللسان والتاج (عيف) ، وانظره فى اللسان (زحف) ، وفيه : قال ابن برى معلقا على البيت : والذى فى شعره :

#### \* كأنهن بأيَّدى القوم في كبد \*

أقول: لعل البيت منفي من بيتين .

- (٦) في تهذيب اللغة : « فشبه اختلاف المساحي فوق رؤوس الحفارين ...»
  - (٧) من هنا إلى آخر ما جاء في تفسير الخبر: ساقط من ل .
  - (A) في ط: « له » عن ز ، وصححت في ز عند المقابلة إلى « منه» .
    - (٩) في ز: « وقال: إنني ...»
      - (۱۰) انظر الخبر في :

<sup>(</sup>۱) « قوله : عائف على ماء » : ساقط من م .

يَعَانُ [ عَيْفًا] (١١) ومِن الأولُ والثَّاني : يَعِيفُ [ عَيَفًا ] .

٨٧١ - وقالَ «أبو عُبيد» (٢) في حديث «ابنِ عبّاس» حينَ قيلَ «لعكرمة»، وَهُو مُحرمٌ : قُمْ فَانْحَرْهُ ، فَنَحَرَه ، مُحرمٌ ، فقالَ : قُمْ فَانْحَرْهُ ، فَنَحَرَه ، فقالَ "" « ابنُ عَبّاس » : كمْ تُسراكَ الآن قَتَلْتَ مِن قُرادٍ ، ومِن حَلَمَةٍ ، وَمِن حَمْنانَةٍ ؟ (٤) .

قَالَ : حَدَّثَنَاهُ ﴿ هُشَيَمٌ ﴾ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ﴿ يَحْيِى بِنُ سَعِيدٍ ﴾ ، عَن ﴿ عِكْرِمَةً ﴾ ، عَن ﴿ ابنِ عَبَّاسٍ ﴾ (٥٠ .

قالَ « الأصمعيُّ» : يُقالُ لِلقُرادِ أَصْغَرَ مَا يَكُونُ لِلواحدة ('') : قَمْقَامَةً ، فَإِذَا كَبِرَتْ فَهِي حَمْنَانَةً ، فَإِذَا عَظَمَتْ فَهِي حَمْنَانَةً ، وجَمعُ هَذَا كُلِّهِ قَمْقَامٌ ، وحَمْنَانٌ ، وحَلَمٌ ('') . والذي يُرادُ مِن هَذَا الحَديثِ (^\) أَنَّ « ابنَ عبّاسٍ » لم يَرَ بتَقْرِيدِ المُحرِمِ البَعِيرَ ('') أَنَّ « ابنَ عبّاسٍ » لم يَرَ بتَقْرِيدِ المُحرِمِ البَعِيرَ ('') أَنَّ « ابنَ عبّاسٍ » لم يَرَ بتَقْرِيدِ المُحرِمِ البَعِيرَ ('')

<sup>-</sup> جه: كتاب الصيد ، باب الضب ، الحديث ٣٢٤١ ج٢ / ١٠٧٩ .

حم: مسند ابن عباس ۲/۱ ۳۳۲ - ۳٤٥ .

مادة (عيف ) من الفائق (٤٢/٣) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٢٣٢/٣) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>۱) « عيفا » : تكملة من ز · (۲) « أبو عُبيد» : ساقط من م ·

<sup>(</sup>٣) في طعن م: « قال » ، وفي ر . ز . ل : « فقال له » .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة (قرد) من الفائق (٣ / ١٨٣ ) ، والنهاية واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٥) السند ساقط من م ، وأصل ط · (٦) « للواحدة » : ساقط من ط عن م ·

<sup>(</sup>V) ما بعد « حَلَمة » إلى هنا : ساقط من م ·

<sup>(</sup>A) « الحديث » : ساقط من م - (٩) في طاعن م : «المحرم للبعير» ، والمعنى متقارب -

قالَ «أبو عُبَيدٍ» (١): التُّقْرِيدُ: أن يَنْزِعَ منْهُ القِرْدَانَ بِاليَدِ أو بِالطِّينِ (٢).

٨٧٢ - وقالَ « أبو عُبَيدٍ » (٣) في حَدِيثٍ « ابن عبَّاسٍ » حِينَ قِيلَ لَهُ :
 « أأقرأ (١) القُرآنَ في ثَلاثٍ » ؟

فقالَ : لأَنْ أُقرأُ « البَقرةَ » في ليلة فأدبَّرُها أَحَبُّ إِلَىٌّ مِن أَن أَقْرَأُ كما تَقولُ : هَذْرُمَـةً »(°)

قَالَ : حَدَّثَنِيه «حَجَّاجٌ »، عَن «حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةً »، عَن « أَبِي جَمْرةً » (١٠ ، عَن « ابن عبّاس » (٧٠ .

قـولُه: هَذْرَمَةً: يَعنى السُّرْعـةَ في القِراءةِ، وكَذلك في الكَلامِ (^ )، قـالَ « أبو النَّجم » يَذُمُّ رَجُلاً:

# \* وكانَ في المجلس جَمَّ الهَـــَدْرَمَــهُ \*

\* لَيثًا عَلَى الدَّاهِينَةِ المُكَتَّمَهُ \* (١)

٨٧٣ وقالَ « أبو عبيدٍ » في حديث « ابن عبّاسٍ » أنَّه سُئِلَ عن الطّيبِ عند

(١) « قال أبو عبيد » : ساقط من م .

(٢) في ر . ز . ل : « بالطين أو باليد » ولا فرق في المعنى .

(٣) « أبو عُبيد» : ساقط من م . (٤) في ط : « اقرام » على الأمر .

(٥) انظر الخبر في : مادة (هَذْرم) من الفائق (٩٨/٤) ، والنهاية واللسان والتاج.

(٦) في هامش ك : « أبو جمرة : نصر بن عمران الطبُّعي » -

(٧) السند ساقط من م: وأصل ط.

(٨) في م سقط يعدل خمسة الأخبار الآتية لابن عباس- رضى الله عنهما -.

(٩) البيتان من الرَّجز لأبي النجم ، كما في الفائق (٩٨/٤) ، وتهذيب اللغة (٣١/٦)،
 واللسان والتاج (هذرم) .

الإحْرامِ ، فَقَالَ : أمَّا أَنَا فَأَسَغُسِغُهُ فَى رَأْسِي ، ثُمَّ أُحِبُّ بَقَاءَهُ »(١) ·

قالَ : حَدَّثَناهُ « هُشَيمٌ » ، قالَ : أُخبَرنَا «عُيَيْنَةُ بنُ عَبدِ الرَّحمن » ، عَن «أبيهِ » ، عن «ابن عباس » -

قالَ «أبو زَيدٍ» و « الأصمعيُّ » : السَّفْسَغَةُ ( ) : هِي التَّرْوِيَةُ . يُقالُ : سَغْسَغْتُ الطَّعامَ : إذا رَوِّيْتَهُ دَسَمًا ، وقَرَقْتَه فيه ، وبَعضهم يَرْوِيه : أصَعصِعُه ( ) في رأسي : يَذْهَبُ بِه إلى تَغْرِيقه في رأسهِ ، وهَذا يَجهوزُ أيضًا . وَلَكنَّ المَحْفُوطَ عندنَا هُو الأولُ ، وَهُو وَجهُ الكَلام ( ٧٧٥ ) .

 $^{(0)}$  وقال  $^{(1)}$  أبو عُبَيْد  $^{(0)}$  في حَديث  $^{(0)}$  «ابن عَباس  $^{(0)}$  : «ما كانَ اللَّهُ  $^{(1)}$  لِيُنْقِرَ  $^{(0)}$  عَن قاتل المُؤمن  $^{(1)}$  .

قَالَ (٧) : حدَّتَناهُ « الأنصارِيُّ » ، عَن « مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِهِ » ، عَن « أبى سَلَمةَ » ، عَن « ابنِ عَبَّاسٍ » .

- (١) انظر الخبر في : مادة (سغسغ) من الفائق (١٨١/٢) ، والنهاية واللسان والتاج .
  - (٢) في ل : « في السفسغة » .
- (٣) انظر النهاية ( ٢ / ٢٨٨ ) ، وفيه : « والسين والصاديتهاقبان مع الغين والخاء والقاف والطاء عن الحربي » .
  - (٤) « ما كان الله »: ساقط من ر.
- (٥) في ط: « لينقز »: بالزاء المعجمة ، وفي بقية النسخ ر. ز. ل. م: بالراء المهملة ، وهر الصواب .
- (٦) انظر الخبر في : مادة (نقر) من تهذيب اللغة (٩٧/٩) ، نقلاً عن غريب حديث أبي عبيد ، برواية ابن هاجك ، من شيوخ الأزهري ، والصحاح واللسان والتاج .

وجاء برواية « لينقز» بالزاء المعجمة في المطبوع ، والفائق (٢١/٤) ، والنهاية واللسان ( نقز ) ، وهو بالراء المهملة في نسخ غريب حديث أبي عبيد .

(Y) « قال » ساقط من ز ·

قالَ « الأَمْوِيُّ » أَو غَيرُهُ (١) : قَوْلُه : يُنْقِرُ : يَعنى يُقْلِعُ ، وأُنشدُنَا : \* ومَا أَنا عَن أَعْدا مِ قَومِي بِمُنْقِرٍ \* (٢)

قالَ : وسألتُ « أبا عَمْرِو » فَلَم يَعْرِفْهُ .

٨٧٥ وقال «أبو عُبَيد» في حديث « ابن عباس » : « إذا اسْتَقَمْتَ بِنَقْد فَبِعْتَ بِنَسِينَة ، فَلا خَيرَ فَيع هُنْ .

هَكَذا يُحَدِّثُهُ (٤) « ابـنُ عُيَيْنَةَ » ، عَن «عَمْرِهِ » ، عَن « عَطاءٍ »، عَن « ابـنِ عَباس» .

قولُه: استَقَمْتَ (°): يَعنى قَوِّمْتَ ، وهَذا كَلامُ أَهْلِ « مَكَّةً » يَقُولُون: استَقَمْتُ المُّجلِ المتاعَ ، يُريدونَ: قَوَّمْتُهُ ، ومَعنى (٦) الحديثِ: أَن يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلى الرَّجلِ المتاعَ ، يُريدونَ: قَلاثِينَ (٧) ثُمَّ يَقُولُ (٨): بِعْهُ بِها ، فَمازِدْتَ عَلَيها ، فَلك ،

(۱) في ط: « وغيره » ·

(۲) اللسان ( نقر ) ، ونسبه إلى ذؤيب بن زنيم الطهوى ، وأنشده بتمامه ، وصدره فيه - كالصحاح - :

### \* لعمرى ما وَنَّيْتُ في وُدِّطيٌّ ، \*

وعجزه في التهذيب (٩٧/٩) ، وإصلاح المنطق / ٢٣٢ و ٤٣٢ من غير عزو .

(٣) انظر الخبر في : مادة ( قوم ) من الغائق ٣ / ٢٣٥ ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (  $^{\circ}$  / ٣٦١ ) ، واللسان والتاج ، ورواية هذه المصادر والنسخ ر . ز . ل : « فلا خير فيها » . وانفردت نسخة ك برواية : « فلا خير فيها » .

(٤) في ل : « يحدث » (٥) في ط : « إذا استقمت » .

(٦) في ط: « فمعنى » (٧) في ز: « بثلاثين » ، والمثبت من ر.ك. ل.

(A) في ر: « يقول له )» .

فَإِنْ بِاعَهُ بِأَكْثَرَ مِن ثلاثينَ بِالنَّقدِ ، فَهُو جِاثِزٌ ، ويَأْخُذُ مِا زَادَ عَلَى الثَّلاثِينَ ، وَإِن باعَه بالنِّسِيقَةِ بِأَكْثَرَ مِمًّا يَبِيعُهُ (١٠) بالنَّقدِ ، فِالبِيعُ مَرْدُودٌ لا يَجُوزُ .

وقد كانَ «هُشَيَمٌ» يُحدَّثُهُ بِقَريبٍ مِن هَذا التَّفْسيرِ ، إلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُحدَّثُهُ بِغَيرِ لَفُظِ «سُفيانَ بن عُيَيْنَة » • «سُفيانَ بن عُيَيْنَة » •

قالَ (٢) : حَدَّثَنا (٣) « هُشَيَمٌ » قالَ : أُخْبِرَنا ِ «عَمْرُو بنُ دِينارٍ» ، عَن «عَطاءٍ » ، عَن « ابن عَبَّاسِ » ٠

أَنَّه كَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَن يَدْفَعَ الرَّجلُ إلى الرَّجُلِ الثَّوْبَ ، فَيـقُولَ : بِعـهُ بِكَذا وكَذا ، فَما زَدْتَ (٤) فَهُولِك .

قالَ «أبو عبيد» : وَهذا عندَ مَن يَقولُ بالرَّأَي لا يَجُوزُ ؛ لأنَّه عندَهُ إِجارَةٌ مَجْهُولَةً ، يقولُ (°) : لا أُدْرى كُمْ يَزيدُ عَلَى ذاك ، وهذا عندنا معلومٌ جائزٌ ؛ لأنَّهُ إذا وَقَتَ لَه وَقَتًا ، فَمَا كَانَ وَرَاء ذلك مِن قَلِيلٍ أَو كَثيرٍ ، فَالْوَقْتُ يَأْتِي عَلَيهٍ .

وقد رُوِي عَن « أبي هُرَيرةَ » ما هُو أَرْخَصُ مِن هَذا ، أَنَّهُ أَكْرَى نَفْسَهُ مِن « بِنْتِ غَزْوانَ » ( ) بَطْعامه ، وعُقْبَة يَرْكَبها . فَهذا تَوْقيتُ أيضًا .

٨٧٦ - وقال « أبو عُبَيد » في حديث « ابنِ عَبَّاس » أنَّهُ سُئِلَ : « أَيُّ الأَعمالِ أَفْضَلُ ؟ ، فقال : (٨٧٥) أَحْمَزُهَا »(٧) .

<sup>(</sup>۱) *في* ر: « باعد » .

<sup>(</sup>۲) « قال » : ساقط من ر . ز · (۳) في ط : « حدثناه » ·

<sup>(</sup>٤) في ر: « زاد » ، وفي ك: « ازددت » . (٥) في ز: « فيقول » ٠

<sup>(</sup>٦) في ل : « امسرأة» في مسوضع : « بنت غسزوان » وهي « برة بنت غسزوان » . الإصابة (٢٠٦/٧) .

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في :

مادة (حَمزَ) من الفائق (٣١٩/١) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٣٧٩/٤) ، واللسان والتساج .

يُروَى هَذا عن « ابن جُرَيْج » ، عَسمَّن يُحَدِّثُه عن « ابن عَباسِ »(١) .

قولُه : أَخْمَزُها : يعنى أَمْتَنَها وأَقُواهَا ، يقالُ : رَجلٌ حَمِيزُ الفُوَّادِ ، وحامِزٌ ، قالَ « الشَّمَّاخُ » في رَجُلِ باع قَوْسًا مِن رَجُلٍ (٢) :

فَلَمَّا شَرَاهَا فَاضَتِ العَينُ عَبْرَةً وَفَى القَلْبِ خُزَازٌ مِنِ اللَّوْمِ حَامِزُ (<sup>1</sup>) [ يُسروى ] <math>(<sup>1</sup>) = - (1) [ يُسروى ] <math>(2) = - (3) [ 2]3) = - (3) = - (4) = - (5) = - (6) = - (6) = - (7) = - (8) = - (8) = - (8) = - (9) = - (9) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1) = - (1)

٨٧٧ - وقال «أبو عُبَيْد» (١) في حَدِيث « ابن عَبَّاسٍ » في رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَق إحْداهُنَّ ، وَلَمْ (١) يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ طَلَقَ ، فقالَ : «يَنَالُهُنَّ مِن الطَّلَاقِ ما يَنالهُنَّ مِن الطَّلَاقِ ما يَنالهُنَّ مِن المِيراثِ » (١٠) .

قَالَ : حَدَّثَنَاهُ « هُشَيَمٌ »، قَالَ : أُخْبَرَنَا «أَبُو بِشْرٍ » ، عَن « عَمْرِو بنِ هَرِمٍ » ، عَن « جابرِ بنِ زَيدٍ » ، عن « ابنِ عَبَّاسٍ » .

قَولُه : يَنالُهُنَّ مِن الطَّلاقِ ما يَنالُهُنَّ مِن المسيراتِ (١١١): يَقُولُ : لُو ماتَ الرَّجُلُ ،

(١) السند ساقط من م ، وأصل ط .

(٢) ما بعد « الشماخ » إلى هنا : ساقط من ر . ل . م .

(٣) البيت من الطويل ، من قصيدة للشماخ ، ورواية الديوان/ ١٩٠:

\* وفي الصُّدُر حُزّازٌ مِن الوَّجْدِ حامزُ \*

وبرواية الغريب جاء في تهذيب اللغة ، وفي اللسان والتاج ( حزز . حمز ) بأكثر من رواية .

- (٤) « يروى »: تكملة من ز . (٥) « بفتح الحاء وضمها »: ساقط من ل .
- (٦) في ل : « هو ما » . (٧) ما بعد « وحامز» إلى هنا : ساقط من م .
  - (A) « أبو عُبيد» : ساقط من م . (٩) في ط : « فلم » .
    - (١٠) انظر الخَبر في : مادة (نيل) من النهاية واللسان .
      - (١١) السند وما بعده: ساقط من م.

وقدْ طَلْقَ وَاحِدَةً (١) لا يُدْرَى أَيَّتَهُنَّ هِي (١)، فَإِنَّ الميراثَ يَكُونُ بَيْنَهُنَّ جميعًا لا يَسْقُط (٣) مِنْهُنَّ واحدَةً حَتَّى تُعرَفَ بِعينِها ، فَكَذَلِك إذا طَلَقها ، وَلَم يَمُتْ ، ولا يَعلَمُ (١) أَيْتَهُنَّ هِي ، فَإِنَّهُ يعتزِلُهُنَّ جَميعًا إذا كان الطَّلاقُ ثَلاثًا ، يَقُولُ : يَعَلَمُ (١) أَيْتَهُنَّ هِي ، فَإِنَّهُ يعتزِلُهُنَّ جَميعًا إذا كان الطَّلاقُ ثَلاثًا ، يَقُولُ : فَكَما (١) أُورَّتُهُنَّ جَميعًا آمُرُه باعتزالهنَّ جميعًا .

٨٧٨ - وقسالَ « أبو عُبَيسدٍ » (١) في حسديثِ « ابسن عَبَّاسٍ » أنَّهُ سُثِلَ عَسن المُستَحاضَة ، فقالَ :

« ذَاك (٧) العاذِلُ يَغْذُو (٨)، لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، وَلَتُصَلُّ »(١) .

قسالَ : حَدَّثَنَاهُ «حَجَّاجٌ » ، عَن « حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةً » ، عَن « عَمَّارِ بِنِ أَبِي عَمَّارٍ » ، عَن « ابنِ عَبَّاسٍ » (۱۰۰) .

قَوله: العاذِلُ (١١) هُو (١٢) اسمُ العرقِ الذي (١٣) يَخْرُجُ (١٤) منهُ دَمُ الاسْتِحاضَة ، وقوله: يَغْذُو (١١) عنى يَسيلُ ، يُقالُ : غَذَا العرقُ وغَيرهُ (١٥) يَغْذُو (٢١) ، وَمنه قِيلَ : غَذَى البعيرُ بَبولِهِ يُغَذِّى : إذا رَمى به مُتَقَطَّعًا .

- (۱) في ط عن م : « واحدة منهن » ، (۲) «هي» : ساقط من ل .
- (٣) « لا تسقط » : وهو جائز . (٤) في م : « ولم يعلم » .
- (٥) في ك : « كما » . (٦) « أبو عُبَيدٍ » : ساقط من م .
  - (Y) في ط: « ذلك » . (A) « يغذو »: ساقط من ل .
- (٩) انظر خبر المستحاضة في : مادة (ثُفَر) في الفائق (١٦٨/١) ، والنهاية ، ومادة (عذل) من الفائق (٢١٩/٢) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٣١٩/٢) ، واللسان والتاج .
  - (١٠) السند ساقط من م ، وأصل ط . (١١) في ر . م : « العاذل يغذو » .
    - - (١٤) في ل: « يسيل » . (١٥) « وغيره » : ساقط من م .
        - (١٦) ما بعد « يغذو » إلى آخر تفسير الخبر : ساقط من م .

وفى حَدِيثٍ آخرَ عَن « ابن عَبَّاسٍ » : « أَنَّهُ (١) عِرْقُ عَانِدٌ ، أَو رَكْضَةً مِن الشَّيْطان  $^{(7)}$  .

قال ( $^{(7)}$ : حَدَّثَنِيه «أَبُو النَّصْرِ» ، عَن « شُعْبَةً » ، عَن «عَمَّارٍ» مَولى « بَنى هاشم » $^{(1)}$  ، عَن « ابنِ عَبَّاسٍ » .

قُولُه : عَانِدٌ : يَعنى الذي قَد عَنَدَ وبَغَى ، كالإنسانِ يُعانِدُ عَن القَصدِ ، يَقولُ : فَهذا العرقُ في كَثرَةٍ ما (٥) يُخرِجُ مِن الدِّم بِمَنْزِلَتِهِ ، قالَ « الرَّاعي» (٧٩) :

وَنَحْنُ تَرَكُنَا بِالفُعَالِيِّ طَعْنَةً لَهَا عَانِدٌ فَوقَ الذَّرَاعَيِنِ مُسْبِلُ (٦٠) يَعنى شدَّةً (٧٠) خُروج الدَّم من الطَّعْنَة (٨٠) .

وقولُه : ركَضَةً مِن الشَّيْطانِ : يَعنى الدُّفْعَةَ ، وأَصْلُ الرُّكْضِ الدُّفْعُ ، وَمَنْه قسيلَ لِلرَّجُلِ : هُو يَركُضُ الدَّالِيَّةَ ، إنَّمسا هُوَ تَعْرِيكُهُ إِيَّاها ، وقسالَ اللَّهُ – تباركَ وتَعالى – : (١٠) ﴿ ارْكُضْ برجُلك هَذَا مُعْتَسَلُ : اردُ وشَرَابٌ ﴾ (١٠)

۸۷۹ وقـالَ « أبو عُبَيـدٍ » (۱۱۱ في حــديثِ «ابنِ عَبَّاسِ» أنَّه دَخلَ « مكَّةً »

<sup>(</sup>١) في ز: « أندقال ».

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في :مادة (عذل) من الفائق (٤٠٧/٢) ، والنهاية (عند . ركض) .

 <sup>(</sup>٣) « قال» : ساقط من ز .
 (٤) « مولى بنى هاشم » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٥) في ر: « لا » ، خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل ، وله نسب في اللسان (عند) ، ورواية ط: « ضربة » في موضع: « طعنة » .

<sup>(</sup>۷) في ر : « شبه » ، تحريف .

<sup>(</sup>A) ما بعد قوله : « كالإنسان يعاند » إلى هنا : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٩) في ز : « عز وجل » . (١٠) سورة ص آية ٤٢ .

<sup>(</sup>۱۱) « أبو عُبيد ٍ»: ساقط من م .

رِجْلٌ مِن جَرادٍ، فَجعلَ غِلمانُ « مَكَّةً » يأخُذونَ منْهُ، فَقال « ابنُ عَبَّاسٍ » : « أما إِنَّهُم لَو عَلِمُوا لَمْ يَأُخُذُوهُ » (١٠ .

قالَ (۲) : حَدَّثَناه « هُ شَيْمٌ » ، قالَ : أُخْبِرَنا « أبو بِشُرٍ » ، عَن « يوسُفَ بنِ ماهَكَ » ، عَن « ابن عَبَّاسٍ » ٠

قوله: رجْلٌ مِن جَراد: الرَّجْلُ: الجسماعةُ الكُشيرةُ مِن الجَرادِ خاصةً ، وهذا جَمْعٌ عَلَى غَيرِ لَفظ الواحد، ومثله (٣) في كَلامِهمْ كَثيرٌ ، وَهو كقولهمْ لِجَماعة النَّعام : خِيطٌ ، ولِجَماعة الظّباء : إجْلٌ ، ولِجماعة البقر : صُوارٌ ، ولِلْحَمير : عَانَةً ، وقالَ (٤) «أبو النَّجم» يَصفُ الحُمْرَ في عَدُوها (٥) ، وتَطايُر الحَصى عَن حَوافرها ، [ فقالَ ] (٢) :

## \* كَأَنَّمَا المَّعزاءُ مِن نِضَالِها \*

# \* رِجلُ جَرَاد مِن خُذَّالِها (٧) \*

والذى يُرادُ مِن هَذا (١٠) الحَديثِ أَنَّه كَرِهَ قَتْلَ الجَرادِ فَسَى الحَرَمِ ، وذَلِك (١٠) الأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مِن صَيْدِ البَرِّ ، وقالَ اللَّهُ - تَبَارِك وتَعَالَى - : ﴿ وحُرِّمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُم حُرُما ﴾ (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في : مادة (رجل) من الفائق (٤٧/٢) ، والنهاية ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>۲) « قال» : ساقط من ز · (۳) في ر · ز : « وهذا » .

<sup>(</sup>٤) في ط: « قال » ·

<sup>(</sup>٥) « في عدوها »: ساقط من ط. (٦) « فقال »: تكملة من ر. ز. ل.

<sup>(</sup>٧) الرجز لأبي النجم في مادة (رجل) في الفائق ٤٧/٢ ، واللسان والتاج.

<sup>(</sup>A) « هذا » : ساقط من ز . (۹) « وذلك » : ساقط من ط عن م .

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة آية ٩٦ .

٨٨٠ وقالَ «أبو عُبَيْدٍ» (١) في حَديثِ « ابن عَبّاسٍ » وَذَكَرَ « عَبدَ الملك بنِ مَرْوانَ » فقالَ : « إنَّ « ابنَ أبِي العاصِ » مشى القُدَميَّة ، وإنَّ « ابنَ الزُبَيْرِ » لوَى ذَنَيَهُ » (٢) .

قالَ (٢١) «أبو عَمْرو»: قَولُه (٤) : القُدَمِيَّةُ : يَعْنَى التَّبَخْتُرَ .

قالَ (°) «أبو عُبَيد» : وَإِنَّمَا (') هذا مَثَلُ ، وَلَم ('') يُرِدِ المَشْيَ بَعَيْنه ، ولكنَّهُ ('') أراد أنَّهُ ركِبَ مَعَالِيَ الأُمورِ ، وسَعَى فيها ، وعَمِلَ بها ، وأنَّ الآخَرَ لوَى ذَنَبَهُ ، فَأَرادَ أَنَّهُ (<sup>(۱)</sup> لَمْ يَبَرُزُ للمَعْرُونِ ، ويُبِدِى له صَفْعَتَه ، ولكنَّه ('' راغَ عَن ذَلِك ، وتَنَحَّى .

^^^^ وقالَ «أبو عُبَيد» (١٠٠ في حديث «ابن عَباس» حين قالَ « لأبي هُرَيْرَةَ » وسُسُل (١٠٠ عَن امرَأَة غَيرِ مَدْخُولِ بِهَا طُلُقَت ثَلاثًا ، فَقَالَ (١١١ : « لا تَحِلُّ لَهُ حَتى تَنكحَ زَوجًا غَيرَهُ ، فقالَ « ابنُ عَبَّاسٍ » : طَبَّقْتَ »(١٢) .

قَولُه : طَبُّقْت : أصلُه إصابَةُ المفصِلِ ؛ ولَهذا قِيلَ لأَعْضاءِ الشَّاةِ طَوابِقُ ،

<sup>(</sup>۱) « أبو عبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة ( حور ) من الفائق ١/٣٣٥ ، ومادة (قدم) من النهاية ، وفيه : « وفي رواية اليَقْدُميَّة » .

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز . (٤) « قوله » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٥) في ط: « وقال » · (٦) في ط: « إغا » ·

<sup>(</sup>٧) عبارة ر . ز : « وإنما أراد » · ( ( ( ( الله عن ال

<sup>(</sup>٩) في ز : « لكن» . (١٠) « أبو عُبيد» : ساقط من م .

<sup>(</sup>۱۱) في ل : « فقال له » .

<sup>(</sup>١٢) انظر الخبر في : مادة ( طبق ) من الفائق ( ٢ / ٣٥٥ ) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة

<sup>.</sup> ٩ / A ) ، واللسان والتاج .

وواحِدُها (١) طَابَقٌ ، فَإِذَا فَصَّلُهَا الرَّجُلُ ، فَلَم يُخْطِئ الْمَفَاصِلُ قِيلَ : قَدْ طَبَّقَ ، قَالَ الشَّاعِرُ يَصِفُ السَّيْفَ (٢) :

## \* يُصَمَّمُ أُحْيَانًا وَحِينًا يُطَبِّقُ (٣) \*

يَعنى (٤) يُصَمَّم في العَظِم ، و (٥) يُطبَّق : أي (١) يُصيبُ المَغْصِلَ ، وَإِنَّما (٧) أرادَ «ابنُ عَباس» أنَّك أصبَّت وَجهَ الفُتْيَا ، كَمَا أصابَ الذي لَم يُخْطِئ المَعْصِلَ وطبَّقَ .

٨٨٢ وقالَ « أبو عبيد » (٨) في حديث « ابن عباس » حين ذكر « آدم »
 السلام - ) (١) ودُخُولُه الجَنَّةُ في آخر ساعة مِن النَّهارِ ، قالَ : فَلَلَّهِ ما غابَت الشَّمسُ حَتَّى أُخْرِجَ منْها » (١٠) .

قالَ (١١١) : حَدَّثَنيه «يَزيدُ» . وَأُسْنَدَهُ إلى « ابنِ عَبَّاسٍ » (١٢)

قولُه : فَلَلَّهِ : يُرِيدُ فواللَّهِ ، والعَرَب تَقولُ (١٣) : لَلَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا وكذا ، تُريدُ: (١٤)

(٣) هكذا شطر البيت ، وهو من الطويل ، غير منسوب في الصحاح (صمم ، طبق) ،
 وتهذيب اللغة (طبق) ٨/٩ ، واللسان (صمم . طبق) ، ولم أقف له على تتمة أوقائل ،
 وعن الغريب نقله الزمخشرى في الفائق ٣٥٥/٢ وروايته :

### \* يطبُّق أحْيانًا وحينا يُصَمُّمُ \*

- (٤) في ز. ط: « قوله » . ﴿ (٥) في ز: « أو » ·
- (٦) « أي » : ساقط من ر . (٧) في ط : « فإغا » .
- (A) « أبو عُبيد » : ساقط من م . (٩) « عليه السلام » : تكملة من ط .
  - (١٠) لم أقف على الخبر فيما رجعت إليه من كتب غريب ولغة .
  - (١١) « قال» : ساقط من ز . (١٢) السند ساقط من م ، وأصل ط .
- (١٣) في ط: « تقول هذا تقول » . (١٤) في ط بريد » وَما أثبت أدق .

<sup>(</sup>۱) في ر . ز . ل . م : « واحدها » .

<sup>(</sup>٢) « يصف السيف »: ساقط من ر.

والله ، أنشدَنا (١) « الكسائي » :

لَهِنَّكِ مِن عبسيَّة لُوسِيمَةً على هَنُواتٍ كَاذْبٍ مَن يَقُولُها (٢)

وقسولُه : لَهِنَّكِ : يُريد واللَّه إِنَّكِ لَوسيسمَةُ (٣) ، فسأسْقَطَ الواو مِن واللَّهِ ، وَأَسْقَطَ إ إحدى اللاَّمَيْن من للَّه ، كَما قالَ الآخرُ :

\* لاه بنُ عَمَّك وَالنَّوى تَعدو \* (١)

أراد لله ابن عَمِّك (٥) .

- الله عَبَّاسِ » : أُمِرْنَا أَن نَبنى - الله عَبَّاسِ » : أُمِرْنَا أَن نَبنى الله الله عَبَّاسِ » : أُمِرْنَا أَن نَبنى الله الله عَبَّا ، والمدائنَ شُرَفًا » (٧) .

قَولُه : جُمَّا (^) : الجُمُّ : التي لا شُرَف لها (^) ، وَأَصْلُ هَذَا فِي الغَنَم ، يُقَالُ : شَاةً جَمَّاءُ : إذا لَم تَكُنْ ذَاتَ قَرْنِ .

(۱) في ر . ز : « وأنشدنا » ·

(٢) البيت في تهذيب اللغة (٤٢٣/٦) ، واللسان والتاج ( أله ) ، غير منسوب.

(٣) « لوسيمة ؛ : ساقط من ل .

(٤) هكذا جاء شطر البيت - وهو من الكراس - غير منسوب في اللسان ( ألد ) .

(٥) ما بعد قوله : « يريد فوالله » إلى هنا : ساقط من م .

(٦) « أبو عُبيد »: ساقط من م.

(٧) انظر الخبر في :

- تفسيس الحديث رقم : ٩٠٢ من هذا الجزء ، وفيه : « تبنى المدائن شرفا والمساجد جُمًّا » قال أبو عبيد : سمعت خلف بن خليفة يحدثه عن شيخ له قد سماه ، عن ابن عباس .

- ومادة ( جمم ) من الفائق ( ١ / ٢٣٤ ) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ( - ١٩/١٥) والنسان والتاج .

(A) « قوله : جما » : ساقط من م .

(٩) ما بعد « لها » إلى آخر تفسير الخبر: ساقط من م.

ومنه الحَدِيثُ في يومِ القِيامَةِ (١): « أَنَّهُ يُقْتَصُّ لِلْجَمَّاءِ مِن ذَاتِ القَرْنِ» (١٠٠٠ ومنه الحَدِيثُ في يومِ القِيامَةِ (١٠٠ ثَمَّعُ مَعَه في الحَرْبِ : أَجَمَّ، وجَمْعُه جُمَّ ، قالَ (١٠٠ « الأَعْشَى » :

مَتى تَدْعَهُمْ لِقِراعِ الكُّمَا قِ تَأْتِكَ خَيلٌ لَهُمْ غَيرُ جُمُ (1) وَكَذَلَكَ البِناءُ إِذَا لَم يَكُنُ لَهُ شُرَفٌ ، فَهُو أَجَمُّ ، وجَمعُه جُمُّ [80] .

٨٨٤ وقالَ «أبو عبَيْدٍ» (\*) في حديث « ابنِ عَبَّاسٍ » : أنَّه كانَ لا يَرَى بَأُسًا أَنْ يُضَحَّى بالصَّمْعاء » (١) .

قالَ  $^{(4)}$ : حَدَّثَنَاهُ «هُشَيَمٌ » قالَ : أُخْبِرَنَا «أبو حَمزَةَ » $^{(A)}$ ، عن «ابنِ عَبَّاسِ » $^{(4)}$  -

- (١) « الحديث في يوم القيامة »: ساقط من ر.
- ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳

ومادة (جمم) من النهاية ، وفي اللسان (جمم) : « وفي الحديث : إن الله تعالى لَيَديِّنٌ الجَمَّاءَ من ذات القَرُّن » .

- (٣) في ط: « وقال » ·
- (٤) البيت على وزن المتقارب ، من قصيدة كلاعشى ، ورواية الديوان ١٩٩ : « للقاء الحروب » ، وانظر اللسان (جمم) .
  - (0) « أبو عُبيد »: ساقط من م.
- (٦) انظر الخبر فى : تفسير الحديث رقم ٦٩١ فى الجزء الرابع من تحقيقنا هذا .
  ومادة (صمع) من الفائق (٣١٦/٢) ، وفيه : « كان صلى الله عليه وسلم لا
  يرى بأسا أن يُضَحَّى بالصَّمعاء»، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٦١/٢)، واللسان والتاج .
  - (V) « قال» : ساقط من ز .
- ( $\Lambda$ ) جاء على هامش ك : « نصر بن عمران ، وابن حمزة عمران بن أبى عطاء ، مولى بنى أسد » .
  - (٩) السند ساقط من م ، وأصل ط .

قالَ « الأصمعيُّ »: الصَّمْعاءُ (١): هِي الصَّغيرةُ (١) الأذُن ، والذَّكَرُ أَصْمَعُ • (١) وَأَمَّا حَدِيثُ «طاوس» في الهَتْماءِ يُضَحَّى بِها : فإنَّها المُكْسورةُ الأَسْنانِ ، ومنْهُ قيلَ للرَّجُل : أَهْتَمُ .

وأمَّا قَولُه في المصرَّمَةِ الأطباءِ: فَإِنَّهَا المقطوعَةُ الضَّرْعِ.

قالَ (1): وكانَ « أبو عَمْرِو » يَقُولُ: وقد تَكُونُ المُصَرِّمَةُ (١) الأطباء مِن انْقطاعِ اللَّبَنِ، وَذَلِك أن يُصيبَ الضَرُّعَ شَيءً، فَيُكُونَى بالنَّار، فَلا يَخرُجُ مَنْهُ لَبَنَّ أَبداً.

٥٨٥ - وقالَ «أبو عُبَيْدِ» (١) في حَديثِ « ابنِ عَباسٍ » : « إذا كانت (١) عندك شَهادَةً فَسُئِلتَ عَنْها ، فَأُخْبِرُ بِها ، وَلا تَقُلُ حَتَّى آتِيَ الْأُميرَ ، لعَلَّهُ يَرْجِعُ ، أو يَرْعَوى » (٨) .

قَالَ ' ' : حَدَّتَنِيسه « ابنُ مَهْدى ً » ، عَن «مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِمٍ»، عَن « عَمْرِو بنِ دينارِ » ، عَن « ابن عَبَّاسِ » ( ' ' ) .

قالَ «أبو عُبَيدٍ» (۱۱۱ : يَقُولُ : لَعَلَّ الذي عَلَيه الْحَقُّ إذا عَلِم بِشَهَادَتِك رَجَعَ ، أو ارْعَوى عَن رأيه ، والارْعِواءُ : النَّدَمُ عَلَى الشَّيْءِ ، والانْصِرافُ عَنْه ، والتَّرْكُ

<sup>(</sup>١) « قال الأصمعي : الصمعاء » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٢) في ل: « صغيرة » .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر ما جاء في تفسير الخبر: ساقط من م .

<sup>(</sup>٤) « قال» : ساقط من ز . « المصرم » .

<sup>(</sup>٦) « أبو عُبيد » : ساقط من م . (٧) في م : « كان » .

<sup>(</sup>٨) انظر في الخبر: مادة (رعا) من النهاية واللسان.

<sup>(</sup>٩) « قال» : ساقط من ز . (٩) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>١١) « قال أبو عُبيد» : ساقط من ل . م .

لهُ (١)، قالَ « ذو الرُّمَّة » :

إذا قُلْتُ عَن طُولِ التَّنائِي قَد ارْعَوَى أَبِي خُبُّها إلاَّ بَقَاءً على الهَجْرِ (٢) مَا وَاللَّهُ عَلَى الهَجْرِ (٢) مَا دُوْ عَنْ هُوْ اللَّهُ عَلَى الهَجْرِ (٢) مَا دُوْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَا عَلَيْ ع

قالَ (°): حَدَّثَناه «هُشَيْمٌ » ، قال : أُخْبَرَنا « ابنُ عَوْنٍ »، عَن « ابن سيرينَ » ، عَن « ابن عَبْسِيرينَ » ، عَن « ابن عَبَّاسٍ » قال : « ذَاتُ عرْق وزانُ قَرْن ٍ » .

[ قالَ « أبو عُبَيدٍ » ] (''): قولُه: حَذُو ، وَوِزَانُ بِمعنَى واحدٍ ، وإنَّما ('' أَرادَ أَنَّهَا مُحاذِيَتُهَا فيما بَينَ كُلُّ واحِدَةٍ مِنْهُما ('' وبَينَ « مَكُّةً » ('' يَقولُ : فَمَن أُحْرَمَ مِن « ذاتِ عِرْقٍ » كانَ ('' بِمَنْزِلَة مَن أُحْرَمَ مِن قَرْنٍ ؛ لأنَّ الحَديثَ عَن « النَّبيِّ »

(٢) البيت من الطويل ، من قصيدة لذى الرمة ، ورواية الديوان ٧/ ٠٩٥٠ : \* إذا قُلتُ يُسْلُو ذكرَ مَيةً قلبُه \*

وانظره في اللسان (رعي ) .

- (٣) « هي » : ساقط من ر .
- (٤) انظر الخبر في : مادة (حذا) من الفائق (١/ ٢٧٠) ، والنهاية ، واللسان . أقول : جاء في الفائق والنهاية ما معناه : ذات عرق : ميقات أهل العراق ، وقرن : ميقات أهل نجد ، ومسافتهما من الحرم سواء .
  - (٥) « قال » : ساقط من ز . (٦) « قال أبو عبيد » : تكملة من ر . ز -
    - (V) في U: (A) ، وما أثبت أدق . (A)
      - (٩) في ل : « وبين مكة سواء » . (١٠) « كان » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>١) يبدأ من هنا سقط في م يعدل خمسة الأخبار الآتية من أحاديث ابن عباس- رضى الله

- عَلَيهِ الْسَلَّامُ (١) - في قَرَّن أَثبَتُ منْهُ في «ذاتِ عِبرُق» ، فَأَخبر « ابنُ عَباسٍ» أَنَّ هَذا بِمَنْزِلَةِ ذاكَ ، فَهُو مُوازِنُهُ ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِن الوَزْنِ : أي عَلى وَزْنِه .

 $^{\circ}$  - وقالَ «أبو عُبَيد ، في حَديثِ « ابنِ عبًاس ، : « يَتَخارَجُ الشَّريكانِ ، وَأَهْلُ الميراث » $^{(7)}$  .

قال ("): حَدَّثَنَاهُ «سُفْيانُ (٤) بسسنُ عُيَيْنَةَ »، عَن «عَمْرِ»، لا أَعْلَمُهُ إلَّا «عَن عَظاءٍ»، عن «ابن (٥٨١) عبَّاس» ، يَقولُ : إذا كانَ المَتاعُ بَينَ وَرَثَة لِم يَقْتَسِمُوهُ ، أُو بَينَ شُركاءَ ، وَهُو في يَد بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ ، فَلا بَأْسَ بِأَن يَتَبايَعُوهُ (٥) ، وَإِنْ لَم يَعْرِفْ كُلُّ واحد مِنْهُم نَصِيسبَهُ بَعَينِه ، وَلَمْ يَقْبِضُهُ (١)، وَلَو أُرادَ رَجُلُّ أَجْنَبِي أَن يَشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِم (٧) ، لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَقْبِضَهُ البائعُ قَبلَ ذَلك (٨) .

- غ : كتاب الحوالة ، باب فى الحوالة ٥٥/٣ ، وفيه : « وقال ابن عباس : يتخارج الشريكان وأصل الميراث ، فيأخذ هذا عَيننا وهذا دَيْنًا ، فإن تَوِى الأحدهما لم يرجع على صاحبه » . ( تَوى : هلك ) .

وانظر : مادة ( خرج) من الفائق (٣٦٦/١)، والنهاية وتهذيب اللغة (٥٣/٧)، والنسان والتاج .

- (٣) « قال » : ساقط من ر . ز . (٤) « سفيان» : ساقط من ل .
- (٥) في ر : « أن يبتاعوه » . (٦) في ل : « ولم يقبض » .
  - (٧) ما بعد « يقبضه » إلى هنا : ساقط من ر ، سهوا من الناسخ .
- (A) جاء في تهذيب اللغة تعليق للأزهري هذا نصه: « قلت: وقد جاء هذا عن ابن عباس مفسرا على غير ما ذكره أبو عبيد ، حدثناه محمد بن إسحاق ، عن الوليد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنه قال: لا بأس أن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم ، فيأخذ هذا عَشرة دنانير نقدا ويأخذ هذا عشرة دنانير دينا . ورواه الثورى ، عن ابن الزبير ، عن ابن عباس : في الشريكين لابأس أن يتخارجا » . قال : « يعنى العين والدين » .

<sup>(</sup>۱) في ر . ز : « عن الرسول - صلى الله عليه وسَلَّم - » .

<sup>(</sup>۲) انظر الخبر في :

 $^{\circ}$  ٨٨٨ - وقالَ « أبو عُبَيْدٍ » في حديث « ابنِ عَبَّاسٍ» : « قُصِرَ الرَّجال عَلى أرْبَعِ مِن أَجْلِ أَمُوالِ اليتامي  $^{(1)}$  .

قالَ (1): حَدَّثَنيه (1) المُنْذِرِ (1) ، عَن (1) ، عَن (1) عَن (1) ، عَن (1) ابى ثابت (1) عن (1) عن

توله: تُصرَ الرَّجالُ ("): يَعْنَى أَنَّهُم حُبِسُوا عَلَى أُرْبَعٍ ، لَم يُؤْذُن لَهُم فَى نِكَاحِ أَكْثَرَ مَنْهِنَّ ، وَذَلِك لِتَولِ اللَّهِ - تَبارك وتَعالى - : ﴿ وَإِن خِفْتُم أَلَّا تُقْسِطُوا فَى الْكَامَى فَانْكُو مَا طَابَ لَكُم مِن النِّسَاء مَثْنَى وثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ (1) .

قالَ (°): حَدِّتُنا (`` «ابنُ عُلَيَّة »، عَن «أَيُّوب »، عَن « سَعِيد بنِ جُبَير »، في هَذه الآية ، وَذَكَرُوا اليستسامَى ، فَنزَلَت ('`: ﴿ وإنْ خِفْتُم أَلَّا تُقْسِطُوا في اليَتسامَى فانْكِحوا ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَإِنْ خِفْتُم أَلَّا تَعْدلُوا فَواحدة ﴾ ، يَقُولُ : فَكَما خِفْتُم أَلَّا تَعْدلُوا بَينَ النَّساء .

قالَ «أبو عُبَيْدٍ» : فَهذا تأويلُ قَولِه : قُصِرَ الرَّجالُ عَلَى أُرْبَعٍ مِن أَجلِ أَموالِ التَّامِي (١) . اليتَامِي (١) .

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في : مادة « قصر» من النهاية واللسان .

<sup>(</sup>٢) « قال » : ساقط من ز ·

<sup>(</sup>٣) في ر : « قصر الرجال على أربع » .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية ٣.

<sup>(</sup>٥) « قال» : ساقط من ز .

<sup>(</sup>٦) في ر .ز : « حدثناه » .

<sup>(</sup>٧) « وذكروا اليتامي فنزلت »: ساقط من ل .

<sup>(</sup>A) في ك . ل : « فخافوا » .

<sup>(</sup>٩) في ل : « من أجل اليتامي » .

٨٨٩ وقالَ «أبو عُبَيْدٍ» في حَدِيث «ابنِ عَبَّاسٍ» : «مَن شَاءَ باهَلَتُه أَنَّ اللّهَ لَمْ يَذَكُرُ في كتابِه جَداً ، وإنَّما هو أَبُ » (١) . وفي حديث آخر : « مَن شَاءَ باهَلَتُه أَنَّ يَذَكُرُ في كتابِه جَداً ، وإنَّما هو أَبُ » (١) . وفي حديث آخر : « مَن شَاءَ باهَلَتُه أَنَّ الظَّهارَ ليسَ مِن الأُمَةِ ، إنَّما قالَ اللّه [- عَزَّ وَجلً-] (٢) : ﴿ والّذِينَ يُظاهِرُونَ مِن الشَهم ﴾ (٣) .

قالَ (''): حَدَّتَنيهِ «ابنُ عُلَيَّةَ»، عَن «أَيُّوبَ» ('')، عَن « ابنِ أَبَى مُلَيْكَةً ». وقالَ « ابنُ عُلَيَّةً »: هُوَ ('') يُشْبِهُ كَلامَ « ابن عَبَّاس»، ولكِن هكذا قالَ « أَيُّوب » لَمْ يَجُزْ ('') به « ابنَ أبى مُلَيْكَةً » ('').

قَولُه : باهَلْتُه : مِن الابْتِهالِ ، وَهُو الدُّعاءُ ، قالَ اللهُ – تَبارِكَ وتَعالَى (١٠ – : ﴿ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الكاذبينَ ﴾ (١٠) ، وقالَ « لبيدٌ » :

فى قُرُوم سادَة مِن قَوْمِهِمْ نَظْرَ الدَّهُرُ إِلَيهِم فَابْتَهَلُ (١١) يَقُولُ: دَعا(١٢) عَلَيهِم بالمُوْتِ ، ومنهُ قيلَ: بَهَلَةُ اللَّهِ عَليهِ

(١) انظر الخير في : مادة (بهل) من الفائق (١/ ١٤٠) والنهاية ، وفيد : « من شاء باهَلتُه أن الحق معي » ، واللسان والتاج .

(Y) « عز وجَل »: تكملة من ز . (٣) سورة المجادلة آية ٣ .

(٤) « قال » : ساقط من ز . (٥) « عن أيرب » : ساقط من ز .

(٦) في ط: « وهو » . (٧) هامش ك: «يجاوز » عن نسخة أخرى .

(٨) يريد أنه يتصل سنده إلى ابن عباس - رضى الله عند- .

(٩) في ز: « عز وجل » ، وسقطت الجملة الدعائية من ر. ل .

(۱۰) سورة آل عمران آية ٦١

(١١) البيت على وزن الرمل ، من قصيدة في ديوانه / ١٣٩ ، وأساس البلاغة (بهل) .

(۱۲) في ط: « دعاء » . (۱۲) في ل: « على فلان » .

(۱) « قال » : تكملة من ر . ز . ل . (۲) « عليه » : تكملة من ر . ز .

(٣) يريد : بفتح الباء وضمها .
 (٤) هذا الخبر ساقط من ر . ل .

(٥) « والحسين »: تكملة من ز.

(٦) انظر النبر في : مادة (نصا) من النهاية واللسان والتاج .

(V) « قال أبو عبيد »: ساقط من ز .

(A) في ز: « ناصيتك » ، وما في النهاية يتفق مع نسخة « ك » ·

# حديث (۱) عبدالله بن عمر (۱) [ رضى الله عنهما ] (۳)

٨٩١- وقالَ « أبو عُبَيد » في حديث « ابن عُمَرَ» (٤) حينَ قيلَ (٥) : « لو رَأْيتَ «ابن عُمَرَ» ساجدًا لرَأَيْتَهُ مُثْلُولْيًا »(٦).

قالَ : المُقْلُولِي : المُتَجَافِي المُسْتُوفِزُ، قالَ ("): وأَنْشَدَنِي « الأَخْمَرُ » :

تَقُولُ إذا اقْلُولِي عليها وَأَقْرَدَتْ الْاهَلُ أُخُو عيْشِ لِذيذ بِدائِم (^^)
وقالَ الآخَرُ :

\* قَد عَجِبَتْ منَّى وَمن يُعَيْلُيَا \* \* لَمَّا رَأْتُنِي خَلَقًا مُقْلَـوْلِيَا (١) \*

قَولُه (١٠٠): يُعَينليا : تَصغير يَعْلى، والمُقْلُولِي: المُسْتَوفِزُ الذي ليسَ بمُطْمَئنٌ (١١١).

(١) في ل وهامش ز : « أحاديث » . (٢) في ك : « ابن عمر » .

(٣) « رضى الله عنهما »: تكملة من م .ط ، وفي ز: « رحمه الله » .

(٤) زاد في ط: « رحمه الله» · (٥) في ر.م: « قال » -

(٦) انظر الخَبرَ في : مادة (قلي) من الفائق ( ٢٢٣/٣ ) ، والنهاية ، وفيه : وفي رواية : « كان لا يرى إلا مُقلوليا » ، وتهذيب اللغة ( ٢٩٧/٩ ) ، واللسان والتاج .

· ل ، قال » : ساقط من ر . ل ،

- (A) البيت من الطويل ، وجاء غير منسوب في تهذيب اللغة (٢٩٧/٩)، والصحاح (قرد)، ونسب في اللسان (قرد ، قالاً ) للفرزدق ، ومثله في التكملة (قالاً ) ، وأفعال السرقسطي ٨٠/٢ وهو في ديوانه ٨٦٣/٢ .
- (٩) البيتان من الرجز في المحكم (٣٤٦/٦) ، وتهذيب اللغة (قلا) ٢٩٧/٩ ، واللسان (٩)
- (١٠) « قوله » :ساقط من ل . (١١) ما بعد « يعلى » إلى هنا : ساقط من ل .

وبَعضُ الْمَحَدَّثِينَ كَان (١) يُفَسِّرُ مُقْلُولِيًا، يَقُولُ : قَالَ (٢) : كَأَنَّهُ على مِقْلَى ، وَلَيْس هذا بِشَىءٍ ، إنَّما هُو (٢) مِن التَّجَافِي في السَّجُودِ ، كَحَديثِ «عَلِيُّ» [– رضوانُ اللَّه عَلَيه–] (١) :

« إذا صَلَّى الرَّجُلُ فَلَيْخَوُّ ، وَإذا صَلَّتِ المرَّأَةُ فَلْتَحْتَفَزْ »(٥) .

قَالَ : (١) حَدَّثَنِيهِ «أَبُو نُوحٍ» ، عَن «يُونُسَ بِنِ أَبِي إِسْحَاقَ» ، عَن « أَبِيه » ، عَن «الحَارث»، عَن «عَلَيِّ» .

قُولُه: فَلْيُخَوِّ: يَعَسنسى يَتَفَتَّعُ (١٠) وَيَتَجِسافَى حَتَّى يُخَوَّى مِسا بَيْنَ عَضُدَيْهِ وَجَنْبَيْهِ وَكَالَحَدِيثِ المُرفوع: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ جافى عَضُدَيْهِ عَن جَنْبَيْهِ (١٠) . وَجَنْبَيْهِ عَن جَنْبَيْهِ (١٠) . وَأَمَّا قَسُلُ اللهُ فَلْقَحْتَهَ (١٠) : يَقَدَلُ : وَمَا أُوا حَلَى تَدْ

وَأُمَّا قَسُولُ « عَلِيٍّ » : « إذا صَلَّتِ المُرْأَةُ فَلْتَحْتَفِرْ » (١٠٠ : يَقُولُ : تَضَامُّ إذا جَلَسَتُ وإذا سَجَدَتُ (١١١) .

٨٩٢ - وقالَ «أبو عُبَيدٍ» (١٢) في حَديثِ «ابنِ عُمَرَ» (١٣): « أَنَّه نَامَ وَهُو جالِسٌ

<sup>(</sup>١) « كان » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٢) « يقول : قال» : ساقط من ر . ل . ط ، و « يقول » وحدها : ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٣) في ل : « هذا » . (٤) « رضوان الله عليه » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٥) انظر خبر على « رضى الله عنه » في : مادة (خوى ) من الفائق (٤٠٢/١) ، والنهاية واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٦) « قال» : ساقط من ز . (٧) في ر .ز .ل : « ذلك » ، وأراه : « قال ذلك » .

<sup>(</sup>٨) في ط: « فليتفتَّع » . (٩) انظر الخبر في : مادة « جفا » من النهاية واللسان ، وجاء في تهذيب اللغة ( خوى ) ( ٣١٥/٧ ) : وكان إذا سَجَدَ خَوِّى » .

<sup>(</sup>١٠) ما بعد « فلتحتفز » إلى هنا : ساقط من ل .

<sup>(</sup>۱۱) « وإذا سجدت »: ساقط من ر . (۱۲) « أبو عبيد »: ساقط من م .

<sup>(</sup>۱۳) في طعن م: « عبدالله ».

حَتَّى سُمِعَ جَخِيفُهُ ، ثُمَّ قامَ ، فَصَـلَّى، ولم يَتَوَضَّأُ (١) » .

قــوله : بَنخِيــفُهُ : يَعنى الصَّوْتَ ، وَلَم أَسْمَعْهُ في الصَّوْتِ إِلَّا في هَذا الحــديثِ ، والجَخيفُ في غير هَذا : الكبُّرُ ، وقد يَكونُ الكَثْرَةُ ، قالَ الشاعرُ :

أراهُم بِحَمْدِ اللّهِ بَعْدَ جَخيفِهِمْ عُرابُهُمُ إِذَ مَسَّهُ الفَتْرُ واقِعا(٢) فَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَرفُ مَحْفوظًا ، فَإِنَّهُ شَبَّهُ غَطِيطَهُ في النَّوم وكَثْرَتَهُ (٣) بِذَلِك . وَهذَا رُخْصَةٌ في النَّامِ جَالِسًا أَنَّه لا وُضوءَ عَلَيه ، والحَرْفُ المَعروفُ في هذا (١) الموضع الفخيخُ .

ومنهُ حديث « ابنُ عَباسٍ » حينَ قال : بِتُ عِندَ النَّبيُّ - صَلَّى اللَّه عَلَيه وسَلَّمَ - (٥٠) (٥٨٤) فَنامَ حَتَّى سَمِعْتُ فَخِيخَهُ ، ثُمُّ صَلَّى ، وَلَم يَتَوضًا «(٦) ، يُرِيد بالفَخِيخِ : الغَطِيطَ ، والذي يُرادُ مِن الجَخِيف هَذا المعنى أيضًا (٧) .

- (١) انظر الخبر في : مادة (جخف) من الفائق (١٩٢/١) ، والنهاية ، وفيه : « حتى سمعت» ، وتهذيب اللغة ٦٨/٧ ، واللسان والتاج .
- (۲) البيت من الطويل ، وهو لعدى بن زيد ، في ديوانه ١٤٣ ، وكه نسب في اللسان (۲) البيت من الطويل ، وهو لعدى بن زيد ، في ديوانه ١٤٣ ، وكه نسب في اللهة (٦٨/٧) (جخف) برواية : غرابُهم بالرفع وجاء غير منسوب في تهذيب اللغة (١٨/٧) وفي الوقية : « إن مسد الفتر » . وفي الصحاح ( جخف ) « القتر واقع » بالقاف المثناة والرفع ، وانظر كذلك التاج (جخف) ، وأفعال السرقسطي ( ٢٩٥/٢ ) وفي ل : ويوى : غرابُهم أي بالنصب .
  - (٣) في ر ، ز ، ل ، ط : « في كثرته » ، (٤) في ط : « بهذا » ،
    - (٥) « صلى الله عليه وسلم »: ساقط من ل.
- (٦) انظر الخبر في : حم : مسند عبدالله بن عباس ٣٦٩/١ ، وفي ص ٣٧٠ جاء برواية: « جخيفه » ، ومادة (ضفز) من الفائق ٣٤٣/٢ ومادة (فخخ) من النهاية .
  - (V) ما يعد « وقد يكون الكثرة » إلى هنا : ساقط من م .

قالَ «أبو عُبَيدٍ»: والذي عندى في حَدِيث النّبيّ - عليه السّلامُ -(١٠): أنّه لا حُجّة فيه لأحدٍ فَعلَ ذَلِك ! لأنّ النّبيّ - صلى اللّهُ عليه وسلم - قال (٢): «تَنامُ عَيْناى ، ولا يَنامُ قَلْبي »(٣) .

قَالَ (٤): حَدَّثَنِيهِ «يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ»، عَن «ابنِ عَجْلانَ»، عَن « أَبِيهِ »، عَن « أَبِيهِ »، عَن « أبى هُرَيرَةَ »، عَن « النَّبِيُّ» – صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلم - (١٠)

 $^{(1)}$  وقال «أبو عُبَيد  $^{(1)}$  في حديث «ابن عُمَر  $^{(1)}$ : « أنَّهُ كانَ يُغْضِي بِيدَيْهِ  $^{(2)}$  إلى الأرْضِ إذا سَجَدَ ، وَهما تَضِبًانِ أو تَقْطِران دَمًا  $^{(A)}$  » .

قالَ (١٩): حَدَّثَناه « ابنُ عُلَيَّة » ، عن « أَيُّوبَ » ، عَن « نافعٍ» ، عَن « ابنِ عُمْرَ» ٠

د : كتاب الطهارة ، باب في الوضوء من النوم ، الحديث ٢٠٢ . حم : حديث أبي بكرة ، نفيع بن الحارث (٤٠/٥ - ٤٩) .

<sup>(</sup>۱) في ر . ز : « صَلَّى الله عليه وسَلَّم » .

<sup>(</sup>Y) في ر . ز : « لأنه صَلَّى الله عليه وسلم قال » .

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في :

٤) « قال » : ساقط من ر . ز .

<sup>(</sup>٥) ما بعد « هذا المعنى أيضا » إلى هنا : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٦) « أبو عُبيد »: ساقط من م .

<sup>(</sup>٧) في م: « عَبدالله » وهو خطأ ؛ لأن « عبدالله » عند الإطلاق تعنى عبدالله بن مسعود .

<sup>(</sup>A) انظر الخبر في :

مادة (ضبب) في الفائق (٣٢٩/٢) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٢٧/١١) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٢٠/١١) ،

<sup>(</sup>٩) « قال » : ساقط من ز .

قولُه : تَضِبَّانِ (١١) : النصَّبُّ : هُوَ (٢١) دُونَ السَّيَلانِ الشَّدِيدِ ، يقال منه : (٣) ضَبُّ يَضِبُّ ، وَيَضَّ يَبِضُّ ، مِثِلُ جَذَبَ وجَبَذَ ، وقالَ « بِشُرُّ بنُ أَبِي خازمٍ » :

وَبَنِي تَمِيمٍ قَدْ لَقِينا مِنْهُمُ خَيلاً تَضِبُّ لِثاتُها لِلْمَغْنَمِ (1)

والذي في حَدِيثِ«ابن عُمَر» مِن الفقدِ(٥): أنَّهُ لَم يَرَ الدُّمَ السائِلَ يَنْقُضُ الوُّضوءَ .

وَهذا شَبِيهٌ بِحديثِ « ابنِ عَبَّاسٍ » أَنَّه كانَ يَقُولُ: « إذا كَانَ الدَّمُ كَثِيرًا ، فَإِنَّه يَنْقُض الوُضُوءَ (٢) ، وَإِن لَم يكُنْ كثيرًا فَاحشًا فَلا »(٧) .

وكذلك فَعلَ «ابنُ عُمَرَ»(٨)؛ لأنَّ الضَّبُّ سَيلٌ ، وَلَيْسَ بالكَّثِيرِ .

وفيه (١٠) أيضا: أنَّه أخرَجَ يَدَيْهِ مِن كُمِّيهِ ، وَلَم يَسْجُدُ ، وَهُما في الكُمِّين ، وقَد رَخُص (١٠) في ذَلِك غَيرُهُ مِن أصحاب النِّيِّ – صَلَّى اللَّه عَلَيه وسلَّم – .

<sup>(</sup>۱) « قوله: تضبان »: ساقط من م.

<sup>(</sup>Y) « هو »: ساقط من ر . ز . ل . م .

<sup>(</sup>٣) في ل : ﴿ قد ضَبُّ ...﴾ -

<sup>(</sup>٤) البيت من الكامل ، وهو فى ديوانه ١٨٣ ، برواية : « وبنى نُمير ...» ، وبرواية غريب الحديث جاء فى تهذيب اللغة (٤٧٧/١١) واللسان والتاج (ضبّب) ، وهو ساقط من نسخة م .

<sup>(</sup>٥) عبارة ط عن م : « والذي يراد من هذا الحديث » .

<sup>(</sup>٦) من قوله : « وَهَذَا ... » إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>۷) جاء في النهاية (فحش) \*\* (8.0 %) \*\* (8.0 %) \*\* (8.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9.0 %) \*\* (9

<sup>(</sup>A) ما بعد « وإن لم يكن كثيرا » إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>٩) من هنا إلى آخر ما جاء في تأويل غريب الخبر: ساقط من م.

<sup>(</sup>١٠) في ل : « أرخص » ، و « رخَّت » أدق .

قَالَ : حَدَّثنا «حَفْصُ بنُ غِياثٍ» ، عَن « لَيْثٍ » ، عَن « الحَكَمِ » : أَنَّ « سَعْدًا » صَلَّى بالنَّاس في مُسْتَقَة يَداهُ فيها (١٠ . والمُسْتَقَةُ : الفَرْوُ الطويلُ الكُمِّين (٢٠ .

٨٩٤ - وقال «أبو عُبيد» (٣) في حَدِيثِ «ابنِ عُمَرَ» (١) أنَّ رَجُلاً قالَ لَهُ: «إنَّ عِنْدَنَا بَيْعًا لَهُ بالنَّقْدِ سِعْرٌ ، وَبَالتَّأْخِيرِ سِعْرٌ ، فَقَالَ : ما هو ؟ فقال : سَرَقُ الحريرِ ، فقال : إنَّكم مَعْشَرَ أَهْلِ العِراقِ تُسَمُّونَ أسماءً مُنْكَرَةً ، فَهَلَّا قُلْتَ : شُقَقُ الحَرِيرِ ، فقال : إذا اشتَرَيْتَ ، فكانَ لك ، فَبعْهُ كَيفَ شِئْتَ »(٥) .

قَالَ (٦) : حَدَّثَنَاهُ ﴿ هُشَيْمٌ ﴾ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ﴿ يُونُسُ بِنُ عُبَيْدٍ ﴾ ، عَن ﴿ يَزِيدَ بِنِ أَبِي بَكْرٍ ﴾ ، عَن ﴿ ابن عُمَرَ ﴾ . أبى بَكْرٍ ﴾ ، عَن ﴿ ابن عُمَرَ ﴾ .

وقال « هُشَيْمٌ » مَرَّةً أُخرى ، عَن « يَزِيدَ بن أَبِي بَكْرٍ » (٢) .

تولُه: سَرَقُ الحَرير: هِي الشُّقَقُ أيضًا ، كما قالَ «ابنُ عُمَرَ» إلَّا أَنَّها البِيضُ منها خاصَّة ، قالَ الرَّجزُ:

### \* وَنُسَجَت لُوامِعُ الخَرُورِ \*

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في : (مستق) من الفائق (٣٦٧/٣) ، وفيه : عن النبى- صلى الله عليه وسلم- وعن ابن عمر ، وعن سعد ، والنهاية .

<sup>(</sup>٢) جاء على هامش ك : « قال أبو عُبَيد : مُسْتَقَة ومُسْتُقُة بالفتح والضم ، يريد فتح التاء وضمها ، وجاء في الفائق . تفتح التاء وتضم ، وهو تعريب مُسْتَد . وجاء على هامش ز: قال أبو عُبيد : مُستقة - بالسين وبالشين جميعا .

<sup>(</sup>٣) « أبو عبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٤) اكتفى ناسخ م في أخبار ابن عمر- رضى الله عنه - في عرف رجال الحديث.

<sup>(</sup>٥) انظر الخبير في : مبادة (سيرق) من الفيائق (١٧٤/٢) ، والنهباية ، وتهذيب اللغبة (٨/١٠٤) ، واللسان والتاج .

 <sup>(</sup>٦) « قال» : ساقط من ز . (٧) السند ساقط من م ، وأصل ط .

## \* سَبَاتبًا كَسَرَقِ الحَريرِ (١) \*

والواحدة (٢) مِنْها: سَرَقَةً.

قالَ «أبو عُبَيد» : وأَحْسِبُ أصلَ هَذه الكَلِمَةِ فارسِيَّةً ، إِنَّما هُوَ سرَهُ : يَعنى الجَيِّدَ ، فَعُرَّبَ ، فَقِيلَ : سَرَقٌ ، فَجُعِلَت القافُ مَكانَ الها ، ومثله في كَلامهم كَثيرٌ ، منْهُ : قَــُولُهُم للخَروفِ (") : بَرَقٌ ، وَإِنَّما هُوَ بالفَارِسِيَّةِ بَرَهُ ، وكَذلِكَ يَلْمَقُ إِنَّما هُوَ بالفَارِسِيَّةِ بَرَهُ ، وكَذلِكَ يَلْمَقُ إِنَّما هُوَ بالفَارِسِيَّةِ يَلَمَهُ ، يَعنى القَباءَ ، والإسْتَبْرَقُ مثله ، إنَّما هُوَ استَبْرَهُ : يعنى الغَلِيظَ من الدَّبِاج ، وهَكذا تَفْسيرُهُ في القُرْآن .

قالَ (''حَدَّثَنَاهُ (') «يَحْيَى بنُ سَعِيد» ، عَن «ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ» ، عَن «قَتَادَةَ» ، عَن «عَن «عَن «عَكْرِمَةَ» . [قالَ « أَبِو عُبَيد»] ('') : فَصَارَ هَذَا الْحَرْفُ بِالْفَارِسِيَّةِ فِي الْقُرآنِ مِعَ أُخُرُف سِواهُ ، وقَدْ سَمِعْتُ «أَبا عُبَيْدَةَ» يَقَلُ أَن مَن زَعَم أَنَّ فِي الْقُرآنِ لِسَانًا ('') سورَى الْعَرَبِيَّةِ ، قَقَد أُعظم عَلَى اللّه القَوْلُ ، واحْتُجُ بقولِه[- تَعالى-] ('') : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرآنًا عَرَبِيًا ﴾ ('') وقد رُوي عَن «ابنِ عَبَّاسٍ» و «مُجساهد » و «عِكْرِمَةَ» جَعَلْنَاهُ قُرآنًا عَرَبِيًا ﴾ ('') وقد رُوي عَن «ابنِ عَبَّاسٍ» و «مُجساهد » و «عِكْرِمَةَ»

### \* بِرَقْرَقَانَ آلهُــا المُسْجُورِ \*

وفيه « لوامح» بالحاء، وقال الأصمعى : لوامح الحرور : السراب . رَقْرَقَانُه : اضطرابه . المسجور : المملوء . سرق الحرير : شققه .

والرجز أيضا في تهذيب اللغة (٤٠١/٨) ، واللسان والتاج (سرق) .

(٢) في ز: « والواحد» . (٣) في ط: «الحروف » بالحاء المهملة ، وأراه تحريفا .

(٤) قال : ساقط من ز . (٥) في ط : « حدثنا » ، وما أثبت أولى .

(٦) « قال أبو عبيد »: تكملة من ر . ز . ل .

(٧) في ر . ل : « ألسنا» . (A) «تعالى» : تكملة من ز .

(٩) سورة الزخرف آية ٣.

<sup>(</sup>١) البيتان من أرجوزة للعجاج ، في الديوان (٣٤٤/١) ، وبينهما :

وغيرهم فى أحرُف كثيرة أنه (١) مِن غير لِسانِ العَرَبِ ، مِثلُ : سِجِّيلٍ ، والمِشْكافِ ، والميتم ، وكالم من « أبى عبيدة » ، وككنه منه وقر الله منه الله ، وكلاه ما مصيب ، إن شاء الله ، وذلك أن أصل هذه المروف بغير لسان العرب فى الأصل ، مصيب ، إن شاء الله ، وذلك أن أصل هذه العرب بالسنتها ، فعربته ، فصار عربيا في الأصل ، ثم لفظت به العرب بالسنتها ، فعربت ، فهذا القول بصد تربيبا الله ، فهذا القول بصد الفريقين جميعا (١) .

وفى هَذا (٤) الحَديثِ مِن الفِقْهِ: أَنَّه لَم يَر بَأْسًا أَن يَكُونَ لِلبَيْعِ سِعْرَانِ: أَحَدُهُما (٥) بالتَّأْخِير (٢) ، وَالأَخَرُ بالنَّق دِ (٧) ، إذا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِما ، فَأَمًّا إذا فارق مَ (١٨٥) عَلَيهِما جَميعًا ، فَهُو الذي قالَ « عبدالله » (٨) صَفْقَت ان في صَفْقَة ربًا ، ومنه الحَديثُ المرْفوعُ: « أَنَّهُ نَهِي عَن بَيْعتيْنِ في بَيْعة ٍ » (١) .

٨٩٥ - وقالَ (١٠) « أبو عُبَيد » في حديث « ابنِ عُمَر ) » : « حينَ دَخَلَ عَليهِ « سَعيدُ بنُ جُبَيْر » ، فَسَأَلَهُ عَن حَديثِ السَمُتَلاعِنَيْنِ ، وَهُو مُفْتَرِشٌ بَرْدْعَةً رَحْلِهِ ،

<sup>(</sup>۱) في ر . ل . ط : « أنها» .

<sup>(</sup>٢) قي ر . ل: « هذا » .

<sup>(</sup>٣) مابعد قوله : « والواحدة سرقة » إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>٦) في ر : « للتأخير » . (٧) في ل : « للنقد » .

<sup>(</sup>٨) يعنى عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - وانظر الحديث رقم ٧٨٧ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر في : حم : مسند عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ٢/ ١٧٤ .

<sup>(</sup>١٠) هذا الخبر بتأويل غريبه : ساقط من م .

مُتَوَسِّدٌ مِرْفَقَةَ أَدَم حَشْوُها لِيفٌ أَو سَلَبٌ »(١) ·

قَالَ (۲) : حَدَّثَنَاهُ « يَزِيدُ » ، عَن «عَبدِ الملِكِ بنِ أَبِي سُلَيمانَ » ، عَن «سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ » ، عن « ابن عُمَرَ » ·

قالَ « يزيدُ » : السُّلبُ : ليفُ المُقل .

قَالَ « أَبُو عُبَيدٍ » : فَسَالُتُ عَنِ السَّلَبِ ، فَقَيلَ : لَيْسَ بِلِيفِ الْمَقْلِ ، ولكنَّهُ شَجَرً مَعْروتُ باليمَنِ ، تُعْمَلُ منهُ الحِبالُ ، وَهُو أَجْفَى (٣) مِن لِيفِ الْمُقْلِ وَأَصْلَب (٤) .

٨٩٦ وقالَ «أبو عُبَيد» في حَديثِ «ابنِ عُمَرَ» :أنَّه رَأَى [رَجُلاً] (١٠ مُحْرِمًا قد استظَلُ ، فَقالَ: « اضْحَ لَمَنْ أَخْرَمْتَ لَهُ »(١٠ .

قالَ : حَدَّثَناهُ « يَزيدُ » ، عَن «العُمَرِئَ »، عَن «نافع » ، عَن « ابنِ عُمَر » (١٠) -

قسولُه : أَضْح : المُحَدِّثُونَ يقسولونَهُ بِفَتِعِ الأَلِفِ وكَسْرِ الحَاءِ مِن أَضْحَيْتُ فَأَنا أَضْحَى (^^) ، وقالَ « الأصْمعيُّ » : إنسَّما هُوَ إضْعَ لِمَن أُخْرَمْتَ لَـهُ ، بِكَسْرِ الأَلف

فَظُلٌّ ينزعُ منها الجلدَ ضاحية كما ينشنشُ لَفُّ الفاتل السَّلبَا

وانظر فيد ، ديوان الحماسة ٢٠١/٢ ، واللسان والتاج « سلب» ، وفيد أكثر من رواية .

<sup>(</sup>١) انظر الخبير في : مبادة (سلب) من الفيائق ١٩٥/٢ ، والنهباية ، وتهيذيب اللغية (١٩٥/٢) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٢) «قال» : ساقط من ز . (٣) في ر : « أخفأ » خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) جاء في تهذيب اللغة – بعد أن ساق تأويل أبي عبيد – وأنشد شَمِر في السّلَب ( لمرّة بن قحطان ) : [ البسيط]

<sup>(</sup>٥) « رجلا »: تكملة من ر . ز .

<sup>(7)</sup> انظر الخبر في : مادة (ضحى) من الفائق (7 7 7 ) ، والنهاية ، وفيه : (7) أضع ...» – بفتح الهمزة – وتهذيب اللغة (7 7 1 ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>V) السند ساقط من م ، وأصل ط . (A) « فأنا أضحى» : ساقط من ط .

وقتح الحاء مِن ضَحِيتُ ، قَأَنَا أَضْحَى ، وَهُو (''عِندِي عَلَى مَا قَالَ «الأَصْمَعِيُّ» ؛ لأنّه إنّما أَمَرَهُ بِالبُرُوزِ لِلشَّمْسِ ، وكَرِه له الظّلالَ ، ومِن هَذَا قُوله [ تَبـــارك وتَعَالَى] (۲) : ﴿ وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فَيها وَلا تَضْحَى ﴾ (۳) .

وأمًّا أَضْعِ فَمِن أَضْحَيْتُ ، وَإِنَّما (٤) يَكُونُ هَذا مِن الضَّحاءِ ، يُقالُ : أَقَمْتُ بِالْمُكانِ حَتَّى أَضْعَيْتُ .

ومِن هَذَا قَدُلُ «عُمَرَ» [-رَحِمَه اللهُ-] (٥) قَالَ: حَدَّتَنِيه «عَبْدُ الرَّحَمَنِ» ، عَن «سُفيانَ» ، عَن «سُماكِ بِنِ حَرْبٍ »، عَن عَمَّهِ «مَسْلَمَةً» ، قَالَ: سَمِعتُ «عُمَرَ» يَقُولُ: « يا عبادَ الله ؛ أَضْحُوا بَصَلَاة الضُّحى »(٢) .

يَعنى لا تُصَلُّوها إلاً (\*) إلى ارْتفاع الضُّحَى، وحَديثُ «ابنِ عمَرَ» مِن غَير هَذا (^).

 $^{(1)}$  « أبو عُبَيْد  $^{(4)}$  في حديث  $^{(1)}$  « ابن عُمَر  $^{(4)}$  » : « أنَّـهُ كـانَ

<sup>(</sup>١) في ل: « قال أبو عبيد: وَهُو ...» •

<sup>(</sup>Y) في ط عن  $\alpha: \alpha$  وقول الله تبارك وتعالى ».

۳) سورة طه آية ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٤) في ط: « فإنما » ·

<sup>(</sup>٥) « رحمه الله »: تكملة من ز.

<sup>(</sup>٦) انظر خبر عمر في : مادة (ضحي) من الفائق (٣٣٤/٢) ، والنهاية ، واللسان .

<sup>(</sup>٧) « إلا »: ساقط من ر.ز. ل.ط، وتفسير الخبر، في الفائق والنهاية، يرجع الحاجة إلى ذكرها، وفي الفائق: أي صلوها في وقتها ولا تؤخروها إلى أن يرتفع الضحى، والمعنى في النهاية قريب منه، وأرى أن ذكر « إلا » يفيد عدم تأخير الصلاة إلى ارتفاع الضحى، ويفضل تبكيرها عن ذلك.

<sup>(</sup>A) ما بعد قوله: « وكره له الظلال » إلى هنا: ساقط من م .

<sup>(</sup>٩) « أبو عبيد »: ساقط من م .

<sup>(</sup>١٠) في م : « في حديث عبدالله » .

لا يصلِّي في مسجد فيه قُذْنَ "(١) .

[ قال « أبو عُبَيد » ] (٢) : هَكذا يحدُّثُونَهُ (٣) .

قالَ « الأصمعيُّ» : إنَّما هُوَ قُذَنَ عَلَى مِثَالِ غُرَف ، واحدتُها [٥٨٧] قُذْفَةً ، وهي الشُّرَفُ ، وكذلك ما أشْرَفَ مِن رُؤُوسِ الجِبالِ ، فَهِي القُذُفاتُ أيضًا ، وقالَ « امرؤ القَيْس» يَصفُ جبَلاً :

مُنيفٌ يَزِلُّ الطَّيْرُ عَن قُدُّفاتِهِ يَظَلُّ الضَّبَابُ فَوْقَهُ مُتعَصَّرًا (٤٠) وَبَه شُبِّهَت (٥٠) الشُّرَفُ .

ومنهُ حديثُ « ابنِ عَبَّاسٍ » [-رَحمهُ اللَّهُ-] (١) أَنَّه قسالَ : « تُبْنَى المدائنُ شُرَفًا ، والمساجدُ جُمَّا » (٧) .

قال : سَمِعْتُ « خَلَفَ بِنَ خَلِيفَةً » ، يُحَدِّثُه عَن شَيِسْخِ لَهُ قَدْ سَمَّاهُ ، عن

(۱) في d: « قِذَاَ » – بكسر القاف و انظر الخبر في مادة ( قَذَ ) من الغائق ( ) في <math>d: « قِذَاَ » – بكسر القاف و فتح الذال – ومثله في النهاية ( <math>174/8 ) ، وفيه : « قِذَاَ » – بكسر القاف و قتح الذال – ومثله في النهاية ( <math>87/8 ) ، وفي تهذيب اللغة ( 87/8 ) ، تُذَان – بضم القاف و وواية ر . ز . ك  $8 \cdot 8$  ، بضم القاف و تشديد الذال . وانظر اللسان والتاج ( قذ ف ) .

(٢) « قال أبو عُبيد» : تكملة من ز .

(٣) أي بِضَم القاف ، كما جاء مضبوطا في النسخ ر . ز . ك ، وتهذيب اللغة (٩/ ٧٥) .

(٤) البيت على وزن الطويل ، ورواية ط: « نيافًا تزل ... قد تعصرا » . ورواية ر:
« فوقد متعصر » ، وهو في ملحقات ديواند ٣٩٤/١ ، وروايته : « فوقد قد تعصرا » .
وفي شرح ابن النحاس أنها تروى لحاتم ، ولحاتم قصيدة على الوزن والروى ليس البيت
من أبياتها ، ولامرى القيس نسب في تهذيب اللغة ( ٩ / ٧٥ ) ، واللسان والتاج
( قذف ) .

(٥) في ر . ز . ل . ط : « سميت» . (٦) « رحمه الله » : تكملة من ز .

(٧) انظر خبر « ابن عباس » في الخبر رقم ٨٨٣ من هذا الجزء .

« ابنِ عَـبًاسٍ » (۱)

- ٨٩٨ وقالَ «أبو عُبَيد» (٢) في حَدِيثِ «ابنِ عُمَرَ» : « إنَّى لأَدْنى الحاثِضَ إلى وَمَا بي إليها صَوْرَةً إلَّا ليَعْلَم اللَّهُ أنتَّى لا أَجْتَنبُها  $^{(1)}$  لحَيْضها  $^{(1)}$  .

قَالَ : حَدَّثَنَاهُ «إسْحَاقُ الأَزْرَقُ» ، عَن «الجُرَيْرِيِّ» ، عَن «أَبِي السَّلِيلِ»، عَن « ابن عُمَرَ » (هُ) . « ابن عُمَرَ » (هُ) .

قولُه : صَوْرَةً (٢) ، يقولُ : لَيْسَ بِي مَيْلٌ إِلَيها لِشَهُوْةٍ ، وأَصْلُ الصَّوْرَةِ المَيْلُ ، ومنه قيلَ للمائل العُنُق : أَصُورُ ، قالَ «الأَخْطَلُ » يَذَكُرُ النَّسَاءَ :

### \* فَهُنَّ إِلَى بِالأعناقِ صُورٌ (٧) \*

- (١) ما بعد : « فهى القذفات » إلى هنا : ساقط من م .
  - (٢) « أبو عُبيد»: ساقط من م.
- (٣) في ز: « لأجتنبها » ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ .
- (٤) انظر الخبر في : مادة ( صور ) من اللسان ، وفي الفائق ( ٢ / ٣٢١ ) ، والنهاية :  $\sim -2$   $\sim -2$   $\sim -2$  الصاد ، وعن الفائق نقل المطبوع .
  - (٥) السند ساقط من م، وأصل ط.
  - (٦) الذي في نسخ الغريب: « صَوْرَة» بسكون الواو ، وفي الفائق والنهاية والمطبوع:
- « صَوَرة » بفتح الواو . وفي اللسان (صَوَر): وما بي إليها صَوَرَةٌ بفتح الواو- أي : مَيْلٌ وشَهْوَةٌ تصورني إليها .
- (٧) الشطر عجز بيت من الوافر للأخطل ، عدح الوليد بن عبد الملك ، والبيت بتمامه كما في الديوان ٢٦٩/١ :

نَأَيْنَ بِنَا غَدَاةَ دَنَوْنَ مِنِها وَهُن إليكَ بِالجُولانِ صُورُ ومن تفسير غريبه : الجولان : أرض دمشق ، وأيضا هضبة من نواحى دمشق ، صور : موائل .

أى : مَوائلُ (١١) ، وقالَ « لبيدٌ » :

مِن قَقْدِ مَوْلَى تَصُورُ الحَى جَفْنَتُهُ أُورُزْ مِ مالٍ وَرُزْهُ المالِ يُجْتَبَرُ (٢) يَعنى أَنَّ (٣) الجَفْنَة تُمِيلُ الحَى إليها (٤) لِيَطْعَمُوا (٥) ، وَالذَى أُرادَ «ابنُ عُمَرَ» مِن إِدْنَا وَ الحَائِضِ : الخِلافَ على الكُفَّارِ ؛ لأَنَّ المَجُوسَ لا يُدَنُّونَ مِنهمُ الحَائِضَ ، وَلا تَقرَبُ أَحَدا منهُم .

 $^{(1)}$  ورَأَى قومًا فى الحَجَّ لَهُم  $^{(1)}$  فى حَدِيثِ «ابنِ عُمَرَ  $^{(1)}$  ورَأَى قومًا فى الحَجَّ لَهُم هَيْنَةً أَنْكَرَهَا ، فَقَالَ : « هؤلاء الدَّاجُّ وليسوا بالحَاجُّ  $^{(A)}$  .

قالَ «أبو عُبَيدةً»: الدَّاجُّ: الذين يَكُونونَ مَع الحاجُّ، مثلُ الأَجَراءِ والجَمَّالين والخَدم وأشباهِمٍ .

وقالَ « الأصمعيُّ »: إنَّما قِيلَ لَهُم : دَاجٌ ؛ لأنَّهُم يَدِجُّونَ عَلَى الأرْضِ ، والدَّجَجانُ : هُو الدَّبِيبُ في السَّيرِ ، قالَ : وَأَنْشَدَنَا « الأصمعيُّ » :

مادة (دجج) من الفائق (٤١٢/١) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (١٠/٥٦٤) ، والنهاية واللهان والتاج .

<sup>(</sup>١) « أي موائل » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، من قصيدة للبيد ، في ديواند / ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) « أن» : ساقط من ر . (٤) في ر : « عليها » .

<sup>(</sup>٥) ما بعد « أصور» إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>٦) « أبو عُبيد »: ساقط من م .

<sup>(</sup>٧) في م : « في حديث عبدالله » .

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في :

# \* بَاتَتْ تَداعَى قَرِبًا أَفَايِحا \* \* بَاتَتْ تَداعَى قَرِبًا أَفَايِحا \* \* تَدْعُو بِذَاكِ الدُّجَجانَ الدُّارِجا

يَصِف الإبلَ في طَلَبِ المَاءِ • (٢)

قالَ «أبوعُبَيدِ»: فالذي أرادَ «ابنُ عُمَرِ» (٨٨٥) أنَّ هؤلاء ليسَ عندَهُم شيءٌ إلَّا أَنَّهُم يَسيرُونَ ويَدجُّون ، ولا حَجَّ لَهُمْ .

٩٠٠ وقالَ « أبو عُبيد » في حَديث « ابن عُمرَ » : «أنَّه أَصَابَهُ قُطعٌ أو بُهرٌ ،
 قكانَ يُطبَعُ لَهُ الثَّوم في الحَساء ، فيَأْكُلُهُ (٣) »

قالَ: حَدَّثَنَاهُ «ابنُ عُلَيَّةً» ، عَن «أَيُّوبَ » ، عَن « نافعٍ » ، عَن « ابنِ عُمَرَ » . قالَ « الكِسائِيُّ » : القُطْعُ : الرَّبُوُ ، قالَ «أبو عُبَيدٍ » : وقالَ «أبو جُنْدَبٍ الهُذَلِي » يَرْثِي رَجُلاً فَقَالَ :

وَإِنَّى إِذَا مَا آنَسُ النَّاسَ مُقْبِلاً يُعاوِدُنَى قُطْعٌ جَوَاهُ طَوِيلُ (٤) يَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُ إِنْسَانًا ذَكَرْتُه، وَالجَوى: هُو الحُرْقَةُ وَشِدَةُ الوَجْدِ مِن عِشْقٍ أَو حُزْنٍ،

(١) الرجز في تهذيب اللغة (٤٩٥/١٠) ، ونسب في هامشه لهميان بن قحافة ، وورد غير منسوب في اللسان والتاج ( دجج. ديج ) ، وأفعال السرقسطي ( ٣١٢/٣ ) .

(٢) « يصف الإبل فى طلب الماء »: ساقط من ل . والعبارة - وبعدها ثلاثية أخبار من أخبار عبدالله بن عمر - رضى الله عنه - ساقطة من م .

(٣) انظر الخبر في مادة (قطع) من : الفائق (٣/ ٢١٠) ، والنهاية واللسان والتاج -

(٤) البيت من الطويل ، ولأبى جندب الهذلى نسب فى اللسان (قطع) ، والصواب أنه لأبى خراش خويلد بن مرة الهذلى ، يرثى أخاه عمرو بن مرة ، ورواية الديوان (١١٧/٢) ، وشرح أشعار الهذليين / ١١٩٠٠ :

وَأَنتَى إِذَا مَا الصبِح آنست ضَوْءً يَعَادِدُنَى قِطْعٌ عَلَىَّ تُقِيلُ وَمِن تَفْسِير غريبه : وقطعٌ أَى قِطْع مِن الليل ، أَى بَقِية .

واللوعة نَحْوهُ (١)

1. 1 وقالَ «أبو عُبَيد» في حَدِيث «ابنِ عُمَرَ» حين سَأَلَهُ رَجُلُّ عَن «عُثمانَ» فَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ فَرَّ يَومَ أُحُدٍ ، وغابَ عَن (1) « بَدْرٍ » وعَن بَيْعَةِ الرَّضُوانِ ؟ فَقَالَ «ابنُ عُمَرَ» : «أمًّا فِرارُهُ « يَومَ أُحُدٍ » فَإِنَّ اللَّهَ [-تَعالى-] (1) يَقُولُ : ﴿ ولقد عَفَا اللَّهُ عَنْهُم ﴾ (1) وَأمًّا غَيْبَتُه عَن « بَدْرٍ » فَإِنَّهُ (1) كَانَت عِندَهُ بِنتُ (1) النَّبِيِّ (1) (1) عَلَيه وسلَّم (1) وكانَت مَرِيضَةً ، وَذَكَرَ عُذْرُهُ في ذَلِك بَنْتُ (1) : اذْهَبْ بهذه تَلاَنَ مَعَك (1) » .

قالَ : حَدَّثَنَاهُ « أَبُو النَّصْرِ » ، عَن «شَيْبانَ » ، عَن «عُثمانَ بنِ عَبداللَّه بن مَوْهَب ، عن «ابن عُمَر » . عن «ابن عُمَر » .

قالَ « الْأُمَوِيُّ » : قَولُه : تَلاَنَ : يُريدُ الآنَ ، وَهِي لَغَةً مَعْرُوفَةً ، يَزِيدُونَ التاءَ في

- (١) « نحوه» : ساقط من ل .
  - (٢) في ل : « عن يوم » .
- (٣) « تعالى » : تكملة من ز .

(٥) في ز: « فإنها ».

- (٤) سورة آل عمران آية ١٥٥.
- (٦) على هامش ل: « زينب بنت » وهو خطأ ، لأن زينب بنت خير البشر محمد بن عبدالله

   صلى الله عليه وسلم كانت زوجة ابن خالتها أبى العاص بن الربيع ، وتزوج عثمان

   رضى الله عنه من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم رُقَيَّةً ، وبعدها أمَّ كُلْثوم رضى الله عنهما « الإصابة القسم السابع » .
  - (V) في U: (V) ( V: (V) ( V: (V) ) الله عليه وسلم V: (V) ( V: (V) ) الله عليه وسلم V: (V)
    - (٩) في ل : « فقال » .
- (۱۰) انظر الخبر في : (تلان) من الفائق (۱۰٤/۱) ، والنهاية ، ومادة (آن) من تهذيب اللغة (۵٤/۱۵) ، ومادة ! آنَ . تلن ) من اللسان والتاج .

الآنَ ، وفي حِين (١) ، فَيَقُولُونَ : تَلآنَ ، وتَحِينَ ، قَالَ : ومنهُ قَولُ اللهِ - تَباركَ وَتَعِينَ ، قَالَ : إنَّما هِي وَلا حِينَ وَلا حِينَ مَناصٍ ﴾ (١) . قيالَ : إنَّما هِي وَلا حِينَ مَناصٍ (١) . قيالَ : وأنْشَدَنَا (٤) « الأموى » «لأبي وَجْزُةَ السَّعْديِّ» (١) :

العاطِفونَ تَحِينَ ما مِن عاطِف والمطعِمُونَ زَمانَ ما مِن مُطعِمِ (۱) وكان « الكِسائِيُّ » « والأحْمَر » وغيرُهما مِن أصْحابِنا (۱) يَدْهَبُونَ إلى أنّ (۱) الرّواية : « العاطِفونَة » ، فَيقولُونَ : جَعلَ الها عَصِلَة ، وَهِي (۱) في وسَط الكَلام ، وهذا ليس يوجَدُ إلا على السّكُت ، فَحَدّ ثُتُ (۱۱) به «الأُموي » قَانْكَرَهُ ، وهُو عِنْدى على ما قالَ «الأُموي » ، ولا حُجّة لِمن احْتَجُ بالكِتابِ في قوله : ﴿وَلاتَ ﴾ (۱۱)؛ لأنّ اللّه مَنْ قصِلة أيضاً المنْقصِلة أيضاً المنْقصِلة أيضاً

<sup>--</sup>(۲) سورة ص آية ۳ .

<sup>(</sup>١) في ل : « الحين» .

<sup>(</sup>٤) في ل : « وأنشدني » .

<sup>(</sup>٣) «مناص»: ساقط من ل.

<sup>(</sup>٥)« السعدى » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٦) البيت من الكامل ، وبروايته هنا جاء في تهذيب اللغة (٥٤٩/١٥) ، والنهاية واللسان (٦) البيت من الكامل ، وجاء غير منسوب في الفائق (١٥٥/١) .

<sup>(</sup>Y) « من أصحابنا » : ساقط من ط .

<sup>(</sup>A) « أنَّ » : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٩) في ط: « وهو » على إرادة الحرف.

<sup>(</sup>١٠) في ط: « وحدَّثت » ، والمثبت عن بقية النسخ ، والتهذيب .

<sup>(</sup>۱۱) يريد : « ولات حين مناص» آية ٣ من سورة ص .

<sup>(</sup>١٢) في ط: « أن» ، وما أثبت تتفق مع بقية النسخ ، وتهذيب اللغة .

<sup>(</sup>۱۳) في ر: « منقطة » .

مِمًّا لا يَنْبَغى أَن يُفْصلَ كَقولِهِ [-عَزَّ وجَلَّ-](۱): ﴿ يَا وَيُلْتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ﴾ ٢٠.

فاللام في الكتاب مُنْفَصِلةً مِن هَـذا ، وقَـد وصَلوا في غير موضع وصل ("" ، فَكَتَبوا : « وَيُكَانَّهُ » (") وربُّما زادوا الحَرْف ، ونَقَصوا ("" ، وكذَلِك زادوا ياءٌ في قولِه [تعالى] ("): ﴿ أُولِي الأَيْدِي وَالأَبْصارِ ﴾ (") . فالأَيْدِي في التَّفسير عَن « سَعيد بن جُبَيْرٍ» أُولُوا القُوَّةِ في الدَّينِ والبَصَرِ .

قالَ «أبو عُبَيد»: فَالأَيْدُ: القُوَّةُ بِلا يَاءٍ، والأَبْصارُ: العُقُولُ، وكَذلك كَتَبُوهُ في مَوْضع آخرَ: ﴿ دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ ﴾ (٨).

٩٠٢ - وقال «أبو عُبَيْد» في حَديثِ «ابنِ عُمَرَ» : «أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي قَإِذَا أَصَابَ خَصَلَةً ، قالَ : أنابها أنا بها » (١٠) .

قالَ : حَدَّثَناهُ « أَبُو مُعَاوِيَةً » ، و «وكيعً » ، كِلاهُما عَن «الأَعْمَشِ » ، عَن «مُجاهد ٍ » أَنَّه رَأَى « ابنَ عُمَرَ » يَفْعَلُ ذَلِك .

 <sup>(</sup>١) « عز وجل» : تكملة من ر .ز .

<sup>(</sup>٣) في طعن ر: « الوصل» ·

<sup>(</sup>٤) يريد قول الله جل وعز : ( وَيْكَأَنُّه لا يُفْلِحُ الكَافرُون ) آية ٨٢ من سورة القصص .

<sup>(</sup>٥) ما بعد قوله : « منفصلة من هذا » إلى هنا : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٦) « تعالى » : تكملة من المحقق . (٧) سورة ص الآية ٤٥ .

<sup>(</sup>٨) سورة ص آية ١٧ ، وعبارة ط لما بعد الآية : « أولى الأيدى والأبصار » إلى هنا ، 
« فالأيدى في التفسير : القوة ، وإغا القوة الأيّد ، فهذا وأشباهُ حُبِّعَ لما قال 
الأموى » ، وأرى أن عبارة نسخ غريب الحديث المعتمدة – على طولها – أدق وأوضع .

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر في : مادة (خصل) من الفائق (٢٧٦/١) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٩) انظر الخبر في : مادة (٩) اللهان والتاج .

قــوله : أصــابَ خَصْلةً : الخَصْلةُ : الإصــابَةُ في الرَّمْي ، يُقــالُ مِنْهُ : خَصَلَتُ القَومَ خَصْلاً وَخصالاً : إذا نَضَلَتَهُمْ ، وقالَ « الكُمَيْتُ » يَمدَحُ رَجُلاً :

سَبَقْتَ إلى الخَيْراتِ كُلُّ مُناصَلِ وَأُحرَزَتَ بِالعَشْرِ الوِلاءِ خِصالَها (۱۱) وقولُه : أنا بها : يَقولُ : أنا صاحبُها .

ومنه حدیث «عُمَرَ» حینَ أُتِیَ بِامْرَأَة قد فَجَرَتْ ، فَقالَ : « مَنْ بِكِ ؟ » $^{(1)}$  ، یقول : مَن صاحبُك .

ومنه الحَدِيثُ المَرْفُوعُ ، حِينَ أَتَى النَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسلَّم «سَلَمةُ بنُ صَخْرٍ» فَذَكرَ (7) أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِن امْرَأْتِهِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيها ، فَقَالَ : « لَعلَّك بِذَلِكَ (4) يا سلَمةُ (4) . فقالَ : نَعَمْ أَنَا بذَلِك ، يَقُولُ : لَعلَّك صَاحِبُ الأَمْر .

 $^{(1)}$  وقالَ «أبو عُبَيد» وألى حَديث «ابنِ عُمَرَ » وأله رأى رَجُلاً بِأَنْفِه أَثرُ السُّجودِ ، فقالَ : « لا تَعْلُبْ صورتَك »  $^{(1)}$  . يقولُ : لا تُؤثّرُ فِيها أثرًا . يقالُ : عَلَبْتُ الشيءَ أَعْلَبُه عَلْبًا ، وعُلُوبًا : إذا أثّرت فيه ، قالَ « ابنُ الرَّقاع » :

<sup>(</sup>١) البيت على وزن الطويل ، وهو في تهذيب اللغة ( ٧ / ١٤١ ) ، واللسان والتاج ( خصل ) .

<sup>(</sup>۲) انظر خبر عمر في مادة ( خصل ) من الفائق (۳۷۹/۱) ، وفي تفسيره : « أي من فعل بك » .

<sup>(</sup>٣) في ل : « فذكر له » · (٤) في ل : « بذاك» .

<sup>(</sup>٥) انظر طرفا من الخبر في : مادة ( وحش ) من الفائق (٤٨/٤) .

<sup>(</sup>٦) « أبو عبيد » : ساقط من م . (٧) في م : « في حديث عبدالله » .

<sup>(</sup>A) انظر الخبر فى : مادة (علب) من الفائق ( $^{8}$ / $^{8}$ ) ، والنهاية وتهذيب اللغة ( $^{8}$ / $^{9}$ ) ، واللسان والتاج .

يَتْبُعْنَ نَاجِيَةً كَأَنَّ بِدَفِّها مِن غَرْضِ نِسْعَتِها عُلُوبَ مَواسِمِ (١) يَعني الآثار (٢).

 $4 \cdot 8 - 6$  وقالَ «أبو عُبَيد» (٣) في حديث « ابنِ عُمَرَ »(٤) حينَ أَتَاهُ رَجُلُ فَسأَلَهُ، فقالَ : كَمَا [٥٩٠] لا يَنْفَعُ مَع الشَّرَكِ عَمَلُ ، فَهَلُ (٥) يَضُرُّ مَع الإِسْلامِ ذَنْبُ ؟ فَقَالَ « ابنُ عُمَرَ» : « عَشٌ وَلاَ تَغْنَرٌ » ، ثُمَّ سأَلَ « ابنَ عَبَّاسٍ » فَقَالَ مثلَ ذَلِك . ثم سأَلَ « ابنَ السُّرْبَيْر » ، فَقَالَ مثلَ ذَلِك .

قالَ  $^{(Y)}$ : حَدَّثَنَاهُ « أَبُو مُعَاوِية » ، عَن « عَبَدَاللَّهِ بِنِ أَبِى سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ » ، عَن « جَدَّهِ » ، أو عن « أبيهِ » – الشَّك مِن « أبي عُبَيدٍ » –  $^{(A)}$  .

قولُه : عَشَّ وَلاَ تَغْتَرُ (١) إِنَّما هُوَ مَثَلُ ، وأَصْلُهُ فِيما يُقالُ : إِنَّ رَجُلاَ أَرَادَ أَن يَقْطَعَ مَفَازَةً بِإِبِلِه ، فَاتَّكُلَ عَلَى ما فِيها مِن الكَلا ، فَقِيلَ لَهُ : عَشَّ إِبلَكَ قَبلَ أَن تُفَوِّز بِهَا ، وخُذْ بالاحتياط . فإنْ كان فيها كَلا . فَلَيْس يَضُرُّكَ ما صَنَعْتَ ، وإن لَمْ يَكُن فيها شَيَّ كُنْتَ قَد أُخَذْتَ بالقَّقَةِ ، فأرادَ « ابنُ عُمَرَ » ، و «ابنُ عَبَّاسٍ» ، و

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل ، لابن الرقاع ، في تهذيب اللغة ( ٤٠٧/٢ ) ، واللسان والتاج (علب) .

<sup>(</sup>٢) « يعنى الآثار »: ساقط من ط ، وبيت ابن الرقاع مع نسبته: ساقط من م .

<sup>(</sup>٣) « أبو عبيد » : ساقط من م . (٤) في م : « في حديث عبدالله » .

<sup>(</sup>٥) في ل: « هل » .

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في : مادة (عشا) من الفائق (٤٣٥/٢) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٦٧/٣) ، واللسان والتاج ومجمع الإمثال (١٦/٢) ، وجمهرة الأمثال (٤٧/٢) .

<sup>(</sup>۷) « قال » : ساقط من ر . (۸) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٩) انظر المثل في جمهرة الأمثال (٤٧/٢) ومجمع الأمثال (١٦/٢) .

«ابنُ الزُّبيْرِ» (١) ذَلِك المعنى في العملِ ، يَقولونَ (٢) : اجتَنِبُ الذُّنوبَ ، وَلا تَركَبْها اتَّكالاً عَلى الإِسلامِ ، وَخُذْ في ذَلِك بالثَّقَةِ والاحْتِياطِ ، قالَ «أبو النَّجْمِ» :

\* عَشِّى فُعَيْلَ واصْغُرِى فيمَنْ صَغَرْ \*

\* وَلا تُسرِيدي الحسربُ واجتسرًى الوبَرُ \*(٣)

يَق ولُ : خُذِي بالثَّقَةِ في تَركِ الحَرْبِ ، وعَليكِ بالإبل ، فَع الْجِيه ، إنَّكِ لَسْتِ بِعالَجِيه أَ إِنَّكِ لَسْتِ بِعَاجبَة (١) حَرْب .

٩٠٥ - وقال «أبو عُبَيْد (٥) » في حَدِيث (١) «ابنِ عُمَرَ» في الذي يُقلَّدُ بَدَنتَهُ ، فَيَصَنُ بِالنَّعْل ، قالَ : « يُقلَّدُها خُرَّابَةً  $^{(V)}$  .

هَكَذا حَدَّثَناهُ «مَرْوانُ [ بنُ معاويةً ] (١) الفَزَارِيُّ » ، عَن « عاصم » ، عَن « أبى مجلز » ، عَن «ابن عُمَر »

قالَ « مَرْوانُ » ، وقالَ « عاصمٌ » : هي (٩) عُرُورَةُ المَزادَةِ .

قَالَ «أبو عُبَيد »: والذي يُعرَفُ في الكَلامِ أنَّهَا الخُرْبَةُ [وهي العُرْوَةُ ، وجمعُها الخُرْبَةُ [وهي العُرْوَةُ ، وجمعُها الخُرَّبُةُ السِّيدارتها ، وكذلك كُلُّ ثَقْبٍ مُسْتَديرٍ فَهُو خُرْبَةً ،

<sup>(</sup>١) « وابن عباس وابن الزبير »: ساقط من م . ط . (٢) في ط : « يقول » .

<sup>(</sup>٣) رواية ط: \* عَشَّى فُعَيلاً واصعرى فيمن صَعَر \*

<sup>(</sup>٤) في ك: « صاحبة».

<sup>(</sup>٥) « أبو عُبيد» : ساقط من م ، والخرم يعدل حديثين .

<sup>(</sup>٦) في م : « في حديث عبدالله » .

<sup>(</sup>۷) انظر الخبر في : مادة ( خرب ) من الفائق ( ۱ / ۳۹۹ ) ، والنهاية ، وفيد :  $_{\rm c}$  ويبخل» ، وتهذيب اللغة (۷/ ۳۹۰) ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٨) في ط: « ابن معاوية » : تكملة من ز .(٩) في ل : « يعني» .

<sup>(</sup>۱۰) ما بين المعقوفين: تكملة من ر. ز .

قالَ « الكُمَيْتُ » يَذكُر القَطَّا ، وَأَنَّهُنَّ يَحْمِلنَ المَّاءَ لفِراخِهنَّ ، فقالَ (١١) :

يَحْمِلْنَ فوقَ الصُّدورِ أَسْقيَةً للعَصامُ والخُرَبُ (٢)

يَقُولُ (٣): إِنَّمَا أَسْقِيَتُهُنَّ الصَّدُورُ ، ولَيْسَ كَأْسُقِيَةً النَّاسِ التي تَحتاجُ إلى العِصامِ وَالعُرَى ، وكذَلِك كُلُّ (٥٩١ حُجْرٍ في أَذُن أُو غَيسرِها ، فَهُو (٤) خُربَّةً (٥) ، قالَ « ذو الرُّمَّة » يَصفُ ظليمًا :

كَأَنَّهُ حَبَشِيٍّ يَبْتَغِي أَثَرًا أَو مِن مَعاشِرَ في آذانِها الْحُرَبُ (١) يَعنى الثُّقْبُ (٧) في آذان السُّنْد .

٩٠٦ - وقالَ «أبو عُبَيد (٨) » في حديث (١) «ابنِ عُمْرَ» أنَّه شَهِدَ فَتْحَ «مَكَّةَ» وهو ابنُ عِشْرِينَ سَنَةً ، ومعهُ فَرَسٌ حَرُونٌ ، وَجَمَلٌ جَرُورٌ ، وَبُرْدَةٌ فَلُوتٌ ، فَرآهُ رسول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ - (١٠) وَهُو يَخْتَلِى لَفَرَسِهِ ، فقالَ : «إِنَّ عَبْدَاللهِ إِنَّ عَبْد

- (۱) « فقال» : ساقط من ر.
- (٢) البيت من المنسرح ، من قصيدة في شرح هاشميات الكميت ١٤١ .
- (٣) جاء في ك بعد البيت : « الحُربَةُ : العُرْوَةَ ، وجمعها الخُربُ » ، وقد ذكرتها قبل : تكملة عن ر . ز .
  - (٤) في ر . ز : « فَهِيَ» .
- (٥) ما بعد : « كل ثقب مستدير فهو خربة » إلى هنا : ساقط من ل ، وأراه لانتقال النظر .
- (٦) البيت من البسيط ، من قصيدة لذى الرمة ، فى الديوان ١١٨/١ ، وعجزه لذى الرُّمّة فى البيت من البسيط ، من قصيدة لذى الرَّمّة فى اللسان والتاج (خرب) .
  - (۷) في ل . ط : « يعنى الثُّقب التي » ، وفي ر . ز : « الذي » .
    - (A) « أبو عُبيد»: ساقط من م.
    - (٩) في م: « حديث عبدالله ».
    - (۱۰) في ل : « فرآه النبي -- عليه انسلام » .

اللّهِ  $^{(1)}$  . هَذا مِن حَدِيثِ  $_{(1)}$  ابنِ عُليّةً  $^{(7)}$  ، بَلَغَنى عَنْد $^{(7)}$  ، عَن  $_{(1)}$  ابنِ نَجِيحٍ  $_{(2)}$  ، عَن  $_{(1)}$  عَن  $_{(2)}$  عَن  $_{(3)}$  عَن  $_{(4)}$  عَنْ  $_{(4)}$  عَن  $_{(4)}$  عَنْ  $_{(4)}$  عَن  $_{(4)}$  عَنْ  $_{$ 

[قال] (٤٠): وقالَ غَيرُهُ : بُردُةٌ فَلُوتٌ ، ورُمْعُ ثَقيلٌ .

قَولُهُ (٥): جَمَلٌ جَرُورٌ: يَعنى الَّذِي لا يَنْقسادُ ، ولا يَكادُ يَتْبَعُ (١) صاحبَهُ ، وَأَمَّا البُردَةُ مُرَبّعٌ ٱسْوَدُ فيه صغرٌ.

وقولُهُ : فَلُوتٌ : يَعْنَى أَنَّهَا صَغِيرَةً (٢) لا يَنْضَمُّ طَرَفَــاهَا ، فَهِيَ تُقْلِتُ مِن يَدِهِ إِذَا اشتَملَ بِهَا ، ولا تَثْبُتُ ، قالَ « أُبو زِيادٍ » : وَهِيَ النَّمِرَةُ (٨) .

وقَولُه : يَخْتَلِى لَفَرَسِهِ : يَعنى يَحْتَشُّ لَهُ ، وَاسمُ الْحَشِيشِ : الْحَلَى . وَمَنهُ حديثُ « النَّبَيُّ » - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسلَّم- في مَكَّةً : « لا يُخْتَلَى خَلاها (١٠) » .

٩٠٧ - وقسالَ «أبو عُبَيد » في حَديث «ابنِ عُمَر» أَنَّهُ قسالَ لِرجُل : « إذا أَتَيْتَ «مِنِّى» فانْتَهَيْتَ (١١٠) إلى مَوضع كذا وكذا ، فإنَّ هُناكَ سَرْحَةٌ لَمْ تُعْبَلْ، ولَمْ تُجْرُدُ (١١١)

(١) في ك : « إن عند الله . إن عند الله » بالنون ،

وانظر الخبر في : مادة (جرر) من الفائق (٢٠٦/١) ، والنهاية ، ومادة (فلت) فيها ، وتهذيب اللغة (٤٧٥/١٠) ، واللسان ، والتاج .

(٢) في ر . ك . ل : « ابن عيينة» . (٣) « بلغني عند » : ساقط من ل .

(٤) « قال» : تكملة من ر . ز . (٥) ما بعد السند إلى هنا : ساقط من ل.

(٦) في ل : « أن يتبع » ، ولا حاجة لزيادة « أن» .

(٧) كذا في طعن ل: أي البردة . وفي ر . ز . ك : « أنه صغير » .

(A) مابعد « بها » إلى هنا : ساقط من ل .

(٩) انظر الخبر في الحديث رقم ٥٤٨ من الجزء الرابع من هذا الكتباب ، ومادة (خلا) من الفائق (١/ -٣٩) ، والنهاية .

( - ۱ ) في ط: « فانتهيت» .

(۱۱) في ط :« لم تُجرد ولم تعبل ...» .

ولَمْ تُسْرَفْ ، سُــرُ تَحْتَها سَبْعُونَ نَبِياً (١) ، فَانْزِلْ تَحْتَها (٢) » .

هَذا (٣) يُروَى عَن « الأعمش» ، وَعن « أبى الزِّناد » ، عَن « ابن عُمر آ » .

قَولُه : سَرْحَةً : يَعنى الواحدَةَ مِن السِّرْح ، وَهُو شَجَرٌ طُوالٌ (٤٠).

وقالَ « اليزيديُّ» : وقولُه : لَمْ تُجْرَدْ ، يَقُولُ (٥٠ : لَمْ يُصِبْها جَرادٌ .

وقوله: لمْ تُعْبَلْ ، يَقولُ : لَمْ يَسْقُط رَرَقُهَا ، يُقالُ : عَبَلْتُ الشَّجَرَ عَبْلاً : إذا حَتَتَ عَنْهُ وَرَقَهُ ، وكانَ «أبو عُبَيْدَةً» يَقولُ : لَيْسَ عَنْهُ وَرَقَهُ ، وكانَ «أبو عُبَيْدَةً» يَقولُ : لَيْسَ يُقالُ () لِلورَق المُنْبَسِطِ عَبَلُ ، إنّما العَبَلُ ما انْفَتَل ، وَدَقَ ، مثلُ الأثل والأرْطى ، وَالشَباهِ [۸۷] ذَلِك ، قَإِذَا انْبَسَط (۷) ، فهو الورَقُ (۸) ، قال (۱) : والهَدَبُ : مثلُ العَبَلِ . قالَ (۱۰) «اليَزِيدِيُّ» : وقولُهُ : لَمْ تُسْرَفُ : يَعنى لَم تُصِبْها السُّرْقَةُ ، وَهِي العَبَلِ . قالَ (۱۰) «اليَزِيدِيُّ» : وقولُهُ : لَمْ تُسْرَفُ : يَعنى لَم تُصِبْها السُّرْقَةُ ، وَهِي دُورَيْبُ بِها دُورَيْبُ الشَّجَرَ ، وتَبْنِي فيه بَيْتُنَا ، قالَ : وَهِي التي يُضَرَّبُ بِها

(١) في ز: « بيتا » . تحريف من الناسخ .

(٢) انظر الخبر في : المغيث (٧٧/٢ ، ٨٠ - سرح - سرر- سرف ) .

معجم ما استعجم (مأزمامني) ١١٧٣ : « بين عرفة والمزدلفة » .

ومادة (عبل) من النهاية ، وتهذيب اللغة (٤٠٨/٢) ، واللسان والتاج ٤

ومادة (سرح) من الفائق ( ٢ / ١٧٥ ) ، وفيه : « لم تُعَبَّلُ ولم تُجرد ولم تُسرّف ولم تُسرح ...» ، وتفسير « لم تُسرَح » : لم يصبها السّرح : أى الإبل والغنم السارحة .

(٣) « هذا » : ساقط من ط .

(٤) ما بعد « من الخبر » إلى هنا : ساقط من ل .

(٥) « يقول » : ساقط من ر . ل . (٦) « يقال» : ساقط من ل .

(٧) في ل: « انبسط ودق » ، وزيادة « دق» لا مكان لها هنا .

(A) في ل : « فَهُو الورق حينئذ » .
 (٩) « قال» : ساقط من ر .

(۱۰) في ط: « وقال ».

السَفَلُ ، فَيُقَالُ : « فُلانٌ أَصنَعُ مِن سُرْفَة » (١١، وبَعضُهُم يَقولُ : وَلَم تُسْرَحُ : وَلا أَدْرِي ما وَجُهُ هذا إلَّا أَن يَكُونَ أَرادَبِه : أَنَّه لَم تُتْرَك فيه الغَنَمُ والإبلُ تَسرَحُ فيه ، وَهُو أَن تَرعاهُ ، وفي بَعضِ الخَدِيثِ : أَنَّها بِالمُأْزِمَينِ (٢١ مِن مِنِي .

وقولُه : سُرٌّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا ، يَقُولُ : قُطْعَ (٣) سِرَرُهُمْ (٤٠) .

وقال (٥) «الكسائيُّ» (٦) : السَّرَدُ (٧) : ما قُطِعَ مِنَ الصَّبِيِّ فَبانَ ، والسُّرَّةُ (٨) : ما يَبقى . وأما السَّرْحَةُ (٩) : فِهـى ضَرْبٌ مِن الشَّجَرِ مَعْروفٌ [لَهُ طولٌ] (١٠) ، قالَ «عَنْترةُ» يَذكُر رَجُلاً :

#### بَطَلٌ كَأَنَّ ثيابَهُ في سَرْحَةٍ يُحْذَى نِعالَ السِّبْتِ لِيْسَ بِتَوْأُم (١١١)

- (۱) انظر المثل في: مجمع الأمثال ۲۷۸/۱ ، والمستقصى ۲۱۳/۱ ، وجمهرة الأمثال ۱ /۳۷۷ .
- (۲) « مأزِما منًى »- بفتح أوله ، وإسكان ثانيه ، وكسر الزاى المعجمة : معروفان- آنذاك- بين عرفة والمزدلفة ، وكل طريق بين جبلين فهو مأزِم ، معجم ما استعجم / ۱۱۷۳ .
  - (٣) في ط عن ل : « قطعت » ، وكلاهما جائز .
  - (٤) المثبت ضبط ر ، ز ، ك ، وفي ط : « سُررُهم » ، بضم السين .
  - (٥) في ر . ك : « قال» . (٦) « وقال الكسائي » : ساقط من ل .
- (۷) في ط: « السُّرُ » بضم السين ، والذي في نسخ الغيريب ر. ز. ك: « السُّرَدُ » ، « وهما لفتان » .
  - (A) في ر: « والسُّر » بضم السين . (٩) زاد ناسخ ل: « فجمعها سرح » .
    - (۱۰) « له طول »: تكملة من ز .
- (۱۱) البيت من الكامل ، من معلقة « عنترة » ، فى ديوانه / ۲۷ ، واللسان والتاج (۱۱) البيت من الكامل ، وجمهرة أشعار العرب/ ۹۹ ، وجاء فى ز . وط : « السبّت » بفتح السين– والصواب الكسر ، وهى : الجلود المدبوغة بالقرظ .

قَالَ « الكِسائيُّ » : قُطِعَ (١) سُرَّهُ ، وسِرَرَهُ ، ولا يُقَالُ : قُطعَ سُرُتهُ .

 $^{+}$  وقالَ «أبو عُبَيد  $^{(7)}$  في حديث  $^{(7)}$  « ابنِ عُمَرَ » أَنَّهُ قسالَ : « لو لَتِيتُ قاتِلَ أَبِي في الحَرَمِ مالهَدْتُه  $^{+}$  » . ويَعْضُهُم يَروبِها : « ما هِدْتُهُ  $^{(1)}$  » .

فَمَن قالَ : لَهَا أَتُهُ : أَرادَ دفَعْتُه .

يُقالُ : لَهَدْتُ الرَّجُلُ ٱلْهَدُهُ لَهُداً : إذا لَكَرْتُهُ ، وَرَجُلُ مُلَهَّدٌ : إذا كانَ يُغْعَل بِهِ ذَك (٥) كثيرا من ذُلِّه ، قالَ<sup>(١)</sup> «طَرَفَةً» يَذُمُّ رَجُلاً :

بَطِيْ عَنِ الدَّاعِي سَرِيعِ إلى الخَنا ذَليلِ بِأَجْمَاعِ الرَّجَالِ مُلَهَّدُ (<sup>(٧)</sup> مِلْوَ الْمُعَامِ الرَّجَالِ مُلَهَّدُ مُرَقَّعٌ (<sup>(٨)</sup>، فَإِن أُرادَ (<sup>(١)</sup> مِلْوَةً [واحدَةً] (<sup>(١)</sup> قالَ : مَلْهُودٌ (<sup>(١)</sup>) .

<sup>(</sup>١) في ط: « فقطع » . (٢) « أبو عُبَيدٍ » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٣) في م: « في حديث عبدالله » .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة (لهد) من الفائق (٣٣٦/٣) ، وفيه : « وروى : ما هدته وما لهدته » ، والنهاية ، والمغيث ، واللسان ، ومادة ( هاد ) من تهذيب اللغة ( ٣٩٠/٦) ، واللسان .

<sup>(</sup>٥)« ذلك »: ساقط من ر . (٦) في ر . ط: « وقال » .

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل ، من قصيدته المعلقة . في ديوانه / ٤٢ ، ورواية المعلقات ٢٩١ ، بشرح أبي جعفر النحاس : « عن الجُلِي» . ومن تأويل غريبه : أجماع : جمع جُمع ، وهو ظاهر الكف إذا جمعت أصابِعك وضممتها ، الملهد : المضروب . وانظر البيت في تهذيب اللغة (٢٠٢/٦) واللسان والتاج (لهد) وأفعال السرقسطي (٢٣٣٢٤) .

<sup>(</sup>A) ما بعد البيت : ساقط من ل . ( (٩) في ل : « أراديه » .

<sup>(</sup>۱۰) « واحدة »: تكملة من ز .

<sup>(</sup>١١) ما بعد « كثيرا من ذُلُّه » إلى هنا . ساقط من م .

ومَن قالَ : هدَّتُهُ : يُريدُ (١) حَرَّكْتُهُ ، وأنْشَدَ نِي « الأَحْمَرُ » :

حَتَّى استَقَامت لهُ الآفاق طائِعة فَما يُقالُ لَهُ هَيْدٌ وَلا هَادُّ (٢)

أى لا يُحَرِّكُ ، ولا يُمْنَعُ مِن شَيءٍ (٣) ، وَفِي بَعْض الرَّواياتِ (٤) : « مَا هِجْتُهُ» .

٩٠٩- وقال ( ( ) «أبو عُبَيد » في حَديث « عَبداللّه ( ( ) بن عُمَرَ » : « أنَّه اشْتَرى نَاقَةً فَرَأَى بِها تَشْرِيمَ الظَّنَارِ فَرَدُّها ( ) » .

قَالَ «أَبُو عُبَيد» : التَّشْرِيمُ : هُو ( ( التَّشَقُّقُ ( ( ( ( ( ( ( التَّشَقُّقُ : قَدْ تَشَقَّقَ : قَدْ تَشَرَّمَ ، وَلِهِذَا قَيْلَ لِلمَسْتُقُوقِ الشَّقَةِ : أَشْرَمُ ، وَهُو شَبِيهُ بِالْعَلَمِ ( ( ) . ( ) .

(١) في ز : « أراد » ، وفي ر : « يذكر» .

- (۲) البيت من البسيط ، وهر لإبراهيم بن هَرمَة ، كما في اللسان (هاد) وعجزه في تهذيب اللغة (هاد) ٣٩٠/٦ غير منسوب ، وفيه عن شمر : « هيد بكسر الهاء- وهيد- بفتحها- جائزان ، والعربُ تقول : هَيدَ مالك ؟ إذا استفهموا الرَّجُلَ عن شأنه ، كما تقول : يا هذا مالك ؟ وفي اللسان : قال « ابن بَرى » : صواب إنشاده : « هَيْدِ ولا هادِ » فيكون هيدِ مبنيا على الكسر ، وكذلك هاد ِ .
  - (٣) ما بعد « يريد حركته » إلى هنا : ساقط من م .
    - (٤) عبارة ر: « وفي بعض الحديث والروايات » .
  - (٥) هذا الخبر : ساقط من م . (٦) « عبدالله » : ساقط من ز .
- (٧) انظر الخبير في : مادة (شرم) من الفائق (٢/ ٢٣٩) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٧) انظر الخبير في : مادة (شرم) من الفائق (٢٣٩/١) ، واللسان ، والتاج .
  - (A) « هو » : ساقط من ل . ط . (٩) في ط عن ر . ل : « التشقيق » .
- (١٠) استدرك «ابن قتيبة» في كتابه «إصلاح الغلط» على «أبي عبيد» (لوحة ٥٧) تأويل لفظة الظئار، فقال: «قال أبو محمد: والظئار: مصدر ظامرت، تقدير فاعلت فعالا، وذلك أن تعطف الناقة على غير ولدها. وإذا أرادوا ذلك حشوا أنفها على الكرة مِن مُشاقة وخِرق ثم خَلُوا المنخرين، وشدوا عينيها

وكَذَلِك حسديثُ « كَعْبٍ » أَنَّه أَتَى « عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ » [- رَضِيَ اللَّه عنه-] ('' بِكِتَابٍ ، وقَدْ ('' تَشَرَّمَتْ ('' نَواحِيهِ فِيهِ التَّوراةُ ، فاسْتَأَذْنَهُ ('' أَن يَقرَأُهُ ، فَقَالَ لَهُ «عُمرُ » : إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فسيسه ('' التَّوراةَ التي أَنزَلَها اللَّهُ عَلى «مسوسى» [-عَليهِ السَّلامُ-] ('') «بِطُورِ سَيْنَاءَ » فاقْرَأُها آنا - اللَّيلِ والنَّهار »('' .

وحَشوا حيامها بدرُجَة ، وهي أيضا من مُشاقة وخِرق ، وخلُوا الحياء بالأخِلَة ، ثم تترك كذلك أياما ، فتجد له مثل غم الحمل ، ولا تقدر على أن تبول ، فإذا اشتد ذلك عليها ، انتزعوا الأخِلة وقد قدم الحوارُ الذي يريدون أن ترأمه إليها ، وأخذوا الفطاء عن عينيها فتحسبه ولدها فترأمه ؛ فيصيبها التشريم في الحياء والمنخرين من تلك الأخلة ، وهو التشقق ... » أقول : وقد نقل الأزهري في التهذيب ٣٦٢/١١ تفسيراً قريبًا من تفسير ابن قتيبة موضحا أنه شاهد بنفسه عملية الظئار هذه .

<sup>(</sup>١) « رضى الله عنه » : تكملة من ز . (٢) في ط عن ل : « قد» .

<sup>(</sup>٣) في ر: « شرمت» . (٤) في ر: « فأشاره » .

<sup>(</sup>٥) في ز: « فيها » . (٦) « عليه السلام » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٧) ما بعد « تشرمت نواحيه فيه » إلى هنا : ساقط من ل .

وانظر الخبر في : مادة (شرم) من الفائق (٢٣٦/٢) والنهاية ، وتهذيب اللغة (٣٦٢/١١) واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>A) « أبو عُبيد»: ساقط من م.

<sup>(</sup>٩) في م : « حديث عبدالله » .

<sup>(</sup>١٠) في ط عن م : « يقطع » وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) انظر الخبر في : مادة (دوح) من ألفائق (١/ ٤٤٥) والنهاية ، واللسان ، والتاج.

قالَ: حَدَّثنيهِ «مُحَمَّدُ بنُ عُمَر» ، عَن «عَبداللهِ بنِ جَعفر الزُّهْرِيُّ» ، عَن «عَبداللهِ ابنِ عَمانَ بنِ خُقَيْم » ، عَن « نافع بنِ سَرْجِسَ » ، عَن « ابنِ عُمَرَ ('') » . قالَ « أبو عُبَيدٍ » ('') : الدُّوحَةُ : الشَّجَرَةُ العظيمةُ مِن أَيِّ الشَّجَرِ كَانَ ، مِن طَلْعٍ ، أو سَمُرٍ ، أو قَتادٍ ، أو غَيرِ ذَلِك ، بَعد أن تكونَ عَظِيمةً ، وَجَمعُها دَوْحٌ ، قالَ « امرُقُ القَيس » يَذَكُرُ مَطْراً :

قَادَنْ عَى يَسَعُ المَاءَ مِن كُلِّ فِيقَةٍ يَكُبُ عَلَى الأَدْقَانِ دَوْحَ الكُنَهَبُّلِ (٣) الكَنَهُبُلُ : اسمُ شَجَرٍ مَعْروفٍ ، والدَّوحُ : ما عَظَم منهُ . (٤) والذي يُرادُ مِن هَذَا الحَديثِ : أنَّه غَلَظَ في شَجَرِ الحَرَم ، فقال : عِنْقُ رَقَبَةٍ ، والذي عَليه قُتْبًا النَّاسِ أَنَّ عَليه قِيمةً ما قَطَعَ يَتَصدَّقُ (٥) بِه .

٩١١ - (٦) وقالَ «أبو عُبَيْدٍ» في حديثِ «ابنِ عُمَرَ» (٧) : «أَنَّه خَرَجَ إلى صَوْرٍ بِالمَدينَة » .

قَالَ ( ١ ) « الأصْمَعِيُ » : الصَّوْرُ : جَماعَةُ النَّخْلِ الصَّغارِ ، وهَذا جَمْعٌ عَلى غيرِ لَفظ

<sup>(</sup>١) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>Y) « قال أبو عبيد » : ساقط من ل . م .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الحديث رقم ٨٣٦ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٤) ما يعد  $\alpha$  وجمعها دوح  $\alpha$  إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>٥) في ط: « ويتصدق » .

<sup>(</sup>٦) هَذَا الحبر مع شرح غريبه: ساقط من م .

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في : مادة (صور) من تهذيب اللغة (٢٢٨/١٢) نقلا عن غريب حديث «أبى عبيد» ، واللسان ، والتاج ، ولم أقف عليه في الفائق والنهاية .

<sup>(</sup>A) « قال» : ساقط من م .

الواحد (١١ وكذلك الحائيش : جماعة (٢) النَّخْلِ ، وليس لَهُ واحد عَلَى لَفْظِهِ . ومنهُ الحديثُ المُرْفوعُ : « أَنَّهُ كَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ إليه عِندَ عَنجِته حائشُ نَخْلُ أُو حائط » (٣) وَقَالَ « الأَخْطَلُ » :

وكَأَنَّ ظُعنَ الْحَىِّ حَائِشُ قَرْيَةً دَانِي الْجَنَاةِ وَطَيَّبُ الْأَثْمَارِ  $^{(4)}$   $_{1160}$  دَانِي الْجَنَاةِ وَطَيَّبُ الْأَثْمَارِ  $^{(4)}$   $_{1160}$  دَانِي عُمْرَ» : « أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَة إذا طَفَلَت الشَّمْسُ  $^{(4)}$ » .

قسالَ « الأَصْمَعَىُ » : قَولُه : طَفَّلَتُ : يَعنى دَنَتُ للغُروبِ ، واسْمُ تِلْك السَّاعِيةِ الطَّفَلُ ( ) . قالَ « لَبيدٌ » :

#### فَتَدَلَّيْتُ عَليه قافِلاً وَعَلى الأرض غياياتُ الطَّفَلْ (١٠)

- (١) في ر . ل : « الواحدة » ، وما أثبت أدق . (٢) في ل : « هو جماعة » .
- (٣) انظر الخبر في: مادة (حوش) من الفائق (١/ ٣٣١) ، ومادة (حيش) من النهاية واللسان والتاج .
  - (٤) البيت على وزن الكامل ، من قصيدة للأخطل ، في ديوانه ٤١٢/٢ ، وروايـ « \* داني الجناية مونع الإثمار \*

وانظر الفائق (١/ ٣٣١) واللسان والتاج (حوش) .

1 2 3

- (٥) « أبو عُبَيد» : ساقط من م . (٦) في م : « حديث عبدالله » . وهو موهم .
- (٧) انظر الخبير في : مادة (طفل) من الفائق (٣٦٤/٢) والنهاية ، ونيه : « طفلت» بتخفيف الفاء . وفيها التخفيف والتشديد- واللسان ، والتاج ، والمغيث .
- (A) في ل : « طفل » . ومن هنا وإلى آخر الحديثين الآتيين مع شرح الغريب فيهما : ساقط من م .

يعنى الظِلُّ عند المساء.

٩١٣ - وَقَالَ «أَبُو عُبَيدٍ» في حديث ِ «ابنِ عُمَرَ» : « أَنَّهُ بَعَث رَجُلاً يَشْتَرِي لَهُ أَضْحِيَّةً ، قالَ : اشتَرِهِ (١) [ كَبْشًا (٢) ] كَذَا وكَذَا فَحِيلاً (٣) » .

قالَ (1): حَدَّثَنَاهُ «ابنُ عُلَيَّهُ» ، عَن «أَيُّوبَ» ، عَن « نافع» ، عَن « ابنِ عُمَرَ » . قالَ (1) «الأصمعيُّ » : قولُه : فَحِيلاً : هُوَ الذي يُشْبُهُ الفُحُولَةَ في خَلْقِهِ وَنَبُلِه ، ومنهُ قولُ « الأُعي » : ويقالُ أيضًا : إنَّ الفَحِيلَ : المُنْجِبُ في ضِرابِه ، ومنهُ قولُ « الرَّاعي » :

كَانَت هَجَائِنَ مُنْذُرٍ وَمُحَرِّقٍ أُمَّاتُهُنَّ وَطَرْقُهُنَّ فَحِيلًا (٦)

الطُّرْقُ : الضُّرابُ .

والذى يُرادُ مِن الحَدِيث<sup>(٧)</sup>: أنَّهُ اخْتـارَ الفَحْلَ عَلَى الخَصِيِّ والنَّعْجَةِ ، وَطلبَ جَمـالهُ ونُبْله مَعَ هَذا (٨) .

٩١٤ - وَقَالَ «أَبُو عُبَيدٍ» في حديث «ابنِ عُمْرَ» : «أَنَّه كَانَ في غَزَاة بِعَثَهم فيها

<sup>(</sup>۱) في ر . ل . ط : « اشتر » .

<sup>(</sup>٢) « كبشاً » : تكملة من ز . ل

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : مادة (ملح) من الفائق (٣٨٣/٣) وفيه : « اشتركبشا أملح ، واجعله أقرنَ فحيلا» ، ومادة (فحل) من النهاية ، وتهذيب اللغة (٧٤/٥) واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٤) « قال» : ساقط من ز .

<sup>(</sup>٥) في ز : « حدَّثنا » ، وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>٦) البيت من الكامل ، للراعى ، وبرواية غريب الحديث جاء فى جمهرة أشعار العرب للقرشى/١٧٣ ، وتهذيب اللغة « فحل » (٧٤/٥) ، واللسان (طرق) ، وفيه (فحل) برواية « نجائب » فى موضع « هجائن » .

<sup>(</sup>٧) في ز : « من هذا الحديث » .

<sup>(</sup>A) « مع هذا » : ساقط من ل .

النبيّ - صَلَى اللّهُ عَلَيه وسلّم - قَالَ (۱): « فَحاصَ المسلّمُونَ حَيْصَةٌ » وبَعضْهُم يَقولُ: « فجاضَ المسلمون جَيْضَةٌ » (۱) وَهذا حديثٌ يُحَدِّثُه غَيرُ واحد مِن القُقهاءِ عَن «يَزِيدَ بن أبى زياد » ، عَن «عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبى لَيلَى » ، عن «ابنِ عُمَرَ » . قالَ «الأصمعيُّ » : المعنَى فيهما واحدٌ ، وَإِنّما هُو (۱) الرَّوَغانُ ، والعُدُولُ عَنِ القَصْدِ ، ومنه قولُه [ -عَزُ وجَلً -] (١) : ﴿ ما لَهُمْ مِن مَحِيصٍ ﴾ (٥) يَقولُ : مِن مَحيد يحسيدون إليه ، ومنهُ قولُ «أبى مسوسى » : « إنَّ هَذِهِ لَحَيْصَةٌ مِن حَيْصاتِ الفتَن » (١) كَأنُه (٧) أراد أنّها (٨) رَوْغَةً منها عَدلت إلينا .

قالَ «أبو عُبَيد»: والجَيْضُ نَحْو منه ، قالَ « القُطامِيُّ » يذكُرُ الإبِلَ (١٠) : وتَرى لَجَيْضَتهنَّ عِندَ رَحيلِنا وَهَلاً كَأْنَّ بِهِنَّ جِنَّةَ أُولُقِ (١٠) [٥٥٥]

مادة (حيص) من الفائق (٣٤٣/١) وفيه: وروى: فجاض، والنهاية، ومادة (جيض) من تهذيب اللغة (١٩٢/٥، ١٩٧/١١) واللسان والتاج، وذكر أيضا برواية جاض- بالجيم والضاد- في كل المصادر السابقة.

(٣) « هو» : ساقط من ر ، والمعنى يقتضيه ، وفي ل : « هُو من» ولا حاجة لزيادة من .

(٤) « عز وجَلَّ»: تكملة من ر . ز . ل .

(٥) سورة فصلت آية ٤٨ ، وسورة الشوري آية ٣٥ .

(٦) انظر خبر أبى موسى - رضى الله عنه- فى : مادة (حيص) من الفائق (٣٤٣/١) ،
 والنهاية واللسان .

(V) في ل : « كأند إغا » . ( A ) « أنها » : ساقط من ر .

(٩) في ل . ط : « إبلا» ، والمعنى متقارب .

(١٠) البيت من الكامل ، وهو للقطامى فى ديوانه/١٠٧ ، ومادة (جيض) فى تهذيب اللغة (١٣٧/١١) واللسان ، والتاج ، ورواية الديوان : « بجَيْضَتِهِنَّ » .

<sup>(</sup>۱) « قال» : ساقط من ر ، و في ل : « قال ابن عمر» ٠

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في :

يُعنى حينَ عَدَلْنَ في السير (١) .

٩١٥ - وقالَ «أبو عُبَيْدِ» (٢) في حديث (٣) « ابن عُمْرَ» : «أنَّه كانَ يأمُرُ بالحِجارَةِ فَتُطُرَّحُ في مَذْهَبِهِ ، فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ ، ويَنْضَحُ فَرْجَهُ حَتَّى يُخْضِلَ ثَوْبُهُ (٤) » .

قَالَ (٥) : حَدَّثَنَاهُ (٦) «أبو النَّصْرِ» ، عَن «عَبد العَزيزِ بنِ عَبداللَّهِ بنِ أبى سَلَمةٌ » ، عَن «عَبداللَّهِ بنِ دِينارِ» ، عن «ابن عُمَر »(٧) .

قَولُه (٨) : في مَذْهَبِه : المذهبُ عند أَهْلِ المدينة : مَوْضِعُ الغائط .

وقسولُه : يُخْضِل ثَسْويَهُ : يَعسنى يَبُلُهُ .يقسالُ : أَخْضَلْتُ الثَسوبَ : إذا بَلَلْتَهُ (١)، وَهُو (١٠) خَضلُ إذا كانَ رَطْبًا ، قالَ «الجَعْدَيُّ» :

كَأَنَّ فَاهَا بُعَيدَ النَّومِ خَالَطَهُ خَمْرُ الفُرات تَرَى راوُوقَهَا خَضِلاً 417 - وَقَالَ « أَبُو عُبَيْدُ » في حديث « ابنِ عُمَرَ » : « لا تَبْتَعُ مِن مُضْطَرًّ شَيئًا »(١١) .

قَــالَ « أَبُوعُبُسِيد » : وهَــذا حَدِيثُ يُروَى عَـن « لَيْثٍ »، عَـن « مُـجاهِدٍ » ،

- (١) ما بعد بيت القطامى : ساقط من ر . ل . (٢) « أبو عُبيد» : ساقط من م .
- (٣) في م: « في حديث عبدالله » وإطلاق « عبدالله » في السند يعني «ابن مسعود».
  - (٤) انظر الخبر في : مادة (طيب) من الفائق (٢/ ٣٧١) .
    - (٥) « قال» : ساقط من ز .
    - (٦) في ز : « حدَّثنا » ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ .
  - (٧) السند ساقط من م ، وأصل ط . ( $\Lambda$ ) في ز : « وقوله » .
    - (٩) ما بعد « المغائط» إلى هنا : ساقط من ل . م .
    - (١٠) من هنا إلى آخر الحديث التالى وتفسيره : ساقط من م .
- (١١) انظر الخبر في : مادة ( ضرر ) من الفائق (٣٣٩/٢) والنهاية ، واللسان ، والتاج .

عَن « ابنِ عُمرَ » مِن حديثِ « ابنِ إِدْريسَ » إِن شاءَ اللَّهُ .

قال « ابن إدريس َ » : المُضطّرُ : المُضطّهد المُكرَهُ عَلى البّيع ،

قالَ «أبو عُبَيْدِ» (١) : وَهَذَا وَجَهُ الحَديثِ ، وقد كانَ بِعَضُ النَّاسِ يَحْمِلُه على الفَقيرِ المُحْتَاج ، يَذَهَبُ (٢) إلى أَنَّهُ يَبِيعُ بِأَقَلَّ مِن الثَّمنِ لِحاجَتهِ (٣) ، ولَسْتُ أَرَى هَذَا شَيئًا ، المُحْتَاج ، يَذَهَبُ اللَّ إِذْرِيسَ» ، وَمَع هَذَا أَنَّهُ قَد حُكِى عن «سُغْيَانَ بِن سَعيدٍ» إنَّما هُو كَمَا قالَ « ابنُ إِذْرِيسَ» ، ومَع هَذَا أَنَّهُ قَد حُكِى عن «سُغْيَانَ بِن سَعيدٍ » شَهُ شَبيه بالرُّخْصة في بَيْعِ المُضْطَرِّ (٤) أيضا (٥) ، قالَ :رُ بَما كانَ الشَّرَاءُ منهُ خيرًا لَهُ ، يَذَهَبُ بِهِ (٢) إلى أَنَّهُ لَو أَمْسِكَ النَّاسِ كُلُهُمْ عَن الشَّرَاءِ مِنْهُ هَلَك (٧) في العَذَاب .

 $^{(1)}$  وقال «أبو عُبَيْد» ((((الله عَبَيْد) والله عَرَدُ وَالله الله عَمْرَ) الله الله الله عَن قَارَة وَقَعَتْ فَى صَمْنِ ، فقال  $^{(1)}$ : «إن كانَ مائِعًا ، فَٱلْقِه كُلَّهُ ، وإن كانَ جامسًا فألقِ الفَأْرَةَ ومَا حَوْلُها ، وكُلْ ما بَقَى  $^{(1)}$ ) .

قالَ (۱۲): حَدثَناهُ « هُشَيْمٌ » ، عَنْ « مُعَمِّر بنِ أَبانَ » ، عَن « راشِد ، مَــوْلى

(۱) « قال أبو عُبيد » : ساقط من ل · (۲) في ل : « يذهب بد » ·

(٣) في ر : « بحاجته » · (٤) في ل : « المضطهد » ·

(٥) « أيضا » : ساقط من ل · (٦) « به » : ساقط من ر . ل . ط ·

(٧) في ل . ط : « لهلك » · (٨) « أبو عُبيد » : ساقط من م ·

(٩) في م: « في حديث عبد الله » ·

(۱۰) في ك . م : « قال » ·

(۱۱) انظر الخبر في : مادة ( جمس ) من النهاية وتهذيب اللغة ( ٦٠٠/١٠ ) واللسان، والتاج .

ومادة ( ميع ) من الفائق ( ٣٩٧/٣ ) وتهذيب اللغة ( ٢٥١/٣ ) واللسان .

(۱۲) « قال » : ساقط من ز .

« قُريشِ » ، عَن « ابن عُمَر » (١) .

قولهُ: إن كانَ ماثعًا: يَعنى الذَّائبَ (٢) ، ومنه سُمِّيت الميْعَةُ (١) ، لا تُها سائلةً .

ويقالُ : ماعَ الشيءُ يَميعُ ، ويَتَمَيّعُ (٤) [ ٥٩٦] : إذا ذابَ .

ومنه حديثُ «عبد الله» أنّه سُتلَ عَن المُهْلِ ، فأذابَ فِضَّةً ، فَجَعَلَتْ تَميّعُ ، وتَلوّنُ ، فقالَ : هَذا مِن أَشْبِهِ ما أَنْتم راؤُونَ بالمُهْلِ (٥٠ .

وقولهُ : وإن كانَ جامسًا : يَعنى الجامِدَ ، وَهما لَغَتانِ : جامِسٌ ، وجامِدٌ ، قال « ذو الرُّمَّةِ » :

## \* وَنَقْرِي سَديفَ الشُّحْمِ والماء جامِسُ \*

يعنى في الشُّتاء حينَ يَجْمُدُ المَاءُ (٦).

(١) السند ساقط من م ، وأصل ط .

(٢) عبارة ط عن م : « المائع : الذائب » .

(٣) في ك : « الميعة » : بكسر الميم . والمثبت من بقية النسخ متفقًا مع التهذيب واللسان، والتاج .

(٤) مابعد « إذا ذاب » إلى هنا : ساقط من م .

وانظر خبر «عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه \_ في :

مادة ( مهل ) من الفائق ( ٣٩٥/٣ ) ومادة ( ميع ) من النهاية ، وتهذيب اللغة ( ٢٥١/٣ ) واللسان والتاج .

(٥) الشيطر عنجيز بيت من الطبويل ، من قبصيدة لذى الرمية ، وصيدره كيما في ديوانه/١٩٤١ :

\* نَغَارُ إِذَا مَا الرُّوعِ أَبِدَى عَنِ البُّرَى \*

وانظر مادة ( جَمس ) في اللسان والتاج .

(٦) بيت « ذي الرمة » ، وحديث « ابن عمر » الذي بعده ، مع شرح غريبه : ساقط من م -

ما الله عَبَيد ، فقالت : إنَّ مَا مَرَاةً ، فقالت : إنَّ مَرَاهً ، فقالت : إنَّ بِنْتِي عُرَيَّ ، أَنَّه أَتَتُهُ امْرَأَةً ، فقالت : إن بِنْتِي عُريَّ ، وقد تمعط شَعَرُها ، وأَمَرُوني (١) أَن أُرَجَّلُها بِالْخَمْرِ ، فَقال : « إن فَعَلْت ذَلِك فَالْقَى الله في رأْسِها الحاصَّة (١) » .

قولهُ: الحاصةُ: يَعنِى ما يَحُصُّ<sup>(٣)</sup> شَعَرَها: يَحْلِقُه <sup>(٣)</sup> كُللهُ، فَيذهَبُ<sup>(٣)</sup> بِه، قالَ « أبو قَيْس بن الأسْلَتِ الأَنْصارِى »:

قَد حَصَّتِ البَيضَةُ رَأْسِي فَما أَطْعَمُ نَومًا غَير تَهُجَاعِ (1)
ومنهُ(۱) يُقالُ: بَينَ بَنى قُلانٍ رَحِمٌ حاصَّةً: أَى قَد قَطَعُوها وحَصُّوها، لايتَواصَلُونَ
عَليها.

وَأَمَّا حديثُ «عَلَىُّ» [ \_ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيهِ \_ (١) ] أَنَّه اشْتَرَى قَمِيصًا (١) ، فَقَطْع ما فَضَلَ عَن أَصابِعِهِ ، ثمَّ قَالَ لرجُل (١): « حُصْهُ » فَإِنَّ هَذَا مِن غَيسرِ الأول ، هَذَا مِن أَصَابِعِهِ ، ثمَّ قَالَ لرجُل (١): « حُصْهُ » فَإِنَّ هَذَا مِن غَيسرِ الأول ، هَذَا مِن أَخُوصُ ، مِن (١) الخِياطَةِ . وقد حاصَ يَحُوصُ .

- (۱) في ز: « وقد أمروني » ، وفي ر . ل . ط: « فأمروني » ·
- (٢) انظر الخبر في : مادة « حصص » من النائق ( ١ / ٢٨٩ ) والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ٢ / ٢٨٩ ) واللسان ، والتاج -
- (٣) في ط: «تحص ... تحلقه ... فتذهب» ، وأثبت ماجاء في ر . ز .ك ، وتهذيب اللغة -
- (٤) البيت من السريع ، من قصيدة له في المفضليات ( مف ٧٥ : ٤ ) وله نسب في تهذيب اللغة ( ٤٠٠/٣ ) ، واللسان والتاج ( حصص ) ٠
  - (٥) « ومنه » : ساقط من ز . ل · (٦) « رحمة الله عليه » : تكملة من ز ·
    - (٧) « قميصا » : ساقط من ر . ( ٨ ) في ز : « للرجل » .
      - (٩) في ل : « أي من » .

وقولهُ : حُصُّهُ : أَى اكْفُفُهُ : يعنى كُفَّ الثُّوبُ (١) .

 $^{(7)}$  « أبو عُبَيد $^{(7)}$  » في حديث $^{(9)}$  « ابنِ عُمَـرَ » : « أَنَّهُ كَرِهَ للمُحْرِمَةِ النَّقابَ ، والقُفَّازَين $^{(1)}$  » .

قالَ (٥) : حَدَّثَنَاهُ « هُشَيْمٌ » قالَ : أُخْبَرَنَا « عُبَيدُ اللَّه » ، عَن « نِافعٍ » ، عن « ابن عُمرَ » ٠

وكَانَتْ « عَاثِشَةُ » تُرَخِّص فيهما مِن غَيرِ حَديث « هُشَيْم »(٦) .

قال «أبو عُبَيد (٢)»: أما القُفَّازانِ فَإِنَّهُما شَىْءٌ يُعْمَلُ لليَدَين يُحْشَى بِقُطْنِ ، وَيَكُونُ لِهَ أُزِرارٌ تُزَرُّ عَلَى الساعِدَينِ مِن البَرْدِ تَلْبَسُه النساءُ ، والناسُ عَلَى (٨) الرُّخْصةِ فيه ، لأنَّ الإحْرامَ إنَّما هُو في السَّراُس والوَجْه .

٩٢٠ \_ (١٠ وَقَالَ « أَبُو عُبَيْدٍ » في حديث «ابنِ عُمَرَ » حينَ ذَكَرَ أَنَّ «النَّبِيِّ » - عَلَيهِ السَّلامُ (١٠٠ - سَبَّقَ (٥٩٧) الخَيْلُ ، فَقَالَ «ابنُ عُمَرَ » : «كُنْتُ فارسًا يَومَنذ ،

<sup>(</sup>١) « يعنى كُف الثوب » : ساقط من ل .

وانظر خبير « على » - رضى الله عنه - في : مادة ( حبوص ) من الفيائق (١/٣٣٥) ، وانظر خبير « على » - رضى الله عنه - في : مادة (١٦١/٥) ، والنهاية (٤٦١/١) ، والنهاية (٤٦٠/١) ، والنهاية (٤٦٠/١) ، والنهاية (٤٠/١) ، والنهاية (٤٠/

<sup>(</sup>٢) « أبو عبيد » : ساقط من م · (٣) في م : « حديث عبد الله » ·

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في مادة ( قفز ) من الفائق (٢١٨/٣) والنهاية ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>ه) « قال » : ساقط من ز ·

<sup>(</sup>٦) السند وخبر عائشة - رضى الله عنها: ساقط من م، وأصل ط، وانظر خبر عائشة في: مادة (قلفز) من الفائق (٢١٨/٣)، والنهاية، وتهذيب اللغة (٤٣٧/٨) واللسان واللسان والتاج

<sup>(</sup>٧) « قال أبو عُبيد» : ساقط من ل . م · (٨) في ط عن م : « على سبيل » ·

<sup>(</sup>٩) هذا الحديث مع شرحه: ساقط من م

<sup>(</sup>١٠) في ر . ز . م : « صلى الله عليه وسلم » .

فَسَبَقْتُ النَّاسَ، فَطَفَّفَ بِيَ الفَرَسُ مَسْجِدَ « بَني زُرَيْقُ (١) . •

قالَ: حَدَّثَنَاءُ «أَبِنُ عُلَيَّةً»، عَن «أَيُّوبَ»، عَن « نافِعٍ »، عَن «ابنِ عُمْرَ» · قوله: طَفَّفِي بِي مَسْجِدَ بنى زُرَيْقٍ (١٠ : يَعنى أَنَّ النَّرَسَ وَثَب بِه (٣) حَتَّى كَادَ (٤) يُساوِي المَسْجِينَ. ومنه (٥) قسيل : إناءٌ طفّانٌ ، وَهوُ الذي قَد قَرُب أَن يَمْتَلِينَ ، وَيُساوِي المَسْجِينَ. ومنه (٥) قسيل : إناءٌ طفّانٌ ، وَهوُ الذي قَد قَرُب أَن يَمْتَلِينَ ، قَولُهُ وَيُساوِي (١) أَعْسَلَى المُحُلِّفِينَ ﴾ (٩) ويُروى عَن «سَلَمانَ » أنَّه قالَ : [-تَعالى-] (٧) : ﴿ وَيُلُ للمُطفَّفِينَ ﴾ (٩) ويُروى عَن «سَلَمانَ » أنَّه قالَ اللهُ [-عَزُ «الصّلاَةُ مِكْبالٌ ، فَمَنْ وَقَى وُقَى وُقَى لَهُ ، ومَن طَفْفَ فَقَدْ عَلِمتُم ما قالَ اللهُ [-عَزُ وَجَلُ—] (٩) في المُطفِّفِينَ (١٠) » .

٩٢١ - وقال «أبو عُبَيدٍ» (١١١ في حَدِيثِ (١٢) «ابنِ عُمَرَ» أنَّه سُئِلَ عَن «رَجُلٍ»

(٣) « به» : ساقط من ر .ل · (٤) في ل : « كان » ·

(٥) في ط: « ومن هذا » ·

(٦) في ط: « فيساوي » ·

(٧) « تعالى » : تكملة من ز ·

(٨) سورة المطففين آية ١

(٩) « عز وجل » : تكملة من ز ، وفي ر . ل : « ما قال » ·

(١٠) انظر خبر سلمان الفارسي في : الجامع الكبير : مسند سلمان الفارسي (٤٠٤/٢) عن البيهقي في شعب الإيمان -

(۱۱) « أبو عُبَيد » : ساقط من م

(۱۲) في م: « في حديث عبدالله » ٠

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في : مادة (طفف) من الفائق (٢٦٤/٢) والنهاية ، والمغيث ، وتهذيب اللغة (٢٠٤/٣) واللسان ، والتاج ٠

<sup>(</sup>٢) ما بعد « بنى زريق» إلى هنا : ساقط من ر ، لانتقال النظر ·

أَهَلُّ بِعُمْرَةٍ ، وقَدْ لَبُّدُ (١) وَهُو يُريدُ الحَجُّ ، فَقَالَ : « خُذْ مِن قَنازِع رَأْسِكَ (٢)، أو مِمًّا (٣) يُشْرِفُ (٤) مِنْهُ »(١) .

قَولُه : قَنازِعِ رَأْسِكَ (٦) : يَعنى ما ارتفَعَ وطالَ ؛ وَلِهذا سُمِّيَت قَنازِعُ النِّساء .

وَهَذَا شَبِيهٌ بَحَدِيشهِ الآخَرِ حِينَ قَالَ: « خُذْ ما تَطَايَرَ مِن شَعَرِكَ (٧) »: يَعنى ما طالَ منهُ ، يُقالُ: قَد طالَ الشَّعَرُ ، وطارَ بِمَعْنَى (٨) .

- (١) لَبُّد الشعر : جعل في رأسه شيئًا من صمغ أو نحوه ليتلبُّد شعره ؛ لثلا يقمل أو لئلا يشعث .
  - (٢) في ل : « شعرك » .
    - (٣) في ر : « ونما» .
  - (٤) في ل: « أشرف » .
  - (٥) انظر الخبر في : مادة (قنزع) من الفائق (٣/ ٢٣٠) والنهاية ، واللسان ، والتاج .
    - (٦) في م : « رأسد » .
    - (٧) الخبر في الفائق (٣/ ٢٣٠) .
    - (٨) ما يعد « قنازع النساء » إلى هنا : ساقط من م .

# حديث (۱) عَبد الله بن عمرو بن العاص [ رَحِمهُ اللهُ (۲) ]

 $^{(1)}$  وقالَ « أبو عُبَيْدٍ » فى حديث « عَبدِ اللهِ بنِ عصرو »  $^{(1)}$  أنّهُ عَطْسَ عِندَهُ رَجُلٌ ، فَشَمَّتَهُ رَجُلٌ ، ثُمَّ عَطْسَ فَشَمَّتَهُ ، ثَسمٌ عَطْسَ ، فَأُوادَ أَن يُشَمَّتَهُ ، فَقَالَ  $^{(1)}$  « عَبدُ الله بنُ عَمْرِو  $^{(4)}$  : « دَعْهُ فَإِنَّهُ مَضْنُوكُ  $^{(1)}$  » .

قَالَ (٢): حَدَّثَنَاهُ (٨) « غُنْدُرٌ » ، عَن « شُعْبَة » ، عَن « النُّعمانِ بنِ سالم » ، عَن « خَالدِ بنِ أبى مُسْلمٍ » ، عَن « عَبدِ اللَّهِ بنِ عمرو (٩) » .

قَالَ «أبو زَيدٍ» (١٠٠): قَولُه: مَضْنُوكٌ (١١٠): يَعْنَى (١٢) السَمَرُكُومَ ، والاسمُ مِنهُ الضُّنَاكُ ، وفيه لُغاتٌ (١٣) أَيْضًا ، يُقَالُ: رَجُلٌ مَضْؤُودٌ ومَمْلُوءٌ ، والاسمُ منهما (١٤٠)

<sup>(</sup>۱) في طعن م: « أحاديث » ·

<sup>(</sup>٢) في طعن م: « رضى الله عنه » ، والجملة الدعائية : ساقطة من ر . ك . ل .

<sup>(</sup>٣) في ل: « عبد الله بن عمرو بن العاص » -

<sup>(</sup>٤) في ر : « فقال لَهُ » · (٥) « ابن عمرو » : ساقط من م ·

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في : مادة ( ضنك ) من النهاية ، واللسان ، والتاج ، ومادة ( شمت ) من الغائق ٢ / ٢٦١ .

<sup>(</sup>V) « قال » : ساقط من ز · « حَدَّثنا » · ،

<sup>(</sup>٩) السند ساقط من م ، وأصل ط · (١٠) « قال أبو زيد » : ساقط من ل . م ·

<sup>(</sup>۱۱) « قوله : مضنوك » : ساقط من م .

<sup>(</sup>۱۲) في طعن م: « المضنوك » في موضع « يعني » .

<sup>(</sup>۱۳) في ط عن ل : « لغتان » ، ومن جمع أراد «مضنوك » . «مضؤود» . «مملوء» .

<sup>(</sup>١٤) في ر . ز : « منه » ، وفي ك : « منهم » ، والمثبت من ل . ط .

الضُّوْدَةُ والمُلأةُ ، قالهُما « اليَزيدِيُّ (۱) » . ويُقالُ (۱) مِنْهُ : أَضْادَهُ اللَّهُ ، وَأَدْكَمَهُ [ اللَّهُ (۱) مِنْهُ : أَضَادَهُ اللَّهُ ، وَأَدْكَمَهُ [ اللَّهُ (۱) ] ، وأمَلأهُ كُلُها بالألِف ، قَإِذا وَصَغوا صاحبَهُ قالوا : عَلَى مِثالِ مَثْعُولٍ : مَرْكُومٌ ، ومَضْوُودٌ ، ومَمْلوهٌ ، وكانَ القياسُ أَن يَكُونَ عَلَى مِثالِ مُثْعَلٍ ، مِثلُ : أَكْرَمَهُ اللَّهُ ، فَهُو مُنْكُرَمٌ (۱) ، وكذلك مَخْمُومٌ ومَسْلُولٌ .

يُقَالُ (°): أَحَمَّهُ اللَّهُ ، وَأُسَلَّهُ [اللَّهُ (°)] ، فَإِذَا لَمْ يَذَكُّرُوا اللَّهَ—تَبَارِكُ وتَعَالَى (°) قَالُوا : حُمَّ الرَّجِلُ ، وَسُلًّ ، وَذُكِم ، وضُيْدَ [٥٩٨] ، ومُلِئَ ، كُلَّهُ بغير ألفٍ ، ثُمَّ بُنى مَفعولُ عَلَى هَذَا .

٩٢٣ - وقال (^) « أبو عُبَيْد ، فى حديث « عَبد الله بن عَمْر و » : « أنَّ الله - تَبارك وتَعالى (١) - أنْزَلَ الحَقَّ ؛ لِيُذهِبَ بِه الباطلَ ، ويُبطِلَ به اللَّعِبَ ، والزَّقْنَ ، والسَّرْمَّاراتِ ، والمَزَاهِرَ ، والكِنَّاراتِ (١٠) » .

<sup>(</sup>١) ما بعد « الضُّناك » إلى هنا : ساقط من م . وزاد ناسخ ل : « على مثال قُعله بجزم العين » وأراها حاشية دخلت في صلب النسخة ، وإن كان التعبير بالجزم عن السكون من اللوازم الغالبة على أبى عُبيد .

<sup>(</sup>٢) العبارة الآتية إلى آخر الخبر: ساقطة من ل. م · (٣) « الله » تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٤) في طعن c: (3) أزكمه الله فهو مُرْكم (3) وما أثبت عن (3) . الصحيح (3) الأنه من أزكم على مزكوم .

<sup>(</sup>٥) في ز: « ويقال » . تكملة من ز .

<sup>(</sup>٧) في ز : « عز وجل » ، والجملة الدعائية : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>A) هذا الخبر مع شرحه : ساقط من م · (۹) « تبارك وتعالى » : ساقط من ر ·

<sup>(</sup>١٠) انظر الخبر في : مادة ( زفن ) من الفائق (١١٢/٢) والنهاية ، واللسان ، والتاج ، ومادة (كنر) من تهذيب اللغة (١٨٩/١٠) واللسان .

قالَ: حَدَّثَنِيهِ « أبو النَّصْوِ » ، عَن « عَبدِ العَزِيزِ بَن (۱) عَبدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي سَلَمةً » ، عن «هِاللِ بِنِ أَبِي هِلالٍ» ، عَن «عَطاءِ بِنِ يسارٍ (۱) » ، عَن «عَبدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ » • قولُه : المَزاهِرِ : واحِدُها مِزْهُرٌ ، وَهُو العُودُ الذي يُضرَبُ به ، وَمِنْهُ الحَديثُ المَرْفُوعِ في النَّسوةِ اللَّاتِي ذَكَرْنَ أَزْواجَهُنَّ ، فقالت واحِدةً مِنْهُنَّ ، وذكرت (۱) زَوْجَها وإبِلَهُ ، فَي النَّسوةِ اللَّاتِي ذكرُنَ أَزُواجَهُنَّ ، فقالت واحِدةً مِنْهُنَّ ، وذكرت (۱) زَوْجَها وإبِلَهُ ، فَي النَّسوةِ اللَّاتِي ذكرُنَ أَزُواجَهُنَّ ، فقالت واحِدةً مِنْهُنَّ ، وذكرت (۱) زَوْجَها وإبِلَهُ ، فَي النَّسوةِ اللَّاتِي فَي مَوْتَ المِزْهَرِ أَنْهَنَّ أَنْهُنَّ هُوالِكُ (١) : تَعني (١) أنَّه يَنْزِلُ بِهِ الضَّيفانُ ، فَيَنْحَرُ لَهُمْ ، ويَسْقِيهِمْ ، ويَأْتِيهِم باللَّهُو ، قالَ «الأَعْشَى» يَمدَحُ رَجُلاً : جَالِسٌ حولَهُ النَّدَامِي فَمايَدُ فَيُ يُوْتَى بِمِزْهَرٍ مَنْدُونِ (۱)

فَهذا المزهر لا يُخْتَلَفُ فيه (٧)

قاعدا حولَه الندامى فما يَنْ مَلَكُ يُوْتَى عِركَر مَجدوفِ وصَدُوح إذا يُهَيَّجِها الشَّرْ بُ تُرَقَّتْ فى مِزْهَرٍ مَنْدُوفِ وقد مر تخريج البيت فى شرح الحديث رقم ١٨٨ ( ج٢ / ١٨١ ) .

(٧) ما بعد قوله : « وهو العود الذي ينسرب ٤٠ » إلى هنا : ساقط من ل٠

<sup>(</sup>۱) فى ك: «عن عبد الله » وهو تصحيف ، وفى تقريب التهذيب (۱/ -٥١): «عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون – بكسر الجيم بعدها شين معجمة مضمومة المدنى ... ثقة فقيه من السابعة » -

 <sup>(</sup>۲) في ك: « سيار » تصحيف ، وفي تقريب التهذيب ۲۳/۲ : « عطاء بن يسار الهلالي،
 أبو محمد المدني ... ثقة فاضل .من صغار الثالثة » .

<sup>(</sup>٣) في ط: « قد ذكرت » ·

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم ١٨٨ (١٥٧/٢) من تحقيقنا هذا · (٥) في ط: « يعني » ·

<sup>(</sup>٦) البيت من الخفيف ، من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس ، ورواية المطبوع : «مجدوف» والبيت ملفق من بيتين ، وروايتهما في الديوان ١١٤ :

وَأَمَّا الْكِنَّارَاتُ فَإِنَّهَا (١) يُخْتَلَفُ فِيها ، فَيُقَالُ : إِنَّهَا الْعِيدَانُ – أَيضًا ، ويُقَالُ : بِلَولا) الدُّفُوفُ . وَهُو فَي (٣) حديث مَرفوع ، قَالَ (١) : حَدَّثَنَا «يَزِيدُ بِنُ هارونَ» ، عَن «محمَّد بِنِ إسحاقَ» ، عَن «يَزِيدُ بِنِ أَبِي حَبيبٍ» ، عَن «عَبدِ اللّه بِنِ عَمْرِه» ، قالَ : « نَهي « النّبِيُ » – صَلَّى اللّهُ عَليه وسلّم – عَن الخَمرِ ، والمَيْسرِ ، والكُويَة ، قالَ : « نَهي « النّبِيُ » – صَلَّى اللّهُ عَليه وسلّم – عَن الخَمرِ ، والمَيْسرِ ، والكُويَة ، والسّعَبيرِ ، وكُلّ مُسكرٍ» (١) ، وذكر فيه الكِنّارَاتِ أيضًا . فَأَمَّا الْكِنّارَاتُ فَما الْكُوبَةُ فَإِنَّ «مُحمَّد بِن كَثِيرٍ» أَخْبَرني أَنَّ الكوبَة : النّرُدُ في كَلام أهلِ ذكرانًا ، وَأَمَّا الْكُوبَةُ فَإِنَّ «مُحمَّد بِن كَثِيرٍ» أَخْبَرني أَنَّ الكوبَة : النّرُدُ في كَلام أهلِ النّمَن ، وقالَ غَيرُهُ : الطّبُلُ .

وقالَ «ابنُ كَثِيرِ» : لا أعرفُ الغُبَيْراء ، وقالَ غَيرُهُ : الغُبَيراء : السُّكُوكَة ، وَهُو شَرَابُهُم . شَرَاب يُعملُ مِن الذَّرَةِ ، وَالسُّكُوكَة بِالحَبَشِيَّةِ ، وَهُو شَرَابُهُم . وَأَمَّا الحَدِيثُ الآخُر : « إنَّ اللّه يَعْفِرُ لِكُلِّ مُذْنِب إلاَّ لصاحِب عَرطبَة أو كُوبَة " (١) . فَقد قيلَ في العَرْطبة (١) : إنَّها العُودُ أيضًا ، وَأَمَّا الكُوبَةُ فَما ذَكُونا ، فَهذِه

<sup>(</sup>١) في ل : « فإند » . (٢) في ر : «هي» ، وفي ز . ل : «ويقال : الدفوف » -

<sup>(</sup>٣) في ر: « من » . (٤) « قال »: ساقط من ز .

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في :

<sup>-</sup> د : كتاب الأشربة ، باب النهى عن المسكر ، الحديث ٣٦٨٥ وفي سنده : « عن محمد ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن الوليد بن عبدة ، عن عبد الله بن عمرو »  $\cdot$ 

<sup>-</sup> حم : مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - ج ١٦٧/٢ - ١٧٢

<sup>-</sup> المغيث : (١/٥٣٥) والذي فيه : « وقال الأزهري عن الليث : الغبيراء : الخَمْرُ » ·

<sup>-</sup> مادة (كوب) من الفائق (٣٨٤/٣) والنهاية ، واللسان ، والتاج ·

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في : مادة ( عرطب ) من الفائق (٤١٢/٢) والنهاية ، واللسان ، والتاج ٠

<sup>(</sup>٧) جاء في تهذيب اللغة ( ٣ / ٣٤٧ ) قال ( أبو عبيد ) اسم للعود ، عمرو عن أبيد : العرطبة : الطنبور ،

ثلاثة (٥٩٩) أسماء في العُود ، والاسمُ الرَّابِعُ البَرْبَطُ (١) ، وَلا أَعْلَمُ مِنها اسمًا عَربِيًّا إِلاَّ المِزْهُرَ وَحُدَهُ (٢) .

 $^{(1)}$  عَبْدِ اللّهِ بِن عَمْرِو  $^{(2)}$  أَنّه قالَ :  $^{(3)}$  مَن اكْتَتَبَ ضَمِنًا بَعِثُه اللّهُ  $^{(3)}$  تَبَارِكَ وتعالَى  $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$  .  $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$ 

قالَ « أبو عَمرو » و « الأحْمرُ » وغيرُهُما : قَسُولُه : ضَمِنًا (٩) : الضَّمِنُ : الذي به

- (١) جاء في اللسان ( بربط ) البَـرْبَطُ : العود ، أعـجـميُّ ليس من مـلاهي العـرب ، فأعربَتْهُ حين سمعَت به ،
- التهذيب: البربط: من ملاهى العجم شبُّه بصدر البَّطُّ، والصدر بالفارسية بَرْ، فقيل: بَرْبُطُ.
  - (٢) ما يعد « وهو شرابهم » إلى هنا : ساقط من ل -
    - (٣) « أبو عُبيد » « ابن عمرو » : ساقط من م .
      - (٤) « تبارك وتعالى »: ساقط من ط .
- (٥) انظر الخبر في مبادة ( ضمن ) من الفائق ( ٣٤٧/٢ ) ونسب فيبد لعمر رضى الله عند ، والنهباية ، وروى فسيبه عن ابن عُمر رضى الله عند وفي تهديب اللغبة (٤٩/١٢) روى عن عبد الله بن عمر ، وانظر التاج واللسان .
  - (٦) « قال » : ساقط من ز · (٧) نی ر · ل : « حدثنی إسحاق ... » ·
- (A) السند ساقط من م ، وأصل ط ، وفي هامش ط ٢٧٩/٤ : « عن عبد الله بن عمر » .
- (٩) ما بعد السند إلى هنا: ساقط من م، من قبيل التجريد مع السند، وإذا جاز تجريد السند قلا يجوز عدم ذكر العلماء الذين أخذ عنهم أبو عبيد لاعتبارات كثيرة لسنا بصدد ذكرها.

الزَّمَانَةُ في جَسَدِهِ مِن بَلامٍ ، أُوكَسُرٍ ، أَو غيرِه ، وأَنْشَدَنِي «الأَخْمَرُ » (') :

ما خِلْتُنِي زِلْتُ بعدكُمْ ضَمِنًا أَشْكُو إليكُم حُمُوةَ الأَلم ('')

[ الْحُمُوةُ مِن الْحَامِي (") ]

والاسم مِن هَذَا: الضَّمَنُ والضَّمَانُ ، وقبالَ «عَمْرُو بِن أَحْمَرَ الباهِلِيُّ» وكسان (1) أصابَهُ بعضُ ذَلك في نفسه:

إليكَ إِلهَ الخَلْقِ أَرْفَعُ رَغْبَتى عِيادًا وخَوْفًا أَن تُطِيلَ ضَمانِيا (٥) والضَّمانُ (٦) : الداءُ نَفسُه ٠

قالَ «أبو عُبَيد (٧) »: ومَعنى الحَديثِ: أن يَكْتَتِب الرَّجلُ أَنَّ بِه زَمانَةً وليستَ به ؛ اعتلالاً بذلك ؛ ليتَخَلَّفَ (٨) عن الغَرو (٩) .

٩٢٥ - وقال «أبو عُبَيد (١٠٠) » في حديث «عَبد الله (١١١) بن عَمْرو » : «أنَّه بَكَّى

- (١) في ر: « قال الأحمر »: خطأ من الناسخ ؛ لأن القول غير الإنشاد -
- (٢) البيت من المنسرح ، وبرواية غريب الحديث جاء غير منسوب في : تهذيب اللغة (٢) البيت من المنسرح ، وانظر اللسان والتاج (ضمن . حما ) .
  - (٣) « الحموة من الحامى» : عن ر . ز ، وهامش ك عن نسخة أخرى ، ولعلها حاشية -
    - (٤) في ل : « وكان قد ... » ·
- (٥) البيت من الطويل ، وهو منسوب إليه في تهذيب اللغة (٤٩/١٢) ، وانظر : أفعال السرقسطي ( ٢ / ١٣٥ ) ، واللسان والتاج ( ضمن ) ، ولم أقف عليه في شعره /ط دمشق -
- (٦) في ط، وتهذيب اللغة: « فالضمان » ٠ (٧) « قال أبو عبيد » : ساقط من ل ٠
  - (٨) في ر : « للتخلف » · (٩) ما بعد «الحموة من الحامي» إلى هنا : ساقط من م ·
    - (۱۰) « أبو عبيد »: ساقط من م ·
- (١١) في م: « حديث عبد الله » ، والتعبير موهم ؛ لأن عبد الله عند الإطلاق ينصرف إلى « ابن مسعود » -

حَتى رَسَعَت عَينُه » (١) .

يَعنى فَسدَت وتَغَيَّرت ، وفيه لُغتانِ ، يُقالُ : قَد رَسَعَ الرَّجلُ (7) ورَسَّعَ ، ويقالُ : رَجُلٌ مُرَسَّعٌ (7) ومُرَسَّعَةً ، ومنهُ قولُ (7) امريء القيسِ (7) (7) :

أيا هندُ لا تَنْكَحَى بُوهَةً عَلَيهِ عَقَيقَتُه أَحْسَبًا مُرَسِّعَةً وَسُطَ أَرباعِبِ بِهِ عَسَمٌ يَبْتَغِي أَرْنَبَا مُرسَّعَةً وَسُطَ أَرباعِبِ فَعَبَها حِذَارَ المَنِيَّةِ أَن يَعْطَبَا (٥) لِيَجْعَلَ فَي رِجْلِهِ كَعْبَها حِذَارَ المَنِيَّةِ أَن يَعْطَبَا (٥)

فَ الْمُرَسِّعَةُ أَ: الفَ اسِدَةُ عَيْنُهُ ، والبُوهَةُ : الأحمقُ ، والعَقِيقَةُ : الشَّعَرُ الذي يولدُ الصبي وهُو عَليهِ ، والأحْسَبُ : الذي في شَعَرِهِ حُمْرَةٌ وبَياضٌ (٦) .

 $^{(1)}$  وقال «أبو عُبيد ( $^{(1)}$ ) في حَديث «عَبيد اللَّه بن عَمْرو» : « مِن أُسراط السَّاعَةِ أَن يُوضَعَ ( $^{(1)}$  الأخْيارُ ، ويُرفّعَ ( $^{(1)}$  الأشرارُ ، وأُن ( $^{(1)}$  تُقْرَأُ المَثْنَاةُ

- (۱) انظر الخبر في : مادتي ( رسع . رصع ) من النهاية ، وفيه : وهو بالسين أشهر ، والفائق (۵۷/۲) وروى لابن عمر ، وفيه : ويروى رُصِعَتُ ، وتهذيب اللغة (۹۲/۲) ، وانظر اللسان ، والتاج ،
  - (٢) في ر : « ويُقالُ » (٣) « ويقال رجل مُرَسِّع » : ساقط من ر . م ·
    - (٤) في ر : « وقال امرؤ القيس » .
- (٥) الأبيات من المتقارب ، وهي في ديوانه / ١٢٨ ، وأيضا في تهذيب اللغة نقلا عن غريب حديث أبي عبيد ، وانظر اللسان والتاج (حسب رسع عقق بوه) ونقل المرحوم الأستاذ محسد على النجار عن الآمدي والصاغاني أن الشعر لامريء القيس
- (٦) ما بعد الأبيات إلى هنا : ساقط من ل . وما بعد « ويقال : رَجلٌ مُرسّعٌ » إلى هنا : ساقط من م .
- (V) « أبو عُبيد » : ساقط من م · (A) في م : « في حديث عبد الله » ·
  - (٩) في ط : « توضع وترفع » ، وكلاهما جائز .
  - (١٠) في م : « ولو » ، وما أثبت عن بقية النسخ .

عَلَى رُوُّوسِ النَّاسِ ، لا تُغَيَّرُ ، قيلَ : وما المَثْناةُ ؟ قالَ : ما استُكْتِبَ مِن غَيرِ كتابالله »(١١) .

قسالَ : حَدَّثَنَاهُ (٢) «إِسسساعسيلُ بنُ عَيَّاشٍ » ، قسالَ : حَدَّثَنى « عَمْرُو بنُ قسيسٍ السَّكُونِيُّ (٢) » ، قالَ : سَمِعتُ « عَبدَ اللَّهِ بنَ عَمْرِو » يَقولُ ذَلك -

قال « أبو عبيد » : قسألت رَجُلاً مِن أهلِ العلمِ بالكُتُب الأولَى - قد عَرفَها وقرَأها - عن المَثْناة ، فقال : إنَّ الأحبارَ والرُّهبانَ مِن بنى إسرائيلَ بَعدَ «مُوسى» وضعُوا كتابًا فيسما بينهُم على ما أرادُوا (ع) مِن غيسرِ كتسابِ اللهِ [- تَبارك وتَعالى-] (٥) فَسَمَّوهُ (١) « المثناة » ، كَانَّه يَعني أنَّهم أحلُوا فيه ماشا أوا ، وحَرَّموا فيه ما شا أوا على خلاف كتابِ الله - تَباركَ وتَعالى -(٧) ، فَبِهنا عَرفْت تأويلَ حَديث «عَبدِ الله بنِ عَمْرو» ، أنَّه إنَّما كَرهَ الأَخْذَ عَن أَهْلِ الكَتُب (٨) لذلك المعنى ، وقد كانت عندَه كُتبٌ وقعَتُ إليه «يومَ اليَرْمُوك» فَأَظُنَّهُ قالَ هذا لِمَعرفَته بِما فيها ، ولم يُردِ النَّهي عَن حَديث رسول اللهِ [-صلى الله عليه وسلم-] (١) وسُنتِه ، وكَيْف يَنْهي عَن ذَلك ، وهو مِن أكثر أصحابه (١٠) حَديثًا عَنهُ .

<sup>(</sup>۱) انظر الخبر في : مادة ( ثنا ) من الفائق (۱۸۸۱) ، وروى عن ابن عمر ، والنهاية، وتهذيب اللغة (۱۳۹/۱۵) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٢) في ك : « حدثنا » ، وشرح هذا الخبر - والخبر الذي بعده مع شرحه - : ساقط من م -

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب التهذيب (٩١/٨) -

<sup>(</sup>٤) في ل : « ماشامُوا » · كملة من ز ·

<sup>(</sup>٦) في ل : « فهو » . والمثناة : ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٧) « وتعالى » : ساقط من ل

<sup>(</sup>A) في ر: « الكتاب » · (٩) « صلى الله عليه وسلم »: تكملة من ر. ز ·

<sup>(</sup>١٠) في ط عن ل : « الصحابة » ، وهي لفظة تهذيب اللغة ( ١٥ / ١٣٩ ) ٠

٩٢٧ -- وقدال «أبو عُبَيد » في حديث «عسبد الله بن عَمْر و » حين سُئِل عَن الصَّدَقَة ، فقالَ : « إنَّها شَرُّ مالٍ ، إنَّها مالُ الكُسْحانِ والعُورانِ » (١) ·

قالَ (٢) : حَدَّثَناهُ (٣) « عَلَىُّ بنُ عاصم » ، عَن «الأَخْضَر بنِ عَجْلانَ » ، عَن فُلانٍ ، عَن « عَبد الله بن عَمرو » •

قبولُه : الكُسْحِانُ : واحدُهُم أَكْسَحُ ، وَهُو المُقْعَدُ ، يُقالُ مِنْهُ : كَسِحَ يَكْسَحُ كَسَحًا ، قالَ « الأعشى » يَذكرُ قَومًا سَكرُوا :

بَين مَخْذُولِ كَريمِ جَدُّهُ وخَذُولِ الرِّجلِ مِن غَيْر كَسَحُ (1)

يقولُ : إِنَّمَا خَذَلُه السُّكُرُّ ليس من كَسَح به .

ومَعنى الحديث : أنَّه كَرهَ الصَّدَقةَ إلاَّ لأهْلِ الزَّمانَةِ ، كَالْحَدِيثِ الآخِر : « لاتَحِلُّ الصَدَّقة لِغَنِيٍّ ، وَلا لِذِي مِرَّة سُوِيٍّ » (٥)

(۱) انظر الخبر في : مادة ( كسح ) من القائق (۲۹۲/۳ ) والنهاية ، وروى فيهما عن ابن

(٣) في ز: « حدَّثنا » · (۲) « قال » : ساقط من ز

(٤) البيت من الرمل ، من قصيدة للأعشى في ديوانه / ٢٧٩ وصدره فيه :

\* بين مُقلوب تليل خَدُّهُ \*

وانظر تهذيب اللغة (٩٣/٤) وأفعال السرقسطى (١٨٦/٢) واللسان والتاج ( كسح . خذل ) ٠

- (٥) انظر الخبر في :
- د : كتاب الزكاة ، باب من يعطى من الصدقة وحَدّ الغنيّ ، الحديث ١٦٣٤ -
- ت: كتاب الزكاة ، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة ، الحديث ٦٤٧ ج١/٨٠ .
  - ن: كتاب الزكاة ، باب مسألة القوى المكتسب ٥ / ٩٩ -
- جد: كتاب الزكاة ، باب من سأل عن ظهر غنى ، الحديث ١٨٣٩ ج١ /٥٨٩ -
  - دى : كتاب الزكاة ، باب من تحل له الصدقة ٢٨٦/١ .
  - حم : مسند عبد الله بن عمرو بن العاس ١٦٤/٢ ١٩٢ ٣٧٧ -

 $^{(1)}$  هَ مَ حَدِيثِ  $^{(1)}$  هَ عَبِدِ اللَّهِ  $^{(1)}$  بنِ عَبْدِ  $^{(1)}$  هَ عَبْدِ اللَّهِ  $^{(1)}$  بنِ عَبْدِ  $^{(1)}$   $^{(1)}$  هِ لنَفْسُ المُوْمِنِ أَشَدُّ ارتِكاضًا  $^{(1)}$  مِن الخَطِيئَةِ مِن العُصْفُورِ حِينَ يُغُدُّفُ بِهِ  $^{(7)}$  .

مِن حَديثِ « رِشْدِين بنِ سَعْدٍ » ، عَن « عَمْرِو بنِ الحارِثِ » أَنَّه بَلَغَه ذَٰلِك ، عَن « عَبدِ اللّهِ بنِ عَمْرِو » ( عَبدُ اللّهِ بنِ عَمْرُو » ( عَبْدُ اللّهُ بنِ عَمْرُو » ( عَبدُ اللّهُ بنِ عَمْرُو » ( عَبْدُ اللّهُ بنِ عَمْرُو » ( عَبْدُ اللّهُ بنِ عَمْرُو » ( عَبْدُ اللّهُ بنِ عَلْمُ اللّهُ بنِ عَمْرُو » ( عَبْدُ اللّهُ بنِ عَبْدُ اللّهُ بنَ عَالِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا

قولُه : يُغْدَفُ بِه : الإِغْدَافُ : الإِرْسَالُ لِلثَّوبِ ( ) والسَّتْرِ ونَحوهِ ، قالَ «عَنْترةً » : إنْ تُغْدِفِي دُونِي القِناعَ فَإِنَّنِي طَبِّ بِأَخْذِ الفارِسِ المُسْتَلْثِمِ ( ) يقول : إن تُرسِلي قناعَك وتَحْتَجبي منِّي ، فإنِّي كذلك (٧) .

وقوله : حين يُغْدَف بِد (٨) يَعنى حين (١) تُرسَلُ عَليه الشّبَكَة ، أو الحِبالة ، أو مايُنصَبُ لهُ .

٩٢٩ - (١٠٠ وقال «أبو عُبَيد» - في حَديث «عَبد الله بن عَمْرو» - : « يُوشِك بنُو قَنْطُوراءَ أَن يُخْرِجُوكُم مَن أُرضِ البَصْرَةِ ، فَقَالَ لَه «عَبدُ الرحمنِ بنُ أَبي بَكْرَةً» :

<sup>(</sup>۱) « أبو عُبيد » : ساقط من م · (۲) في م : « في حديث عبد الله » ·

<sup>( % )</sup> انظر الخبر في : مادة « ركض » من الفائق ( % ) والنهاية وتهذيب اللغة ( % ) ( % ) واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٤) السند وما بعده إلى هنا : ساقط من م · (٥) في ل : « إرسال الثوب » ·

<sup>(</sup>٦) البسيت من الكامل ، من مسعلقة عنتسرة ، وهو في ديوانه ١٥٩ وجسمهسرة ابن دريد (7) البسيت من الكامل ، من مسعلقة ( 7 / 8 ) وجمهرة أشعار العرب (7 ) واللسان و التاج ( غدف ) وأفعال السرقسطي ( 7 / 8 ) .

<sup>(</sup>٧) ما بعد البيت إلى هنا: ساقط من ل . م .

 <sup>(</sup>٨) وقوله : « حين يغدف به » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>١٠) هذا الحديث ، والذي بعده - مع شرحهما - : ساقط من م ٠

ثُمَّ مَهْ ٢ يَعنى ثم نَعودُ ، أُويَعودُوا ، أو يَغدرُوا بِكُم ٢ (١) قال : نَعم ، وتَكُونُ لَكمْ سَلُوةً من عَيش (٢) » .

قولُه (\*) : سَلْوَةٌ مِن عَيْشٍ (') : يعنى النَّعْمة ، قالَ « أُمَيَّةُ بنُ أَبِي الصَّلْتِ » :

ياسَلُوَةَ العَيشِ لودامَ النَّعِيمُ لَنا وَمَن يَعِشْ يَلْقَ رَوْعاتٍ وَأَحزانَا (')
وقالَ « أبو عَمْرو » : البَصْرَةُ في غييرِ هَذا : حِجارَةٌ لَيْسَتُ بِصُلْبَةٍ ، والكَذَّانُ .

قالَ «أبو عُبَيد» (١): وأمّا «عَبدُ اللّهِ بنُ عَمْرِهِ» فَإِنَّما أَرادَ (٧) بِلادَ البَصْرَةِ نَفسها . ٩٣٠ - وَقَالَ « أُبو عُبَيدٍ » فَسَى حَدِيثٍ « عَبدِ اللّهِ بنِ عَمْرٍ » أنَّه قالَ : « لاتُمْسَحُ الأَرْضُ إلاَّمَرَّةً ، وتَسْرَكُها خيرٌ من مائة ناقَة كُلُها أُسودُ المُقْلَة (٨) » .

- (١) « أو يعبودوا أو يغبدروا بكم » : ساقطة من ر . ز . ل . ط . وجباءت في ك بخط الناسخ في موضعها .
- (۲) انظر الخبر في : مادة (قنطر) من الفائق (۳/-۳۳) وفيد : «عن ابن عمر رضى الله عنهما » والنهاية وتهذيب اللغة (٤٠٦/٩) وفيد : «عن حذيفة» ، واللسان ، والتاج .
- (٣) جاء في ر: « بنو قنطوراء : الترك » وفي تهذيب اللغة (٤٠٦/٩) : « ويقال : إن قنطوراء كانت جارية لإبراهيم ( عليه السلام ) فولدت له أولادا ، والترك من نسلها » .
  - (٤) « من عيش »: ساقط من ل .
  - (٥) البيت من البسيط ، وذكر مصحح المطبوع أند في ديوان أمية / ٦٣ ، وروايتد : يالذا المياش إذ دام النعيم لنا
    - (٦) « قال أبو عبيد » : ساقط من ل . وكذا : « ابن عمرو » -
      - (٧) في ل : « فأراد » .
- (A) انظر الخبر فى : مادة ( مقل ) من الفائق (٣٨١/٣) والنهاية ، واللسان ، والتاج ، وكلها ترويه «لعبد الله بن عُمر » تحريف . والصواب : أنه لعبد الله بن عمرو بن العاص، ولم أقف عليه لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم جميعا وتقدم لعبد الله ابن مسعود فى الخبر رقم ٧٧٧ من هذا الجزء .

ويُرْوَى عَن «حاتِم بنِ أَبَى صَغْيِرَةً» ، عَن «عَمْرِو بنِ دِينَارٍ» ، يُسْنِدُهُ إلى « أَبَى ذَرُّ» ، أَنَّه قَالَ مثلَ ذَلِك لِعَيَّاشِ بنِ أَبَى رَبِيعَةً وفَسَّرَهُ بَعْضُهُم ، قَالَ : إِنَّمَا ذَلِك ؛ لأَنَّ السَّرَابَ والحَصا يَستَبِقُ إلى وجهِ الرَّجُلِ إذا سَجَدَ ، يَقُولُ : فَدَعْ مَا سَبَق مِنه '' ) إلى وَجهِك .

قالَ « أبو عَبيْد (٢) » : فَلِهِذا كُرِهِ (٣) تَسويةُ الحَصا .

<sup>(</sup>۱) « منه » : ساقط من ر ·

<sup>(</sup>٢) « قال أبو عبيد »: ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٣) في ل : « كرهوا » ·

### حدیثُ (۱) عمرانَ بنِ حُصیَنِ (۳) 1 رَحْمهُ اللّهُ 1 (۲)

٩٣١ - وقالَ « أبو عُبَيدٍ » في حديثِ « عمرانَ بنِ حُصينٍ <sup>(٣)</sup> » أنَّه أُوْصَى عندَ مَوتهِ : «إذا مُتُ ، فَخَرَجْتُمْ بي، فَأُسْرِعُوا المَشْيَ <sup>(1)</sup> ، وَلَاتُهَوَّدُوا كُما تُهَوَّدُ اليَهودُ والنَّصارَى (1) » .

قالَ (٦): حَدَّثَنَاهُ « ابنُ عُلَيَّةً » ، عَن « سَلَمةً بنِ عَلَقَمةً » ، عَن « الحَسَنِ » ، عن « عمرانَ بن حُصَينِ (٢) » .

قبوله : لا تُهوّدُوا : التّهبويدُ : المَشيُّ الرّويدُ ، مثلُ الدّبيبِ وتَحبوِ ، وكذلك التّهويدُ في المَنْطق : هُو الساكنُ ، قالَ «الرّاعي» يَصفُ ناقَةً :

وَخَوْدٌ مِنِ اللَّاتِي يُسَمَّعُنَ بالضُّحَى قَرِيضَ الرُّدافَى بِالغِناءِ المُهَوَّدِ (^^) قَالَ « أبو عُبَيدِ » : وثُرَى أنَّ أصلُه من الهَوادَة (^^) .

(۱) في ل: « أحاديث » ·

(٢) « رحمه الله »: تكملة من ز ·

(٥) انظر الخبير في : مبادة ( هود ) من الفيائق (٤/ ١٢٠) والنهباية ، وتهذيب اللغية (٣٨/٦) واللسان والتاج . . . .

(٦) « قال » : ساقط من ز · (٧) في ط : « الحصين » ·

- (٨) البيت على وزن الطويل ، وهو في تهذيب اللغة (٣٨٩/٦) وفي اللسان والتاج ( هود . وخد . ردف ) أقول : وزاد في ل : أراد الناقة ، قال : وخود .
- (٩) « قال أبو عُبيد » إلى هنا : ساقط من ل . والحديث الأول مع شرحه في أحاديث عمران ابن حصين : ساقط من م ٠

٩٣٢ - وقالَ « أبو عُبَيد » في حَدِيث « عِمْرانَ بنِ حُصَيْن » (١) : «إنَّ في المَعارِيضِ عَن الكَذِب (٢) لَمَنْدُوحَةً (٣) » .

قولْه (٤) : مَنْدُوْحَةُ : يعنى سَعَةُ وقُسْحَةً .

قالَ « أبو عُبَيدٍ » ( ) : ومنه قسيلَ لِلرَّجُلِ إِذَا عَظُمَ بَطْنُه واتَّسعَ : قَد انْداحَ بَطْنُه ، وانْدَحَى لُغَتان .

فأراد أنَّ فى المعاريض ما يُستغني بِه الرَّجلُ عَن الاضطرار إلى الكذبِ ، والمعاريض : أن يُرِيدَ الرَّجلُ أن يَتكَلَّم (١) بالكلام الذي إن صرَّع بِه كان كذبًا (٧) ، فل عَارضه بِكلام آخر يُوافِقُ ذَلِك الكلام فى اللَّفظ ويُخالِفُه فى المعنى ، في تتومَهم الساّمع أنَّه أراد ذَلك ، وهذا كثيرٌ فى الحديث (٨) .

ومنهُ حديثُ «إبراهيمَ (١)» أنَّ رَجُلاً أَتَاهُ ، فقالَ : إنِّى اعْتَرَضْتُ عَلَى دَابَّةٍ ، وإنها نَفَقَتْ ، ولَسْتُ أَعْطَى عَطَائِى إلاَّ أَنْ أَخْلِفَ أَنَّهِ اللهُ أَنْ أَخْلِفَ أَنَّهِ اللهُ أَنْ أَخْلِفَ أَنَّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) في ك . ط : « الحصين » وكذا الغانق ( ۲ / ٤١٩ ) .

<sup>·</sup> ٢) « عن الكذب » : ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : مادة ( عرض ) من الفائق ٢ / ٤١٩ ، والنهاية ، وفيه : « وهو حديث مرفوع » . واللسان ، والتاج ، ومادة ( ندح ) من تهذيب اللغة ( ٤ / ٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في تهذيب اللغة (٤/٤/٤) : « قال أبو عُبيد : قولُه ... » .

<sup>(</sup>٥) « قال أبر عبيد »: ساقط من ل · (٦) في ط: « أن يتكلم الرجل » ·

<sup>(</sup>V) في ل وهامش ز : « كاذبا » ·

<sup>(</sup>A) ما تبقّی من أحادیث عمران بن حصین ، وجمیع أحادیث عبد الله بن مُغَفّل - وسلمة بن الأكوع - ومعاویة بن أبی سفیان ، و عبد الله بن عامر - رضی الله عنهم - : ساقط من م .

<sup>(</sup>٩) أراه يعنى إبراهيم النخعى - رحمه الله - · (١٠) في ط: « أغا » ·

عَلَيها ، ، فقالَ « إبراهيمُ » : اذهَبْ ، فَخُذْ دابَّةُ ، فاعترضْ عَلَيها بِجَسَدِكَ ، ثُمُّ احْلِفُ '' أَنَّها الدَّابَّةُ '' الَّتَى اعْتَرَضْتَ عَلَيْها ، وَأَنْت تَعْنَى اعْتِراضَك بِجَسَدَكَ » . قالَ '' : حَدَّثناهُ « أبو المُنْذِرِ » شَيْخٌ مِن أهلِ الكُوفَةِ ، قالَ : حَدَّثنا « قَيْسُ بنُ الرَّبِيع » ، عَن « الأَعْمَشِ » ، عَن « إبراهيمَ » .

٩٣٣ - وقالَ « أبو عُبيد » في حَديث « عِمْرانَ [ بنِ حُصيَن ۽ (1) : «جَذَعَةُ (1) أُحَبُّ إلى مِن هَرِمَة ، اللَّهُ أُحَقُّ بالفَتا ، والكَرَم ﴿ (١) .

قالَ : (٧) حَدَّثَنَاهُ «ابنُ عُلَيَّةَ» ، عَن «أَيُّوبَ» ، عَن «ابنِ سيرِينَ»، عَن «عِمْرانَ» . قَصَولُه : بالفَتاءِ (٨) مَمْدُودٌ ، وَهُو مَصْدُرُ الفَتِيِّ السِّنِّ بَيَّنِ الفَتِاءِ (٩)، وقالَ الشَّاعِرُ ( ٦٠٣) :

إذا بَلغَ الفَتى مِثَتَيْنِ عامًا فَقَد ذَهبَ اللَّذَاذَةُ وَالفَتاءُ (۱۰) ويُروى : « فَقَد أُودُى » (۱۱) فَقسصَر الفَتَى في أُولَ البَيتِ ؛ لأنَّه أُرادَ الشَّابُّ مِن

<sup>(</sup>١) في ط: « ثم أحلف عليها » ، كلمة « عليها » زيدت بين السطور نقلاً عن ز .

<sup>(</sup>۲) في ط: « هي الدابة » · (۳) « قال »: ساقط من ر. ز ·

<sup>(</sup>٤) « ابن حصين » : تكملة من ز · (٥) في ز : « إن الجذعة » ·

<sup>(</sup>٦) انظر الخبير في : منادة ( فيتنا ) من الفنائق (٨٨/٣) والنهناية ، وتهنذيب اللغنة (٦٨/١٤) واللسان ، والتاج -

<sup>·</sup> ۲) « قال » : ساقط من ز

<sup>.</sup>  $(\Lambda)$  في ل : « الفتاء » ، وبها في تهذيب اللغة ٤  $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) عبارة التهذيب: « مصدر الفتيُّ في السن » .

<sup>(</sup> ۱۰) البيت من الوافر ، وهو في تهذيب اللغة ، ونسب للربيع بن ضبع الغزاري في أمالي القالي ( ۱۱) الذيل ۲۱۵/۳ ) واللسان والتاج ( فتا ) وفيها : « عاش الفتي » .

<sup>(</sup>۱۱) « ویروی : فقد أودی » : ساقط من ر . ل .

الرَّجالِ ، وَهَذَا لَا يَكُونُ أَبْدًا إِلاَّ مَقْصُورًا ('' ، قالَ اللَّهُ – تَبَارِكَ وتَعَالَى – ('' : ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبِرَاهِيمُ ﴾ (") و (اللَّهُ الْقَتَا مِ ، وَفَسَتَى بَنْ كُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبِرَاهِيمُ ﴾ (") و (اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>،</sup> ما يعد قوله : « أول البيت » إلى هنا : ساقط من ل -

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء آية ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) زاد ر : « وقال : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ » سورة الكهف آية ٠٦٠

<sup>(</sup>٥) ما بعد « إبراهيم » إلى هنا : ساقط من ل -

# حديثُ عبد الله بن مُغَقَّلِ اللهُ عنه ] (١)

٩٣٤ - وَقَالَ « أَبُو عُبَيدٍ » في حَديثِ « عَبدِ اللَّهِ بنِ مُغَفِّلٍ » في وصيِّتِه : « لا تُرَجَّمُوا قَبرى » (٢) .

قالَ (٣) : حَدَّثَناه « إِسْحاقُ بن عِيسَى »، عَن « أبى الأَشْهَبِ » ، عَن « بَكْرِ بنِ عَبدِ اللهِ » ، عَن « مَغَفُّلٍ » (١) .

المُحَدَّثُونَ يَقُولُونَ : لا تَرْجُمُوا [ قَبْرِى ( ( ) ] ، قالَ « أبو عُبَيدٍ » : وَإِنَّمَا هُو ( ( ) « لا تُرَجَّمُوا » يَقْبِي ( ( ) الحِجارة ، لا تُرَجَّمُوا » يَقْبِي ( ( ) الحِجارة ، وهي الرَّجام ، يَعنِي ( ) الحِجارة ، وكانُوا يَجْعَلُونها عَلَى القُبُورِ ، وكَذَلِك هِيَ إلى اليَومِ ، حَيثُ لا يُوجَدُ التُراب ، قال « كَعْبُ بن زُهَيْر » :

أنا ابنُ الذي لَم يُخْزِنِي في حَياتِهِ وَلَم أُخْزِهِ حتَّى تَغَيَّبَ في الرَّجَمْ (٨) قالَ « أبو عُبَيدٍ »: وقد تَأُولُهُ بَعْضُهُم عَلَى النِّياحَةِ والقولِ السَّيِّيِّ فيهِ (١) ، مِن

- 414 -

1

<sup>(</sup>١) « رضى الله عنه » : تكملة من ز .

 <sup>(</sup>۲) انظر الخبر في : مادة ( رجم ) في : الفائق ( ۲ / ٤٧ ) ، والنهاية ، والصحاح ،
 وتهذيب اللغة ( ۱۱ / ۷۹ ) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز . (٤) السند ساقط من ل .

<sup>(</sup>٥) « قبرى » : تكملة من ر . ز . (٦) في ل : « وأنا أقول » .

<sup>(</sup>٧) « يعنى » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٨) البيت في ديوانه / ٦٥ وضبطه « يَخْزُنِي .. أَخْزُهُ » وجاء منسوبا إليه في تهذيب اللغة ( ١١ / ٩ ) ، واللسان والتاج ، والصحاح ( رجم ) .

<sup>(</sup>٩) ما بعد البيت إلى هنا: ساقط من ل .

قَولِ « أَبِي إِبْراهِيمَ » « لِإِبْراهِيمَ » (١) : ﴿ لا رَجُمَنَك ﴾ (٢) يعني : لأقُولَنَّ فيكَ ما تَكُرَهُ ، وَ إِنَّمِسا أُرادَ « ابنُ مُغَفَّلٍ » تَسْوِيَةَ القَبِسِ بِالأَرْضِ ، وأَلاَ يَكُونَ مُسَنَّماً مُرْتَفِعاً ، وكَذلِك حَدِيثُ «الضَّحَاكِ» قالَ : حَدَّثَنا (٢) «هُشَيْمٌ » ، عَن «جُويْبِر» ، عن «الضَّحَّاك » (٤) ، أنَّه قالَ في وصيته : « وارْئُسُوا قَبْرِي رَمُسًا » (٥) .

وأما حَدِيثُ « مُوسَى بنِ طَلَحِةً » أَنَّه شَهِدَ دَفْنَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : « جَمْهِرُوا قَبْرَهُ جَمْهَرَةً » (() فَهُوَ عَيدُ ذَلِك : إِنَّما أَرَادَ أَن يُجْمَعَ عَليهِ التُّرَابُ جَمْعًا ، وَلا يُطَيِّنَ ، وَلا يُصلَحَ ، وَالأَصلُ مِن هَذَا جَمَاهِيرُ الرَّمْلِ ، واحدُها جُمْهُورٌ ، وجُمْهُورٌ (() ، قالَ « الأصمعيُ » : الجُمْهُورُ : الرَّمَلَةُ المُشْرِقَةُ عَلى ما حَولُها ، وَهِي المُجْتَمِعَةُ (() ، وقال « ذو الرَّمَّة » :

خَلِيلَىٌّ عُوجًا مِن صُدُورِ الرَّواحلِ بِجُمْهُورِ حُزْوَى فَابْكِيا فِي المَّازِلِ (١٩)

<sup>(</sup>١) عبارة ل : « ومنه قول أبي إبراهيم » .

<sup>(</sup>٢) من قوله - تعالى - حكايسة عن أبي إبراهيم لابنه إبراهيم - عليه السلام - : « لأَرْجُمنَك واهْجرْنِي مَليًا » سورة مريم الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) في ط: « حدثناه » . (٤) ما بعد « الضحاك » إلى هنا : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٥) انظر خبر الضحاك في : مادة ( رمس ) من الفائق (٨٧/٢) والنهاية عن ابن مغفل ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٦) انظر خبر مسوسى بن طلحة فى : مادة ( جَمهر ) من النهاية ، وتهذيب اللغة (٦) انظر خبر مسوسى بن طلحة فى : مأدة (٦) انظر خبر مسوسى بن طلحة فى المادة (٦) النهان والتاج ٠ (١٢/ ١٢) وفيه : ومنه قوله : « جَمْهرُوا قبرى جمهرة » والصحاح واللسان والتاج ٠

<sup>(</sup>٧) في طعن ل: « وَجَمهَرة » وخطأ جماهير رواية ر. ز. ك، وفي اللسان: والجمهور والجمهور والجمهورة » عن اللسان، والمحكم والجمهورة من الرمل: ما تعقد وانقادَ. وآثرت « جمهورة » عن اللسان، والمحكم ( جمهر ) ٤ / ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٨) الأصمعي وقولته : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٩) البيت من الطويل ، وهو مطلع قصيدة له في ديوانه ٣٢١٣ وانظر الأغاني (١١٣/١٦) .

#### حديثُ سلَّمةً بن الأكوع [ رَحِمهُ اللّهُ ] (١)

ا ٦٠٤) ٩٣٥ - وَقَالَ « أبو عُبَيند » في حديث « سَلَمَة بنِ الأَكْوَع » : « غَزُوتُ (") « هَوازِنَ » مَعَ رَسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم (") - فَبَيْنَما نَحْنُ نَتَضَحَى إذْ أَقْبَلَ رجلُ عَلَى جَمَل أَحْمَر »(٤) .

قالَ (٥) : خَدْتُناهُ « أبو النَّصْرِ » ، عَن « عِكْرِمسةً بن عَمَّار » ، عن « إياس بن سَلَمةً » ، عَن « أبيه ِ » ·

قبولُه : نَتَضَعَّى : يُرِيدُ (١) نَتَغَدَّى ، واسمُ ذَلِك الغَداءِ : الضَّعَاءُ ، وَإِنَّمَا سُمَّى بذلك (٢) ؛ لأنَّه يُؤكِّلُ في الضَّحاء ، قال « ذو الرُّمَّة » :

تَرى الثُّورُ يَمْشِي راجِعًا مِن ضَحانِه بِهَا مِثْلَ مَشِي الهِبْرِزِيُّ الْمُسَرُولِ (٨) والضَّحاءُ: ارْتَفَاعُ النَّهَارِ (١) الأعلى ، وَهُو مَمْدُودٌ مُذكِّرٌ ، والضُّحَى مُؤَنَّتَةً مَقْصورةً ، وَهِيَ (١٠) حينَ تُشْرِقُ الشُّمسُ .

(٧) في ل: « ذلك » ·

<sup>(</sup>١) « رحمه الله » : تكملة من ز ، وقد ذكر حديث سلمة بن الأكوع في نسخة ل بعد حديث رافع بن خديج (الخبر رقم ٨١٣ من هذا الجزء) ووضعناه هنا في ترتيب النسيَّغ ر .

<sup>(</sup>۲) في ل : « قال : غزوت ... » · (٣) في ك : « صلى الله عليد » .

<sup>(</sup>٤) انظر الخَبرَ في : مادة ( ضحا ) من الغائق ( ٣٣١/٢ ) والنهاية ، واللسان ، والتاج .

<sup>-</sup> الجامع الكبير : مسند سلمة بن الأكوع ( ج٢ / ٤٠٧ ) عن مصَّنف ابن أبي شيبة . (٦) « يريد » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٥) « قال » : ساقط من ز ٠

<sup>(</sup>٨) البيت من الطويل ، من قصيدة لذى الرصة ، في الدينوان / ١٤٥٦ ، وانتظر اللسان والتباج (ضحا).

<sup>(</sup>٩) في ط عن ل : « الشمس » ، ومثله تهذيب اللغة ( ٥ / ١٥٠ ) عن أبي عُبَيد .

<sup>(</sup>۱۰) في ل : « وهو » ·

#### حَديثُ (۱) مُعاوِيةَ بِنِ أَبِي سُفْيانَ [ رَحمه الله ](۲)

٩٣٦- وقال « أبو عُبَيد » في حديث « مُعاوِيةً بنِ أبي سُفْيانَ » : « أَنَّهُ دُخِلَ عَلَيه وَهُوَ يَاكُلُ لِيُاء مُقَشَّى »(٣).

قالَ (1) : حَدَّثَنيه « الواقدي » بإسناد لا أَحْفَظُهُ (٥) .

قَالَ « الفَرَّاءُ » : المُقَشَّى : هُو (١) المُقَشَّرُ . يُقَالُ مِنهُ (٧) : قَشَوْتُ العُودَ وغَيرَهُ : إذا قَشَرْتُه ، فَهُو مُقَشَّقًى . إذا قَشَرْتُه ، فَهُو مُقَشُّقًا .

قالَ « الواقِدِيُ » (٨) : واللِّياءُ : شَىءٌ يُؤكِّلُ مِثلُ الجِمُّصِ أو نَحوهِ ، وَهُو شَدِيدُ البّياضِ ، ويُقالُ لِلمَرْأَةِ إِذَا وُصِفَت بالبّياضِ : كَأَنُّهَا اللّياءُ (١) .

٩٣٧ - وقال « أبو عُبَيد » في حَديث « مُعاوية » : « أنَّه دَخَلَ على خَاله « أبى هاشم بن عُتْبَة » وقد طُعِنَ ، فبكى ، فَقالَ : ما يُبْكِيكَ يا خالِ ؟ أُوجَعٌ

 <sup>(</sup>۱) في ز : « حديث » وفوقها « أحاديث » .

<sup>(</sup>٢) « رحمه الله »: تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : مادة ( لَيِيءَ ) من الفائق ( ٣ / ٣٣٩ ) والنهاية ، ومادة ( قشى ) من النهاية ، وتهذيب اللغة ( ٩ / ٢٠٧ ) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٥) السند ساقط من ل ٠

<sup>(</sup>٤) « قال »: ساقط من ز ٠

<sup>(</sup>۷) « مند » : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٦) « هو » : ساقط من ر ٠

<sup>(</sup>A) « قال الواقدي » : ساقط من ل ، وعبارة النسخة : « وَأَمَّا اللَّياءُ » .

<sup>(</sup>٩) انظر التهذيب (٢٠٧/٩) فقد ذكر أكثر من تفسير لِلّياء ، ومما ذكره : « ثعلب عن ابن الأعرابي : الليا - بالياء - واحدته لياءة ، وهو اللوبياء ، وهُو اللوبيا ، واللّوبياج .
قال : ويقال للصّبيّة المليحة : كأنها لياءةً مَقْشُونً ... » .

يُشْتِزُكَ أُم (١) عَلَى الدُّنيا »(٢) ؟

قالَ (  $^{(*)}$  : حَدَّثَناهُ  $_{(*)}$  الأَبَّارُ  $_{(*)}$  ، عَن  $_{(*)}$  مَنْصـور  $_{(*)}$  ، عَن  $_{(*)}$  مَنْ  $_{(*)}$  مَنْ  $_{(*)}$  مَنْ  $_{(*)}$  مَعْاوِيَةَ  $_{(*)}$  .

قسوله : يُشْنُزِكَ : يَعْنِي يُقْلِقُك ، يُقسالُ مِنْه : قَد شَنْزِنْتُ : إذا قَلِقْتَ ، وَلَم تَقرُّ ، وَأَشْأَزَنَى غَيرِي ، وقالَ « ذو الرُّمَّةِ » :

قَبَاتَ يُشْنِزُهُ ثَأْدٌ وَيُسْهِرهُ تَلَاّلُ الرَّبِعِ والوَسْواسُ والهِضَبُ (1) قالَ « أبو عُبَيْدٍ » (ه) : هَضْبَةً وهِضَبُ (۱) ، مِثلُ : بَدْرَة وبِدَر ، وبَضْعَة وبِضَع (۱) . هَثَلُ : بَدْرَة وبِدَر ، وبَضْعَة وبِضَع (۱) . هَثَلٌ « أبو عُبَيد » فَى حديث « مُعاوِيَةً » أنَّهُ قَدم مِن الشَّام ، فَمَرُ بالمَدينة فَلَم تَلَقَّهُ (۱) (۱۰ ) الأَنْصَارُ فَسَأَلَهُم عَن ذَلِك ، فَقَالُوا: لَم يَكُنْ لَنا ظَهْرٌ . قالُ : « فَمَا فَعَلَتْ (۱) نَواضِحُكُمْ ؟ قالُوا : حَرَثْنَاهَا (۱) يومَ بَدْرٍ » (۱۱) .

قالَ « أَبُو عُبَيْدً ٍ » : يَعنِي هَزَلْناها ، يُقالُ : حَرَثْتُ الدَّابَّةُ ، وأَحْرَثْتُها لُغَتانِ ·

<sup>(</sup>۱) في ل : « أم حرص » وكذا هو في تهذيب اللغة ( ۱۱ /  $\gamma$  ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة ( شأز ) من الفائق (٢١٦/٢) والنهاية وتهذيب اللغة (٢١٦/١) ، واللسان والتاج ،

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز -

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط . من قصياته البائية ، التي قال عنها الأصمعي : « سمعت من يذكر عن « ذي الرمة » أنه لم يزل يزيد على كلمته التي على الباء حتى مات ، وروايته في الديوان ١ / ٩٠ : « تَذَاوُّب » في موضع « تَذَوُّب » وانظر تهذيب اللغة ، والصحاح ، والأساس ، واللسان والتاج ( هضب ) .

<sup>(</sup>٥) « قال أبو عُبيد » : ساقط من ر . ز . ل · (٦) عبارة ل : «والهضب جمع هَضْبَة» ·

<sup>(</sup>٧) في ل : « قطعة وقطع » ، وأراهُ تحريفا · ( ( ٨ ) في ك : « تَلَقُّهُ » بقاف مشددة ·

<sup>(</sup>٩) عبارة ر : « فقال : ما فعلت » · (١٠) في ز : « أحرثناها » وهي لغة ·

<sup>(</sup>١١) انظر الخبر في : مادة ( نضح ) من الفائق (٣٨٣/٢) والنهاية ، واللسان ، والتاج .

### حديث عَبد اللّه بن عامب اللهُ أَ(١)

٩٣٩ - وقال « أبو عُبَيد » فى حديث « عَبدالله بنِ عامر » حينَ مَرِضَ مَرَضَهُ الّذِي ماتَ فيه ، فَدخَلَ عَليهِ أصحابُ النبيِّ - صَلَى الله عَلَيه وسلَّم (٢) - وفيهم « ابنُ عُمَرَ » : فقالَ : ما تَرَوْنَ في حالِي ؟ قالُوا : ما نَشُكُّ لَكَ في النَّجاةِ ، قَدْ كُنْتَ تَقْرِي الضَّيفَ ، وتُعْظِي المُخْتَبِطَ » (٣) .

قَالَ  $^{(1)}$ : حَدَّتُنَاه  $_{\rm K}$  يَزِيدُ  $_{\rm K}$  ، عَن  $_{\rm K}$  عَمْرِو بِنِ مَيْمُونِ بِنِ مَهْرانَ  $_{\rm K}$   $^{(8)}$  . قالَ  $_{\rm K}$  أبو عُبَيْد  $_{\rm K}$ : يعنى بالمُخْتَبِط  $_{\rm K}$  : الرَّجُلَ [ الذي ]  $_{\rm K}$  يَسَأَلُه  $_{\rm K}$  من غير مَعْرِفة كانتْ بَينَهُما ، وَلا يَد سِلَفَت مِنهُ إليهِ ، وَلا قَرابَة  $_{\rm K}$  .

<sup>(</sup>١) « رحمه الله » : تكملة من ز · (٢) الجملة الدُّعائية ساقطة من ل ·

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : مادة ( خبط ) من الفائق ( ١ / ٣٥٣ ) والنهاية والمغيث واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٤) « قال » : ساقط من ز ·

<sup>(0)</sup> جاء في  $\theta$  بعد ذلك :  $\theta$  أن عبدالله بن عامر يقول ذلك  $\theta$ 

<sup>(</sup>٦) عبارة ل : « قوله : المختبط يعني » · (٧) « الذي » : تكملة من ر . ز . ل ·

<sup>(</sup>A) في ل : « يسأل الرجل » -

<sup>(</sup>٩) انظر المغيث ١ / ٥٤٨ في تفسير الخبط والاختباط ٠

#### حديثُ قيسِ بنِ عاصم [ رَحمهُ اللهُ ](١)

٩٤٠ وقال « أبو عُبَيد » في حديث « قَيسِ بنِ عاصِم » حِينَ أَوْصَى بَنِيه عِندَ مَوْته ، وَلا تُعْلِمُوهُم مَكانَ عِندَ مَوْته ، وَلا تُعْلِمُوهُم مَكانَ قَبْرِي ، وَلا تُعْلِمُوهُم مَكانَ قَبْرِي ، فَإِنَّه قَد كانَتْ (٢) بَيْنَنا وبَيْنَهُم خُماشاتٌ في الجاهليَّة » (٣) .

قالَ (٤) : حَدَّثناه « حَجَّاجٌ » ، عَن « شُعْبة » أسندَهُ إلى « قَيس » ·

قولُه (٥): الخُماشاتُ: يَعنى (١) الجِناياتِ والجراحاتِ (٢)، قسالَ « ذُو الرُّمَّة » يَصفُ الحمارَ والأَثنَ :

ودُ عِندَهُ خُماشاتُ ذَخْلِ مايُرادُ امْتِثالُها (٧)

رَبَاعُ لَهَا مُذْ أُورَقَ العُودُ عِندَهُ

(۲) في ر . م : « فإندكان » .

وانظر الخبر في : مادة ( خمش ) من النهاية وتهذيب اللغة ( ٧ / ٩٤ ) واللسان والتاج ومادة ( نوش ) من الفائق ( ٤ / ٣٢ ) وفيه : « فإنى كنت أناوشهم في الجاهلية ، وروى : أهاوشهم ، وروى : أغاولهم ، وروى : فإنه كانت بيننا وبينهم خماشات في الجاهلية ، وعليكم بالمال واحتجانه » .

وانظر : المغيث ( غول ) و ( نوش ) .

(٤) « قال » : ساقط من ز - (٥) « قوله » ، « يعنى » : ساقطان من م -

(٦) ما بعد « الجراحات » إلى « وأقدنى منه » : ساقط من م .

(٧) البيت من الطويل ، من قصيدة لذى الرمة يهجو بنى امرى القيس فى ديوانه / ٥٣٠ وكانت المهاجاة بينه وبين شاعرهم هشام بن قيس المرثى ، وفى الديوان من شرح الباهلى قيال : الخماشات : الواحدة خماشة ، وهو الخدش ، والبيت أيضا فى تهذيب اللغة ( ٧ / ٥٩ ) واللسان والتاج ( خمش ) .

- 444 -

<sup>(</sup>١) « رحمه الله » : تكملة من ز

<sup>(</sup>٣) في ط عن م : « فإني كنت أغاولهم » ، وهي رواية .

قالَ « أبو عُبَيد ٍ » (١) : يُقالُ لِلحاكِم : أَمْثِلني منهُ ، وأقِصَّنِي منهُ ، وأقِدْنِي منه منه ، وأقِدْنِي منه منه ، وأقبدُنِي منه منه ، وأقبدُنِي منه منه ، وأقبدُنِي منه منه ، وأقبدُنِي منه ، وأقبدُنْي منه ، وأقبدُن

وَأُمًّا قَدُلُهُ فَى وَصِيِّتِهِ أَيضًا ("): « فَإِنَّى كُنْتُ أَغَاوِلُهُمْ » فَنُرى أَنَّ المَحْفُوظَ : أَغاوِرُهُم ، وَهُو مِن الغَاراتِ : أَن يُغِيرُوا عَليه ويُغيرَ عَلَيهِم ، فَإِن كَانَ المَحْفُوظُ أَغَاوِلُهم " فَإِنْ كَانَ المَحْفُوظُ أَغَاوِلُهم (") ، فَإِنَّ المُغاوِلَةُ : المُبادَرَةُ •

ومنه حَدِيثُ « عَمَّارِ بِنِ ياسِرٍ » أَنَّهُ صَلَى صَلاَةً أُسْرَعَ فِيها ، وقالَ : « إنَّى كُنْتُ أُغُولُ حَاجَةً لَى » (١٠٠ .

وَأَمَّا قَولُه فَى وَصِيِّتُهِ : « وعَلَيكُمْ بِالمَالِ واحْتِجَانِه » : فَإِنَّ الاحْتِجَانَ : ضَمَّكَ الشَّيءَ إلى نَفْسِك ، وإمْساكُك إيّاهُ ، وَهُو ( ١٠٠٦) مَأْخُوذٌ مِن المِحْجَنِ ، والمِحْجَنُ : العَصا المُعْوَجَّةُ التي يَجْتَذِبُ بِها الإنْسانُ الشَّيءَ إلى نَفْسِهِ (١) .

<sup>(</sup>١) « قال أبر عبيد »: ساقط من ط -

<sup>(</sup>Y) ما بعد بيت ذي الرمة : ساقط من ل ، والجار والمجرور « منه » : ساقط من ط ·

<sup>(</sup>٣) عبارة طعن م: « وقوله » ·

<sup>(£)</sup> ما بمد قوله: « كنت أغاولهم » إلى هنا: ساقط من ر ·

<sup>(</sup>٥) انظر خبر عمار بن ياسر - رضى الله عنه - فى : مادة ( غول ) من الفائق (٣ / ٨١) والنهاية واللسان والتاج -

<sup>(</sup>٦) ما بعد « فإن المفاوّلة : المبادرة » إلى هنا : ساقط من م ٠

### حديثُ الأَشَجُّ الْعَبْدِيِّ (¹) [ رَحمة اللهُ ](¹)

٩٤١ - وقال « أبو عُبَيْد » في حديث « الأشَجِّ العَبْدِيِّ » (٣) أنَّه قالَ لِبَنِيهِ أو

غَيرِهِم : « لا تَبْسُروا ، وَلا تَثْجُروا ، وَلا تُعاقِرُوا فَتَسْكَرُوا » · ·

يروكى عَن « عمرانَ بن خُدَيْرٍ » (ه) .

قَولُه : لا تَبْسُرُوا ، يَقُولُ (١٠ : لا تَخْلِطُوا البُسْرَ بِالتَّمْرِ ، فَتَنْبِذُوهُما جَمِيعًا · 
نُقالُ منهُ : بَسَرَتُه أَبْسُرُهُ بَسْرًا ·

وقوله : وَلا تَثْجُرُوا ، يَقُولُ : لا تَجْعَلوا (٧) ثَجِيرَ البُسْرِ أَيضًا مَع التَّمْرِ ، وثَجِيرُه : أن يُنْبَذَ (٨) البُسْرُ وَحسدَهُ ، ثُمَّ يُؤْخَذَ ثُقْلُهُ ، فَيُلْقَى مَع التَّمسِ ، فَكَرِه هَذا أَيضًا

(۱) جاء في تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٠١ : « المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث بن النعمان ابن زياد بن عصر العصرى أشج عبد الديس كان سيد قومه ... قلت : قال ابن سعد : اختلف علينا في اسم الأشج فقيل : المنذ بن عائذ ، وقيل : عائذ بن المنذر . وقيل : عبد الله بن عون . قال : ولما أسلم رجع إلى البحر ين مع قومه ثم نزل البصرة بعد ذلك » . وفي قدومه على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال الواقدى : كان قدوم الأشج ومن معه سنة عشر من الهجرة . وقيل : إن قدومه كان سنة ثمان قبل فتح مكة .

(۲) « رحمه الله »: تكملة من ز $\cdot$  (۳) خبر الأشج العبدى: ساقط من م

- (٤) انتظر النخبر فسى : مادة ( بسر ) من الفائق ( ١ / ١٠٩ ) والنهاية وتهذيب اللغة ( ١ / ١٠٩ ) ، واللسان والتاج ٠
- (٥) في ط: « ابن جدير » بجيم معجمة ، والذي في تقريب التهذيب ( ٢ / ٨٢ ) : عمران ابن الحدير بهملات مصغرا السُّدِّي أبو عُبَيدة بالضم . ثقة من السادسة .
  - - (A) في ل : « وتثجيره أن تَنْبُذُوا » ·

مَخافَة الخَلِيطَيْنِ .

وقولُه : وَلا (١١ تُعاقِرُوا ، يَقُولُ : لا تُدْمِنُوهُ (٢) فَتَسْكُرُوا ، ونُرَى أَنَّ (٣) المُعاقَرَةَ مِن عُقْرِ الحَوْضِ ، وَهُو أَصْلُه عندَ مَقَامِ الشَّارِبَةِ ، فَيَعْقُولُ : لاتَلْزَمُوهُ كَلُزُومِ الشَّارِبَةِ أَعْقَارَ الحِياضِ .

<sup>(</sup>۱) في ط: « لا » · (۲) في طعن ر: « لا تدمنوا » ·

<sup>(</sup>٣) في ط: « أصل » ، واللفظة ساقطة من ز ·

#### 

٩٤٢ - وقال « أبو عُبَيْد » فى حديث « سَمْرَةَ بنِ جُنْدَب » حِينَ أَتِى بِرَجُلٍ عِنْ أَتِى بِرَجُلٍ عَنِّين ، فَكَتَب فيه إلى « مُعاوِية » فَكَتَب : «أن اشْتَرِ لَهُ جارِيَةٌ مِن بَيتِ المَالِ ، وَأَدْخِلُها مَعهُ لَيْلَةً ، ثُمَّ سَلْهَا عَنْه » فَفَعلَ « سَمُرةً » فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : ما صَنَعت ؟ قَالَ : فَعلتُ حَتْى حَصْحَصَ فيه ٠

قالَ: فَسَأَلُ الجارِيَةَ، فَقالَت: لـم يَصْنَعُ شَيْئًا، فَقـالَ: خَلُّ سَبِيلَها يَامُحَصْحصُ (٢)» .

قَالَ <sup>(٣)</sup> : حَدَّتَنِيهِ « يَزِيدُ » ، عَن « عُيَيْنَةَ بنِ عَبدِ الرَّحَمنِ » ، عَن «أَبِيهِ » ، عَن « سَمُرَةَ » <sup>(٤)</sup> .

قُولُه : حَصْحَصَ (0) : الحَصْحَصَةُ : الحَرَكَةُ في الشَّيْءِ حَتَّى يَسْتَمْكِنَ ، ويَسْتَقِرِّ فِيهِ ، يُقالُ : حَصْحَصْتُ التُّرابَ وَغيرَهُ : إذا حَرَّكْتَهُ وَفَحَصْتُه يَمِينًا وَشِمالاً ، قالَ « حُمَيسَدُ بنُ ثُورٍ » يَصِفُ بعييسراً قَد أُثْقِلَ حِمْلُهُ ، فَهُو يَتَحَرَّكُ تَحْتَ الحِمْلِ عِندَ النَّهُوض ، فَقالَ :

وحَصْحَصَ في صُمُّ الحَصا تَفِناتُهُ وَرَامَ القِيامَ ساعَةً ثُمٌّ صَمَّمًا (١)

وانظر الخبر في : مادة ( حصحص ) من الفائق ( \ / ۲۸۸ ) والنهاية واللسان والتاج . ومادة ( حصص ) من تهذيب اللغة ( T / T ) .

<sup>(</sup>١) « رحمه الله »: تكملة من ز . وخبر سمرة - رضى الله عنه - : ساقط من م ٠

 <sup>(</sup>٢) الخبر في ل : « في حديث سمرة بن جندب للرَّجُلِ : خلَّ سَبِيلها يامُحَصَّحِص » .

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز · (٤) السند ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٥) في ط: « حصحص فيه » . « وقوله: حصحص »: ساقط من ل ٠

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل ، ورواية ديواند ١٩ :

الثِّفِناتُ : كُلُّ شَيْءٍ وَلِيَ الأَرْضَ مِن البعيرِ إذا بركَ ، وهُنَّ (١) المُحْبَتانِ ، والفَخِذانِ ( ٦٠٧ ) والكِركِرة ، وَلِهذا كانَ يُقالُ « لِعَبدِ اللَّهِ بنِ وَهْبٍ » رئيسِ الخَوارِج في زَمَنِ  $(3)^{(7)}$  « غَلِي  $(4)^{(7)}$  » (أو الثَّفِناتِ  $(4)^{(7)}$  ) و غَلِي  $(4)^{(7)}$  . « أَو الثَّفِناتِ  $(4)^{(7)}$  ، الأَنَّ مَساجِدَةً كَانَت قَد دَبِرَتُ مِن طولِ (٤) الصَّلاةِ مِثل ثَفِناتِ البَعيرِ (٥) - = وأثر في صُمَّ الصَّفا ثفناتُه ورامَ بِلمًا أمْرَه ثم صَمَّما

وهو في تهذيب اللغة ( ٣ / ٤٠٣ ) ، وأفعال السرقسطي ( ١ / ٤٢٨ ) ، واللسان

والتاج ( حصحص ) .

- (١) في ر . ز . ط : « وهي » ، والأعضاء المثناة في الإنسان والحيوان مؤنثة ·
  - (٢) « رحمة الله عليه »: تكملة من ز ، وفي ط: « عليه السلام » ٠
- (٤) « طول » : ساقط من ر · (٣) « قد » : ساقط من ز -
  - (٥) ما بعد بيت « حميد » إلى هنا : ساقط من ل ·

#### حَدَيثُ عَبِدِ اللَّهِ بِنِ الزُّبِيْرِ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ](۱)

 $^{(7)}$  وقال « أبو عُبَيْد » في حديث « عَبد الله بن الزُّبير » أنَّه كانَ إذا سَمعَ صَوْتَ  $^{(7)}$  الرَّعْد لَهِيَ مِن حَديثه ، وقالَ  $^{(7)}$  : « سَبْحانَ مَن سَبَّعَ  $^{(1)}$  الرَّعْدُ بِحَمْدِه ، والمَلاتكةُ من خيفَته  $^{(6)}$  .

قَالَ (١٦) : حَدَّثَنَاهُ « ابنُ مَهْدِيٍّ » ، عَن « مالِك بنِ أَنَسٍ » ، عَن « عامرِ بنِ عَبدِ الله بنِ الزُبَيْرِ » ، عَن « أَبِيهِ » .

قسالَ « الكسائيُ » و « الأصمعيُ »: قوله : لهي من حديثه ، يَقُولُ : تَركَهُ ، وأَعرَضَ عَنهُ ، وكُلُّ شَيءٍ تَركته فقد لهيتَ (٧) عنه ، وأَنشَدَنا (٨) « الكسائيُ » :

الله مِنْها (٩) قَقَد أصابَكَ مِنها حَسْرَةٌ تُورِثُ الأسَى والدَّمارَا (١٠) وكذلِك قَولُ « الْحَسَنِ » حينَ سُثِلَ عَن الرَّجُلِ يَجِدُ البَللَ ، فقالَ : الله عَنْهُ ، فقالَ لهُ

(١) « رحمه الله » : تكملة من ز . وخبر عبد الله بن الزبير - رضى الله عنهما - : ساقط من م . م .

- (٢) « صوت » : ساقط من ل · (٣) في ط : « قال » ·
  - (٤) في ط عن ل : « يسبح » ومثله في الفائق ٣ / ٣٣٦ .
- (٥) انظر الخبر في مادة ( لَهِي ) من الفسائق ( ٣ / ٣٣٦ ) والنهساية وتهديب اللغة ( ٦ / ٣٣٦ ) واللسان والتاج ، وفي هذه المصادر : « لهي عن حديثه » وهو جائز على أن « لها » بعني سكت أو أعرض .
  - (٦) « قال » : ساقط من ز ٠
    - (A) في طعن ل : « وأنشدني » .
    - . « عنها » ، وجميع نسخ الغريب : « منها » . (٩) في اللسان : « منها » .
- ( ۱ ) البيت من الخفيف ، وصدره في تهذيب اللغة واللسان والتاج « لهو » غير منسوب ، ولم يذكر البيت بتمامه إلا في نسخة ك من نسخ غريب الحديث .

قَالَ<sup>(٣)</sup> : حَدَّثَنَاهُ « هُشَيْمٌ » ، عَن « حُمَيد » ، عَن «الحَسَنِ» ، وَ كَان «هُشَيمٌ» يَعُولُ : اللهُ عَنْهُ ، كَأَنَّسه يَذَهَبُ بِهِ <sup>(٤)</sup> إلى اللَّهُو ، وليس هَذَا بِموضِعِ اللَّهُو ، إنَّما مَعناه : دَمَّهُ (٥) .

وقالَ « الكِسائِي ﴾ : يُقالُ (١) : اللهَ منه ، وقالَ « الأصسمَعِيُّ » : اللهَ (١) مِنْهُ وَعَنْهُ (١)

(٣) « قال » : ساقط من ز · (٤) « به » : ساقط من ل ·

(٥) « إغا معناه دعه » : ساقط من أن - (٦) « يقال » : ساقط من أن -

(٧) في ط: « ألدُ » -

(A) أرى أن من آثر « من » ضمن الفعل « الله » صعنى دَعْك ، ومن ذكر « عن » ضمن الفعل « الله » صعنى دَعْك ، ومن ذكر « عن » ضمن الفعل « الله » معنى أعبرض أو سكت ، - والله أعبياً منه وعَنْهُ : قال : وَلَهَوْتُ وَفَى تَصِدْيبِ اللغية ( ٦ / ٤٢٨ ) : وقالَ ابنُ بزُرْج : لَهِيتُ مِنْهُ وعَنْهُ : قال : وَلَهَوْتُ وَلَهِيتُ بِه وعَنْه : كرهته ، ولَهِيتُ بالشيء : إذا لعبتَ بِه . ثعلب عن ابن الأعرابي : لَهِيتُ بِه وعَنْه : كرهته ، ولَهَوْت به : أَحِبَيْتُه » .

<sup>(</sup>١) زاد في ر: « فقال » -

<sup>(</sup>٢) انظر خبر « الحسن » في : مادة ( لهو ) في الفائق ( ٣ / ٣٣٦ ) والنهاية وتهذيب اللغة ( ٦ / ٤٢٨ ) واللسان والنج ٠

### حديث مُجالِد بنِ مسْعود أَخِى مُجَاشِع ا رَجِمه اللهُ الله

٩٤٤ - وقَالَ « أبو عُبَيْدٍ » فى حسديث « مُجسالدِ بن مَسْعُودٍ » أنَّهُ نَظرَ إلى «الأَسُودِ بنِ سَرِيعٍ » (٢) وكانَ يَقُصُّ فى ناحية المَسْجَدِ ، قَرَفَع الناسُ أيديَهُم ، فَأَتَاهُم « مُجالدٌ » وكان فسيه قَرْلٌ ، فَأُوسَعُوا لَهُ ، فَقَالَ : « إى واللّهِ ما جِئتُ لأَجسالِسَكُم - وإن كُنْتُم جُلساءَ صِدْقٍ - ولكنّى رَأْيتُكُمْ صَنَعْتُم شَيستًا ، فَشَفَنَ النَّاسُ (١٠٨) إليكُم ، فَإِيَّاكُم وما أَنْكَرَ المُسْلِمونَ » (٣) .

قسالَ: حَدِّثَناهُ « ابنُ عُليَّة ] » ، عَن « يونُسَ »، عَن « الحَسنِ » قسالَ: كسانَ « الأسودُ »يقُصُّ في ناحية المسجد ، ثُمَّ ذكرَ الحديثَ (٤) .

قال « الأصمَعِيُّ» : القَزَلُ : هُو أُسوا النَرَج ، وقالَ « أبو زَيد ٍ» : هُو أَشَدُّ العَرَج · وأما قسولُه : فَشَفَنَ النَّاسُ إليكُم : فَإِنَّ الشَّفْنَ : أَن يَرْفَع الإنسانُ طَرْفَهُ ناظِرا (٥) إلى الشَّع عَلَي الإنسانُ عَرَّفُهُ ناظِرا (٢٠) إلى الشَّع عَكِب منهُ ، أو الكاره (٢٠) لهُ ، قال « القُطامِيُّ » يَذكرُ الإبل :

<sup>(</sup>١) « رحمه الله »: تكملة من ز. وخبر مجاله: ساقط من م.

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع: «أسود بن سُريع» - بضم السين - والذي في تقريب التهذيب (۷٦/۱)،
 « الأسود بن سريع » بفتح السين - التميمي السعدي: صحابي نزل البصرة، ومات في
 أيام الجمل، وقيل: سنة اثنتين وأربعين ».

<sup>(</sup>٣) انظر خَبرَ مُجالد بن مسعود السُّلمي في : مادة ( قرل ) في المغيث ، والفائق ( ١٩١/٣) ، ومادة ( شفن ) من النهاية ، وتهذيب اللغة ( ١٩/١١) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٤) « ثم ذكر الحديث »: ساقط من ر · (٥) « ناظرا »: ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٦) في ر . ل : « الكاره » .

(۱) البيت من الكامل ، للقطامى فى ديواند ۱۰۸ ، وانظر الأغبانى (۱۳۱/۲۰) ، وفى الصحاح ، وتهذيب اللغة ۱۱ / ۳۷۵ ، واللسان والتاج (لهق) ، نسب للقطامى أيضا ، وكذا فى الصحاح « شفن » ، ونسب فى مادة ( شفن ) – فى تهذيب اللغة واللسان – للأخطل ، وليس فى ديواند -

أقول: زاد صاحب نسخة ل إضافة هذا نصها: « وفيه لغة أخرى قالها الكسائى وأبو عَمرو: شَنَف مثل جبد وجدب، وقال ابن مقبل:

إذا تَدَاكَأُ مِنهُ دَفْعُه شَنَفَا

وقربوا كلَّ صهيم مَناكبُهُ

الصهيم: الذي لا يرغو » .

وأراها - والله أعلم - حاشية ، وهي من نقول أبي عبيد عن الكسائي وأبي عمرو الشيباني ، وذكرها صاحب تهذيب اللغة ١١ / ٣٧٥ بعبارة قريبة منها عن أبي عبيد .

#### حَديثُ (۱) عُثمانَ بنِ أَبى العاصِ [ رَحمه اللّهُ](۱)

٩٤٥ - وَقَالَ « أَبُو عُبَيْدٍ » في حَديثِ « عُثْمَانَ بِنِ أَبِي العاصِ » : « لَدِرْهُمُّ يُنْفَقُهَا أَحَدُنَا غَيضًا مِن يُنْفَقُهَا أَحَدُنَا غَيضًا مِن يُنْفَقُها أَحَدُنَا غَيضًا مِن فَيْضٍ » (٥) .

قال (1): حَدَّثَنَاهُ «ابنُ عُلَيَّة»، عَن «يُونُسَ»، عَن «الحَسَنِ»، عَن « عُثمانَ » · قوله: غَيْضًا مِن قَيْض، يَقُولُ: إنَّ أَمُوالنا كَثيرة ، قَهِيَ بِمِنزِلَةِ المَا وَ الَّذِي يَفِيضُ مِن كَثْرَتهِ، ثُمَّ يُؤْخَذُ (٧) منهُ حتَّى يَغِيضَ ذلك الفَيْضُ ، والإناءُ مُمتَلِئُ عَلَى حالِه، وَإِنَّ أَحَدكُمْ إِنَّما يَتَصِددُنُ مِن قُوته ، ويُؤثِرُ (٨) عَلَى نَفْسِه ، فَقلِبلُه أَفصلُ مِن كَثيرنا .

<sup>(</sup>١) خبر عثمان بن أبى العاص: ساقط م. . م ٠

<sup>(</sup>Y) « رحمه الله »: تكملة من ز -

<sup>(</sup>٣) على هامش ز: « له » بعلامة خروج ٠

<sup>(</sup>٤) في طعن ر: « آلاف » ·

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في : مادة ( غيض ) من الغائق ( ٣ / ٨٤ ) والنهاية ، واللسان والتاج ٠

<sup>(</sup>٦) « قال » : ساقط من ز ·

<sup>(</sup>٧) في طعن ر: « فَيؤخَذُ » ·

<sup>(</sup>A) في ز: « وَيُؤثرهُ » ٠

#### حديثُ تَميمِ الدَّارِئُ 1 رَحمهُ اللَّهُ 1 (۱)

٩٤٦ - وَقَالَ « أَبُو عُبَيدٍ » في حَديثِ « تَميم الدَّارِيِّ » حِينَ كَلْمهُ الرَّجلُ في كَثَسرة العبادة ، فقسالَ « تَميم » « أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ أَنَا مُؤْمِنًا قَوِينًا ، وَأَنْتَ مُؤْمِنً وَسَعَيْكَ فَلا (٢٠ تَستَطيع ، فَتَنْبَتُ ، أَو أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ أَنَا مُؤْمِنًا ضَعِيفًا ، وَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَوِي ، أَنِنُكَ (٣) لَشَاطِي حَتَى أَحْمِلَ قُوتَك عَلى أَنَا مُؤْمِنًا ضَعِيفًا ، وأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَوِي ، أَنِنُك (٣) لَشَاطِي حَتَى أَحْمِلَ قُوتَك عَلى ضَعْفِي، فَلا أَسْتَطِيعَ فَأَنْبَتُ ، وَلَكِنْ خُذْ مِن نَفسيكَ لِدِينِك ، ومِن دينِك لِنَفْسِك ، حَتَى يَسْتَقِيمَ بِكَ الأَمْرُ عَلَى عِبادَة تَطيقُها (٤) » .

هذا مِن حَدِيثِ « ابنِ عُليَّةً » ، و « ابنِ المباركِ » [٦٠٩] .

فَأَمَّا « ابنُ عُلَيَّةً » فَرَواهُ عَن « الجُرَيْرِيُّ » ، عَن « رَجُل » ، عَن « تَمِيم » • وَأَما « ابنُ المبارك » ، فَرَواهُ ، عَن «الجُرَيْرِيُّ » ، عن «أبى العَلاء » ، عن «تَميم » • وكانَ « ابنُ المبارك ( ° ) » يَقبولُ : أثِنَك لَشَاطِنِي ( ` فييما بَلْغَنِي عَنْهُ ، وَلا نُراهُ مَحْفُوظًا عن « ابنِ المبارك ِ » وَلَيسَ لَهُ مَعْنَى ، إنّما المَحْفُوظُ عندَنَا ما قالَ « ابنُ عُلَيَّةً » : أَنْذُك لَشَاطِي .

<sup>(</sup>١) « رحمه الله » : تكملة من ز ، وحديث قيم بن أوس بن خارجة الدارى : ساقط من م ·

<sup>(</sup>۲) في ط: « ولا » · (٣) في ر . ز . ل . ط: « إنك » -

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة ( شطط ) من الفائق ( ٢ / ٢٤٥ ) والنهاية وتهذيب اللغة ( ٤) انظر الخبر في : « عبد الله بن المبارك »  $\cdot$ 

<sup>(</sup>٦) في ل : « لنشاطي » ، وفي ر : « نشاطي » وعند نقل المطبوع ، وفي ز . ك : « أننك لشاطني » .

أقول : في تهذيب اللغة ( ٣١١/١١ ) مادة « شطن » : وقال ابن السكيت : الشَّطنُ : مصدر شَطنَه يَسْطنُه : إذا خالفه عن نيته ووجهه » .

قالَ « أبو عُبيدٍ » (١) قَولُهُ: أَنِنَك (٢) لَشَاطَى: أَى أَنِنَك (٢) لَجَاثِرٌ عَلَى حين تَحْمِلُ قُوتَكَ على طين تَحْمِلُ قُوتَكَ على طين الشَّطَطِ والجَورِ في الحُكْم .

يَقُولُ : إِن كُنْتَ قَوِيدًا فِي العَملِ وَأَنَا ضَعِيفٌ أَتُرِيدُ أَن تَحَمِلَ قُولَتُكَ عَلَى ضَعْفِي حَتَّى أَتُريدُ أَن تَحَمِلَ قُولَتُكَ عَلَى ضَعْفِي حَتَّى أَتَكَلَّفُ مثلَ عَمَلِك ، فهذا جَوْرٌ مِنكَ عَلَى ، وقالَ الله -تَبارك وتعالى-(1) : ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطُ ﴾ (٥) ، وفيه لُغَتَانِ : شَطَطَتُ وَأَشْطَطَتُ : إذا جارَ في الحُكُم (١) .

<sup>(</sup>١) في ل : « وإنما هو من الشطط ... » .

<sup>(</sup>٢) في ط: « إنك » .

<sup>(</sup>٣) في ل : « ومثل » ولا حاجة للفظة « مثل » .

<sup>(</sup>٤) في ل : « وفي كتاب الله » في موضع : « وقال الله – تبارك وتعالى – » . وجملة « تبارك وتعالى » : ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٥) سورة ص آية ٢٢.

<sup>(</sup>٦) عبارة ل : « وفيه لغتان : شَطَطْتُ وأَشطُّ شَطَطًا وَهُو رجلٌ شاطٌّ ؛ أي جاثر في الحكم وأَشطَطتُ » وهذه العبارة في هامش ز ، وأراها حاشية .

#### حَديثُ (۱) البَراءِ بنِ عازِبِ رَحمهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٩٤٧ - وَقَالَ « أَبُو عُبَيدٍ » في حَدِيث « البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ » (٣) : في السُّجودِ عَلَى الكُّفُ (٤٠) . عَلَى الكُفُّ (٤٠) » .

قالَ (°) : حَدَّثَنَاهُ (٦) « يَحيى بنُ سَعيدٍ» ، عَن « سُفْيانَ » ، عَن «أَبِي إِسْعاقَ» ، قالَ : سَبِعتُ « البَرَاءَ » يَقولُ ذَلِك ،

قولُهُ: ٱلْيَةُ الكُفُّ: يَعْنِى أَصْلَ الإِبْهامِ، وَمَا تَحتَ ذَلِك مِن أَسْفَلِ الرَّاحَةِ، مَا غَلُظَ منْعا (٧).

<sup>(</sup>١) خبر البراء بن عازب بن الحارث الأوسى - رضى الله عنه - : ساقط من ل ٠

<sup>(</sup>٢) « رحمه الله »: تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٣) « ابن عازب » : ساقط من ر ·

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة ( ألا ) من الفائق ( ١ / ٥٤ ) والنهاية ، واللسان ٠

<sup>(</sup>٥) « قال »: ساقط من ز ·

<sup>(</sup>٦) في ر . ز . ل . : « حدثنا » ·

<sup>(</sup>٧) جاء في النهاية : « أراد أليَّة الإبهام وضَرَّة الجنْصَر ، فغلَّب كالعُمَسَرين والقَّمَرين » ٠

## حديثُ (١) أُمَّ المؤمنينَ عائشةَ

٩٤٨ - وَقَالَ « أَبُو عُبَيدٍ » في حَدِيثِ « عائِشَةً » : أَنَّ أَخَاهَا « عبدَ الرَّحمنِ » ماتَ في مَنامه ، وَأَنَّ «عَائشَةً » أَعْتَقَتْ عَندُ تِلاداً مِن تِلادِهِ » (٣) .

قَالَ : حَدِّثَنَاه « سُفِيانُ بنُ عُيَيْنَةً » ، عَن « يَحيَى بنِ سَعِيدٍ » ، عَن « القاسمِ بنِ مُحَمَّد » ، عَن « عائشةً » ·

قالَ « الأصمَعِيُّ » وغَبِرُهُ : قبولُه : تلاداً من تلادهِ ('') : التَّلادُ : كُلُّ مالٍ قَدِيمٍ يَرِثُهُ الرَّجلُ عَن آبائِه أو مالٍ اسْتَخْرَجَهُ ، كالدَّابَّة يُنْتَجُها ، والرَّقِيقِ ('' يُولَدُونَ في ملكِهِ ، ومنا أَسْبَهَ ذَلِك . ومَنهُ حَدِيثُ « الأَسْعَثِ » أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى حُكْمِها ، فَوَقَعَتْ في تِلادِهِ الغَوالِي ، فقالَ « عُمَرُ » : « إنَّما لها صَدُقةُ نِسائِها »('' ·

(١) في ل وهامش ز: « أحاديث » وجميع أحاديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - ساقطة من م .

- (٢) « رحمها الله »: تكملة من ز ·
- ٣) ما بعد « عيد الرحمن » إلى هنا : ساقط من ر ٣)

وانظر الخبر في : مادة ( تلد ) من الفائق ( ١ / ١٥٤ ) والنهاية واللسان والتاج · ورواية الفائق : « أن أخاها عبد الرحمن مات ، فرأتُه في منامها ، وأنّها أعتقت عنه تلاداً من أتلاده » · ورواية النهاية : « أنها أعتقت عن أخيها عبد الرحمن تلادا من تلادها ، فإنه مات في منامه » وفي نسخة : تلادا من أتلاده » ·

- (٤) « قوله : تلادا من تلاده » : ساقط من ل -
  - (٥) في طعن ل: « أو الرقيق » ·
- (٦) يريد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنها تستحق مهر مثلها من نساء قبيلتها والله أعلم .

وَمنهُ حَدِيثُ « عَبدِ اللّه (١١ » أنَّه قبالَ في سُورَةِ « بَني إِسْرائيلَ » و « الكَهْف » و « مَريمَ » و «طه» و «الأثبياء» : هُنَّ مِن العِتاقِ الأُولِ ، وَهُنَّ مِن تِلادِي » (٢١ - قالَ (٣٠ : حَدَّتَنِيهِ « مُحَمَّدُ بنُ الحَجَّاجِ » ، عَن « أَبي إِسحاقَ » ، عَن «عَبدِ الرَّحمنِ ابنِ يزيدَ » ، عَن « عَبدِ اللّهِ » (١٠ .

قَولُه : تِلادِي (°) ، يَقُولُ : إِنَّهُنَّ مِن قَدِيمٍ مَا أَخَذْتُ مِن القُرآنِ ، شَبَّهَهُنَّ ('' بِتلادِ المَال - (١١٠) المَال -

قَالَ « أَبُو عُبِيدٍ » : وَالتَّالِدُ أَيْضًا هُو التَّلادُ ، وَهُو المُثلَّدُ ، وَالرَّجُلُ مُثلِدٌ (٧) . ومنهُ قَوْلُ « عَبِـــدِ اللَّهِ بِنِ عُتُبَّةً » (٨) حينَ اخْتُصِمَ إليـــهِ في لآلِيَّ في يَدِ أَحَدِ النَّصَمْيُن ، فقالَ : هي للْمُثلُد .

قَالَ (٣) : حَدَّثَنَاهُ « أَبِو بَكْرِ بِنِ عَيَّاشٍ » (١) ، عَن « أَبِي حُصَينٍ » ، عَن « عَبدِ اللّهِ

- (۱) جاء على هامش ك بعلامة خروج: « ابن جعفر » والخبر لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه وهو المراد عند الإطلاق ، وهو مسند إليه في الجامع الكبير (۵۳٤/۲ ) .
- (۲) انظر خبر ابن مسعود فى : الجامع الكبير مسند عبد الله بن مسعود (۲ / ۳۵ ) وفيه : « عن عبد الرحمن بن يزيد سمعت ابن مسعود يقول فى بنى إسرائيل ، والكهف ، وصريم ، وطه ، والأنبياء : هُن من العتاق الأول ، وهن من تلادى . عن مصنف ابن أبى شيبة » .

ومادة (تلد) في الفائق ١٥٤/١ وفي النهاية في حديث ابن مسعود: «آل حم من تلادي» -

(٤) السند ساقط من ل

۳) « قال » : ساقط من ز

(٥) « قوله : تلادي » : ساقط من ر . ز . ل . ط ·

(٦) في ل : « فَشَبَّهُهُنَّ » .

(٧) ما بعد « بتلاد المال » إلى هنا : ساقط من ل ·

(۸) « ابن عُتبة » : ساقط من ر ، وجاء على هامش ز عن نسخة أخرى ٠

(٩) « ابن عياش » : ساقط من ل -

ابن عُتْبَةً » أَنَّهُ قَضَى بِذَلِك ٠

فَهذا التَّالِدُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِن المَالِ ، وَهُو التَّلِيدُ والمُتَّلَدُ •

وأمًّا (١) الطَّارِفُ والطَّرِيفُ ، فَهما جَميعًا : ما اسْتَفادَهُ (٢) الإِنْسانُ حَدِيثًا لَيسَ بِقَديم .

يُقالُ مِن الطَّرِيفِ: اطَّرَفْتُ (٣) ، وَمِن التَّالِدِ (٤): اتَّلَدْتُ (٣) ، قالَ (٥) « الأعشى» يَذْكُر التَّلَادَ والطارف:

والشَّارِبونَ إذا الذَّوارِعُ أَعْلِيَتْ صَفْوَ الفِضالِ بِطارِفٍ وَتِلادِ (١) وَهُو (٧) كَثيرٌ في الشَّعْر والكَلام ·

٩٤٩ - وَقَالَ «أَبُو عُبَيْدِ» في حَديث «عائِشَة » أَنَّهَا سُئِلَت : هَل كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - مَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وسلم (^) - يُفَضَّلُ بعض الأيَّامِ عَلى بَعض ٢ فَقَالَت : « كَانَ عَمَلُهُ دَعَةً » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) « أما »: ساقط من ر ٠

<sup>(</sup>۲) في ل : « كل ما استفاده » ، وفي ط عن ر : « مِن استفادة » ·

<sup>(</sup>٣) في ط: «أطرَفْت ... أتلدت ، و (٤) في ط: «التلاد» والمثبت عن ز . ر . ك ٠

<sup>(</sup>٥) في ط: « وقال » ·

<sup>(</sup>٦) البيت من الكامل من قصيدة له يفتخر ، ورواية الديوان ٥٢ :

والشاربين إذا الذوارع غوليت

<sup>(</sup>٧) **ئى** ز : « وهذا » -

<sup>(</sup>A) في ك: « صلى الله عليه » ، والجملة الدعائية : ساقطة من ل ·

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر في :

<sup>-</sup> خ : كتاب الصوم ، باب هل يخص شيئا من الأيام ج ٢ / ٢٤٨ . كتاب الرقاق ، باب القصد والمداومة ج ٧ / ١٨٢ .

م : كتاب صلاة المسافرين ، باب فضيلة العمل الدائم ج ٧٢/٦ الحديث رقم ٢١٧
 من البساب .

قَالَ (١) : حَدَّثَنَاهُ « هُشَيمٌ » ، قَالَ : أُخْبَرَنَا « مُغيرَةُ » ، عَن « إِبْراهيمَ » ، عَن « عائشَةَ » .

قالَ «الأصمعيُّ» وغَيرهُ : قولُه (٢) : دِعِمَةً : أصلُ الدَّيمَةِ المَطرُ الدَّاثمُ مَع سُكُون ِ قال « لَبيدٌ » :

باتَتْ وَأَسْبِلَ واكِفٌ مِن دِيمَة يُرْوِي الخَماثِلَ دائِمًا تَسْجِامُها (٣) قالَ « أبوعُبَيْدِ » (٤) : فأخْبَرَ أنَّ الدَّيمةَ الدَّائمُ (٥) .

قالَ «أَبُوعُبَيدٍ»: فَشَبَّهَتُ « عائشةُ »(١) عَمَلهُ في دَوامِهِ مَع الاقْتِصادِ ، وَلَيسَ بالغُلُوِّ ، بدية المَطر .

ويُروْى عَن « حُذَيفَةً » شَبِيهٌ بِهذا حينَ ذكرَ الفِتَنَ ، فقالَ : إِنَّها لآتِيَتُكُم ديِماً دينَا " دينَا "

<sup>= -</sup> د : كتاب التطوع ، باب مايؤمر به من القصد في الصلاة الحديث ١٣٧٠ .

 <sup>-</sup> حم: مسند عائشة - رضى الله عنها - ٣/٦ - ٥٥ - ١٧٤ - ١٨٩ .

<sup>-</sup> مادة « دوم » من الفائق (١/ ٤٤٥) وتهذيب اللغة (٢١٠/١٤) واللسان والتاج . ومادة « ديم » من النهاية .

<sup>(</sup>۱) « قال »: ساقط من ز .

<sup>(</sup>٢) في ط عن ل: « قولها » والضمير على عائشة - رضى الله عنها - .

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، من معلقة لبيد بن ربيعة العامرى ، وهى فى الديوان ١٧٢ وجمهرة أشعار العرب ٢٠٥ وفيها : ويروى : « دائبا » وشرح المعلقات السبع للزوزنى ٢٠٥ واللسان والتاج « ديم » .

<sup>(</sup>٤) «قال أبو عبيد »: ساقط من ر . ز . ل . ط · (٥) هذه الجملة ساقطة من ل ·

<sup>(</sup>٦) « عائشة » : ساقط من ر ٦

<sup>(</sup>٧) في ط: « دينماً دينماً » ومثله في تهذيب اللغة (٢١٠/١٤) نقلا عن غريب حديث أبي عبيد برواية ابن هاجك . والذي في ز . ك : « لآتيتُكُم دينماً »

وانظر خبر حذيفة في : مادة ( دوم ) من الفائق (١/ ٤٤٥) وتهذيب اللغة (٢١٠/١٤) واللسان والتاج ، ومادة (ديم) من النهاية .

يَعنى أنَّها تَمْلاً الأرْضَ مَع دَوام ، قالَ « امْرُو القيس » :

ديمة هَطْلاء فيها وَطَف طَبَقُ الأَرْضِ تَعَرَّى وتَدُرِ (١)

قالَ « أَبُوعُبَيْدُ ٍ » : ويَجُوزُ الخَفْضُ (٢) : وتَدرّ .

٩٥٠ - وقال « أبوعُبَيْد ، في حَديث « عَاثِشَة » : « أَنَّهَا كَانَتْ تَعْتَبِكُ تَعتَ الدَّرْعِ في الصَّلاة » ("" .

قَالَ  $^{(1)}$ : حَدَّثَنَاهُ « حَجَّاجٌ » ، عن « حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ »  $^{(0)}$  ، عَن « أُمَّ شَبِيبٍ » . عَن « عائشَةَ » .

قالَ « الأصمَعِيُّ » : الاحتباكُ : الاحتباءُ ، لمْ (١) يَعرِف إلا هذا (٧) .

- (۱) البيت على وزن الرمل ، لامرىء القيس في الديوان /١٤٤ ، وانظره في اللسان والتاج والتهذيب « دوم » .
- (٢) يعنى بالخفض كسر الدال من « وتدر » وكثيرا ما يعبر عن الكسر بالخفض ، وعن السكون بالجزم وهكذا . وما بعد بيت أمرىء القيس : ساقط من ر . ط .
- (٣) انظر الخبر في : مادة (حبك) من الفائق (٧٥٧/١) والنهاية (٧/ ٣٣١) وتهذيب اللغة (١/ ٩٣١) واللسان والتاج .
  - (٤) « قال » : ساقط من ز .
  - (٥) جاء في ط عن ر : « عن أم سلمة عن أم شبيب ... » .
- (٦) في ر . ز . ل . ط . : « لم يعرف ... » ومثله في تهذيب اللغة ، وفي ك : « ولم يعرف ... » .
- (٧) على الأزهرى فى التهذيب (١٠٩/٤) على صارواه أبو عبيد رحمه الله عن الأصمعى فى الاحتباك بالباء بقوله: « قلت: الذى رواه أبو عبيد عن الأصمعى فى الاحتباك أنه الاحتباء غلط، والصواب: الاحتياك بالباء المثناة يقال احتاك يحتاك احتياكا، وتحوك بثوبه: إذا احتبى به، هكذا رواه ابن السكيت وغيره عن الأصمعى بالباء.

(٦١١) قال « أبو عُبَيد » : وليسَ لِلإَحْتِباءِ هَاهُنا مَوضِعٌ ، وَلَكِنَّ الاَحْتِباكَ : شَدُّ الإِزارِ وَإِحكامِه ؛ يَعنى أَنَّها كَانَت لا تُصَلِّى إِلاَّ مُؤْتَزِرَةً ، وكُلُّ شَيء أَخْكَمْتَهُ ، وأُحْسَنْتَ عَمَلُهُ فَقد احْتَبَكْتَهُ .

ويُروى فى تَفسيرِ قَوْلَهِ : ﴿ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ ﴾ (١) حُسنُها واسْتِواؤُها ، وقالَ بَعْضُهُم : ذاتُ الخَلْق الحَسنَ (٢) .

ومنه الحَديثُ المَرفوعُ في الدَّجَّالِ: رَأْسُهُ حُبُكٌ حُبُكٌ ""؛ ولهذا قِيلَ للبَعيرِ أو (١) الفَرَسِ (٥) إذا كان شديدَ (١) الخَلْق: مَحْبُوكُ .

٩٥١ - وقالَ «أبو عُبَيْدٍ» في حَدِيثِ «عائِشَةٌ» حينَ قالت (٧) « ليَزِيدَ بنِ الأَصَمَّ الهِلالِيُّ » ابنِ أَخْتِ « مَيمونَةٌ » وَهِي تُعاتِبُه : « ذَهَبتُ واللَّهِ «مَيمونَةُ » (<sup>٨)</sup> ورمُي برَسَنِكَ عَلَى غَارِبِك » (٩) .

<sup>=</sup> قلت: الذي يسبق إلى وهمى أن أبا عبيد كتب هذا الحرف عن الأصمعى بالياء ، فزلً في النقط وتوهَّمُه باء . والعالم وإن كان غاية في الضبط والإتقان ، فإنه لا يكاد يخلو من زلة . والله الموفق للصواب » .

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات آية ٧ .

<sup>(</sup>٢) هذا تفسير ابن عباس - رضى الله عنهما - كما في تهذيب اللغة ٤ / ١٠٨ ، ونقل عن (٢) هذا الزجاج ) « أن أهل اللغة يقولون : ذات الطرائق الحسنة » .

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : حم : حديث هشام بن عامر الأنصاري ٤ / ٢٠ .

ومادة (حبك ) من الفائق (١/١٥١) والنهاية ، والمغيث ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٤) في ر . ز . ط : « أو » ، وفي ك : « والقرس » ·

<sup>(</sup>٥) في ل: « للدابة » في موضع: « للبعير أو الفرس » -

<sup>(</sup>٦) في ل : « شديدة » . (٧) في ل : « قال » خطأ من الناسخ -

<sup>(</sup>A) في ر : « إلى ميمونة » .

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر في : مادة ( رسن ) من الغائق ( ٢ / ٥٨ ) والنهاية ، واللسان ، والتاج ٠

قَالَ (١١) : حَدَّثَنَاه « كَثِيرُ بنُ هِشَامٍ » ، عَن « جَعْفَرِ بنِ بُرقَانَ » ، عَن « يَزِيدَ بنِ الْأَصَمِّ » ، عَن « عائشَةَ » .

قُولُها (٢): « رُمِيَ برسَنِك عَلَى غَارِبِكَ » : إنَّما هُوَ مَقَلٌ (١) ، أرادَت : أنَّكَ مُخلِّى سَبِيلُك ليس لك (٤) أحدُ يَمنَعُك مِمَّا تُريدُ ، وأصلُ هَذا أنَّ الرَّجُلَ كَانَ إذا أرادَ أن يُخلِّى نَاقَتَه لِتَرْعَى ألقى حَبْلُها عَلَى غارِبِها ، وَلا يَدَعُه (٥) مُلْقَى في الأرضِ ، فَيَمنْعُها مِن الرَّعْي ؛ وَلِهذا قالَ النَّاسُ في رَجُل (٢) قالَ لامرأته : حَبْلُك عَلى غارِبِك : إنَّه طَلاقٌ إذا أرادَ ذَلِك ؛ لأنَّ مَعْناهُ أنَّكِ مُخَلِّى سَبِيلُكِ مِثلُ تِلك النَّاقَة .

٩٥٢ - وقال «أبو عُبَيْد» في صَابِهُ « عائِشَةٌ » حينَ سُئِلَت عَن المَيِّتِ يُسَرَّحُ وَأَسُه ، فَقالَت : « عَلاَمَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمُ ؟ »(٧) .

قَالَ (^^): حَدَّثَنَاهُ «هُشَيْمٌ» قَالَ: أَخْبَرَنَا «مُغَيْرَةُ» ، عَن «إبراهيمَ» ،عَن «عائِشةً» · قَولُها: تَنْصُونَ: مَأْخُوذُ مِن النَّاصِيَةِ . تَقُولُ: نَصَوْتُ الرَّجُلُ ٱنْصُوهُ تَصُواً: إذا مَدُدْتَ بِنَاصِيَتِهِ (^) ، فَأُرادَتْ « عائِشَةُ » : أَنَّ المَيَّتَ لا يَحْتَاجُ إلى تَسْريح الرَّأْسِ ،

<sup>(</sup>۱) « قال » : ساقط من ز - (۲) في ر . ل : « قوله » -

<sup>(</sup>٣) انظر مجمع الأمثال (٢١٢/١) ، والمستقصى (١٠٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) « لك » : ساقط من ر ·

<sup>(</sup>٥) في ر . ز . ل . ط . : « تدعا » .

<sup>(</sup>٦) في ل: « الرجل » ·

<sup>(</sup>٧) انظر الخبير في : مبادة ( نصى ) من الفيائق (٤٣٧/٣) ، والنهاية وتهيديب اللغية (٢٤٤/١٢) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>A) « قال »: ساقط من ر -

<sup>(</sup>٩) في ر . ز : « ناصيته » ، وهي لفظة تهذيب اللغة (٢٤٤/١٢) نقلا عن غريب حديث أبي عبيد .

وذَلِك بَمنزِلَةِ الأُخْذِ بالناصِيَةِ ، قالَ « أبو النَّجْم » :

\* إِن يُمْسِ رَأْسِي أَشْمَطَ العَناصِي \* \* كَأْنَّمْسَا فَرُقِّهُ مُناصِسِي (١)\*

٩٥٣ - وقسال «أبو عُبَيْدٍ» في حسديث «عَائِشَة »: « كُنتُ ٱلْعَبُ مَعَ الجَوادِي بِالبَنَاتِ ، فَإِذَا رَأْيِنَ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلَّم - (١) اتْقَمَعْنَ ، قسالَتْ: فَيُسرَّ بُهُنَّ إِلَى "(١) .

قالَ (1) : حَدَّثَنَاهُ «وكِيعٌ» ، عَن «هِشَامِ بنِ عُرْوَةً» ، عن «أبيدٍ» ، عَن «عائِشَةً» · قَولُها : انْقَمَعْنَ : قالَت (1) : تَعْنى دَخَلْنِ البَيْتَ ، وتَغَيِّبْنَ ·

يُقالُ (٦) للإنسانِ : قَد (٦١٢) أَنقَمَع وقَمِعَ : إذا دَخَلَ في الشَّيءِ ، أُودَخلَ بَعسضُه في بَعضِ ٠

<sup>(</sup>١) الرجز لأبى النجم العجلى في تهذيب اللغة ( ١٢ / ٢٤٤ ) واللسان والتاج ( عنص ، نصا ) .

<sup>(</sup>٢) في ك : « صلى الله عليه » ، والجملة الدعائية : ساقطة من ل -

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر فى : طبقات ابن سعد (٤٠/٨ - ٤٢) وفيه : «تزوجنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا بنت ست سنين ، ودخل على وأنا بنت تسع سنين ، ولقد دخلت عليه ، وإنى لألعب بالبنات مع الجوارى ، فيدخُل ، فَيَنقَمِعْن منه -صواحبى-فيخرجن ، فيحرُج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَيُسَرَّبُهُنَّ عَلَى » .

مادة (قمع) من النهاية وتهذيب اللغة (٢٩٣/١) ، واللسان والتاج ، ومادة (بنت)
 من الغائق (١/٣١/١) . ...

<sup>(</sup>٤) « قال » : ساقط من ز -

<sup>(</sup>٥) « قالت » : ساتط من ر . ل . م · (٦) في ط : « ويقالُ » ·

قَالَ « الْأَصْمَعِيُّ » : ومِنْهُ سُمِّىَ القِمَعُ الَّذِي (١) يُصَبُّ فيهِ الدُّهْنُ وغَيرُهُ ؛ لأَنَّهُ يُدُخَلُ في الإناء . يُقَالُ منهُ : قَمَعْتُ الإناءَ أَقْمَعُه (٢) .

والذى يُرادُ مِن الحَديثِ: الرُّحْصَةُ فى اللَّعَبِ التى يَلْعَبُ بِهِ الجَوارِي، وهُنَّ (") البَناتُ ، فَجاءَت فيها الرُّحْصَةُ ، وَهِى تَماثِيلُ ، وَلَيْس وَجْه ذَلِكَ عِندَنا إلاَّ مِن أَجْلِ البَناتُ ، فَجاءَت فيها الرُّحْصَةُ ، وَهِى تَماثِيلُ ، وَلَيْس وَجْه ذَلِكَ عِندَنا إلاَّ مِن أَجْلِ أَنَّهَا لَهُوُ الصَّبْيانِ ، وَلَو كَانَ لِلكِبارِ لَكَانَ مَكُرُوهًا كَما جاءَ النَّهُى فى التَّماثِيلِ كُلّها وَفَى المَلاهى (٤) .

الخَمْرِ  $^{(0)}$  وقال « أبو عُبِيدً  $^{(0)}$  في حَدِيث « عاثِشَةً  $^{(0)}$  : « إِنَّ لِلْحُمْ سَرَقًا كسَرَفِ الخَمْرِ  $^{(0)}$  .

قالَ : حَدَّثَنَاهُ « مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ الراقِدِيُّ» ، عَن «مُوسَى بِنِ عَلِيٌّ» ، عَن «أَبِيهِ» ، عَن «عائشَةَ » (٦٠) .

قالَ « أبو عَمْرٍوٍ » (٧) : يُقالُ : سَرِفْتُ الشيءَ : أَخْطَأْتُه (٨) وأَغْفَلْتُه ·

وقالَ «أبو زياد الكلابئ» في حَديثه (١): أرَدَّتُكُمْ فَسَرِفَتُكُم : أَى أَخْطَأْتُكُمْ (١٠)، وقال « جَريرُ بن الخَطَفَى » يَمدَحُ قَومًا :

- (١) « الذي يُصَبُّ فيه الدُّهنُ»: ساقط من ل. وفي ز. ك: «القمَع» بكسر النّاف وفتح الميم والمطبوع: « القَمْعُ » بفتح القاف وسكون الميم. والصواب « القمَعُ » مثال عنب في الحجاز ومثال حمل في قيم ، كما في المصباح المنير.
- (٤) جاء في الفائق (بنت) ١/١٣١/؛ يُسَرِّبُّهُنَّ : يُرْسِلْهُنَّ ، مِن السِّرْبِ ، وَهُو جماعَةُ النِّساءِ -
- (٥) انظر الخبر في : مادة ( سرف ) من الفائق ( ١٧٦/٢ ) والنهاية ، والمغيث ، وتهذيب اللغة ( ١٢ / ٣٩٨ ) واللسان ، والتاج .
  - (٦) السند ساقط من ل (V) في تهذيب اللغة : « أبو عبيد عن أبي عمرو » -
- (A) في تهذيب اللغة: « أي أخطأته ... » . (٩) في تهذيب اللغة: « في حديث » .
  - (١٠) انظر الخبر في (سرف) في النهاية ، وتهذيب اللغة (٣٩٨/١٢) واللسان ، والتاج .

أَعْطُوا هُنَيدَةَ يَحْدُوهَا ثَمَانِيَةً مَا فِي عَطَانِهِم مَنَّ وَلاَ سَرَفُ (''
يُريدُ بِالسَّرَفِ: الْخَطَأْ، يَقبولُ ('' : لَمْ يُخْطِئُوا في عَطِيِّتِهِم ، ولِكَنْهُم وَضَعُوها
مَواضِعَها ("').

وقالَ « مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ » (1) : السَّرَفُ في هَذَا الحَديثِ : الضَّرَاوَةُ ، يُقَالُ (0) : لِلَّحْمِ ضَرَاوَةً مِثلُ ضَرَاوَةً الخَمْرِ ، [ قال «أبو عبيد»] (1) وَهذَا عِندي أَشْبَهُ بِالمَعْني ، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ هَذَا الحَرْف في غَيرِ هَذَا الحَديثِ ، وَالَّذِي يَذْهَبُ إلى أَنَّ السَّرَفَ الخَطُأُ ، يَقُولُ : إِذْمَانُه خَطَأ في النَّفَقَة .

٩٥٥ - وَقَالَ « أَبُو عُبَيْدٍ » في حَديثِ « عَاثِشَةً » في قَولِ اللّه - تَبَارِكَ [وتَقَدُّسَ ] (١٠ وتَعالى - : ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾(٨) قَالَت(١٠) : التُلُبُ وَالفَتَحَةُ (١٠) .

قالَ: حَدَّثَنَاهُ « عَبدُ الرَّحِمنِ بنُ مَهْدِيٍّ (۱۱۱) »، عَن «حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ » ، عَن «أُمِّ شَبِيبٍ » ، عَن « عائشَةَ » ·

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط ، من قصيدة لجرير عدح الوليد بن عبد الملك ، والهنيدة : مائة من الإبل . انظر الديوان ۳۰۷ وتهذيب اللغة ۳۹۸/۱۲ ، وأفعال السرقسطى (۳/۵/۵) ، واللسان والتاج ( سرف ) .

<sup>(</sup>٢) في ل : « يقال » · . (٣) في ر : « في مواضعها » ، وفي ل : « موضعها » ·

<sup>(</sup>٤) يريد محمد بن عمر الواقدي ، الذي حدث أبا عبيد بالخبر · (٥) في ط: «ويقال» ·

<sup>(</sup>٦) « قال أبو عُبَيْد » : تكملة من ل ، وانظر تهذيب اللغة ( ١٢ / ٣٩٩ ) ، فقد ذكر عن « شمر » قريباً مُنه -

<sup>(</sup>V) « وتقدس » : تكملة من ز · (۸) سورة النور آية ٣١ .

<sup>(</sup>٩) في ز : « فقالت » · (١٠) انظر الخبر في مادة ( فتخ ) من النهاية ، واللسان ·

<sup>(</sup>۱۱) « این مهدی » : ساقط من ل -

قولُها: الفَتَخَةُ: تَعنى الخاتَمَ، وجَمْعُها فَتَخاتٌ وفَتَخٌ، قالَت امْرَأَةٌ في عَمَلٍ فَكَرَت أَنَّها عَملتُه:

#### \* يَسْقُط منْهُ فَتَخِي في كُمِّي \*(١)

تعنى الخواتيم ٠

قالَ (٤): حَدَّثَناهُ «مَرْوَانُ بِنُ شُجاعٍ»، عَن «خُصَيْفٍ»، عن «عِكرِمَةَ»، أو غَيرِهِ [ [ الشكُّ من « أبى عبيد»] (٥) عن « ابنِ عَبَّاسٍ »٠

فالتَّأُويلُ هَاهُنا أَنَّه رَخُّصَ في العَيْنَيْرِ وَ كَفَيْنِ ، والَّذي عَليهِ العَمَلُ عِبْدَنا في هذا قَولُ « عَبدِ الله » (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) المشطور في أفعال السرقسطي ( ٣ / ٤٨٠٠ ) وقبله ثلاثة مشاطير منسوبة لامرأة من العرب ، وهو في تهذيب اللغة ( ٧ / ٣٠٩ ) ، ومقاييس اللغة ( ٤ / ٤٧٠ ) غير منسوب ، والمشاطير الأربعة في اللسان ( فتخ . زعزع ) منسوبة للدهناء بنت مسحّل ، زوج العجاج ، وبعضه في تهذيب الألفاظ لابن السكيت / ٣٤٨ للدهناء أيضا .

<sup>(</sup>٢) **ني** ر : « أنه » ·

<sup>(</sup>٣) انظر روح المعانى (١٤١/١٨) ، وفيه : « وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس أن ما ظهر الكحل والخاتم والقرط والقلادة » ، وفي البحر المحيط (٦/ ٤٤٧) : « قال ابن عباس : الكحل والخاتم » ، وانظر هامش المطبوع نقلا عن تفسير الخازن (٥/ ٥٧) .

<sup>(</sup>٤) « قال »: ساقط من ر ·

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين : من ل -

<sup>(</sup>٦) في ل : « عبد الله بن مسعود » ·

قَالَ (١) : حَدَّثَنَاه «عَبدُ الرَّحمنِ» ، عَن «سُفيانَ» ، عَن «أَبِي إِسْحَاقَ» ، عَن «أَبِي النَّعابُ (١) الأُحوصِ» ، عن «عَبدِ اللَّهِ» ، قالَ : هِيَ الثِّيابُ (٢) .

قالَ « أبو عُبَيْدٍ » : يَعنى ألا يُبْدِينَ مِن (٣) زِينَتِهِنَّ إلاَّ الثَّيابَ .

٩٥٦ - وقال «أبو عُبَيْد » في حَدِيث «عائِشَة » [- رَحِمَها اللّه -] (٤) : « لَقَد رَأَيْتُنَا وَمَالُنا طَعامٌ إِلاَّ الاُسُودان التَّمرُ والمَاءُ » (٥).

قال: حَدِّثَنَاهُ «يَزِيدُ» ، عن «مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ» ، عَن «أبى سَلَمة »، عَن «عائشة » . قال «الأصمعي » ، و « الأحْمَرُ » ، و « ابنُ الكَلْبِيِّ » ، وعِدَّةٌ مِن أَهْلِ العِلْمِ ، ذكرَ كُلُّ واحدٍ منهم بَعض هَذا الكَلام دونَ بَعْضٍ .

(۱) « قال » : ساقط من ز .

(۲) انظر فى ذلك : البحر المحيط ٦ / ٤٤٧ ، وفيه : « وقال ابن مسعود : ما ظهر منها هو الثياب ، ونص على ذلك أحمد قال : الزينة الظاهرة : الثياب » وانظر : روح المعانى ( ۱۸ / ۱۹۱ ) وتفسير المنازن ( ٥ / ۷۷ ) .

(٣) « من » : ساقط من ل .

(٤) « رحمها الله »: تكملة من ز .

(٥) انظر الخبر في :

- خ : كتاب الأطعمة ، باب من أكل حتى شبع ١٩٨/٦ ، باب الرطب والتمر ٦/ ٢١٠ .
  - م : كتاب الزهد ، ج ١٨ / ١٠٧ ، ١٠٨ .
- جه: كتاب الزهد ، باب معيشة آل محمد صلى الله عليه وسلم الحديث ٤١٤٥
  - ج ٢ / ١٣٨٨ وانظر الحديث ٤١٥٨ ج ٢ / ١٣٩٢ عن الزبير رضى الله عند -
    - حم: مسند عائشة رضى الله عنها ٦ / ١٨٢ ٢٣٧ .
    - الحديث رقم ٨١٠ من أحاديث « سلمان الفارسي » في هذا الجزء .
- مادة ( سود ) من الفائق (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) والنهاية واللسان والتاج ، وتهــذيب اللغـة (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) .

قُولُها: الأسُودانِ ، وَإِنَّمَا السُّوادُ لِلتَّمْرِ خاصَةً دونَ الماءِ ، فَنَعَتَنْهُما جَمِيعًا بِنَعْتِ أَحَدُهُما مَضمُومًا مَع الأَخْرِ ، أَحَدِهِما ('' ، وكذَلِك تَفعَلُ العَرَبُ في الشَّيْقَينِ يَكُونُ أَحَدُهُما مَضمُومًا مَع الآخَرِ ، كالرَّجُلِين يَكُونانِ صَديقَيْنِ لا يَفْتَرِقَان ، أو أُخَويَّنِ ، وغَيرِ ذَلِك مِن الأشياءِ ('' ، فَإِلَّهُمْ يُسَمَّونَهُما ("' جميعًا باسم الأشهرِ مِنْهُما ؛ وَلِهذَا قَالَ النَّاسُ : سُنَّةُ العُمرَيْنِ ، وَإِنْما هُما « أَبُوبَكُر » و « عُمر » .

قالَ : وَأَنْشَدَنَى « الأَصمَعِيُّ » و « ابنُ الكَلْبِيُّ » جميعًا في مِثلِ هذا « لِقَيْسِ بنِ زُهْيِر بنِ جَذِيمَةً » يُعاتبُ « زَهْدَمًا » و « قَيْسًا » ابنَيُ « جَزْءٍ » :

جَزَانِي الزُّهْدَمَانِ جَزاءَ سَوُّء وكُنْتُ المَرْءَ يُجُزِّي بالكّرامَة (1)

فقالَ : الزَّهْدَمَانِ ، وَإِنَّمَا هُمَا « زَهْدَمٌ » وَ « قَيسٌ » (٥) ، وأَنْشَدَنِي « الأَصْمَعِيُّ » لِشَاعر آخرَ يُعاتِبُ أُخويَنِ ، يُقالُ لاَحَدهِما : « الحُرُّ » والآخرُ « أَبَيُّ » ، فَقالَ :

(۱) في ل : « واحد » ·

(٢) « وغير ذلك من الأشياء »: ساقط من ل .

(٣) في ز : « يسمونها » على إرادة الجمع .

(٤) البيت من الوافر ، وفي النسخ : « نُجُرُأ بالكرامة » ، والمثبت من المطبوع متفقًا مع الصحاح ، واللسان ، والتاج ( زهدم ) .

(0) في الصحاح: « هما زهدم وقيس ابنا حَرْن بن وهب بن عوير بن رواحة ، وفي المحكم ( زهدم ) ٤ / ٣٤٦: والزهدمان: زهدم وكردم، وفي القاموس مثله · وفي الاشتقاق لابن دريد ٢٨٠ أنهما ادعيا أسر حاجب بن زرارة يوم جبلة، قال الجوهري: أدركا حاجب بن زرارة يوم جبلة ليأسراه، فغلبهما عليه مالك ذو الرُّقَيْبة القشيري · وفي اللسان ( زهدم ) قال ابن بَرِّي في الزهدمان: « قال أبر عبيد: ابنا جَزْء، وقال على بن حمزة: ابنا جَزْن » .

ألا مَن مُبْلِغُ الحُرَيْنِ عَنَى مُغَلَغَلَةً وخُصَّ بِهَا أَبْيًا (''
فَقَدْ بَيِّنَ لَكَ أَنَّ أَحدَهُما «أَبْنَى وقد سَمَّاهُما «الحُرَيْنِ» ، وَ أَبْيَنُ مِن هَذَا كُلّهِ قُولُ
اللّهِ – تَبَارِكَ وتَعَالَى – : ﴿ كَمَا أُخْرِجَ أَبُويَكُمْ مِنِ الجَنَّة ﴾ ('') وإنَّما هُمَا أَبُّ وَأُمَّ ، وقالَ:

﴿ وَلاَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحد مِنْهُمَا السُّنُسُ ﴾ (٢) ، فكَثُرَ هَذَا في كَلامِهِم ، حَتَّى قالُوه في الأَرْضِينَ وغَيرِهِما (٤) ، قالَ : وَأَنْشَدَنِي (٥) « الأَخْمَرُ » :

\* نحـن سَبَيْنا أُمّكُم مُقْرِبًا \* (١١٤) \* حين صَبَحْنا الحيرتَين المُنُونُ \* (١٦)

يُريدُ « الحيرةَ » و « الكُوفَة » .

ومنه قَولُ « سَلَمانَ » : « أُخْيُوا ما بَيْنَ العِشَاءَيْنِ (٧) » وَإِنَّما هُمَا المَغْرِبُ والعِشاءُ وَمِنهُ الْحَدِيثُ السَمَوْفِ : « بَيْن كُلِّ أَذَا نَيْنِ صَلاَةً لِمَن شَاءَ » (٨) وَإِنَّما هُو الأَذَانُ

(۱) البيت من الرافر ، وجاء منسوبا للمنخل اليشكرى في مادة (حرر) في الصحاح والمحكم (۳ / ۳۹۳) واللسان والتاج ، وأورد معه صاحب اللسان بيتين بعده .

(٢) سورة الأعراف من الآية ٧ . (٣) سورة النساء من الآية ١١ .

(٤) « وغيرهما » : ساقط من ل ، وفي ط : « وغيرها » ٠ (٥) في ز : « وأنشدنا » ٠

(٦) نسبه مصحح المطبوع لقيس بن عاصم المنقرى ، نقلا عن الشعر والشعراء ١٤٧ ط القاهرة ( ١٣٣٢ هـ ) وروايته : « جلبنا » في موضع « سبينا » و « ثَمَّ » في موضع « حين » والبيتان من الرجز .

(٧) انظر الخبر رقم ٨٠٠ من أحاديث سَلْمان الفارسي - رضي الله عنه - في هذا الجزء ٠

- (٨) انظر الحديث في : خ : كتاب الأذان ، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة ١ / ١٥٤ .
- م : كتاب صلاة المسافرين ، باب صلاة الخوف عن عبد الله بن مغفل المزنى ١٢٤/٦ .
- جد: كتاب الإقامة ، باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب الحديث ١١٦٢ ج ٣٦٨/١
- دى : كتاب الصلاة ، باب الركعتين قبل المغرب ١ / ٣٣٦ =

والإقامة ، ومنه: « البَيِّعانِ بِالخِيارِ مالم يَفْتَرِقا » ('') ، وَإِنَّما هُو البائِعُ والمُشْتَرِى · فَكُلُّ هَذَا حُجَّةٌ لِمِن قَالَ : إِنَّ العُمْرَيْنِ : « أَبُوبَكُرٍ » و « عُمَرُ » وَلَيسَ قَولُ ('') مَن يَقُولُ :إنَّما هُما « عُمرُ بنُ الخَطَّابِ » و « عُمرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ » بِشَى ، إنَّما هَذَا مِن قِلَةِ المَعرِفَةِ بالكَلامِ ، وَإِنَّما قَالُوا : « العُمرين (''') » فيما نُرَى ، وَلَمْ يُغلِّبوا « أَبو « أُبابَكُر » وَهُو المُقَدَّمُ عَلى « عُمرَ » ؛ لأنّه أَخَفُ في اللَّفظ مِن أَن يقولوا « أبو بكريْنِ » وأصبح ('') في الممعنى ، وإمًّا شَأَنُ العَرَبِ ما خَفَّ عَلى أَلْسِنَتِها مِن الكَلام .

وقد حَدَّثَنِي «الفَرَّاءُ » مَع هَذا عن « مُعاذ الهَرَاءِ »(٥) وكانَ ثِقَةً ، قالَ : لَقَدْ قِيلَ : سُنَّةُ العُمَرينِ قبلَ خِلافَةٍ « عُمَرَ بنِ عَبدِ العزيز » ٠

- د : كتاب التطوع في الصلاة ، باب الصلاة قبل المغرب ، الحديث ١٢٨٣ ج ٢٦/٢ .

#### (١) انظر الحديث في :

- خ: كتاب البيوع ، باب إذا بين البيّعان ولم يكتما ونصحا ، وباب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ٢٠/١ ، ١١ .
- - ط: كتاب البيوع ، إب بيع الخيار ، الحديث ٧٩ ج ٢ / ٦٧١ .
    - حم: مستد عبد الله بن عمر ۲ / ٤ ، ٩ ، ٥٢ .
  - م: كتاب البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس للمتابيعين ، الحديث ١٥٣١ .
    - (٢) في ك : « وليس من قول ... » والمثبت عن بقية النسخ .
- (٣) في ر : « لعمر » · (٤) في ك : « وأوضع » وأثبت ما جاء في بقية النسخ ·
- (٥) في ط: «كان يتبع الهروى » زيادة بعد العلم ، وجاء على حاشية ز ، وصلب ر : « وكان يبيع الثياب الهروية » ، وأراها حاشية .

<sup>= -</sup> حم : مسند عبد الله بن مغفل ٤ / ٨٦ .

٩٥٧ - وقال «أبو عُبَيْد» - فى حديث « عائشة » : « تُوفِّى رَسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (١) - بَيْنَ سَحْرِى ونَحْرِى ، وبينَ حاقِنَتِى وَذَاقِنَتِى » (١) . وَسَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم أَنَا الْحَديثُ عَن «اللَّيثِ بنِ سَعْدٍ» ، عَن « يَزِيدَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ اللهادِ » ، عَن « مُوسَى بنِ سَرْجِسَ » ، أو غَيرِه ، عَن « القاسِم بنِ مُحَمَّدٍ » ، عَن « عائشة » (١) .

قال « أبوزيد ، وبَعضه عَن « أبي عَمْرو » ، وغيره .

قَـُولُها (°): سَحْرِي (٦) ونَحْرِي: فـالسَّحْرُ (٧): مـا تَعلَّقَ بِالْحُلْقُومِ؛ وَلِهـذا قِيلَ لِلرَّجُلِ، إذا جَبُنَ: قَد انْتَفَخَ سَحْرُهُ، كَأَنَّهُم إِنَّما أُرادُوا (^) الرَّنَّةُ وَما مَعَها.

- خ : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ١٠٦/٢ .

كتاب المغازي ، باب مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ١٤١/٥ ، ١٤٢ .

- م: كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عائشة - رضي الله عنها - ١٥ / ٢٠٨ .

- ن : كتاب الجنائز ، باب شدة الموت ٤ / ٧ .

- حم: مسند عائشة ٦ / ٦٤ - ٧٧ - ١٢١ - ٢٠٠ - ٢٧٤

- مادة ( سحر ) من الفائق ( ٢ / ١٦٢ ) والنهاية ، والمغيث ، واللسان والتاج .

- مادة (حقن ) من النهاية واللسان والتاج .

(٣) « قال » : تكملة من ر . ز · (٤) السند ساقط من ل .

(٥) في ك : « قوله » . والمثبت عن بقية النسخ -

(٦) عبارة ل لما بعد الإسناد: « قال أبو عُبَيْدَةً: هُو السَّحْر ، وقال الفَرَّاء: هو السَّحْرُ - أى بضم السين - وأكثر كلام العرب على ما قال أبو عبيدة ، وسوف تذكر في بقية النسخ بعد ذلك .

(٧) في ط : « والسَّحْر » والمعنى واحد · (٨) في ل : « يريدون » ·

<sup>(</sup>۱) « صلى الله عليه وسلم » : ساقط من ر . ل · (۲) انظر الخبر في :

وأمَّا الحاقِذَةُ: فَقد (١) الْحَتَلَفُوا فيها ، فَكانَ « أَبوعَمْرِو » يَقُولُ: هِيَ (١) النُّقْرَةُ التي بَينَ التَّرْقُوةِ وحَبْلِ العاتِقِ ، قال : وَهُما الحاقِنَتانِ ، قالَ : والذَّاقِنَةُ : طَرَفُ الحُلقُوم ٠

وَقَالَ (٣) « أَبُوزَيْد » : يُقَالُ في مَثَل : « لأُلْحِقَنُّ حَوَاقِنِكَ بِذَوَاقِنِكَ (٤) » • قَالَ « أَبُو عُبِيد » (٥) : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلأُصْمَعِيِّ ، فَقَالَ : هِي الْحَاقِنَةُ وَ الذَّاقِنَةُ ، وَلَم قَالَ « أَبُو عُبِيد » • أَرَهُ وَقَفَ مِنْهُما (٢) عَلَى حَدُّ مَعْلُوم ، والقَولُ عِندي ما قالَ « أَبُو عَمْرُو » • قَالَ (١) « أَبُو عُمْرُو » • قَالَ (١) « أَبُوعُبَيْد » : هُو السَّحْرُ (٨) ، وقالَ «الفَرَّاءُ »: هُو السَّحْرُ (١) ، قالَ « أَبُو عُبَيْدَةً » • قَالَ « أَبُوعُبَيْد » : [١٥٥] وأكثرُ قَولُ العَرَب عَلَى ما قالَ « أَبُو عُبَيْدَةً » •

٩٥٨ - وقال «أبو عُبَيْدٍ» في حَدِيث « عائشة » : « كانَ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ أَنْ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -(١١) يُصْبِعُ جُنُبًا في شَهْرِ رَمضَانَ مِن قِرافٍ عَيرِ (١١) اخْتِلامِ (١٢) ،

<sup>(</sup>۱) في ل : « فإن الناس قد » · (۲) في ر : « هو » ·

<sup>(</sup>٣) في ر . ز . ل : « قال » ·

<sup>(</sup>٤) انظر المثل في : جمهرة الأمثال (١٩٩/٢)، ومجمع الأمثال (١٧٧/٢) ، والمستقصى (٢ / ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٥) «قال أبوعُبيد»: ساقط من ل · (٦) في ر: « منها » ·

<sup>(</sup>٧) في ط: « وقال » · (٨) يريد: بفتح السين ·

<sup>(</sup>٩) يريد : بضم السين . أقول : وجاء في تهذيب اللغة ( سحر ٢٩٤/٤ ) : « أبو عُبَيد ، عن أبي عُبيد،َةَ : السَّحْرُ خفيف : ما لَصق بالخُلقوم وبالمرى من أعلى البطن ، وقال الفراءُ فيما رَوَى عَنْهُ سَلَمَة : هُو السَّحْرُ والسَّحْرُ والسَّحْرُ » .

<sup>(</sup>۱۲) في ر : « اختلاج » وما أثبت أدق ·

ئُمُّ يَصومُ (١) » .

القرافُ: هاهُنا الجماعُ ، وكُلُّ شيء خَالطَّتَه وَواقَعْتُه فَقَد قارَفْتَهُ .

ومنه قولُه « لِعائِشَةَ » - حينَ تَكَلَّمَ فِيسها أَهْلُ الإقْكِ - : « إِن كُنْتِ قَارَفْتِ ذَنْبًا فَتُوبي إلى اللَّه منْهُ (٢) » .

ومنهُ الحَدِيثُ المَرْفُوعُ أَنَّ رَجُلاً شَكَا إليهِ وَبَاءً بِأَرْضٍ (""، فَقَالَ : « تَحَوَّلُوا عَنْهَا ، فَإِنَّ مِن القَرَفِ (1" ، يَقُولُ : إذا قارَفْتُم فَإِنَّ مِن القَرَف (1" ، يَقُولُ : إذا قارَفْتُم الوَبَاءَ كَانَ مِنهُ التَّلُفُ . فَأُرادَت (٧) « عَائِشَةُ » [ رحمها الله(١٨) ] أنَّه يُقارِفُ أَهْلَهُ بِالجماعِ ، ثُمَّ يُصْومُ جُنُبًا (١" ، ثُمَّ يَصومُ (١٠) .

- (٢) انظر الحديث في : خ : كتاب التفسير ، تفسير سورة النور ج ٦ / ١٢ .
- ت : كتاب التفسير ، تفسير سورة النور الحديث ٣٢٣٠ ، وهو حديث فيه طول ·
  - حم: مسند عائشة رضى الله عنها ٦ / ٥٥ ٦٠ .
  - مادة ( قرف ) ، من الفائق (٣/ ١٨٥) والنهاية ، واللسان ، والتاج -
  - (٣) في ل : « بأرضه » · (٤) في ل : « القراف » ·
- (٥) انظر الخبر في : د : كتاب الطب ، باب في الطيرة ، الحديث ٣٩٢٣ عن فروة بن مُسيّك الغطيفي .
  - حم: فروة بن مُسيك الغطيفي ( ٣ / ٤٥١ ) .
  - مادة قرف من الفائق ٣/ ١٧٥ ، والنهاية ، واللسان ، والتاج .
  - (٦) زاد في ل : « والتلف : الهلاك » وعنها جاءت في المطبوع .
    - (٧) في ل : « قال أبو عبيد فأرادت .. » -
      - (A) « رحمها الله »: تكملة من ز -
- (٩) « بالجماع ثم يصبح جنبا » : ساقط من ل · (١٠) « ثم يصوم » : ساقط من ر . ل ·

<sup>(</sup>۱) انظر الخبير في : مادة ( قبرف ) من الفائق ( ٣ / ١٨٥ ) والنهاية وتهديب اللغية (١٠٣/٩ ) واللسان والتاج .

وَمنهُ يُقالُ : قَرَفْتُ قُلانًا بِكَذا وكذا : أَى اتَهَمْتُه بِأَنَّهُ (١) قَد واقَعَهُ ، وقالَ «ذو الرُّمَّة» يذكُرُ بَيْضة :

نَتوج وَلَمْ تُقْرِفْ بِما يُمْتَنَى لَهُ إِذَا نُتِجَتْ مَاتَتْ وَحَى سَلِيلُها (٢) قولُه : نَتُوجٌ ، يَقُولُ (٣) : هِي حَامِلٌ بِالفَرْخِ مِن غَيرِ أَن يُقَارِفَها فَحُلٌ ، وقولُه (٤) : يُمْتَنَى لَهُ مِن المَنِيِّ ، إذا نُتِجَتْ : يَعنى البَيْضَةَ يَخرُجُ فَرْخُها (٥) .

وقولُه : مَاتَتْ : يَعْنِي البِّيْضَةَ تَنْكُسِرُ (٦) ، ويَحْيَا سَلِيلُها : يَعنى (٧) الفَرْخَ .

٩٥٩ - وقال « أبو عُبَيْد » في حَديث « عائِشَةَ » في مَنْ جَعلَ مالَهُ في رِتاجِ الكَعْبَة : « أَنَّهُ يُكَفِّرُهُ ما يُكَفِّرُ اليَمِينَ (٨) » ·

قَالَ (٩): خَدَّتُنَاه « ابنُ عُلَيَّة » ، عَن «مَنصُورِ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ الحَجَبِيِّ » ، عَن أُمَّهِ « صَفيَّة » ، عَن « عَاثشَةَ » ، عَن « عَاثشَة » .

قَولُها : رِتاجِ الكَعْبِيةِ : الرِّتاجُ : هُو (١٠) البابُ نَفْسُهُ ، وَهِيَ لَم تُرِدِ البابَ بِعَيْنِه ،

وانظر اللسان والتاج ( قرف . منى ) وفيهما : .. لَمْ تُقْرِف لِما يُمْتَنَّى له -

(٣) « يقول » : ساقط من ل · (٤) ما بعد « بالفرخ » إلى هنا : ساقط من ل -

(٥) في ط: « تُخرِج فَرخَها » عن ر. ز. ل · (٦) في ل: « تكسر » ·

(۷) « يعنى » : ساقط من ر . ل ·

- د : كتاب الأيمان ، باب من نذر نذراً لايطيقه ، الحديث رقم ٣٣٢٢ عن ابن عباس .

- ط : كتاب النذور ، باب جامع الأيان ، الحديث ١٧ ج ٢ / ٤٨١ -

- مادة ( رتج ) من الفائق (٣٥/٢) والنهاية ، واللسان ، والتاج -

(٩) « قال » : ساقط من ز · (١٠) « هو » : ساقط من ر ·

<sup>(</sup>۱) في ل : « أنه » ·

<sup>(</sup>۲) البیت من الطویل ، من قصیدة لذی الرّمة ، وروایة الدیوان ۹۲۶ : « لما » فی موضع « جَیّ » ·

إنَّما أرادَت مَن جَعلَ مالهُ هَدْيًا إِلَى الكَعبَةِ ، أَوْ فِي كُسُوَّةِ الكَعْبَةِ والنَّفَقَةِ عَلَيها ، و ونَحوِ ذَلِك ، قَرأَت أَنَّهُ يُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ اليَمينِ ، وَهَذا رَأَى مَنِ اتَّبَعَ الأَثَرَ ، وَقَالَ بِه . وقد رُوىَ مِثلُه عَن « حَفْصَةً » و « ابنِ عُمَرَ » و « ابنِ عَبَّاسٍ » .

قالَ « أبو عُبَيدٍ » (١١ : فَقُولُ هُولاءِ أُولَى بالاتَّباعِ .

وَأَمًّا قَولُهَا: الرِّتَاجُ: فَكُلُّ باب رِتاجٌ، فَإِذَا أَغْلِق قِيلَ: قَدْ أُرْتِجَ، وَمِن هَذَا (١٠) قسيلَ لِلرَّجُلِ إِذَا لَم يَحْضُرُهُ مَنْطِقٌ: قَد أُرْتِجَ عَليه ، يَقُولُ: كَأَنَّه قَد انْغَلَق (١٠) عَنْدُ (١٠) وَجُهُ المَنْطَق .

ومنه حديثُ «ابن عُمَرَ» ، قالَ : حَدَّثناهُ «ابنُ عُليَّة» ، عَن « أَيُّوبَ» ، عن «نافِع» ، عن «ابنِ عُمَرَ» أَنَّه صَلَّى بهم المَغْرِبَ ، فقالَ : « وَلا الضّالِّينَ » ثُمَّ أَرْتِجَ عَلَيه . فقالَ : « إذا زُلْزِلَت » ، فقالَ : « إذا زُلْزِلَت " ، فقالَ : « إذا أَلْزِلَت " ، فقالَ المُذَالِدُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُولِي

وكَذلِك يُرُونَى عَن « عَلِيٍّ » [ - رضِي اللَّهُ عَنْهُ - ] (١) : « إذا اسْتَطْعَمَكُم الإمامُ فَأَطْعَمُوهُ (١) » .

<sup>(</sup>١) « قال أبو عبيد » : ساقط من ر . ز . ل . ط . (٢) في ر : « ولهذا » ٠

<sup>(</sup>٣) في طعن ر . ل : « أغلق » · (٤) في طعن ر . ل : « أغلق عليه » ·

<sup>(</sup>٥) في ك : « قال » -

<sup>(</sup>٦) انظر خبير ابن عبمير - رضى الله عنه - في : منادة ( رتج ) من الفيائق ( ٣٥/٢ ) والنهاية ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٧) هامش ز : « رخصة » صح . هكذا · (٨) « رضى الله عنه » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر في : مادة ( طعم ) من الفائق (٣٦٢/٢) والنهاية ، و اللسان ، والتاج .

قسالَ : حَدَّثَنَاهُ « ابنُ عُلَيَّةَ » ، عَن « لَيْثٍ » ، عَن «عَبدِ الأَعْلَى» ، عَن «أبي عَبْد الرَّحْدِن » ، قالَ « إسماعيلُ » (١) : أُحْسَبُه عَن « عَلَىُّ » -

قسالَ « أبوعُبَيسدٍ » : هَكذا حَفِظتُه أنا عَنْه ، قسالَ : ثُمَّ بَلَغَنِي بَعْدُ عَنْه أَنَّه كسان لا يَشُكُ فيه . لا يَشُكُ فيه .

قالَ (۲): وَحَدَّثَنَا (۳) « هُشَيمٌ » قالَ: أُخْبَرَنَا «مُحمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحْمنِ » ، عَن « أَبى جَعْفِرِ القارِيِّ » قالَ: رَأَيتُ « أَبا هُرَيْرَةَ » يَفْتَحُ عَلَى «مَرُوانَ » في الصَّلاةِ ، وَفي هَذَا أُحَادِيثُ كَثِيرَةٌ .

٩٦٠ - وقال «أبو عُبَيْد» في حديث « عائشة » في المَرْأَةِ تَوَضَّا ، وعَلَيها الْخِضَابُ ، قالَت (١٠) : « اسْلُتيه وَأَرْغَمِيهُ » (٥) .

قالَ (٢) : حَدَّتَناهُ « هُشَيمٌ » و « مُعاذً » ، عَن « ابنِ عَونٍ » ، عَن « أَبِي سَعِيد » ابن أَخِي أُمَّ المُؤمنينَ « عائشةَ » من الرَّضاعة (٧) ، عن « عائشة » .

قَولُها (٨) : أَرْغِمسيم ، تَقولُ : أهينيم ، وارْمي بِه عَنْكِ ، وَإِنَّمَا أَصْلُ هَذَا مِن

- (١) أراه والله أعلم يعني « إسماعيل بن عُلية » الذي روى عنه الخبر ،
- (۲) « قال » : ساقط من ز · (۳) في ز : « وحدثناه » ·
  - (٤) في ل: « وعليها خضاب ، فقالت » ·
- (٥) انظر الخبر فى : دى : كتاب الوضوء ، باب فى المرأة الحائض تختضب ، والمرأة تصلى فى الخضاب (٢٥٢/١) وروايته : « اسلتيه ورغما » -
  - مادة ( سلت ) من الفائق (١٩٤/٢) والنهاية ، واللسان ، والتاج ٠
    - (٦) « قال »: ساقط من ر . ز ·
- (٧) في سان الدارميّ ٢٥٢/١ : « قال أبو محمد ( أي الدارمي ) أبو سعيد هو ابن أبي العنبس ، واسم أبي العنبس سعيد بن تشير بن عبيد » -
  - (A) في ل: « قوله » -

الرَّغَامِ ، وَهُو التَّرَابُ ، وأُحْسِبُه اللَّيِّنَ منهُ ، قالَ « لَبيدٌ » :

كَأْنُّ هِجَانَهَا مُتَأَبِّضَاتٍ وَفَى الأَقْرانِ أَصْوِرَةُ الرَّغَامِ (١)

فَكَأْنٌ «عَائِشَةَ» أُرادَت أَلْقيه في التَّراب ،

٩٦١ - وقال «أبو عُبَيْدٍ» في حَدِيث « عائِشَةَ » حين قالت : « خَرَجْتُ ٱقْفُو آثَارَ النَّاسِ يَوم الخَنْدَقِ ، فَسَمِعْتُ وَثَيدَ الأَرْضِ خَلْفِي ، فالتَفَتُّ ، فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بِنِ مُعَاذَ » (٢) .

قَالَ : حَدَّثَنَاهُ «يَزِيدُ » ، عَن «مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِهِ » ، عَن «أَبِيه » ، عَن «جَدَّه » ، عَن «عَانِشَة » في حَدِيث طَويل .

قَولُها : وَيُبِدُ الأرضِ : تَعْنى الصُّوتَ مِن شِدَّةٍ وَطَيْهِ .

وَفَى الْحَدِيثِ أَنَّ « النَّبِيَّ » - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ  $(^{7})$  وسَلَّمَ - لَمَّا انْصَرَفَ مِن الْحَنْدَقِ ، وَوَضَع لأَمَتَهُ ، أَتَاهُ « جِبرِيلُ » [ - عَليه السَّلامُ  $-^{(1)}$ ] ، فَالْمَسرَهُ بِالْحُروجِ إلى « قُريَظَةً  $(^{0})$  » .

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر ، من قصيدة يرثى أخاه أربد ، ورواية الديوان ٢٠٧ : «الرعام» بالعين المهملة ، وفي الهامش يروى : «الرغام» بالغين المعجمة ، وانظر اللسان والتاج « أبض » .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : - حم : مسند عائشة - رضى الله عنها - (٤٢/٦) . - ومادة ( وأد ) من الغائق (+ (+ (+ ) عن الغائق (+ (+ ) عن الغائق (+ ) عن

<sup>(</sup>٣) في ل : « عليه السلام » · (٤) « عليه السلام » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر فى : - خ : كتاب المغازى ، باب مرجع النبى من الأحزاب ومخرَجه إلى بنى قريظة ٥/٤٤ ، وفيه : « لما رجع النبى - صلى الله عليه وسلم - من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل - عليه السلام - فقال : قد وضعت السلاح . والله ما وضعناه ، فاخرج إليهم . قال : فإلى أين ؟ قال : هاهنا وأشار إلى بنى قريظة ... » عن عائشة - رضى الله عنها - وفيه عن عائشة كذلك ٥/ . ٥ .

اللَّأْمَةُ ('): الدَّرْعُ ، وجَمْعُهَا لَوْمٌ عَلَى مِثَالِ فُعَلٍ ، وَهَذَا عَلَى غَيَدِ قِياسٍ ('') ، ومنها (٦١٧) قِيلَ : قَد اسْتَلَامَ الرَّجُلُ : إذا لَبِسَها ، فَهُو مُسْتَلَئِمٌ .

وَفَى الْحَدِيثِ أَنَّهَا ذَكَرَتُ جِرَاحَةً « سَعْدٍ » فَقَالَت : « وَقَدَ كَانَ رَقَاً كَلْمُهُ وَبَرَاً ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ مِثْلُ الْخُرْصِ »  $(^{7})$  ، والْحُرْصُ  $^{(1)}$  : الْحَلْقَةُ الصَّغيرةُ مِن الْحُلِيِّ كَحَلْقَةِ القُرْطِ يَبْقَ إِلاَّ مِثْلُ الْحُرْصِ »  $(^{7})$  ، والْحُرْقُ  $(^{1})$  : الْحَلْقَةُ الصَّغيرةُ هِ الاصْمَعِيُّ » : أَوْ نَحْوِها  $(^{6})$  ، ويُقَالُ لِتِلِكَ الْحَلْقَةِ : الْخَوْقُ  $(^{1})$  ، وأَنْشَدَنى « الاصْمَعِيُّ » :

\* كَأَنَّ خَوْقَ قُرْطَها المَعْقوبِ \*

#### \* عَلَى دَبَاةٍ أَوْ عَلَى يَعْسُوبِ \* (٧)

- = حم: مسند عائشة رضى الله عنها ٦ / ١٤٢ .
- مادة (لأم) من الفائق (٢٩٣/٣) والنهاية ، واللسان ، والتاج .
  - (١) في ز: اللامة مخففا ، وفي اللأمة: الهمز والتسهيل .
- (٢) في المصباح المنير ( لوم ) : « واللأمة بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها : الدرع ، والجمع لأم مثل تَمْرَة وتَمْر ، ولُوَم مثل غُرَف ، لكنه غير قياس » -

أقول: وجاء في تهذيب اللغة ٣٩٩/١٥ « لأم »: شمر، عن ابن الأعرابي: اللأمة: السلاح كله، يقال للسيف: لأمة، وللرمح لأمة، وإنما سميت لأمة لأنها تلاتم الجسد وتلازمه. قال: ويقال : استلأم الرجل إذا لبس ما عنده من عدة ودرع ومغفر وسيف ونبل».

- (٣) انظر ذلك في : مادة ( خرص ) من الفائق ( ١ / ٣٦٠ ) والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ١ / ٣٦٠ ) والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ١٣٣/٧) واللسان ، والتاج .
  - (٤) في ط: « فالخرص » ·
- (٥) في ط: « ونحوها » ، نقلاً عن ز ، والذي في ز . ك : « أو نحوها » ، وذلك ساقط من ر . ل .
  - (٦) « أيضا »: زيادة من ل بعد لفظة الخوق .
- (٧) البيتان من الرجز ، ونسبا في اللسان والتاج (عقب . خوق ) إلى سيار الأباني ، وفي مجالس ثعلب ١٤٢/ ، وتهذيب أنشه (عقب) ٢٧٤/١ والمحكم ١٤٢/ من غير نسبة . =

ويقالُ أيضًا للشيءِ اليَسِيرِ مِن الحُلِيِّ: خَرْبُصيصةً ، يُقالُ: ما عَلَيْهَا خَرْبُصيصةً ، وَماعَلَيها هَلْبَسِيسَةً (١) ، وَلا يُقالُ ذَلِك إلا في الجَحْدِ ، لايُقالُ في الوجُوبِ . وَماعَلَيها هَلْبَسِيسَةً (١) ، وَلا يُقالُ ذَلِك إلا في الجَحْدِ ، لايُقالُ في الوجُوبِ . وكذلِكَ المُقَطِّع مِن الحُلِيِّ إنَّما هُو اليَسِيرُ القَليلُ ، وَمِنِهُ (١) الحَدِيثُ المُرفوعُ : « أنَّه نَهى عَن لُبُس الذَّهَب إلا مُقَطَّعًا » (٣) .

قَالَ : حَدَّثَنَاهُ « ابنُّ عُلَيَّةً » ، عَن « خالد الحَنَّاءِ » ، عن « مَيْمُونِ القَنَّادِ » ، عَن « أبى قُلاَبَةً » ، عَن « مُعاوِيةً » ، عَن « النَّبِيُّ » – صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلَّم (1) - .

- (١) جاء في تهذيب اللغة (خربص) ٣٠٧/٧ : « وقال أبو عبيد ، عن أبى الجراح في باب النفى : ما عليها خربَصيصة ، أى شىء من الحلى ... وقال الأصمعى : جاءت وما عليها خربَصيصة : أى شىء من الحلى » .
- وفيه (٥٢٢/٥) : أبو عبيد عن أبى الجراح وأبى زيد : وما عليها هلبسيسة : أى شيء من الحلى ، وذكره الزمخشرى في المستقصى (٣٢٥/٣ ٣٢٦) .
- (٢) في ط: « ومن ذلك » . وعبارة ل لما بعد قوله : « إلا في الجحد » إلى هنا : « وكذلك معنى » .
- (٣) انظر الحديث في : د : كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء الحديث ٤٢٣٩ « قال أبو داود : أبو قلابة لم يلق معاوية » .
  - ن : كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ٨ / ١٦١ ١٦٢ .
- حم : حديث معاوية بن أبي سفيان- رضى الله عنهما-١٢/٤-٩٣-٥٩-٩٨-٩٥ .
- مادة (قطع) من الفائق (٢٠٨/٣) والنهاية وتهذيب اللغة (١٩٥/١)واللسان والتاج.
  - (٤) الجملة « صلى الله عليه وسلم » : ساقطة من ل .

<sup>=</sup> أقول: ونقل مصحح المطبوع عبارة عن النسخة زبعد بيتى الرجز نصها: « الخوق: المعقوب الذي قد جعل عليها العقب، يقول: عقبته، وهو معقوب وأعقبته » وهي حاشية ليست واردة بالنسخة ز ( نسخة مكتبة الأزهر ) .

قَالَ «أبو عُبَيدٍ» : فُسِّرَ لَنَا أَنَّ المُقَطَّعَ هُوَ الشَّيْءُ اليَسِيرُ مِنْهُ مِثِلُ الحَلْقَةِ والشَّذْرَةِ ونَحُوها (١١) .

 $^{4}$  ٩ - وقال « أبو عُبَيْد » في حَديث « عَائِشةَ » أَنَّ امْرَأَةً قالَت لَهَا : اَأْقَيَّدُ جَمَلِي ؟ . فَقَالَت : نَعَمْ ، فَقَالَتْ : أَأْقَيَّدُ جَمَلِي ؟ ، فَلَمَّا عَلِمَتْ مَا تُرِيدُ ، قالَت : « وَجُهِي مِن وَجُهِك حَرَامٌ  $^{(1)}$  »  $^{(1)}$  »  $^{(2)}$ 

قَالَ (^0) : حَدَّتَناه (^1) ( يَزِيدُ) ، عَن ( ابنِ عَوْن ) ، عَن ( الْأَسُود ) ، عَن ( الْأَسُود ) ، عَن ( الْأَسُود ) عن ( عَانَشَةَ ) ثُمَّ شَكَّ في إسْنادِه بعدُ (0) .

قَولُها: أَأْقَيَّدُ ('' جَمَلِي: تَعْنِي ('' زَوْجَها، وتَقْيِيدُهُ: أَن تُؤَخِّدَهُ عَن النِّساءِ، وإنَّما كرِهَتْ هَذَا ! لأنَّه سِحْرٌ، وهو شَبِيهٌ بِقولِ « عبد اللهِ » في التَّولَةِ: إنَّها شيرُكٌ » (^^ إلاَّ أَنَّ المُؤَخِّدَ مِن البُغْضِ، والتَّولَة مِن الحُبُّ، وكِلاهُما سِحْرٌ، قالَ اللهُ

<sup>(</sup>١) جاء في تهذيب اللغة (١٩٥/١) تعليقا على الحديث: قال النضر: المقطّع: الخاتم، والقرط، والشنف. أقول: والنضر بن شميل له تأليف في غريب الحديث. غير أنه لم يصلنا.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في مادة: ( أخذ ) من الفائق ( ١ / ٢٨ ) ، وروى أنها قالت: أأقيدً جَمَلِي ... » والنهاية ، واللسان والتاج . ومادة (قيد) من النهاية وتهذيب اللغة (٢٤٧/٩) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز · (٤) في ك : « حدثنا » ، والسند ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٥) عبارة طعن ر: «ثم شك أبو عبيد بعد في الإسناد » وعبارة ك: «شك في الإسناد » -

 <sup>(</sup>A) انظر خبر عبد الله بن مسعود في « التَّولة » في : مادة (توكّة) من الغائق (١٥٧/١)،
 وفيه : « ابن مسعود - رضى الله عنه - : إن التمائم والرُّقى والتَّولَةَ من الشرك » ،
 ومادة ( تول ) من النهاية ، وتهذيب اللغة (٢٢٠/١٣) ، واللسان والتاج -

- تَبَارِكَ وَتَعَالَى (۱) - : ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِه بَينَ الْمَرْءِ وَزَوْجِه (۲) ﴾ .

٩٦٣ - وقال «أبو عُبَيْدٍ» في حَديثِ « عائِشَةً » : «لاتُؤدِّى المَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِها ، حَتَّى لَوسَأَلُها نَفْسَها وهِي عَلَى ظَهْرِ قَتَبِ لِمْ تَمْنَعُهُ (٣) » .

قَالَ « أبو عُبَيدٍ » [٦١٨] : كُنَّا نُرَى أَنَّ المَعْنَى أَن يَكُونَ ذَلِك ، وَهِي تَسِيرُ عَلَى ظَهْرِ البَعِيرِ ، فَجَاء التَّفْسيرُ في بَعض الحَديثِ بِغَير ذَلِك ، جَاءَ (٤) : « أَنَّ السَّرْأَةَ كَانَت إذا حَضَرَ نِفَاسُهَا أُجْلِسَتْ عَلَى قَتَبِ ؛ لَيَكُونَ أُسْلُسَ لُولادَتها » .

قالَ «أبوعُبَيْدٍ» ( ) : هَذا بَلغَنِي عَن «ابنِ المُبارِكِ» ، عَن «مَعْمَرٍ» ، عَن « يَحيى ابنِ المُبارِكِ » ، عَانِشَةً » تَقولُ ذَلِك . ابنِ شِهابٍ » ، قالَ : حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ أَنَّها سَمِعَتْ « عَاثِشَةً » تَقولُ ذَلِك .

قالَ : قالَ « مَعْمَر » : فَمِن ثَمَّ جاءَ الحَدِيثُ : «وَلُو كَانَت عَلَى قَتَبٍ » • وَهَذَا أَشْبَهُ بالصَّوَاب .

٩٦٤ - وقال « أبو عُبيد » في حَديث «عَائِشَةً » قالت : « قَدِمَ وَقُدُ الْحَبَشَة ، قَالَت : « قَدِمَ وَقُدُ الْحَبَشَة ، قَجَعَلُوا يَزُفِنُونَ ويَلْعَبُونَ ، و « النَّبِيُّ » - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ (٧) - قائِمٌ يَنظُرُ

<sup>(</sup>١) في ط عن ر : « عز وجل ... » · (٢) سورة البقرة من الآية ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في :

<sup>-</sup> جد : كتاب النكاح ، باب حق الزوج على المرأة ، الحديثان : ١٨٥٢ « عن عائشة » ، ١٨٥٣ « عن عائشة » ، ١٨٥٣ « عن عبد الله بن أبى أوفى » ١٨٥٠ .

<sup>-</sup> حم : حديث عبد الله بن أبى أوفى ٤/ ٣٨١ .

<sup>-</sup> مادة ( قتب ) من الفائق ( ١٥٨/٣) والنهاية ، والمغيث ، واللسان والتاج .

<sup>- (</sup>٤) « جاء » : ساقط من ر . ل · (٥) « قال أبو عبيد » : ساقط من ل ·

إِلَيْهِمِ ، فَقُمْتُ ، وَأَنَا مُسْتَتَرَةً خَلْفَهُ ، فَنَظَرْتُ حَتَّى أَعْيَيْتُ ، ثُمَّ قَعَدْتُ ، ثُمَّ قَعَدْتُ ، ورَسولُ اللهِ – صَلَى اللَّهُ عَلَيه قُمْتُ ، فَمَّ قَعَدْتُ ، ورَسولُ اللهِ – صَلَى اللَّهُ عَلَيه وسلم (١٠ - قائمُ يَنْظُرُ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجارِيَةِ الحَدِيثَةِ السَّنِّ المُشْتَهِيَةِ لِلنَّظْرِ » (١٠ • قالَ مُنْ يَنْظُرُ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجارِيَةِ الحَدِيثَةِ السَّنِّ المُشْتَهِيَةِ لِلنَّظْرِ » (١٠ • قالَ مُنْ عَدْرُ الجارِيةِ الحَديثةِ السَّنِّ المُشْتَهِيةِ لِلنَّظْرِ » (١٠ • قالَ مُنْ عَدْرُوا قَدْرَ الجارِيةِ مَعْ « الأُوزَاعِيّ » ، عَن « الزُّهْرِيّ » ، قال « عَدْرُوا » ، عَن « عائشة » • عَن « عَنْ « عائشة » • وَمَا هُورَاءِ فَيْ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْتَلِيّةُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا ا

قَولُها: فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجَارِيةِ الحَدِيثَةِ (°): تَقَولُ: إِنَّ الجَارِيَةَ الحَدِيثَةَ السَّنَّ، المُشْتَهِيةَ لِلنَّظْرِ هِيَ شَدِيدَةُ الحُبِّ لِلْهِوِ، تَقُولُ: فَأَنَا مَع ('' حُبِّى لَهُ قَد قُمْتُ مَرَّتَيْنِ، حَتَّى أَعْيَيْتُ ، ثُم قَعَدْتُ ، و « النَّبِيُّ » – صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسَلِّم ('') - في ذَلِك كُلِّهُ قَائِمٌ يَنْظُرُ ، فَكُمْ ثُرُونَ أَنَّ ذَلِك كَانَ تَصِفُ طُولَ قيامه للنَّظْر ،

وليس وَجه هُذَا الحَديث أَن يَكُونَ فيه شَيءٌ مِن المَعازِفِ ، وَلا فيه ذِكرهُ ، وَليس وَجه هُذَا الحَديث أَن يَكُونَ فيه شَيءٌ مِن المَعازِفِ ، ولا فيه ذِكرهُ ، ومَا وَليس (^) في هذا (^) حُجّة في اللّه في السَكُرُوهَة ، مشلُ المَزاهر والطّبُولِ ، ومَا أَشْبَهَها ؛ لأنّ تلكَ بأعْيانِها قد جاءَتْ فيها الكّراهَة ، وَإِنّما الرّخصة في الدّف ، وانّما هُو كما قالت ؛ الزّفْنُ واللّعبُ .

<sup>(</sup>۱) في ل : « ثم نظرت » ·

<sup>·</sup> الله عليه » ، والجملة الدعائية : ساقط من ل ن ل ن في ك : « صلى الله عليه » ، والجملة الدعائية : ساقط من ل  $\,$ 

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : - خ : كتاب النكاح ، باب حسن المعاشرة مع الأهل ١٤٧/٦ ، باب نظر المرأة إلى الحبش ١٤٧/٦ .

<sup>-</sup> حم : مسند عائشة - رضى الله عنها - ٨٤/٦-٨٥-١٦٦- · ٢٧٠

<sup>-</sup> مادة (زفن)من الفائق (١١٢/٢) والنهاية ، والمغيث ، واللسان والتاج ·

<sup>(</sup>٤) « قال » : ساقط من ز · (٥) في ط عن ر : « الحديثة الحسن المشتهية للنظر » ·

<sup>(</sup>٦) في طعن ر: « مع شدة » ·

<sup>(</sup>٧) في ك : « صلى الله عليه » ، وفي ل : « عليه السلام » ·

<sup>(</sup>A) في ك : « ولا » · (٩) في ر . ل : « وليس هذا » ·

970 - وقسال «أبو عُبَيْدٍ» فى حَدِيثِ «عسائِسَةَ» حينَ قسالَت «لِمَسْرُوقٍ» : «سَأُخْبِرُكَ بِرُوْيًا (١) رأيتُهُ سَاءً كَأُنَّى عَلَى ظَرِبٍ، وَحَوْلِى بَقَرَّ رُبُوضٌ، فَوَقَعَ فيها رجالٌ يُذَبِّحُونَها » (٢) .

قالَ (٢٠) : حَدَّثَناهُ «عَلِيُّ بنُ عــاصمِ» ، عَن «حُصَينٍ» ، عَن «أَبِي واثبلٍ » ، عن «مَسْرُوقٍ » ، عَن « عائشَةً » ،

قَالَ « الأَصْمَعِيُّ » : قَولُها : ظَرِبٌ : هُوَ أَصغَرُ مِن الجَبلِ ، وجَمَعُه (٤) [ ٦١٩ ] ظرابٌ .

ومنهُ الحَدِيثُ المَرفُوعُ ، حينَ شُكِي إليهِ كَشَرَةُ المَطَرِ ، فقالَ : « اللَّهُمَّ حَوالَيْنَا ، وَلاَعَلَيْنا ، اللَّهُمَّ عَلَى الإَكامِ ، والظَّرابِ ، وبُطُونِ الأَوْدِيةِ (١٠) » . فقولُه : الإكامُ (١٠) هِيَ أَصغَرُ مِن الظَّرابِ أَيضًا .

(۱) في ر: « لأخبرك رؤيا »·

(٢) انظر الخبر في : مادة ( ظرب ) من الفائق (٣٧٦/٢) والنهاية ، واللسان ، والتاج ، ومادة ( ربض ) من النهاية واللسان والتاج .

(٣) « قال » : ساقط من ز · (٤) في ر · ل : « وجمعها » ·

(٥) انظر الحديث في: -خ: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة ١٧/٢،
 باب الاستسقاء على المنبر ١٧/٢، باب من اكتفى بصلاة الجمعة ١٨/٢

- م: كتاب الاستسقاء ، باب الدعاء في الاستسقاء ١٩٣/٦ .

- ن : كتاب الاستسقاء ، باب متى يستسقى الإمام ١٥٤/٣ .

- ط: كتاب الاستسقاء ، باب ما جاء في الاستسقاء ١٩١/١ .

- مادة ( ظرب ) من الفائق (٣٧٦/٢) والنهاية ، والمغيث ، واللسان ، والتاج .

(٦) فى المصباح المنير « أكم » : الأكمة : تل ، وقيل : شرفة كالرابية ، وهو ما اجتمع من الحجارة فى مكان واحد وربما غلظ وربما لم يغلظ ، والجمع أكم وأكمات مثل قصبَة وقصب وقصبات ، وجمع الأكم : إكام ، مثل : جبل وجبال ، وجمع الإكام أكم بضمتين مثل : كتاب وكتب ، وجمع الأكم : آكام ، مثل : عُنق وأعناق .

977 - 200 (100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

قىالَ «أبو عُبَيْدٍ» : الوَبيصُ : البَرِيقُ . وقَدْ وَبَصَ الشَّىءُ يَبِصُ وَبِيصًا ، والبَصِيصُ مثله أونَحُوهُ (عَ) ، يُقالُ منهُ : بَصَّ يَبِصُ [ بَصيصًا ] (٥٠ .

وَإِنَّمَا وَجَهُهُ أَنَّهُ تَطَيَّبَ قَبِلَ إِخْرَامِهِ ، ثُمَّ أُخْرَمَ ، وَهُو عَلَيهِ ، فَأَمَّا بَعدَ الإحرام ، فلايَمَسُّهُ حَتَّى يَرْمَى ويَحْلَقَ .

٩٦٧ - وَقَالَ « أَبُو عُبَيْدٍ » في حَدِيثِ «عَانِشَةً » : « أَنَّهَا كَرِهَتْ أَن تُصَلِّيَ المَرْآةُ عُطُلاً ، وَلَو أَن تُعَلِّق في عُنُقها خَيْطًا » (١) .

قَالَ : حَدَّثَنِيه « الفَزارِيُّ » ، عَن « عَبدِاللَّه بنِ سَيَّارٍ » ، عَن « عائِشةَ بِنتِ طَلْحَةً » ، عَن « عائشةً » .

<sup>(</sup>١) في ك: « صلى الله عليه »، والجملة الدعائية: ساقطة من ل.

 <sup>(</sup>۲) انظر الخبر في : مادة ( وبص ) من الفائق (٣٩/٤) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة
 (۲) (۲٥٥/۱۲) ، واللسان والتاج ٠

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز ·

<sup>(</sup>٤) « أو نحوه » : ساقط من ل ·

<sup>(</sup>ه) « بصيصا » : تكملة من ز . ل ·

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في : مادة ( عطل ) من أنفائق (٤٤٦/٢) ، والنهاية ، واللسان ، والتاج .

قالَ « أبوعُبَيْدٍ» (١) : قَولُها : عُطُلُ (٢) : تَعْنى الَّتى (٣) لاحُلِيَّ عَلَيها ، يُقالُ : امرأَهُ عُطُلٌ وعاطِلٌ ، قالَ « ذُو الرُّمَّة » يَصِفُ الظَّبْيَةَ ، ويُشَبِّهُ الصَرأَة بِها (١)، [ فقالَ] (٥) :

فَعَيناكِ عَيْنَاهَا وَلَونُكِ لَونُهَا وَجِيدُك إِلاَّ أَنَّهَا غَيرُ عاطِلِ (١٠) ومنه حديثُ «لعائشة » آخرُ ، وَذُكِرَت لَها (١٠) امرأةٌ تُوفِّيَتُ ، فَقالَتُ : «عَطَّلُوهَا » (١٠) : تَعنى انْزِعوا حُلِيَّها .

٩٦٨ - وقال «أبو عبيد» في حديث « عائشة » : « الأقراءُ : الأطهارُ » ( ١٠٠٠ . قالَ : حَدَّثَناه « هُشَيْمٌ » ، قالَ : أُخبرَنَا « يَحيىَ بنُ سَعيدٍ » ، عَمَّنْ حَدَّثَه ، عَن «عائشَةَ» .

قالَ « الأصمعيعُ» وبَعضه عن «أبى عُبيدةً » وغيرهِ ، يُقالُ: قَد أَقْرَأَتِ المَرأَةُ:

- (۱) « قال أبو عبيد »: ساقط من ل -
- (٢) في ط: « عطلا » على رواية الحديث · (٣) « التي »: ساقط من ل ·
- (٤) ما بعد : « لا حُلِيٌّ عليها » إلى هنا : ساقط من ل · (٥) « فقال » : تكملة من ز
- (٦) البيت من الطويل ، من قصيدة لذى الرمة ، فى ديوانه / ١٣٤١ ، وانظر خزانة الأدب . ٤٩٥/٤
  - (٧) عبارة ل : « أنها ذكر لها » في موضع : « وذكرت لها » .
- (٨) انظر الخبر في : مادة ( عطل ) من الفائق (٤٤٦/٤) ، والنهاية ، واللسان ، والتاج .
  - (٩) الخبر ساقط من ل ، وانظر تخريجه في :
- ط: كتاب الطلق ، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض ، الحديث عدم العديث ، وفيد : « تدرون ما الأقراء ؟ إنَّما الأقراء ألاَّطهارُ » .
- وذكر صاحب النهاية (٣٢/٤) أن الإقراء من الأضداد ، فقال : « وهو من الأضداد ، يقعُ على الطهر ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل الحجاز . وعلى الحيض ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق » .

إذادَنا حَيْضُها ، وَأَقْرَأَت أيضا (١) : إذادَنا طُهرُها ،

قَالَ « أَبُو عُسبَيدٍ » : فَاصْلُ الأَقْرَاءِ (١) إِمَّا هُو وَقَتُ الشَّىءِ إِذَا حَضَرَ ، قَالَ « الأَعشى » يَمْدَحُ رَجُلاً بِغَزُوةٍ غَزَاها (٣) : [ فظفر فيها وغَنِمَ ] (١) :

مُورَّثَة مِالاً وفي الذَّكْرِ رِفْعَة لِما ضَاعَ فيها مِن قُرُوءِ نِسائِكَا (١٠) (٦٢٠) فالقُرْءُ هَاهُنا الأطْهارُ ؛ لأنَّ النِّساءَ لايُؤْتَيْنَ إلاَّفِيها ، يَقُولُ : فَضَاعَ قُرُوءُ نِسائِك باشْتغالكَ عَنْهَنَّ بالغَزْو (٢٠) .

وَفَى حديثٍ آخرَ فَى المُسْتَحاضَةِ: أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَامَ أَقراثِهَا » ، فالأقراءُ هاهُنا الحَيْضُ .

وهَذا قَولُ « أَهْلِ العِراقِ » يَرَوْنَ الأَقْراءَ: الحيَضَ في عِدَّةِ المُطْلَقَةِ . وبَيتُ « الأَعْشَى » فيه حُجَّةً لأَهْلِ الحِجازِ؛ لأنَّهُم يَرَوْنَ الأَقْراءَ الأَطْهارَ في العِدَّةِ، وكلا القَولَيْن (٧) له مَعنَى جائزٌ في كَلامهم (٨) .

(۱) « أيضا »: ساقط من ر ·

<sup>(</sup>٢) كذا ورد ، والذي في اللسان وغيره : «وأصل القرء» الخ ، وهو المناسب للشاهد بعده ·

<sup>(</sup>٣) عبارة ط: « يمدح رجلا غزا غزوة فظفر فيها وغنم فقال» ،وفي ر: «غنم فيها وظفر» ٠

<sup>(</sup>٤) « فظفر فيها وغنم »: تكملة من ط ·

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، من قصيدة للأعشى ، يمدح هوذة بن على الحنفى (الديوان ١٣٢) ، وروايته : « وفي الحمد رفعة » ، وانظر اللسان والتاج « قرأ » .

 <sup>(</sup>٦) في ط: « في الغزو » ٠ (٧) في ر . ز . ط: « الفريقين » ٠

<sup>-</sup> ۳۰٤/٦ من حواجع فيه حم + ۳۰٪ من تحقيقنا هذا ، وراجع فيه حم + ۳۰٪ + ۳۰٪ من حديث عائشة وحديث أم سلمة + رضى الله عنهما + ٠٠٠ عائشة وحديث أم سلمة + رضى الله عنهما

٩٦٩ - وقال « أبو عُبَيْد ، في حديث «عائشة» - في حَديثِ الإفكِ - قالَت : «والنِّساءُ يَوْمَتَذ لَمْ يُهَبِّلُهُنَّ اللَّحْمُ» (١١) -

قَولُه (٢) يُهَبِّلْهُنَّ : أَى لَمْ يَكْثُرُ عَلَيْهِنَّ ، وَيَرَكَبْ (٣) بَعْضُهُ بَعضًا حَتَّى يُرَهَّلُهُنَّ . يُقالُ منهُ (٤) : أَصبَحَ فُلانٌ مُهَبِّلاً : إذا كانَ مُورَّمَ الوَجْه مُتَهَبِّجًا (٥) .

٩٧٠ - وقال « أبو عُبَيد » في حَديث « عَاثِشَةَ » : « كانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّمَ ('') - يُقَبِّلُ ويُباشِرُ ، وَهُو صائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كانَ ('') أَمْلَكَكُم لإِرْبه (^\) .

قالَ : (١٠) حَدَّثَناهُ « أَبُو مُعاوِيّةٌ » ، عَن « الأعْمش » ، عَن « مُسلّم بن صُبَيْع » ،

(۱) انظر الخبر في : مادة (هبل) من الفائق (۱۰/٤) والنهاية وتهذيب اللغة (۳۰۸/٦) ، واللسان ، والتاج ،

- (۲) في ر . ز : « قولها » ، وهو أدق · (۳) في ط : « ولم يركب » ·
  - (٤) « منه » : ساقط من ل ٠ (٥) في : « مُهَيَّجا » ٠
    - (٦) في ك : « صلى الله عليه » ، وفي ل : « عليه السلام » ·
    - (٧) « يقبل ويباشر ، وهو صائم ولكنه كان » : ساقط من ل من فعل الناسخ ·
      - ( A ) في ل : « لإربه أولإربته » ، وهما الحاجة ، وأراها حاشية ·

#### وانظر الخبر في :

- خ: كتاب الصوم ، باب المباشرة للصائم ، وقالت عائشة يحرم عليه فرجها ، وجاء فيه من طريق سليمان بن حرب ، قال: عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ، وكان أملككُم لإربه » ٢٣٣/٢ .
- مادة (أرب) من الفائق (٣٧/١) ، والنهاية ، وتهدّيب اللغمة (٢٥٧/١٥) ، واللسان ، والتاج ، والمصباح المنير ·
  - (٩) « قال » : ساقط من ز . ل ·

عَن « مَسْروق ٍ»، عَن « عائِشةً »٠

قالَ « أبو عُبَيْد »: قَولُها : لإِرْبِه ، هَكَذا يُرْوَى فى الحَديث ، وَهُو ('' فى الكَلاِم المَعْرُونِ لِأَرْبِه ('' فى الكَلاِم المَعْرُونِ لِأَرْبِه ('' والأَرْبُ : الحَاجَةُ ، أو لإ ربَّتِه ، والإربَّةُ : الحَاجَةُ أيضًا ("' ، قالَ اللَّهُ [ - تبارك وتعالى -] : (١) ﴿ غَيرُ أُولِي الإِربَّةِ مِن الرِّجالِ ﴾ (٥) قَإِنْ كَانَ هَذا ('' مَحْفُوظًا ، ففيه ثَلاثُ لُغات ي: الأَرْبُ ، والإربَّةُ ، وَالإِرْبُ .

وَقَد يَكُونُ الإِرْبُ - في غَيرِ هَذا - العُضْوَ ، يُقالُ لَهُ : إِرْبٌ (٧) ، ويُقالُ مِنهُ (٨) : قَطَّعْتُه إِنَّا إِرْبًا .

وَالإِرْبُ أَبِضًا : الخِبُّ والمَكْرُ ، ومنهُ قَولُ . ومنهُ قَولُ الرَّجلُ يُؤَارِبُ صاحِبَهُ (١) ، ومنهُ قَولُ « قَيْسِ بنِ الخَطيم » :

أُرِبْتُ لِدَفْعِ الْحَرْبِ حَتَّى رَأَيْتُهَا عَلَى الدَّفْعِ لاتَزْدادُ غَيرَ تَقارُب (١٠٠)

- (١) ما بعد « أبو عبيد » إلى هنا : ساقط من ل -
- (۲) هكذا جاء في ز. ك: لأربه. والأرب بفتح الهمزة والراء ، والذي في طعن ر:
   لإربه. والإرب بكسر الهمزة وسكون الراء، وأراه والله أعلم بالفتح فيهما.
  - (٣) عبارة ل لما بعد « في الكلام المعروف » إلى هنا : « لإربد أولإربتد » ، وهما الحاجة .
    - (٤) « تبارك وتعالى » : من ز ، وفي ر : « عز وجل » ·
    - (٥) سورة النور من الآية ٣١ · (٦) في ل : « ذاك » ·
  - (Y) «يقال له: إرب »: ساقط من ط · (A) في ر . ز . ط : « ومنه يقال » ·
- (٩) عبارة ل لما بعد « ثلاث لغات » إلى هنا : « والإرب في غير هذا : العضو ، والإرب أيضا : الخبُّ ، ومنه قولك : فلان يؤارب فلانا » -
- (۱۰) البيت على وزن الطويل ، من قصيدة لقيس بن الخطيم ، قالها في حرب حاطب ، بين الأوس والخنزرج قبل الإسلام ، ورواية الديوان ٣٦ : « بدفع الحنزرج قبل الإسلام ، ورواية الديوان ٣٦ : « بدفع الحنزب » ، وانظر أفسمال السرقسطى ٧٣/١ ، وتهذيب اللغة ١٥ / ٢٥٦ ، واللسان والتاج ( أرب ) .

فَقَد يَكُون قُولُه : أُرِبْتُ ، مِن مَعْنَيَيْنِ : يَكُونُ مِن الأَرِيبِ ، وَهُو العساقِلُ [٦٢١] العالمُ بالأشياءِ (١) ، يَقولُ : كُنتُ حاذِقًا بِدَفْعِها حتَّى رَأَيْتُها [على الدفع] (٢) لأَتَرْدادُ إلاَّقُربًا ، فَقَاتَلْتُ حِينَبْدِ .

وَيَكُونُ أُرِيْتُ مِن الإِرْبِ ، وَهُو السَمَكُرُ وَالْخَدِيعَةُ (٣) ، قسالَ « الأَصْمَعِيُّ » ذَلِك أو بَعضَهُ (٤) .

قالَ « أبو عُبَيد » (\*) : وَفَسَى هَذَا (\*) الحَدِيثِ مِن الفِقْهِ قَولُهَا : « وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمُلْكَكُمْ لِإِنْ مِن الْفِقْهِ قَولُها : « وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمُلْكَكُمْ لِإِنْ مِنْ اللَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ مَا يُخَافُ مِنْهَا ، وكَذَلِك المُبَاشَرَةُ (٨) .

<sup>(</sup>١) « العالم بالأشياء »: ساقط من ل •

<sup>(</sup>Y) « على الدفع »: تكملة من ر . ط ·

<sup>(</sup>٣) في ل : « وهو الحنب » ·

<sup>(</sup>٤) في المصباح المنير ( أرب ) : « وكان أملككم لإربه » ، أي لنفسه ·

<sup>(</sup>٥) « قال أبو عُبيد »: ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٦) « هذا » : ساقط من ل ٠

<sup>(</sup>V) ما بعد « الفقد » إلى هنا : ساقط من ل -

<sup>(</sup>A) جاء على هامش ز: « بلغ قراءة على شيخينا القاضيين أيدهما الله » -

#### حديث (١) أُمِّ سلَمة َ [ أم المؤمنين ] (١) ... [ رَحمهَا اللهُ ] (٣)

٩٧١ - وقال « أبو عُبَيْد » في حديث « أمَّ سَلَمة » : « أنَّها كانَت تَكُرَهُ للمُحِدِّ أَن تَكْتَحِلَ الجِلاءِ » ( عَندنا الإِثْمِدُ ، سُمِّى بِذلكِ ؛ لأنَّهُ يَجْلُو البَصِرَ وَيُعُونُ البَصِرَ وَيُحُلُو البَصِرَ وَيُحُلُو الرَّجْهُ فَيُحَسِّنُه ، قَالَ بَعَدَنُ الهُذَلِيِّينَ :

وَأَكُمُّلُكَ بِالصَّابِ أَو بِالجِلا فَقَقَّحُ لِذَلِكِ أُوغَمَّضِ (١٠) وَالتَّفْقيحُ : إذا فَتَح عَيْنَيْهِ (٧٠) . والتَّفْقيحُ : إذا فَتَح عَيْنَيْهِ (٧٠) .

٩٧٢ - وقال « أبو عُبيد » في حَديث « أمَّ سَلَمةً » أنَّ مَساكِينَ سَأَلُوها ، فَقَالَت : « ياجاريَةُ أَبدِّيهمْ تَمْرَةً تَمْرَةً » (^) .

- (۱) جاء في ز: « حديث » ، وفوقها على اتساع ثاء الكلمة « أحاديث » .
  - (٢) « أم المؤمنين »: تكملة من ر .
  - (٣) « رحمها الله »: تكملة من ر . ز .
- (٤) انظر الخبر في : مادة (جلاء) من الفائق ١/ ٢٣٠ ، ومادة (جلا) من النهاية واللسان والتاج .
  - (٥) في ل : « وقال أبو عبيد هو » ، وفي ك : « هو عندنا » .
- (٦) البيت لأبى المثلم الهذلى، فى شرح أشعار الهذليين/٣٠٧ ، يرد على مالك بن العجلان ، والرواية : « فَفَقَّحُ لكُحُلِكَ » وهو له فى الفائق (١/ ٢٣٠) ، والإبل للأصمعى /٩٢ ، وانظر المخصص ( ١٥ / ١٢٢) ، وأفعال السرقسطى (٤ / ٤٢) ، والتهذيب ( ١١ / ١٨٦) ، واللسان والتاج ( جلا ) .
  - (V) « تفسير غريب البيت »: ساقط من ل .
- (A) انظر الخبر في : مادة ( بدد ) من الفائق (۸٩/١) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٨٩/١) ، واللسان والتاج .

قالَ (١) : حَدَّثناه  $^{(7)}$  « أَبُو النَّصْرِ »، عَن « شُعْبَةً » ، عَن « خُلَيْدِ بنِ جَعْفَرِ» ، عن « أُمَّ سَلَمَةً  $^{(7)}$  .

قَولُها : أَبِدِّيهِمْ ، تَقولُ : فَرَّقِي فِيهم ، وَهُوَ مِن بَدُّدْتُ الشِّيءَ تَبْديداً .

قالَ « الأصمَعِيُّ » : يُقالُ : أَبْدُدْتُهُم العَطَاءَ : إذا لَم تَجْمَع بَينَ اثْنَيْنِ ، وقال « أبو ذُوَيْب الهُذَالِيُّ » (1) يَصف الصَّائدَ والحمُر ، وَأَنَّهُ فَرَّقَ فِيها السهِامَ ، فَقَتلها ، فقالَ :

فَأَبَدَّهُنَّ خُتُوفَهُنَّ فَهَارِبٌ بِذَمَائِهِ أُوبِارِكٌ مُتَجَعْجِعُ (٥)

ويُرُوّى عَن بَعضِ العَرَبِ أَنَّه قسالَ : إِنَّ لِي صِرِّمَةَ أَمْنَحُ مِنهِ ا ، وأَطْرِقُ ، وَأَبِدُ ، وأَفْرُ ، وأَفْرُنُ . وأَقْرُنُ .

قَولُه : أَمْنَحُ : يَعننى أَن أَعْطِىَ الرَّجُلَ (٢) النَّاقَةَ يَحْتَلِبُها ، وَلا تَكُونُ المَنيحَةُ إِلَّاعَارِيةً (٨) .

وَلا يَكُونُ الإِطْرَاقُ إِلَّا فَي عَارِيَّة الفَحْلِ لِلضَّرَابِ خَاصَّةً ، وَلا يَكُونُ الإِفْقَارُ إِلاَّ في ركوبِ الظَّهْرِ ، وَأَمَّا الإِبْدَادُ فَإِنَّه يَكُونُ في الهِبَةِ وَغَيرِها إِذَا أُرَدْتَ وَاحِدًا وَاحِدًا ، والقرآنُ : أَن تُعْطِيَ اثنَيْنِ فَمَا فَوِقَ ذَلِك .

<sup>(</sup>۱) « قال » : ساقط من ز · (۲) في ر . ط : « حدثنيه » ·

<sup>(</sup>٣) السند ساقط من ل .

<sup>(</sup>٤) « الهذلي » : ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٥) البيت من الكامل ، من قصيدة له ، يتوجع فيها على فقد أولاده ، انظر الديوان ٩/١ ، والبيت من الكامل ، من قصيدة له ، والفائق (٨٩/١) ، والنائق (٨٩/١) ، والنائق (٨٩/١) ، والنائق (٨٩/١)

<sup>(</sup>٦) أي : أمنح الظهر -

<sup>(</sup>٧) « الرجل » : ساقط من ر

<sup>(</sup>٨) جاء على هامش ز ، وعنها نقل المطبوع : «العارية» . والمثبت من بقية نسخ الغريب ·

# حَديثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِي ( رَحِمَها اللهُ ) (۱)

٩٧٣ - وقال « أبو عُبَيْد » في حديث «حَمْنَة بِنْتِ جَحْش » : « أَنَّها كَانَتُ تَجْلُسُ في المِركِن وَهِي مُسْتَحَاضَةً ، ثُمَّ تَخرُجُ ، وَهِي عَالِيَةُ الدَّم » (٢) . قالَ « الأصمَعِيُ » : المِركِنُ : هَذِه (٣) الإِجَّانَةُ الَّتِي تُغْسَلُ فِيها الثِّيابُ .

(١) « رحمها الله »: تكملة من ز ٠

(٢) ما يعد « المركن » إلى هنا : ساقط من ل -

وانظر خبر « حمنة » في الحديث رقم ٢٦٠ ( ج ٢/ ٤٧٠ ) من هذا الكتاب ·

(٣) في ل: « قال: هي هذه » ، والعبارة موهمة لاتحدد القائل -

### حديثُ صَفَيَّةَ بِنتِ أَبِي عُبِيْدٍ 1 رَحَهَا اللَّهُ ] (١)

٩٧٤ - وقال « أبو عُبَيْد » في حديث «صَفِيَّة بِنتِ أبي عُبَيد » : « أَنَّها اشْتَكَتْ عَيْنَها وَهِي حَادُّ عَلَى « ابنِ عُمَرَ » زَوْجِها ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ » .

واخْتُلِف (٢) عَلَيْنا في السَّروايَةِ عَن « مالِك ، » ·

قالَ (٣): فَحَدَّثَنِيه « أبو المُنْذرِ » ، عَن « مالِك ، ، عَن «نافِع » ، عَن « صَفِيَّة » أَنَّهُ قالَ : « فَلَم تَكْتَحَلْ . حَتَى كادَت عَيْنَاهَا تَرْمُصَان » .

قَالَ (1): وحَدِّثَنِي « إِسْحَاقُ بِنُ عِيسَى » ، عَن « مَالِك » ، عَن « نافع » ، عَن « نافع » ، عَن « صَفية » ، قَالَ : « حَتى كادَت عَيْنَاهَا تَرْمُضَان » بالضاد (٥٠ .

[قال] (١٠) فَإِن كَانَتِ الرَّوايَةُ عَلَى ما قالَ «أَبو المُنْذُرِ» فَإِنَّ المَعْنَى فيه مَعْروفٌ، وَهُو الرَّمُصُ الذي يَظَهَرُ بِمآقِ العَيْنِ (٧) إذا هاجَت بالرَّمَدِ، وتَلْصَقُ منهُ الأَشفار (٨).

- (۱) « رحمها الله »: تكملة من ز، وفي صحبتها خلاف، وانظر تهذيب التهذيب (۱) « (۲۰/۱۲) .
  - (٢) في ك : « اختلف » ، وفي ر . ل : « فاختلف » ، وأثبت ما جاء في ز ·
    - (٣) «قال» : ساقط من ر . ز . ل . ط ، والقائل أبو عبيد -
      - (٤) « قال » : ساقط من ز .
      - (٥) « بالضاد »: ساقط من ر ·

وانظر الخبر في : مادة (حَدَدَ) من الفائق (٢٦٧/١) ، وفيه الروايتان · ومادة (رمص) من المفيث ، والنهاية ، وفيه الروايتان ، واللسان والتاج ·

- (٦) « قال » : تكملة من ز · (٧) ني ط : « عَآقي » بالياء ·
- (٨) ما بعد « العين » إلى هنا : ساقط من ل . وجاء في تهذيب اللغة (رمص) ١٨٢/١٢ : الرَّمَص : عَمَصُ أبيض تلفِظه العين فتوجع له -

وَإِن كَانَ السَحفوظُ بِالضَّادِ ، فَإِنَّهُ عِندِى مَأْخُونُ مِنِ الرَّمُضَاءِ ، وَهُو أَن يَشْتَدُّ الحَرُّ عَلَى الحَجارَةِ حَتَّى تَحْمَى ، فَيَقُولُ : هَاجَ بِعَيْنِها مِن الحَرَّ مثلُ ذَلِك . يُقَال مُنهُ : قَد رَمِضَ الإنسانُ يَرمَضُ رَمَضًا : إذا مَشى عَلَى الرَّمُضاءِ ، وَهِيَ يُقَالُ مِنهُ : قَد رَمِضَ الإنسانُ يَرمَضُ رَمَضًا : إذا مَشى عَلَى الرَّمُضاءِ ، وَهِيَ الخَصْباءُ (1) المُحْماةُ بِالشَّمْسِ ، فَشَبَّةُ الحَرُّ الذي يَظْهَرُ بِالعَيْنِ بِذَلِك (1) .

(٢) بهذا الخبر ينتهى الخرم في م

(۱) في ط: « الحصي » ·

, •

# أحَـاديـثُ « الـتّـابِعينَ » - رَحـِمـَـهـُـم اللـّـه تعالى " -

<sup>(</sup>١) في ك : «أحاديث التابعين» ، وفي ز: «أحاديث التابعين رحمهم الله» ، والمثبت لفظ ر.

#### حديثُ كعب الأَحْبارِ [رَحمه الله] (۱)

۹۷۰ - وقال « أبو عُبَيد » في حديث « كَعْب ٍ » (۲) : « شَرُّ الحَديثِ التَّجْديفُ » (۳) .

قالَ : حَدَّثَناه (٦٢٣) « عَلَى بنُ عاصم » ، عَن « الجُرَيْرِيِّ » ، عن « عَبدِ اللَّهِ بنِ شَقِيقٍ » ، عَن « كَعْب ٍ » (1) .

قَالَ « الأصمعي » أَ: التَّجدِيفُ: هُو الكُفْرُ بِالنَّعِمِ ، يُقالُ منهُ: جَدَّفَ الرَّجُلُ تَحُدِيفًا . تَحْديفًا .

قَالَ «الأَمْوِيُّ» : هُو استِقْلالُ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ ، قَالَ (٥): ومِثْلُه أَيْضًا : قَهِلَ الرَّجُلُ قَهَلاً، وَهُو مِثْلُ قَولِ « الأَصْمَعِيُّ » ، مَعْناهُما واحدٌ (٦) .

(۱) « رحمه الله » : تكملة من ز · (۲) في ر : « كعب الأحبار » ·

(٣) انظر الخبير في : مسادة ( جدف ) من الفسائق (١٩٨/١) والنهباية ، وتهبذيب اللغبة (٣) انظر الخبير في : مسادة ( جدف ) من الفسائق (١٩٨/١٠) ، واللسان والتاج ٠

(٤) السند ساقط من ل · (٥) في ط عن ل : « وقال » ، وفي ر : « ومثله ... » ·

(٦) ما بعد « قَهَالا » إلى هنا : ساقط من ل -

وأقول: جاء في ط بعد ذلك نقلا عن نسخة ل وحدها:

« قال أبو جعفر: أنشدني أبو عبد الله الطويل النحوى ، قال: قال الشاعر: [ الوافر ] ولكني صبرت وكم أجَدُّف وكان الصبر عادة أولينا

ونسخة ل فيها تصرف كبير في العبارة ، بالزيادة حينا ، وبالحذف أحيانا وأحيانا .

وقد جاء في تهذيب اللغة مادة « جدف » (٦٧١/١٠) : « في حديث : « شر الحديث التجديف » قال أبو عبيد : التجديف : كفر النعمة واستقلال ما أنعم الله عليك ، وأنشد البيت السابق ، وهو في اللسان والتاج ( جدف - جزم ) ، وفي تهذيب اللغة ( جزم ) ، ولي تنسب إلى قائل في أي من هذه المصادر ، ومن رواياته : « أجزم » في موضع « أجدف » .

وقال «أبو عُبيد » في حَديث « كَعْب » - حينَ ذكر « يَأْجوجَ » و مَأْجُوجَ » و هَلاكَهُمْ - قالَ : « ثُمُّ يُرْسِلُ اللَّهُ - تَبارَك وتَعالَى - (١) السَّماءَ فَتُنْبِتُ الأَرْض حَتِّى إِنَّ الرُّمَّانَةَ لَتُشْبِعُ السَّكُنَ (7) .

قال ("": حَدَّثَنَاهُ « أَبُو النَّضِرِ »، عَن «سُليمانَ بنِ المُغيرةَ»، أُسْنَدَهُ إلى «كَعُبِ». قَولُه ("): السَّكُنَ - بِتَسْكِينِ الكانِ - : هُمْ (") أهلُ البَيْتِ ، وَإِنَّمَا سُمُّوا سَكُنَا ؛ لأَنَّهم يَسْكُنُونَ المُوضِعَ ، والواحدُ (") مِنهُم سَاكِنُ وسَكُنُ ، مِثلُ : شَارِبٍ وشَرْبٍ ، وسافروسَفْر (") ، قال « ذو الرُّمَّةِ » :

قياكَرَم السَّكُنِ الذين تَحَمَّلُوا عَنِ الدَّارِ والمُسْتَخُلُفِ المُتَبَدَّلُ (^^)
وَأَمَّا السَّكَنُ بِنَصْبِ الكافِ ، فَهُو كُلُّ شَيْء تَسْكُنُ إليه وتَأْنَسُ بِهِ ، قسالَ الله تَبَارِكُ وتعالَى - : ﴿ خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحدَة وَجَعَلَ مِنها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيها ﴾ (^^).
عَبْرِكُ وتعالَى - وقسال «أبو عُبَيدٍ» في حديث «كَعْب»: «أَنَّهُ ذَكَرَ مَنازِلَ الشَّهَداء في

<sup>(</sup>۱) « تبارك وتعالى »: ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة « سكن » من الفائق ١٩١/٢ ، والنهاية ٣٨٦/٢ ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز ٠ (٤) « قوله » : ساقط من ل ٠

<sup>(</sup>٥) « هم » : ساقط من ل · (٦) ما بعد « أهل البيت » إلى هنا : ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٧) في تهذيب اللغة « سكن » ١٤/١٠ : « قال الليث : السَّكْن : السُّكانُ » ٠

<sup>(</sup>A) البيت من الطويل ، لذى الرمة فى ديوانه ١٤٦٥/٣ : وروايته : « من الدار » - ومن تفسير غريبه : السّكُن : أهل الدار . المستخلِف - بكسر اللام - : يعنى السّكُن ؛ لأن الدار تبدلت بالسكن الرحوش والظباء والبقر -

وانظر البيت في الفائق ١٩١/٢ ، واللسان والتاج « سكن » ·

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف من الآية ١٨٩ . والآية الكريمة ساقطة من ل ٠

التوراة ثلاثة (١) .

فَقَالَ : رَجُلٌ كَذَا وَكَذَا (٢٠) ، ورَجُل خَرَجَ ، وَهُو يُريدُ أَن يَرْجِعَ ، فَأَصَابَهَ سَهُمُ غَرْبٍ ثُمُّ ذكرَ الثَّالثَ »(٣) .

قسالَ : (1) : حَدَّثَنِيهِ « الأَشْجَعِيُّ » (٥) ، عَن « عَمْرِو بنِ قَيْسٍ » عَمَّنْ حَدَّثُهُ عَن « كَعْبِ » (٦) .

قالَ « الكِسائِيُّ »، « والأصْمَعِي » : إنَّما هُوَ سَهُمُ غَرَبٍ - بِفَتْح الرَّاءِ - وَهُو السَّهُمُ الذي لا يُعْرَفُ راميه ، فَلِيْسَ بِغَرَب .

قالَ: والمُحَدِّثُونَ يُحَدِّثُونَهُ - بِتَسْكِينِ الرَّاءِ-والفَتْحُ أَجُودُ وَأَكْثَرُ فِي كَلامِ العَرَبِ . قالَ: (٧) والنَّذَرَب أيضنا (٨) - بالفَتْح - : ريسخ الطِّينِ والخَمْأَةِ ، والغَرَبُ (٦٧٤)

أَيْضًا : شَجَرُ ، قالَ « الأَعْشَى » :

تَرامُوابه غَرَبًا أُونُضارا (١)

إذا انْكَبُّ أَزْهَرُ بَيْنَ السُّقَاةِ

(۱) « ثلاثة » : ساقط من ل -(۲) في ط عن ل وهامش ز بعلامة خروج : « ورجل كذا » -

(٣) لم أرقف على الخبر فى مصادر الغريب واللغة التى رجعت إليها ، وجاء تفسير السهم النمرب فى خبر ورد بالفائق (٦٢/٣) والنهاية ، واللسان والتاج (غرب) ، وفيها : « إن رجلا كان معد - صلى الله عليه وسلم - فى غزوة فأتاه سهم غرب ... » .

(٤) « قال » : ساقط من ر . ز . ل . ط .

(٥) في ر: « الأصمعي »: تحريف من الناسخ ، والأشجعي : أبو إسحاق الأشجعي ، كما في تهذيب التهذيب ٩٢/٨ .

(٦) ما بعد « سهم غرب » إلى هنا : ساقط من ل .

(٧) ما بعد « فليس بغرب » إلى هنا : ساقط من ل · (٨) « أيضاً » : ليس في ل ·

البيت على وزن المتقارب ، من قصيدة للأعشى ، يمدح قيس بن معد يكرب ، فى ديوانه / 100 البيت على وزن المتقارب اللغة / 100 ، شاهد على الغرب بعنى شجر تسوى منه / 100 الأقداح البيض ، والنضار شجر تسوى منه أقداح صغر ، وفى اللسان والتاج «غرب» : / 100

٩٧٨ - وقال « أبو عُبَيد » في حديث « كَعْب » (١) : « لو أنَّ امرأةً مِن الحورِ العينِ اطْلَعَت إلى (٢) الأرضِ في لَيْلَة ظِلْما ءَ مُغْدرة لأضاءَت ما على الأرض » (٣) وقال (١) : بَلَغَنى عَن « ابنِ المُباركِ » ، عَن « صَفوانَ بنِ عَمْرُو » ، عَن « شُرَيْعِ ابن عُبَيْد » ، عَن « كَعْب » •

قالَ «أبو عَمْرو » وغَيرهُ (٥) : المُغْدرةُ : الشَّديدةُ الظُّلْمَةِ ،

قالَ « أبو عُبَيد »: وَلا أَدْرِى مِن أَى شَىء أَخِذَت (١١) ، ويُقالُ أيضًا : لَيْلَةُ غَدرِهُ بَيِّنَةُ الغَدَر – مثلُها .

قالَ (<sup>A)</sup> : حَدَّتُناه « يَزيد » ، عَن « الجُرَيْرِيِّ » ، عَن « أُبِي السِّلِيلِ » ، عـن

= وأما بيت الأعشى الذي وقع فيه الغرب بمعنى الفضة ، فهو قوله :

\* تراموا به غَرَباً أو نضارا \*

أقول : وما بعد قوله : « ريح الطين والحمأة » إلى هنا : ساقط من ل ·

١) في ط : « كعب الأحبار رحمه الله » ٠

(٣) انظر الخبر في : مادة ( غدر ) من النهاية ، واللسان والتاج ، ومادة « ظلم » من الفائق
 (٣/٨/٢) .

(1) « قال » : ساقط من ز · (٥) « قال أبو عمرو وغيره » : ساقط من م ·

(٦) قولة أبى عبيد ساقطة من م

(٧) انظر الخبر في : مادة « بصص » من : الفائق (١١٥/١) ، وفيه : « تُمسَكُ النارُ يوم القيامة حتى تَبِصٌ كأنها مَتنُ إهالَة ... » •

ومادة ( أهل ) من النهاية ، وتهذيب اللغة ( ٤١٧/٦ ) ، واللسان والتاج ٠

(A) « قال » : ساقط من ز

 $\cdot$  (۱) « غُنْيَم بنِ قَيْسِ  $\cdot$  ، عَن  $\cdot$  أبى العوام  $\cdot$  ، عَن  $\cdot$  كَعْب  $\cdot$ 

قسسالَ « أبوزَيْد » : الإهالة : كُلُّ شَيء مِن الأدهانِ مِمَّا يُوْتَدَمُ بِه ، مِثلُ : الزَّيْتِ وَدُهُنِ السَّمْسم .

وقالَ غَيرُ « أبى زيدٍ » : الإهالة : ما أذيب مِنَ الأليةِ والشَّحْمِ أيضًا (٢) ، ومَتْنُ الإهالةِ ظَهْرُها إذا سَكَنَ الذَّائبُ منها في الإناء (٣) .

فَإِنَّمَا شَبَّهُ « كَعْبٌ » استواءَ الأرض بِسُكون جَهَنَّم ('' قَبلَ أَن يَصيرَ الكُفَّارُ في جَوْفِها بذلك ، وممَّا يُبَيِّنُهُ حَديثُ « خالد بن مَعْدانَ » .

قَالَ [ « أَبُو عُبَيدٍ » ] ( ° ) : حَدَّثَنَا « مَرُوانُ بِنْ مُعَاوِيَةً » قَالَ : حَدَّثَنَا « بَكَّارُ بِنُ أَبِي مَرْوَانَ » ، عَنَ « خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ » ( ) قَالَ : « لَمَّا دَخَلَ أَهِلُ الجَنَّةَ ، قَالُوا ( ) ؛ يَلَى مَرْوَانَ » ، عَنَ « خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ » ( ) قَالَ : « لَمَّا دَخَلَ أَهِلُ الجَنَّةُ ، قَالُوا ( ) ؛ يَلَى مَرُوانَ مُ مَرَرُثُمْ بِجَهَنَّمُ وَهِي يَارَبُ أَلْبُم مَرَرُثُمْ بِجَهَنَّم وَهِي حَامِدَةً » ( ) .

قَالَ (١٠٠) : وحَدَّثَنَا (١١٠) « الأَشْجَعِيُّ » ، عَن « سُفيانَ » ، عَن « ثُورٍ » ، عَن « خَالدِ بنِ مَعدانَ »، مِثلَهُ ، إِلاَّ أَنَّه قَالَ : « خَامِدَة » وَإِنَّما أُرادوا تَأْويلُ قَولِه : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ (١٢) .

<sup>(</sup>١) السند ساقط من ل .

<sup>(</sup>٢) عبارة ل: « وقال غيره : الأليَّةُ المُذابةُ والشُّحم المذاب إهالة أيضا » .

<sup>(</sup>٣) عبارة طعن ل : « إذا سُكِنت في الإناء » .

<sup>(</sup>٤) عبارة ط عن ل : « فإنما شبه كعب سكون جهنم » .

<sup>(</sup>٥) « أبو عبيد » : تكملة من ز . ل · (٦) «سند خبر خالد بن معدان» : ساقط من ر ·

<sup>(</sup>٧) في ر : « قال » من خطأ الناسخ .

<sup>(</sup>٩) لم أقف على خبر خالد بن معدان - بروايته - فيما رجعت إليه من كتب الغريب -

<sup>(</sup>۱۰) « قال » : ساقط من ز · (۱۱) في ط : « وحدثني » ·

<sup>(</sup>١٢) سورة مريم من الآية ٧١ .

فَي قَد وَرَدُوها ، وَلَم يُصِبِّهُم مِن حَرِّها شَيءٌ إِلَّا لِيَبَرُّ اللَّهُ [ - تعالى - ] ('')
قَسَمَهُ ،

٩٨٠ – وقال « أبو عُبَيد » في حَديث « كَعْبِ » حِينَ (١) قالَ ١٩٢١ لَهُ «محَمَّدُ ابنُ أبي حُذَيفَة » وَهُما في سَفينَة في البَحْرِ : كَيْفَ تَجِدُ نَعْتَ سَفينتِنا هَذِهِ في البَحْرِ : كَيْفَ تَجِدُ نَعْتَ سَفينتِنا هَذِهِ في التَوارةِ ٢ فَقسالَ « كَعْبٌ » : « لَسْتُ أُجِدُ نَعْتَ هَذِهِ السَّفيينَةِ ، ولكنِّي أُجدُ في التَّوراةِ أَنَّه يَنْزو في الفِتْنَة رَجُلُ يُدْعَى « فَرْخَ قُريْشٍ » لَهُ سِنَّ شَاغِيَةً ، فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ ذَلكَ » (٣) .

يُرُوى هَذا عَن « عَوف ٍ » ، عَن « ابنِ سِيرِينَ » ، عَن « كَعْب » ·

قَولُه : سِنِّ شَاغِيَةٌ (٤) : هِيَ الزَّائدَةُ على الأَسْنَانِ ، يُقَالُ مِنهُ : رَجُلُ أَشْغَى ، وامرأة شَغُواءُ ، والجَميعُ شُغُوٌ ، وقَد شَغِيَ الرَّجُلُ يَشْغَى شَغًا (٥) مَقْصورٌ .

<sup>(</sup>٢) « حين »: ساقط من ط ·

<sup>(</sup>۱) « تعالى » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٣) في ط: « ذاك » ، وهي لفظة الفائق ·

وانظر الخبر في : مادة (شغى) من الغائق (٢٥٤/٢) ، والنهاية ، وفيه : « رجل من قريش أشغى » ، وهي رواية اللسان والتاج ·

<sup>(</sup>٤) ما بعد « له سن شاغية » إلى هنا : ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٥) « شغى » : لامه واوية يائية ٠

# حديثُ (۱) أبى إدريسَ الخوُلانِيِّ 1 رَحمه اللهُ ] (۱)

٩٨١ - وقال « أبو عُبَيد » في حَديث « أبي إدريسَ الحَولانِيِّ » : « مَن طَلَبَ صَرْفَ الحَديثِ البَبْتَغِيُ (٣) بِه إقبالَ وُجوهِ النَّاسِ (٤) لَمْ يَرِحْ واتْحَةَ الجَنَّةِ » (٥). هُو (١) مِن حَديث « أبي عَبدِ الرَّحمنِ المُقْرِئ »، عَن « سَعِيد بنِ أبي أيُوب به (٧) ، عَن «عَياشِ بنِ أبي أيُوب به (٧) ، عَن «عَياشِ بنِ عَيَّاشِ» (٨) ، عَن «أبي إبراهيمَ الدَّمَشْقِيِّ» ، عَن «أبي إدريسَ عَن «عَيَّاشِ بنِ عَيَّاشِ» (٨) ، عَن «أبي إبراهيمَ الدَّمَشْقِيِّ» ، عَن «أبي إدريسَ (١) هذا الخبر ساقط من ل ، وجاء في المطبوع بعد أخبار « محمد بن الحنفية » - رحمه الله عمل الله المنافية » المنافية « المن

(۲) « رحمد الله » : تكملة من ز . (۳) في ر : « يبتغي » .

(٤) في الفائق: « إقبال وجوه الناس إليه »، ومثله في النهاية، وتهذيب اللغة (٢) / ١٦١).

(٥) انظر الخبر فى : مادة « صرف » من : الفائق ( ٢ /٢٩٧ ) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ١٦١/١٢ ) ، واللسان والتاج ، وفى التهذيب : لم يُرَح رائحة الجنة . وفى الفائق ( روح ) : « فيه ثلاث لغهات راح يَرِيحُ كباع يبيسع ، وراح يراحُ كخاف يخاف ، وأراح يُريح » .

وعلَّق ابن الأثير على الخبر بقوله: هكذا جاء في كتاب الغريب عن أبى إدريس، والحديث مرفوع من رواية أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - صلى الله عليه وسلّم - في سنن أبى داود.

أقول: والذي في سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب ما جاء في المتشدق بالكلام الحديث ٢٠٠٦: «حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عبد الله بن المسيب، عن الضحاك ابن شرحبيل، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من تعلم صرَفَ الكلام لِيَسْبِي به قلوبَ الرجلِ أو الناس، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرَفًا ولا عَدَلا ».

(٦) في ر . ز . ط : « هذا » ، والمعنى متقارب .

(٧) زاد في ر: « أبي الحارث »، وليست الكنية له، انظر تقريب التهذيب (٢٩٢/١) .

(A) في ر:« عن ابن عباس »، وأراه تصحيفا ،

الخَوْلانِيُّ» ·

قولُه : صَرِّفَ الحَديثِ : يعنى أَن يَزِيدَ فيه ويُحَسَّنَهُ ، وَأَصلُ الصَّرِّفِ الزَّيَادَةُ ، ومنه الصَّرِّفُ الزَّيَادَةُ ، ومنه الصَّرِّفُ في الدَّراهم ، وَهُو أَن يَطلُبَ فَضلُها وَزِيادَتَها (١١) .

<sup>(</sup>۱) فى تهذيب اللغة « صرف » (۱۹۱/۱۲ : ۱۹۲ ) : قال أبو عُبيد : صرف الحديث : أن يزيد فيه ؛ ليميل قلرب الناس إليه ، أخذ من صرف الدراهم ، والصَّرفُ : الفضلُ ، يقال : لهذا صرف على هذا ، أى فضل ، ويقال : فلان لم يحسن صرف الكلام ، أى فضل بعض الكلام على بعض . وقيل لمن يُمَيَّز ذلك : صيرَفُ وصَيْرَفِيُ . قلت : والتصرف من الأزهرى – رحمه الله تعالى – .

## حديث (۱) مُحَمَّد بنِ الْحَنَفَيَّةِ اللهُ الل

 $^{(7)}$  (  $^{(7)}$  (  $^{(7)}$  (  $^{(7)}$  (  $^{(7)}$  (  $^{(7)}$  (  $^{(7)}$  (  $^{(7)}$  )  $^{(1)}$  )  $^{(1)}$  .

قال  $^{(0)}$ : حَدَّثَنِيه « عَبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهْدِيٍّ » ، عن « سُفْيانَ » ، عَن « أَبِيهِ » ، عَن « أَبِيهِ  $^{(7)}$  .

قالَ « الأصمعيُ  $^{(Y)}$  : قسولُه : عُرْضًا : يَعْنَى اعستَرِضْهُ ، واشْتَرِه مِمَّن وَجَدْتَهُ ، وَلاَتَسَلْ عَن عَمَلِ المَجوسِ  $^{(1)}$  ؟ وَلاَتَسَلُ عَن عَمَلِ المَجوسِ  $^{(1)}$  إلَّهُ إلله الكتسابِ هُو ؟ أم  $^{(A)}$  مِن عَمَلِ المَجوسِ  $^{(1)}$  ؟ ومِن هَذَا قِيلَ لِلخَارِجِيِّ : إِنَّهُ يَستَعْرِضُ النَّاسَ يَقْتُلُهُم  $^{(1)}$  ، يَقُولُ : لا يَسْأَلُ عَن مُسْلَم ، ولا غَيْره .

ومنه قيلَ (١١١): اضْرِبْ بِهذا عُرْضَ الحائط: أي اعترضهُ حَيثُ وَجدت منهُ .

قالَ (۱۲) «أبو عُبَيدَ» : ومِن هَذَا حَدِيثُ «ابنِ مَسعود» [ رحمه الله ] (۱۳) أنّهُ أَقْرُضَ رَجُلاً دَراهِمَ ، فَأَتَاه بِهَا ، فِقَالَ « لابنِ مَسْعُود ٍ» حِينَ قَضَاهُ : إنّى تَجَوّدُ أُ

(١) في ز: لفظة « أحاديث » فوق اتساع الثاء من حديث . وقد ذكر خبرا محمد بن الحنفية في ط قبل خبر أبي إدريس الخولاني » .

(Y) « رحمه الله » : تكملة من ز . (٣) « أبو عبيد » : ساقط من م .

(٤) انظر الخبر في : مادة ( عرض ) من : الفائق (٢١/٢) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٤٢١/١) ، واللسان والتاج .

(٥) « قال » : ساقط من ز . (٦) السند ساقط من م ، وأصل ط .

(٧) « قال الأصمعي » : ساقط من ل . م . (٨) في ز : « أو » .

(٩) إلى هنا ينتهى ما جاء فى م من أخبار محمد بن الحنفية - رحمه الله تعالى - وتفسيرها .

(۱۰) في ط: « بقتلهم » · (۱۱) « قيل »: ساقط من ز ·

(١٢) في ط: « وقال » ، ومن هنا إلى آخر تفسير الخبر : ساقط من ل -

(۱۳) « رحمه الله »: تكملة من ز .

تُهالَكَ مِن عَطَائِي ، فقالَ «ابنُ مَسْعودٍ» : اذْهَبْ بِهِا (١) فَأَخْلِطْها ، ثُمَّ اثْتِنَا بِها (١) من عُرْضها » .

قالَ (٣) : حَدِّثَنَاهُ « هُشَيَمٌ » ، قالَ : أَخبَرنا « سُلَيَ مانُ التَّيْمِيُّ » ، عَن «أبى عثمانَ [ النَّهْدِيِّ »] ، عن « ابن مَسْعُودِ »(٥) .

قَالَ ١٦٢٦) « أَبُو عُبَيدٍ »: يَقُولُ (١٠ : اعتَرِضْها ، فَخُذْ مِن أَيُّها وَجَدْتَ ،

٩٨٣ - وقال « أبو عُبيد » في حديث [ « مُحَمَّد ] (١) بن المَنَفِيَّة بفي قوله الله عُبيد ) وعَلَ الله عُبيد الله عَلَ عَلَا عَلَ الله عُبيان إلاَّ الإحسان ﴾ (١) قيال : « هِي مُسْجَلَةٌ للبَرِّ والفاجر » (١٠) .

مِن حَدِيثِ « ابنِ عُيَيْنَةً »، عَن « سالِم بسنِ أبى حَفْصَةً » ، عسن « مُنْذِرٍ » ، عَن « ابن الحَنَفيَّة » .

قالَ «الأصمعيُّ »(١١): قسوله : مُسْجَلةً : يَعْنى مُرْسَلةً ، لَم يُشْتَرَطْ فِيسها بَرُّ دونَ فاجرِ .

[ كَسولُ ] (١٢): فالإحسانُ إلى كُللُ أُحَد جزاؤُهُ الإحسانُ، وإن كانَ الذي

<sup>(</sup>۱) « بها » : ساقط من ر · (۲) في ز : «ائتني» ، بخط الناسخ فوق «ائتنا » ·

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز · (٤) « النهدى » : تكملة من ر . ط ·

<sup>(</sup>٥) انطر الخبر في : مادة (جود) من الفائق (٢٤٦/١) ، والنهاية ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٦) « قال أبو عبيد : يقول » : ساقط من ر . والعبارة الباقية محرفة في ر ، ورسمها : « وحدتا ... من أيها شئت » .

<sup>(</sup>Y) « محمد » : تكملة من ر . ز . ل . ط .

<sup>(</sup>A) « جل وعز » : تكملة من ر . ز . ل . ط · (٩) سورة الرحمن الآية . ٦ .

<sup>(</sup>١٠) انظر الخبر في : مادة ( سجل ) من : الفائق (١٥٦/٢ ) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (١٠٨) انظر الخبر في : وروى عن محمد بن على » ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>١١) السند و إلى هنا : ساقط من ل · (١٢) « يقول » : تكملة من ز . ل .

يُصطنع (١) إليه فاجراً.

وقَد رُوِيَ عَن النَّبِيِّ - عَلِيهِ السَّلامُ (٢) - شَيءٌ يَدُلُ عَلى ذَلك .

قالَ: سَمِعْتُ « إسماعيلَ » يُحَدِّثُ عَن « أَيُّوبَ » ، قالَ : نُبَّعْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم – (٣) أَتَى عَلى رَجُل قَد قُطِعَتْ يَدُهُ في سَرِقَةٍ ، وَهُو في فَسُطاط، فَقالَ : مَنْ آوَى هَذَا العَبدَ المُصابَ ؟ فَقالُوا : « فَاتِكُ » . أُو « خُرِيْمُ بنُ فَاتِك ٍ » فَقالَ : « اللَّهُ مَ بارِكُ عَلَى آلِ فاتِك كُما آوى هَذَا العَبْدَ المُصابَ » (٤) .

قالَ (\*): وحَدَّثَنى « حَجَّاجٌ » ، عَن « ابنِ جُرَيْجٍ » فى قولِه: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَّامَ عَلَى حُبُّهِ مِسْكِينًا وَيَتيمًا وَأُسِيرًا ﴾ (\*) قالَ : لَم يَكنِ الأسيرُ عَلَى عَهُد رَسُولِ اللهِ [ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم - ] (٧) إلا مِنَ (٨) المُشْرُكِينَ .

قال « أبو عُبَيد »: فَأْرَى أَنَّ اللَّهَ [ - عَزَّ وجَلَّ - ] (١) قَد أَثْنَى عَلَى مَن أُحْسَنَ إلى أسير المُشرِكينَ .

ومنهُ قَولُ النَّبِيُّ [-صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-](٧): « إِنَّ السَّلَهُ [- عَزُّ وجَلَّ -](١)

(۱) في ر: « يُصنَع » ·

(Y) في ر . ز . ط : « صلى الله عليه وسلم » .

(٣) في ك : « صلى الله عليه » ، وفي ل : « عليه السلام » .

(٤) انظر الحديث في : مادة ( فسط ) من الفائق (١١٦/٣) ، والنهاية واللسان والتاج .

(٥) « قال : و » ساقط من ر · (٦) سورة الإنسان آية ٨ .

(٧) « صلى الله عليه وسلم »: تكملة من ر . ز .

(۸) « من » : ساقط من ر

(٩) « عز وجل » ، في الموضعين : تكملة من ر . ز، وفي ل : « تبارك وتعالى » .

كَتَبَ الإحسانَ عَلَى كُلِّ شيءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنُوا الذَّبِعْ » (١) .

#### (١) انظر الحديث في:

- م: كتباب الصيد والذبائع ، باب الأمر بإحسان الذبع وتحديد الشفرة (ج ١٣/
- د : كتاب الأضاحى ، باب فى النهى أن تصبر البهائم ، والرفق بالذبيحة ، الحديث . ٢٨١٠ .
  - ت: كتاب الديات ، باب ما جاء في النهي عن المثلة ، الحديث ١٤٣٠ .
    - ن : كتاب الضحايا ، باب الأمر بإحداد الشفرة ( ج V / V ) ) .
  - جه : كتاب الذبائح ، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح الحديث ٣١٧٠ ( ج ١٠٥٨/٢ )
    - دى : كتاب الأضاحى ، باب فى حسن االذبيحة ( ج ٢ / ٨٢ ) .

# يَدُ ثِنَّ عُبِيَدِ بِنِ عُميرِ 1 رَحمه اللَّهُ اللَّهُ

٩٨٤ - وقال «أبو عُبيد» في حديث « عُبيد بنِ عُمَيْرٍ» : «أَنَّ أَرُواحَ الشُّهَدَاءِ في أَجُواف طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلَقُ في الجُنَّةِ »(٣) .

قَالَ «الأصمعيُّ» : قُولُه : تَعْلَقُ : يَعنى تَناوَلُ بِأَثْواهِها مِن الثُّمَرِ .

يُقالُ منهُ: قَد عَلَقَتْ تَعْلَق عُلُوقًا (<sup>4)</sup> ، وقالَ «الكُمَيْتُ» يَذكُرُ ظَبْيَةٌ أو غَيرَها:

\* إِن تَدُّنُ مِن فَنَنِ الأَلاءَ تَعْلَق \*(٥)

وفى بَعضِ الحَديثِ : «تُسرَحُ فى الجَنَّةِ »، ومَعناه : تَرْتُعِى ، قال (٦) اللَّهُ- تَباركَ وَعَالَى (٧) - : ﴿ حِينَ تُربِحُونَ وَحِينَ تَسرَحُونَ ﴾ (٨) [٦٢٧] ٠

### \* أو فَوقَ طاوية الحشارَ مُلِيَّة \*

(٦) في ط: « وقال » ·

(٧) في ر: « عز وجل » .

٨) سورة النحل آية ٦ .

<sup>(</sup>۱) في ط عن حواشي ز: « أحاديث» ، وزاد ناسخ ر: « بسم الله الرحمن الرحيم »  $\cdot$ 

<sup>(</sup>٢) « رحمه الله »: تكملة من ز ٠

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : مادة (علق) من الفائق (٢٤/٣) ، وفيه : وروى : «تسرح» . وروى :
« أرواح الشهداء تحول في طير خضر تعلق من ثمار الجنة » ، والنهاية وتهذيب اللغة
( ٢٤٥/١) والصحاح واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٤) ما بعد « علوقا » حتى آخر تفسير خبر علقمة بن قيس- رحمه الله- : ساقط من م ٠

<sup>(</sup>٥) الشطر عجز بيت من الكامل ، جاء في تهذيب اللغة غير منسوب ، وجاء البيت بتمامه منسوبا للكميت ، يصف ناقته في الصحاح ، واللسان ، والتاج ، وصدره فيها :

٩٨٥ - وقال «أبو عبيدٍ» في حَدِيثِ «عُبيدِ بنِ عُمَيرِ اللَّيثُمَّ» : « الإيمانُ هَيُوبُ » (١).

فَبَعْضُ النَّاسِ يَحْمِلُه عَلَى أَنَّه يُهَابُ ، وَلَيسَ هذا بشَيْءٍ ، وَلَو كَانَ كَذَلِك ، لِقيلَ مَهِيبٌ ، وَمَعَ هذا أَنَّه مَعنَى ضَعيفٌ لَيْسَ فيه عِلْمٌ (٢)، إن لَم يَكُن في الحَديثِ إلا أَنَّه مَعنَى ضَعيفٌ لَيْسَ فيه عِلْمٌ (٢) عَلْم يُسْتَفَادُ . (٤) أَنَّ الْمُومِنَ يَهَابُهُ النَّاسُ ، فَما في هذا مِن (٣) عِلْم يُسْتَفَادُ . (٤)

وَإِنَّمَا تَأْوِيلُ قَولِهِ : الإيمانُ هَيَوبٌ : الْمُؤْمِنُ هَيُوبٌ ('' يَهَابُ الذُّنُوبَ ؛ لأَنَّهُ لَولا الإيمانُ ما هابَ الذُّنُوبَ ، ولا خافَها ('' ، فالفِعلُ كَأَنَّه للإيمان ، وإذا كانَ للإيمانِ ، فَهُو للمُؤْمِن ، أَلاَ تَسْمَعُ إلى قَولِهِ : ﴿ إِنِّي أُعُوذُ بِالرَّحْمِنِ مِنكَ إِنْ كُنْتَ تَقِياً ﴾ ('') إنّما هَيَّبَتْهُ « مَرْيْمُ » بالتّقوى ، ويُروْى في هذا عَن « أبي واثلٍ » أنَّه قالَ : قَد (۸) عَلَمَتْ « مَرْيْمُ » أَنَّ التّقيّ ذو نُهْيَة .

ومنهُ قبولُ « عُمرَ بنِ عَبدِ العزيزِ » : « التَّقِيُّ مُلْجَمُّ » فَإِنَّما هَذَا مِن قِبَلِ التَّقُوى وَالإيمانِ ، وَهُو جَائزٌ فَى كَلام العَرَب أَن يُسَمَّى الرَّجُلُ بِاسِم الفعلِ ، أَلا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَلَكِنُّ البِرِّ مِن آمَنَ بِاللَّهِ واليوم الآخر ﴾(١) إنَّما تَأْوِيلُه فِيما يُقالُ واللهُ

- (۲) في طعن ر: « علق» · (۳) « من »: ساقط من ر ·
  - (٤) ما بعد « معنى ضعيف » إلى هنا : ساقط من ل .
- (٥) « المؤمن هيوب » : ساقط من ل · (٦) « ولا خافها » : ساقط من ل ·
  - (٧) سورة مريم الآية ١٨ ٠ (٨) « قد»: ساقط من ر . ل ٠
    - (٩) سورة البقرة آية ١٧٧ .

<sup>(</sup>۱) انظر الخبر في : مادة (هيب) من الفائق (۱۲۳/٤)، وروى فيه عن ابن عباس- رضى الله عنهما- . ولعبيد بن عمير جاء مرويا في النهاية ، وتهذيب اللغة (۲۹۳۸) ، واللسان والتاج .

أَعْلَمُ - ولكن البر إيمانُ مَن آمَن بالله (١) ، فقام الاسم مَقام الفِعل ، فكذلك « الإيمان هَيُوبٌ » ، قام (٢) الإيمانُ مَقامَ المؤمن (٣) .

٩٨٦ - وقال «أبو عُبَيْدٍ» في حديث «عُبَيد بنِ عُمَيرٍ» : « أرضُ الجَنَّةِ مَسْلُوفَةً » (1) .

(١) « بالله» : ساقط من ل - (٢) في ل : « فأقام » ٠

« قال أبو محمد : لو كان هذا على ما فُسَّر : لم يكن في الحديث فائدة ، و من يَشك في أن المؤمن يهابُ الذنوب ؟

وإنما أراد : المؤمن مهيب يُجِلُّه الناس ويهابونَه ، فجاء بفعول في موضع مفعول ، كما تقول : حَلوبُ القوم . لما يَحلبونه ، وركوبهم لما يركّبونَه ، قال الله- عزّ وجل- (في سورة يس آية ٧٧) : « وذللناها لَهُم فمنها ركّربُهم ومنها يأكلون » ، وقال الشماخ ، وذكر الحَمير : (الوافر)

إذا ما اشتاقهُن ضربنَ منه مكان الرَّمع من أنف القدُوع « يريد : الفرسَ المقدوع » ، ورواية الديوان ٦٠ : « استاقهُن» أي إذا شمَّهُن ضربن منه أعلى خيشومه . ومثل هذا الحديث : « من خاف الله عز وجَلَّ أخاف الله منه كُلَّ شيء » .

(٤) انظر الخبر في : مادة (سلف) من الفائق (١٩٤/٢) ، وفيه :«أرض الجنة مسلوفة ، وحصُّلبُها : الصُّوارُ ، وهواؤُها السجسج »

الحُصلَب: التراب . الصُّوار: المسك ، السجسج: أرقُّ ما يكون من الهواء ، وفي النهاية (سلف): « هكذا أخرجه الخطابي والزمخشري عن ابن عباس ، وأخرجه أبو عبيد عن عبيد بن عمير الليثي ، وأخرجه الأزهري عن محمد بن الحنفية » ، وتهذيب اللغة (٤٣٢/١٢) ، وفيه: وروى عن محمد بن الحنفية أنه قال: « أرض الجنة مسلوفة» ، قال أبو عبيد: قال الأصمعي ...الخ»، وانظر اللسان والتاج (سلف) ، أقول: لا مانع أن يكون للخبر أكثر من وجه والله أعلم ،

وفي المغيث (سلف) عن ابن عباس - رضى الله عنهما -

<sup>(</sup>٣) هذا التفسير أحد ما أخذه أبو محمد عبدالله بن قتيبة في كتابه «إصلاح الفلط» على أبى عبيد القاسم بن سلام ، قال – بعد أن ساق خلاصة تفسير أبى عبيد لوحة ٥٢ أ من مخطوطتنا - :

قَالَ «الأَصْمَعِيُّ»: هِيَ المُسْتَوِيَةُ ، أَو المُسَوَّاة ('' [شَكُّ أَبو عُبَيد] ('' ، قَالَ : وَهَذِه لُغَةُ «أَهْلِ اليَمَنِ» ، وَالطَّائِف ، وَتلك النَّاحِيَةِ ، يَقُولُون ('' : سَلَفْتُ الأَرْضَ أَسْلَفُها ، ويُقَالُ لِلحَجَرِ الذِي تُسَوَّى بِهِ الأَرْضُ مِسْلَفَةً . قَالَ ('' «أَبو عُبَيدٍ» : وَأُحْسِبُه حَجَرًا مُدْمَجًا ، يُدَحْرَجُ ('' بِه عَلى الأَرْضِ لتَسْتَوى .

٩٨٧- وقسال «أبو عُبَيد» في حديث «عُبَيد بنِ عُمَير» : « أَهْلُ التُبورِ يَتَوكُفُونَ الأُخْبارَ ، فَإذا ماتَ المَيْتُ سَأَلُوهُ : ما فَعَلَ فُلانٌ ؟ ما (٢) فَعَل فُلانٌ ؟ »(٧).

مِن حَديثِ «ابنِ عُيَيْنَةَ»، عَن «عَمْروٍ» ، عَن «عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ» ( ^ ) .

قالَ «أبو عَمْرو» : يَتَوكُّفونَ : يَتَوقَّعُونَ ، والتَّوكُّفُ : التَّوقُّعُ .

٩٨٨ - وقال «أبو عُبَيدٍ» في حَديث «عُبَيدٍ بنِ عُمَيرٍ» (١٠ : « إنَّ الرَّجُلَ لَيُسْأَلُ عَن كُلَّ شَيءٍ حَتَّى عَن حَيَّة أَهْلِه  $^{(1\cdot)}$  .

قَولُه : حَيَّةِ أَهْلَهِ : يَعنى كُلُّ شَيءٍ حَيٌّ مِسْلَ الدَّابَّةِ (١١١) ، والهرِّ ، ونَحو

- (١) « أو المسواة »: ساقط من ل .
- (٢) «شك أبو عبيد »: تكملة من ز -
- (٣) في ر : « يقول » · (٤) في ط : « وقال » ·
- (٥) « به » : ساقط من ر . ل · (٦) في ط والفائق : « وما » ·
- (٧) انظر الخبر في : مادة (وكف) من الفائق (٧٩/٤) وفيه : « أهل الجنة » ، والنهاية وتهذيب اللغة (٣٩٤/١٠) واللسان والتاج .
  - (٨) الإسناد ساقط من ل .
  - (٩) « ابن عمير »: ساقط من ر. ل في أخبار عبيد كلها ٠
- (١٠) انظر الخبر في : مادة (جَبَى) من الفائق (٣٤٣/١) والنهاية وتهذيب اللغة (١٠) نظر الخبر في : مادة (جَبَى) من العان والتاج .
  - (۱۱) في ل: « مثل الدابة والكلب » .

ذَلِك ، وَإِنَّمَا قَالَ : « حَيَّةٍ » بِالهَاءِ فَأَنَّتُ (١) ، وَلَمْ يَقُلُ : حَيُّ ؛ لأنسَّهُ ذَهَبِ (٢) إلى كُلُّ نَفْسِ أو دابَّةٍ حَيَّةٍ (٣) ، فَأَنَّتُ لذَلَك ،

٩٨٩ - وقال  $(^{1})$  « أبو عُبيد » في حديث « عُبَيد بنِ عُمَير » : « في المُوتُودَة إذا طَرَفَت بعَينها ، أوْ مَصَعَت بذَنَبها  $(^{(a)})$ 

قَولُه : مَصَعَتْ بِذَنَبِها (١٠ : يَعْنَى أَن تُحَرِّكُهُ (٧) ، والمَصْعُ : التَّحْرِيكُ -

ومنهُ حديثُ « مُجاهِدٍ» قالَ : « البَرْقُ مَصْعُ مَلَكِ يَسُوقُ السَّحابَ » (A) .

قالَ (١) : حَدَّثَنيه « الفَزَارِيُّ » ، عَن «عُثمانَ بنِ الأُسُودِ » ، عَن «مُجاهد» .

ومًّا يُصَدِّقُ ذَلِكَ حَديثُ «عَلِيًّ» [- رَضِي اللَّهُ عَنْهُ -] (١٠٠٠ قالَ : « البَرْقُ مَخارِيقُ اللَّهُ عَنْهُ -) الْكَرْكَةِ » (١١٠٠ .

قالَ : حَدَّثَناهُ «ابنُ مَهْدِيٍّ» ، عن «سُفيانَ»، عَن « سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ » ، عَن «ربَيعَةَ ابن كُهيْل ، عَن «ربَيعَة ابن الأبيض» ، عَن «عَليًّ» -

(۲) في ر: « يذهب» ٠ (٣) « حية »: ساقط من ل ٠

- (٥) انظر الخبر في : مادة (مصع) من الفائق (٣/ ٣٧٠) ، والنهاية ، واللسان ، والتاج -
  - (٦) جاء في العين (مصع) ٣١٧/١ : « والدَّابة قصع بذنَّبها ، أي : تُحرُّكُه » .
    - (٧) في ط: « يحركه » ·
- (۸) انظر خبر مجاهد في : مادة (مصع) من الفائق ((77-7)) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ((77-7)) ، واللسان والتاج .
  - (٩) « قال» : ساقط من ز ٠ (١٠) « رضى الله عنه » : تكملة من ز ٠
- (۱۱) انظر خبر «على» كرم الله وجهه في : مادة (خرق) من : الفائق ( ٣٦٣ )،
  وفيه : « جمع مخراق ، وهو ثوب يُفْتَلُ يتضارب به ، ثم يقال للسيوف الخفاف :
  مخاريق تشبيها » ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٢٥/٧) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>١) « بالهاء فأنث » : ساقط من ر .ل . وقوله : « فأنث » : ساقط من ط .

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر وتفسيره: ساقط من ل -

# حَدَيثُ يَزِيدَ بِنِ شَجَرَةَ 1 رَحمه اللهُ ] (۱)

٩٩٠ وقال «أبو عُبَيد» في حديث «يَزِيدَ بنِ شَجَرَة» وكان «عُمَرُ» يَبْعَتُه على الجُيوشِ قال : قَخَطَب (٢) النَّاسَ ، فَقَالَ : « اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُم ، ما أَحْسنَ أَثَرَ نِعْمَتِه عَلَيْكُم إِن كُنْتُم تَرَوْنَ مِا أَرى مِن (٢) بَينِ أَحْمَر ، وأصلَّفَر ، وأصلَّفَر ، وأصلَّفَر ، وأصلَّفَر ، وأبيض ، وفي الرِّحالِ ما (٤) فيها ، إلَّا أَنَّهُ إِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ في سَبِيلِ وأَخْضَر ، وأبيض ، وفي الرِّحالِ ما (٤) فيها ، إلَّا أَنَّهُ إِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ في سَبِيلِ اللّهِ فَتَّحَتُ أَبُوابُ السَّما ، وأبوابُ الجَنَّة ، وأبوابُ النَّارِ ، وتزيِّنَ الحُورُ العينُ ، فَإِذَا أَدْبَلَ الرَّجلُ (٥) بوجهه إلى القِتال ، قُلنَ : اللَّهُمُّ ثَبِّتُهُ ، اللَّهُمُّ انصُرُهُ (٢) ، وإذا أَدبَرَ الحَبَر منهُ (٧) ، وقُلنَ : اللّهمُ مَّاغُورُ لَهُ ، فَانهَ كُوا وُجُوهَ القَومِ فِدًى لَكُم (٨) أبي الحُتَجَبْنَ منهُ (٧) ، وقُلنَ : اللّهمُ مَّاغُورُ لَه ، فَانهَ كُوا وُجُوهَ القَومِ فِدًى لَكُم (٨) أبي وأمًى ، ولا تُخرُوا الحُورَ العينَ » . (١)

قَالَ (١٠): حَدَّثَنَاهُ «أَبُو حَفْصِ الأَبَّارُ » و « أَبُو اليَقْظَانِ » كِلاهُما عَن «مَنْصُورٍ»، عَن «مُجاهدٍ» ، عن « يَزيدَ بن شَجَرَةً » .

<sup>(</sup>١) « رحمه الله »: تكملة من ز -

<sup>(</sup>٢) في ل : « أنه خطب » في موضع : « قال فخطب » .

<sup>(</sup>٣) رواية الفائق (حمر ) ٣١٧/١ : « ممّا بين » .

<sup>(</sup>٤) في ط: « وما » - (٥) « الرجل»: ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٦) « اللهم انصره » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>۷) في ل : « عنه » - ه داكم » ، (۸)

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر في : مادة (حمر) من الفائق (٣١٧/١) ، والمواد : (خزى . رحل . نهك) في انظر الخبر في النهاية واللسان والتاج ، ومادة « خزى » في تهذيب اللغة (4.7 - 2.0) .

<sup>(</sup>۱۰) « قال » : ساقط من ز

قوله: مِن بَينِ أحمر، وأصفر ، وأخضر : بَعض (١١) النّاسِ يَحمِلُه عَلَى زينَةِ الْحُورِ العِين ، وَلا أَرَاهُ أَرَاهَ ذَلِك ؛ لأنّه إنّما ذكر الحور العِين بَعد ذا ، ولكنّه أراد عندي زَهرة الأرض ، وحُسن نَباتها ، وهَيئة القوم في لِباسِهِم ؛ وَمّا يُبَيئنُ ذَلِك قولُه : وَفي الرّحال مَا (٢) فيها » ، فَذكر هُم (٣) نِعمه اللّه عَليهم في أنْفُسِهم وفي أهاليهم (١٠) .

وقَولُه (٥٠) : وَلا تُخْزُوا الحُورَ العينَ ، ليسَ هُو (٢٠) مِن الخِزْي ، ولا مَوضِعَ (٧٠) لِلخزْي هاهُنا ، وَلكنّهُ (٨٠) من الخَزَايَةِ ، وهي (١٠) الاستحياء .

يُقالُ مِن الهَلاكِ : خَزِيَ الرَّجلُ يَخْزَى خِزْيًا .

ويُقالُ (١٠) مِن الحَياءِ : خَزِيَ (١١) يَخْزَى خَزايَةً ٠ (٦٢٩)

ويُقالُ : خَزِيتُ (١٢) قُلانًا : إذا استحْيينتَ منه ، قالَ «ذُوالرُّمَّةِ » - في الخَزاية (١٣٠ -

<sup>(</sup>١) في ل : « فبعض» (٢) في ط : « وما » والمثبت عن بقية النسخ ٠

<sup>(</sup>٣) في طعن ز: « قال : فذكرهم » ، ولفظة « قال » غير موجودة في نسخة ز -

<sup>(</sup>٤) في ر .ل : « وأهاليهم » (٥) في ز : « قوله» ٠

<sup>(</sup>٦) «هو»: ساقط من ط ٠

<sup>(</sup>V) في ط عن ل : « لأنه لا موضع » ، ومثله في تهذيب اللغة (٧/ ٤٩٠)

<sup>(</sup>۸) «من» : ساقط من ر

<sup>(</sup>٩) في ك : « وهر» ، والمثبت من بقية النسخ وتهذيب اللغة ·

<sup>(</sup>۱۰) « يقال»: ساقط من ل ·

<sup>(</sup>۱۱) في ل : « خَزى الرجل ... » •

<sup>(</sup>١٢) في ط: « خزّيت» - بفتح الزاي- والضبط المثبت عن ر . ز . ك ، وتهذيب اللغة ·

<sup>(</sup>۱۳) « في الخزاية » : ساقط من ل -

يذكر ثُوراً : [ فرُّ من الكلاب ثم رَجِّع إليها ] (١١)

خَرَايَةً أَدْرَكَتْهُ بَعدَ جَوْلَتِهِ مِن جانبِ الْحَبْلِ مَخْلُوطًا بِه الغَضَبُ (") وقالَ « القُطامِيُّ» يَذْكُرُ ثورًا فَرَّ مِن الكِلابِ ثُمَّ كَرَّ عَلَيها ("):

جَرِجًا وكُرُّ كُرُورَ صاحِبِ نَجْدَةٍ خَرِى الخَراثِرِ أَن يَكُونَ جَبانَا ('') أَرادَ : خَرِى الرَّجلُ الحَراثِرَ : أَى اسْتَحْيا منهُنَّ أَن يَفِرُّ ('')، فالّذى أَرادَ « ابنُ شَجَرَةً » أَرادَ : لا تُخْرُوا الحُورَ العِينَ : أَى (') لا تَجعَلُوهُنَّ يَسْتَحْيِينَ مِنْكُمْ ، وَلا تَعَرَّضُوا لذلك ('') منهُنَّ .

وَقُولُه : «وَانْهَكُوا وُجُوهَ القَوْمِ» ، يَقُولُ : اجْهِدُوهُمْ ، أَى : الْبِلْغُوا جَهْدَهُمْ (^) ؛ وَلَهذا قَيلَ : (^) نَهِكَتْهُ الْحُمَّى تَنْهَكُهُ نَهْكًا ونَهْكَةً : إذا جَهَدَتْهُ ، وَأَضْنَتْهُ .

- (۱) ما بين المعقوفين : من ر . ز . ل ، وهو مذكور في ك قبل بيت القطامي ، ومثله في تهذيب اللغة ، ومذكور في المطبوع ، عن ر . ز . ل ، قبل بيت ذي الرمة فقط ، وهي تكملة ملاتمة للبيتين ، وورد في ز قبل بيت ذي الرمة ، وقبل بيت القطامي .
- (۲) البيت ساقط من ر ، وهو لذى الرمة فى ديوانه ١ / ١٠٣ برواية : « عند جولته » و « بها الغضب » ، ولذى الرمة نسب فى تهذيب اللغة ، وأساس البلاغة ، واللسان والتاج (خزى) .
  - (٣) ما بعد « القطامي » إلى هنا : ساقط من ط .
- (٤) البيت من الكامل ، وهو في ديوانه ٦٣ ، وتهذيب اللغة (٤٩١/٧) ، واللسان والتاج (خزى) .
  - (٥) ما بعد بيت القطامي : ساقط من ل · (٦) «أي» : ساقط من ر ·
    - (٧) في ل : « لذاك » ، والمعنى واحد .
    - (A) في ط: « جُهدكم » ، وما أثبت أدق ، والقولة تؤكده .
      - (٩) في ر: « يقال » -

### حَديثُ عَلَـقَمَةَ بِنِ قَيِسِ [رَحِمهُ اللهُ] (١)

وقال « أبو عُبَيد » في حديث « عَلقَمةَ بنَ قَيْسٍ » (٢) : « أَنَّهُ كَانَ إِذَا  $^{(7)}$  وقال « أبو عُبَيد » في حديث « عَلقُمهُ » . (٣)

قالَ : حَدَّتَنِيه « عَبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهْدِيٍّ » ( عَن « سُفيانَ » ، عَن « منصُور » ، عَن « عَلقَمة » . عَن « عَلقَمة » . عَن « عَلقَمة » .

قالَ « الأصمَعِيُّ » وغَيرُهُ: قَولُه: الأشاشُ: يُرِيدُ الهَشَاشَ، فَجعَلَ الهاءَ هَمْزَة، مَثرَة، مَثلَ: . هَرَفْتُ المَاءَ ، وَأَرَفْتُ المَاءَ .

قالَ « أبو عُبَيدٍ » (1): والهَشاشُ والهَشاشَةُ واحدٌ ، وَهُو أَن يَهَشُ الإنسانُ لِلشَّيْءِ يَشاطًا يَشتَهيهِ ، ويَنْشَط لَهُ (١) ، وإنَّما يُرادُ مِن هَذا الخَديثِ أَنَّهُ كانَ إذا رَأَى مِنْهُم نَشاطًا

<sup>(</sup>١)« رحمه الله »: تكملة من ز -

<sup>(</sup>Y) « ابن قيس » : ساقط من ر . ل ·

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : مادة (أشش) من الغائق (٨/ ٤٥) ، والنهاية ، واللسان ، والتاج - وطبقات ابن سعد ٨٠ ، وفيه : « قال : أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يونس ، عن فُضَيْل بن عياض ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كان علقمة إذا رأى من القوم أشاشا ذكرهم في الأيام » .

<sup>(</sup>٤) « ابن مهدى » : ساقط من ر . ل ·

<sup>(</sup>٥) ما بعد « الماء » إلى هنا : ساقط من ل -

<sup>(</sup>٦) جاء فى الفائق (١/ ٤٥): « ما » فى « ممّا يعظهم »: مصدرية ، وقبلها مضاف معدوف ، أى :كان من أهل موعظتهم إذا رآهم نشيطين لها ، ويجوز أن تكون موصولة مقامة مقام « مَن » إرادة لمعنى الوصفية » .

وهَشَاشَةٌ للمَوْعِظَةِ وَعَظَهُم ، وَلا يَفَعلُ ذَلِك في غيرِ هَذهِ الحَالِ ، فَيُمِلَّهُمْ ، وَهَذا شَبِيدٌ بحَدِيثٍ عَبَدِاللهِ ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم (١١ – يَتَخَوَّلْنا بالمُوْعِظَةِ مَخَافَةُ السَّامَةِ عَلَيْنا » . (١١)

<sup>(</sup>١) في ك : « صلى الله عليه » ، والجملة الدعائية ساقطة من ل -

<sup>(</sup>۲) انظر خبر عبدالله بن مسعود – رضى الله تعالى عنه - فى : مادة (خول) من الفائق (۲) انظر خبر عبدالله ، وتهذيب اللغة ((8.1/1)) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ((8.1/1)) ، والنهاية ،

# حَدَيث شُرَيح بنِ الحارثِ ''' ارْحمهُ الله اللهِ '''

٩٩٢ - وقال « أبو عُبَيْدٍ » في حديث « شُرَيعٍ » أنّه : « كان لا يَرُدُّ العَبْدَ مِن الاَدُّفَانِ ، ويَرُدُّهُ مِن الإِبَاقِ البَاتِّ » . (٣)

قَالَ : حَدَّثَنَاهُ « ابنُ أَبِي عَدِيٍّ »، عَن « ابنِ عَوْن »[٦٣٠] و« هِشَامٍ » ، عَن « مُحَمَّد بنِ سِيرِينَ » ، عَن « شُرَيْسِعٍ » و « يَزيدُ » ، عَن « هِشَامٍ » ، عَن « مُحَمَّد » ، عَن « شُرَيْع » . (٤٠)

قالَ « يَزيدُ » : الادَّقَانُ : أَن يَأْبِقَ قَبَل أَن يُنْتَهَى بِهِ (٥) إلى المِصْرِ الذي يُباعُ فيهِ ٠ فإن أَبْقَ مِن المِصْرِ : فَهُو الإِباقُ الذي يُرَدُّ مِنْدُ .

وقالَ (``« أبو زَيْدٍ » :الاِدِّقَانُ :أَن يَرُّوغَ مِن ('') مَوالِيهِ اليومِ واليَوْمَينِ ، يُقالُ (^، : عَبدٌ دَقُونٌ : إذا كانَ فَعولاً لذلكَ .

وكانَ « أبو عُبَيْدَةً » يَقُولُ : الادِّفانُ : ألا يَغيبَ مِن المِصْرِ في غَيْبَتِه .

قالَ « أبو عبيد »: أمَّا (١) في كَلامِ العَرَب فَهدُو عَلى ما قسالَ «أبدو زَيْد» و« أبو عُبَيْدَة » . (١٠)

(۵) «به» : ساقط من ر ·

<sup>(</sup>١) في ط عن حواشي ز: « أحاديث » · (٢) « رحمه الله »: تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٣) كذا في ط ، وفي ز . ك : « من الإباق والبات » .

وانظر خبر شريع بن الحارث فى: مادة (دفف) من الفائق (٢٠/١١) ، وفيه : « من الإباق البات » ، وكذلك هو فى مادة « دفن » فى النهاية ، وتهليب اللغة (١٤٠/١٤) ، والتاج ، واللسان -

<sup>(</sup>٤) الإسناد ساقط من م ، وأصل ط .

سخ الغريب . (V) « من » : ساقط من المطبوع -

<sup>(</sup>٦) في ل : « قال» ، والمثبت عن نسخ الغريب .

<sup>(</sup>٩) في ط: « وأما » ·

<sup>(</sup>۸) فی ل : « یقال منه » .(۱۰) فی ط : « أبو عبیدة وأبو زید » .

وَأَمَّا [فى] (١) الحُكُم فَعَلَى ما قالَ « يَزِيدُ » إذا (٢) سُبِى فَأَبْقَ قَبِلَ أَن يُنْتَهِى بِهِ إِلَى الْمِصْرِ مَا تَعَلَى ما قالَ « يَزِيدُ » إذا (١) ، فَإذا صارَ إلى المِصْر فَأَبْقَ إلى المِصْر فَأَبْقَ فَهِذا يُرَدُ منهُ في الحُكُم وإنْ لم يَغب عن المصرُ . (٥)

وقال «أبو عُبَيد » (٧) في حديث « شُرَيح » : أنَّه قَضى في رَجُل  $^{(4)}$  في حديث « شُرَيح » : أنَّه قضى في رَجُل  $^{(4)}$  ، فكسرها ، فقال : « له شَرُواهَا » .  $^{(9)}$ 

(۱) « في » : تكملة من ز ٠ (٢) في ل : « إِنَّه إِذَا » ٠

(٣) في ر : « بآبق» ، وفي ز : « بأبَّاق » ·

(٤) في ط: « ويرد مند » ، وأرجح ما أثبت عن ر . ز . ك -

(٥) هذا الخبر أحد ما أخذه أبو محمد عبدالله بن قتيبة في كتابه « إصلاح الغلط » على أبي عبيد « لوحه ٥٣/أ » ساق ابن قتيبة تأويل أبي عبيد ونقوله بتصرف ، ومنه : « ٠٠٠ وفي كلام العرب على ما قال أبو زيد وأبو عبيدة ، وفي الحكم على ما قال يزيد بن هارون هذا كله قول أبي عبيد · قال أبو محمد : لست أدرى لم جعل كلام العرب على شيء والحكم على غيره ، ولا أرى الحكم إلا عليه أيضا ، وإن كان الذي قال يزيد صحيحا ؛ لأن الادّفان هو الافتعال من الدّفن ، ومعناه : التوارى بالمصر ، كأنه يندفن نفسه في أبيات المصر اليوم واليومين ، فهذا لا يكون آبقاً ؛ لأن العبد قد يخاف على نفسه عقوبة ذنب فعله فيفعل ذلك ، فكان « شريح» لا يَرُدُ بهذا ويردُ بالإباق الباتُ أي القاطع عن البلد ، والإباق أن يَنُدُّ ويخرج عن المصر . كذلك هو في كلام العرب ، قال الله عن البلد ، والإباق أن يَنُدُّ ويخرج عن المصر . كذلك هو في كلام العرب ، قال الله عن المنات آية الحرب عليه السلام - : « إذ أبق إلى الفُلك المشحونِ » ، سورة الصافات آية ، ١٤٠٠ .

(٦) الحديثان ٩٩٣ و ٩٩٤ ساقطان من م ٠

(V) « أبو عبيد» : ساقط من م -

( A ) في ط عن ر : « في قوس رَجُل » ·

(٩) انظر خبر شريح في: مادة (شري) من النهاية ، واللسان والتاج : وفيها : «قوس رجل» .

قالَ « الكسائيُ » أو غيرهُ : شرواها : مثلها ، وشروي كُلُّ شيء : مثلهُ . قالَ « أبو عُبيد » : ولا أرى (٢) أصلَ هذا إلَّا (٣) مأخُوذاً (٤) من السَّرى ، يقولُ : عليه مثلُ الذي كَسرَ ، أو عليه مثلُ الذي كَسرَ (٢) ، يقولُ : عليه مثلُ الذي كَسرَ (١) ، وقدا قولُ لا يَقُولُ به مَن يَقُولُ بالرَّأي . وقد (٢) جاء مَعَ حَديث «شُرَيْعِ» في هذا (٨) حديث عن النبيّ – صلَّى اللهُ عليه وسلم – فيه تقويةً لهُ (١) ، أنّه كانَ عندَ امرأة مِن نسائه ، فأهدَت إليه إمرأةُ مِن أزواجه (١) قصعة فيها ثريدٌ فكسرَتُها ، قال (١١) : فقالَ رسولُ الله – صلَّى اللهُ عليه وسلم – (١١) : « غارت أمُكُمْ » ثُمُّ انتظرَ حَتَّى جاءَت قصعة صحيحة ، فبعث بها إلى صاحبة (١١) القصعة في المُكسورة .

قسالَ : سَمِعْتُ « يَزِيدَ » ، يُحدَّثُهُ عَن « أَنَسٍ » ، عَن « النبيِّ » - صَلَّى اللَّهُ عَلَى وسَلَّمَ - . (١٤)

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الحديث: ساقط من م، من قبيل التجريد .

<sup>(</sup>٢) في ر: « لا أدرى » · (٣) « إلا»: ساقط من ر، والمعنى يقتضى ذكرها .

<sup>(</sup>٤) في ر: « مأخرذ» · (٥) « به »: ساقط من ر. ل ·

<sup>(</sup>٦) « أو عليه مثل الذي كسر »: ساقط من ر -

<sup>(</sup>٧) في ط: « فقد» · (٨) في ط عن ل: « شريح هذا » ·

<sup>(</sup>٩) « فيه تقوية له » : ساقط من ر ، وعبارة ل : « فيه تقوية لحديث شريح » .

<sup>(</sup>۱۰) في ر: « نسائه » ٠ العط من ر ٠

<sup>(</sup>۱۲) « عليه وسلم » : سقط من ناسخ ل ٠ (١٣) في ر : « صاحب » ٠

<sup>(</sup>۱٤) انظر الحديث في :

<sup>-</sup> دى : كتاب البيوع ، باب من كسر شيئاً فعليه مثله ، وفيه : « حتى جاءت بقصعة صحيحة ، فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة المكسورة » .

# حَدَيثُ الرَّبِيع بنِ حُثَيْمٍ 1 رَحمهُ الله ا<sup>(۱)</sup>

٩٩٤ - وقال « أبو عُبَيد » في حَديث « الرَّبِيعِ بنِ خُثَيْم » أنَّه كانَ يقولُ لمُؤَذَّنِهِ يَومَ (٢) الغَيْم : « أَعْسِقُ أَعْسِقُ ». (٣)

قالَ  $^{(1)}$ : حَدِّتُناهُ « ابنُ مَهْدِیِّ » ، عَن « سُغْیانَ »، عَن « أَبی إِسْحاقَ » ، عَن « بَکر بن ماعز » ، عن « الربیع بن خُفَیْم  $^{(4)}$  ».

قى الله ( أبو عُبَيْد »: قسولُهُ: أَغْسِقُ (١) يَقُولُ (٦٣١): أُخِّرِ المَغْرِبَ حَتَّى يَغْسِقَ اللَّيلُ ، وَهُو إظلامُهُ ، يَعنى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ المغْرِبِ فِي اليَّومِ (٧) المُتَغَيَّمِ ·

وكَذلك (٨) يُرُوني عَن « الحَسنن » ٠

قالَ (١٠): حَدَّثَنا « عَبَّادُ بِنُ عَبَّادٍ » ، عن « هِشسام » ، عَن « الحَسَنِ » أَنَّهُ كسانَ يَستُحبُ تَأْخِيرَ الظُهْرِ ، وتَعْجِيلَ العَصْرِ ، وتَأْخِيرَ المُغْرِبِ فِي يَومِ الغَيْم . (١٠٠)

(١) «رحمه الله »: تكملة من ز -

(Y) قى ل : « قى يوم » ·

(٣) انظر الخبر في : مادة (غسق) من الفائق (٦٧/٣) ، والنهاية ، واللسان والتاج٠

(٤) « قال » : ساقط من ز ·

(٥) السند ساقط من م، وأصل ط٠

(٦) « قال أبو عُبيد : قوله : أغسق » : ساقط من ر . ل . م ٠

(V) في ل: « يوم » ، والمثبت عن بقية النسخ ·

(٨) رواية الحسن: ساقطة من م٠

(٩) « قال » : ساقط من ر . ز . ل ·

(١٠) زاد ناسخ ر : « ويُقالُ : بَغْسِقُ وأُغْسَقَ » ، وأراها حاشية ·

# حديثُ مَسْرُوقِ بِنِ الأَجِدَعِ ''' [ رَجِمَهُ اللّهُ ] '''

٩٩٥ - وقال «أبو عُبَيْد » في حَدِيث « مَسْرُوقِ [بن الأَجْدَعِ] (") : « ما شَبَّهْتُ بِأَصحابِ (') « مُحَمَّد » - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلّم - إلاَّ الإِخَاذَ ، تَكْفِي الإِخَاذَةُ الرَّاكِبَ وَتَكْفِي الإِخَاذَةُ الفِئامَ مِن النَّاسِ » . (٥) الرَّاكِب، وتَكْفِي الإِخَاذَةُ الفِئامَ مِن النَّاسِ » . (٥) قال ('') : حَدَّتُناهُ «غُنْدُر » ، عَن «شُعْبَة » ، عَن «عَمْرِ بنِ مُرَّة » ، عن «مَسْرُوق » ('') قال « أبو عُبَيدَة » (<sup>(۱)</sup> : هُو (۱) الإِخَاذُ بِغيرِ ها ، وَهُو مُجْتَمع الما ، شَبِيهُ بالغَديرِ ، وقال « عَدَى بنُ زَيد » يَصَفُ مَطَر ا :

فاضَ فيه مِثلُ العُهُونِ مِن الرَّوْ في ضِ وَمَاضَنَّ بالإِخاذِ غُدُرُ (١٠٠

- (٥) انظر الخبر في : مادة (أخذ) من الفائق (٢٨/١) ، والنهاية ، وتهديب اللغة (٥) انظر الخبر في : « بأصحاب » ، واللسان ، والتاج ، والأساس -
  - (٦) « قال» : ساقط من ز · (٧) الإسناد ساقط من م ، وأصل ط ·
- (A) في ر : « أبو عبيد » · (A) في ر ، ز ، ل ، م ، ط : « هو » ، وفي ك : « وهو » ·
- (۱۰) البيت من الخفيف ، وهو في تهذيب اللغة (۲۵/۷) ، ومقاييس اللغة (۲۸/۱)، واللغة (۲۸/۱) واللغة (۲۸/۱) ، واللسان والتاج (أخذ) ، برواية : « العهون » ، وجاء في نسخة « ك» أصل القريب المعتمد « العيون»،وعلى هامش النسخة : «ويُروَّى مثل العهون» . أقول : وقد تأخر بيت عدى عن بيت الأخطل في غريب الحديث المطبوع ، نقلا عن نسخة م .

<sup>(</sup>١) « ابن الأجدع » : ساقط من ل ، وفي ز : « ابن الأجَيْدع » -

 <sup>(</sup>۲) « رحمه الله » : تكملة من ز - (۳) « ابن الأجدع » : تكملة من ز -

<sup>(</sup>٤) على حاشية ز بعلامة خروج عند المراجعة : « أصحاب » ، وعليها الرمز صح ، وهي كذلك في الفائق .

وجَمع (١) الإخاذِ أَخُدُ [وَ أُخْذً] (١) ، قالَ « الأَخْطَلُ » :

فَظَلَّ مُرْتَبِنًا والأَخْذُ قَدْ حَمِيَتْ قَد ظَنَّ أَنَّ سَبِيلَ الأَخْذِ مَثْمُودُ (٣) [ وقالَ « أبو عَمْرو » مثل ذَلِك ، وأمًّا الإخاذَةُ بالهاءِ : فإنَّها الأرْضُ يَحوزُها الرَّجلُ لِنَاسِ (٤٠) . لِنَفْسِهِ ، فَيتَّخِذُها ويُحْيِيها ، والفِثامُ : الجماعَةُ مِن النَّاسِ (٤٠) .

<sup>(</sup>١) في تهذيب اللغة : « قال : وجمع ... » .

<sup>(</sup>٢) « وَأَخْذُ » - بسكون الخاء - تكملة بعلامة خروج من حاشية ز ، وعليها الرمز صع ، وبها جاء بيت الأخطل .

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط ، من قصيدة للأخطل ، ورواية الديوان ١٠٠/١ : « وظن » ، وهي رواية تهذيب اللغة ، واللسان ، والتاج ، والمطبوع .

ومن تفسير السكرى لغريبه: الأخذُ : جماعة إخاذ ، والإخاذ : ما حبس الماء وأمسكه ، وهر المساكُ والمسك ، وانظر تهذيب اللغة (٧/٥٢٥) ، والتاج واللسان « أخذ » .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقرفين : تكملة من ز . ل ، مع اختلاف يسير في العبارة بين النسختين .

# حديثُ (١) مُرَّة بنِ شراحيلَ [ الهمدانى

### رحمه الله <sup>(۲)</sup>

 $^{\circ}$  ٩٩٦ - وقالَ « أَبُو عُبَيْد » في حَدِيثِ « مُرَّةَ بنِ شَرَاحِيلَ الهَمْدَانِيِّ » ( $^{\circ}$ ): « أَنَّهُ عُوتِبَ في تَرَكِ الجُمعَةِ ، فَذَكَرَ أَنَّ بِهَ وَجعًا يَقْرِي ، ويَجْتَمعُ ، ورَبَّما ارْفَضُ في إِزَارِه ( $^{\circ}$ ) » .

قَالَ (٥): حَدَّثَنَاهُ « مُعَاذُ » ، عَن « الْمَسْعُودِيِّ » ، عَن « حَمْزُةَ العَبْدِيِّ » ، عَن « مَرْةً » . هُرُةً » . مُرَّةً » .

قال ﴿ الأَصْمَعِيُ ﴾ وغَيرهُ (٦) : قَولُهُ : ارفَضُ : يَعسنى أَن (٧) يَسيلَ ويتفَرَّقَ ، وكذلك الدَّمْعُ يَرْفَضُ من العَين ،

وقوله : يَقْرِي : [يعنى الله يَجْمَعُ المِدَّةُ ، وكَذَلِك كُلُّ شَيْءٍ جَمَعْتَه فِي شَيْءٍ ، مِثْلُ المَاءِ تُحَوِّلُه مِن مَوْضِعِ إلى مَوْضِعِ ، فَإِنَّه (١٠) يُقَالُ مِنهُ (١٠) : قَدْ قَرَيْتُهُ أَقْرِيه (٦٣٢) .

<sup>(</sup>١) حديث مرة بن شراحيل: تأخر في طعن أحاديث أبي وائل الكوفي، شقيق بن سلمة، التي ستذكر في طبعتنا بعده.

<sup>(</sup>٢) « الهمداني » : تكملة من ل ، و « رحمه الله » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٣) « بن شراحيل الهمداني » : ساقط من ل -

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة (قرى) من الفائق (١٨٦/٣) ، وفيه : « عوقب» ، تحريف والنهاية ، واللسان ، والتاج ·

<sup>(</sup>٥) « قال » : ساقط من ز · (٦) « وغيره » : ساقط من ل ·

<sup>·</sup> ل . ر . ر . ر . ر . ( ٨ ) « يعنى » : تكملة من ر . ز . ل .

<sup>(</sup>٩) « فإنه»: ساقط من ط ·

<sup>(</sup>۱۰) « منه» : ساقط من ر . ل ·

ومنهُ حديثُ « هَاجَرَ» أُمَّ « إِسْمَاعِيلَ » [-عَليهِ السَّلامُ -] (١١ حينَ فَجَّرَ اللَّهُ لَها زَمْزَم ، قالَ : « فَقَرَتْ في سقاءٍ ، أُو شَنَّة كانَتْ معَها (٢١) » .

قالَ : سَمَعْتُ « يحيى بنَ سَعيد »، يُحَدِّثُهُ عَن « ابنِ حَرْمَلَةَ » (٣) ، عَن « سَعيد ابنِ الْسَيَّبِ » ، في حَديث طَويل . (١)

قُولُه (٥): قَرَتْ: يَعنى أَنَّها حَرَّلتِ المَاءَ في الشُّنَّةِ (١)، وجَمَعَتْهُ فِيها .

وكَذَلِك تَقُولُ (٧): قَرَيْتُ المَاءَ في الحَوْضِ: إذا جَمَعْتَه فيه ، أقريه قريًا ، وَيُقَالُ للْحَوْضِ: المِقْراةُ! لأنَّهُ يُجْمَعُ (٨) فيه المَاءُ .

<sup>(</sup>١) « عليه السلام» : تكملة من ز

<sup>(</sup>٢) انظر خبر هاجر «رضى الله عنها» ، في : مادة (قرى) من النهاية ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٣) في ر : « أبو جرمله » تحريف .

<sup>(</sup>٤) في ل : « في حديث فيه طول » ·

<sup>(</sup>٥) في ط: « وقولد » .

<sup>(</sup>٦) جاء في اللسان (شان): الشَّنَّ والشُّنَّةُ: الحَلَق من كل آنية صنعت من جلد، وجمعها شنان ... والشَّن : القربةُ الحَلَق ، والشُّنَّةُ أيضا ، وكأنَّها صغيرة ، والجمع : الشَّنانُ .

<sup>(</sup>٧) في ط: « نقول» ، وما أثبت عن نسخ الغريب .

<sup>(</sup>A) في ك : « قد يجمع » ، وأثبت ما جاء في ر . ز . ل . ط .

# حَديثُ (۱) أبى وائل [ رَحمهُ اللهُ ] (۱)

" ١٩٩٧ (") - وقال «أبو عُبَيد» في حديث « أبى واثل » حينَ دَعاهُ « الحَجَّاج » فَأَتَاهُ ، فقال لَه : أُحْسِبُنا (1) قَدْ رَوَّعْناكَ ؟ فَقَالَ « أبو واثِل » : « أما إِنِّى بِتُ أُقَحَّرُ البِارِحَةَ » ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلامًا فيه طُولٌ (٥) . يَعنى خُروجَ الدَّم باسْتِنانٍ (١) وَأَنَّها تَدُفَعُ التَّرابَ بِشِدَّةِ الدَّم ، والمُعْرودِفُ : الذي له عُرْفٌ من ارْتفاعه .

-99 وقسالَ « أبو عُبَيسدٍ » في حَديثِ « أبي واثلٍ » : أنَّهُ صَلِّى عَلَى امْرَأَةٍ [كانت] ( $^{(V)}$  تُرَهِّقُ  $^{(A)}$  » .

قالَ (1): حَدَّثَناه (١٠٠ «مَرُوانُ بنُ مُعاوِيةَ الفَزَارِيُّ» ،عَن «الزَّبْرِقانِ الأُسَدِيِّ» ، عَن

مادة (رهق) من الفائق (٩٥/٢) والنهاية ، وفيه : « كانت ترهق» وتهذيب اللغة مادة (رهق) ، وفيه : « أنَّد صلى (٣٩٨/٥) ، وفيه : « كانت تُرَهِّق» ، واللسان والتاج ، وفي الصحاح : « أنَّد صلى الله عليه وسلم - صَلَّى على امرأة تُرهِّقُ » .

<sup>(</sup>۱) في ز: « حديث أحاديث» ٠ (٢) « رحمه الله »: تكملة من ز ٠

<sup>(</sup>٣) الخبر الأول من أخبار أبي وائل: ساقط من م · (٤) في ز: « أحسبتنا » ·

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في : مادة (قمز) من الفائق (١٦٤/٣) ، وفيه : « أَقَحَّرُ » على البناء للمجهول للمجهول ، ومثله في نسخة «ك» ، وفي النهاية ، وفيه : « أَقْحَرُ » مبنيًا للمجهول مخفف الحاء ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٦) في ل : « بالاستنان» ، وفي ر : « بالستان » ، تحريف .

<sup>(</sup>V) « كانت »: تكملة من ط، وزيادتها أدق في المعنى ·

<sup>(</sup>A) في ط: « كانت تُرَهَّقُ » ، وانظر الخبر في:

<sup>(</sup>٩) « قال » : ساقط من ز ٠ (١٠) في ز : « حَدَّثنا » ٠

« أبى رائل » .

قَرِلُه : تُرَهِّقُ : يَعْنَى تُتَهَمُ وتُؤْبِنُ بِشَرَّ ('') ، يُقَالُ مِنْهُ : رَجُلُ ('') مُرَهِّقٌ ، وَفَيهِ رَهَىٰ : إذا كَانَ يُظُنُّ بِهِ السُّوءُ (") ، قالَ (ا): وقالَ « مَعْنُ (۱) بسنُ أُوسٍ » يَمْدَحُ رَجُلاً :

كالكوكَبِ الأَزْهَرِ اتْشَقَتْ دُجُنَّتُهُ في النَّاسِ لا رَهَقُ فيهِ وَلا بَخَلُ (٦) [٦٣٣] والْمَرَّقُ في غَيرِ هَذا: الَّذِي يَعْشَاهُ النَّاسُ ، ويَنْزِلُ بِهِ الضَّيَعْانُ ، قال « زُهَيَّر » يَمْدَحُ رَجُلاً:

ومُرَهِّقُ النَّيرَانِ يُحْمَدُ في الْ الأواءِ غَيرُ مُلَعِّنِ القِدْرِ (٧)
وأصلُ الرَّهَقِ: أَنَ يَأْتِيَ الشَّيءَ ، ويَدْنُوَ منِهُ ، يُقالُ : رَهَقْتُ القَومَ ، غَشِيستُهُمْ ،
وَأَصلُ الرَّهَقِ : أَنَ يَأْتِيَ الشَّيءَ ، ويَدْنُو منِهُ ، يُقالُ : رَهَقْتُ القَومَ ، غَشِيستُهُمْ ، وَدَنَوْتُ مِنهُم ، قَالَ اللَّهُ - تَباركَ وتَعالى (٨) - : ﴿ وَلا يَرْهُقُ وُجُوهَهُم قَتَرٌ وَلاذِلَةً ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) في ط: « وتُؤبَّن ُ » بفتح الهمزة وتشديد الباء ، وجملة : « وتُؤبَّن بِشَر » : ساقطة من ر . ل .

<sup>(</sup>۲) « رجل» : ساقط من ر · (۳) في م : « الشر» ·

<sup>(</sup>٤) من هنا حتى آخر الخبر الآتى: ساقط من م ٠

<sup>(</sup>٥) في ط: « قال معن ...»: نسب إلى ابن أحمر ، وفي اللسان والتاج (رهق) ، أنشده لعمرو بن أحمر ، يمدح النعمان بن بشير الأنصاري ، وهو في شعره/ ١٣٧ ، وجاء في تهذيب اللغة (٣٩٨/٥) وأفعال السَّرقُسُطي (٤٥/٣) من غير نسبة .

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط ، وانظر فيه:تهذيب اللغة (٣٩٨/٥)، وأمالى القالى (١٤٦/١)، وأفعال السرقُسُطى ٤٥/٣ ، والصحاح ، واللسان ، والتاج ، « رهق » -

<sup>(</sup>٧) البيت من الكامل ، لزهير بن أبي سُلمي : في ديوانه ٩١ ، وانظر الصحاح واللسان ، والتاج « رهق» .

<sup>(</sup>A) في ر . م : « قال الله -تعالى- » · (٩) سورة يونس آية ٢٦ .

٩٩٩ - وقالَ « أبو عُبَيد» في حديث « أبي واثل » في قول الله - عز وجَلً - (١) : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدلُوكِ الشَّمْسِ (٢) ﴾ ، قالَ : « دلُّوكهُا : غُرُوبُها » . قالَ : وهُو في كَلام العَرَب : « دلُكتُ براح (٣) » .

قال (٤) : حَدَّثَناهُ(٥) « شَرِيكٌ » ، عَن « عاصِمٍ» ، عَن « أَبِي واثلٍ » ٠

قالَ « أَبُو عُبَيدٍ» (١٠): قَولُه : دَلَكَتْ بِرَاحٍ (٧) يَقُولُ : غَابَتْ وَهُو يَنْظُرُ إِلَيها ، وقَد وَضَعَ كَفَّهُ عَلَى حَاجِبِهِ ، ومنهُ قَولُ « العَجَّاجِ » :

### \* أَدْفَعُها بالرَّاحِ كَيُّ تَزَحُّلْفَا \* (٨)

قالَ (١) : حَدَّثَناه (٥) « مُحَمَّدُ بنُ يزيدَ الواسطِيُّ» و «يَزيدُ بنُ هَارُونَ» كِلاهُما ، عَن « العَوَّامِ » ، عَن « إبراهيمَ » مَولَى « صُخَيْرٍ » (١١) ، عَن « أبى واثلَ ٍ » . قَولُه : أَقَحَّدُ (١١) : يَعْنى أَنَزَى .

<sup>(</sup>١) عبارة ك . ل : « في قوله » ، والتركيب : « في قول الله عز وجل » : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>۳) فى c: (x) وم يخريف، وفى الخبر روايتان (x) و (x) و يراج (x) – يفتح الباء وكسرها، وانظره فى (x) من الفائق (٤٣٦/١) ، ومادة (برح) من النهاية ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٤) « قال» : ساقط من ز · « حدّثنا» ·

<sup>(</sup>٦) « قال أبو عُبَيد» : ساقط من ل · (٧) « براح» : ساقط من ر ·

<sup>(</sup>٨) البيت من الرجز ، للعجاج ، في ديوانه (٢٢٨/٢) ، وقال الأصمعي في شرحه : « أضع كفّي على حاجبي تستر عني الشمس حتى أرى العاني » .

<sup>(</sup>٩) « قال» : ساقط من ز ·

<sup>(</sup>۱۰) في ر: «سخير» من تحريف الناسخ .

<sup>(</sup>١١) في ز: «أقحَّزُ» ، على البناء للفاعل -

يقالُ : قَالْ قَحَزَ الرَّجُلُ فَهُو يَقْحَزُ : إذا قَلِقَ ، وَهُو رَجُلٌ قاحِزٌ (١) ، وقالَ «رُؤيَةُ» : \* إذا تَنَزَّى قاحزاتُ القَحْزِ (١) \*

وقال « أبو كَبِيرٍ » يَصف الطُّعُنَة :

مُسْتَنَّةً سِنَنَ الفَلُوُّ مُرِشَّةً تَنْفِي التُّرابَ بِقاحِزٍ مُعرَوْرِفِ (٣)

وقالَ غَيرُهُ:

## \* هَذَا مَقَامُ قَدَمَى ْ رَبَاحٍ \* \* غُدُوةَ حَتَّى دَلكَتْ براح (1) \*

(۱) « وهو رجل قاحز » : ساقط من ر ، وفي ز : « وهو قاحز » ·

(٢) البيت من الرجز ، من أرجوزة لرؤية بن العجاج ، عدم أبّان بن الوليد البجلى، وبعده :
 \* عَنهُ وأكبى واقذاتُ الرّمْزِ \*

مجموع أشعار العرب ٦٤ ، وله نسب في تهذيب اللغة (٢٧/٤) ، واللسان والتاج (تحز) وأفعال السرقسطي (٢٠٠/٢) ·

(٣) البيت من الكامل ، لأبى كبير الهذلى ، عامر بن الحُليْس ، ورواية ط : « الغُلو» ، بالغين المعجمة ، تحريف طباعى، وفى ديوان الهُذَليين : « الفَلُو » ، وهو : المهر إذا بَلغَتَ سَنَّةُ سَنَةً ، والبيت أيضا فى تهديب اللغدة (٢٧/٤) ، واللسان والتاج (قحر- فلا) .

أقرل: جاء على هامش النسخة ك أصل نسخ الكتاب، وأدقها وأوثقها حاشية فى الأصل: «قال أبو عُبيد: مُسْتَنَّة : سائلة بشدة سَنَن، شبه شدة استنانه بو بَبان الفَلْو، الأصل: «قلل ألفَرَس. قال أحمد: قلت لأبى عُبيد: «قلر أو فلو» [- بفتح الفاء وكسرها مع سكون اللام فيهما -] ؟ قال: لا يُقالُ فَلُو إِنّما يقالُ: فلُو بالكسر إذا قلته مخففا، فإذا فتحت الفاء شَدُدْت فَقُلْتَ : فَلُو للام، وإذا كسرت الفاء، جزمت اللام إفا هُو فلُو لا غير ».

(٤) الرجر في نوادر أبي زيد ٨٨ ، وتهذيب ألفاظ ابن السكيت ٣٩٣ ، وتهذيب اللغة (٤) الرجر في نوادر أبي زيد ٨٨ ، والسان والتاج (برح د دلك ) ، والثاني في اللسان (برح) منسوب للغنوي ، وفي تهذيب اللغة (٥/ ٣٠) لابن أبي ظبية العنبري -

قَالَ: وَفِيهِ لَغَةً أُخْرَى ، يُقَالُ (۱) : دَلَكَتْ بَرَاحِ يا هَذَا ، مِثْلُ قَطَامٍ وَخَذَامٍ (۱) ، ونَزَالِ غَير مُنُونَّة ، [ قَالَ «الكسائي»: يُقَالُ : هَذَا يَوْمٌ راحٍ : إِذَا كَانَ شَدِيدَ الرَّيحِ (۱) ] وَمَن قَالَ (١) : دُلُوكُها : دَخْضُها ، فَهُما أَيْضًا (١) مَيْلُها . وَمَن قَالَ (١) مَا اللهُ اللهُ (١) مَيْلُها . وَمَن قَالَ (١) مَا اللهُ اللهُ اللهُ (١) مَا اللهُ (١) مَا اللهُ اللهُ (١) مَا اللهُ اللهُ (١) مَا اللهُ (١) مَا اللهُ اللهُ (١) مَا اللهُ اللهُ (١) مَا اللهُ اللهُ (١) مَا اللهُ (١

وقالَ «الكِسائِيُّ» - في غَيرِ حَديثِ «أبي وائل (١٠)» -: الدُّلُوكُ (٧): مَيْلُها بَعْدَ نِصْفِ النَّهارِ ،

قالَ : حَدَّثَنيهِ « يَحيى بنُ سَعيدٍ » ،عَن « عُبَيْدِ اللّهِ » ، عَن « تَافعٍ » ، عَن « ( ابنِ عُمَرَ » . «

قالَ «أبو عُبَيد» : وَأَصْلُ الدُّلُوكِ : أَن تَزُولَ عَن مَوْضِعِها ، فَقَدْ يَكُونُ هَذَا في مَعْنى (<sup>(۱)</sup> قَولِ «أبي عُمَرَ» وقَولُ «أبي واثل» جَميعًا . (<sup>(۹)</sup>

وَفَى هَذَا الْحَدَيْثِ خُجَّةً لِمِن ذَهَب بِالقُرآنِ إِلَى كَلامِ العَرَبِ ، إذا لَم يَكُنْ فيه حُكْمٌ ، وَلا حَلالٌ ١٩٣١ وَلا حَرامٌ ؛ ألا تَراهُ يَقُولُ : وَهُو في (١٠٠ كَلامِ العَرَبِ: دَلكَتْ بِرَاحِ .

- (۱) « يُقال » : ساقط من ر . (۲) « حذام » : ساقط من ر . ل . ط .
- (٣) ما بين المعقوفين : تكملة من ر . ز ، وفي ر : « قال أبو عبيد : قال الكسائي ...» .
  - (٤) في ط: « قال: ومن قال » ·
  - (٥) في ر: « فهذا جميعا ميلها » .
- (٦) عبارة ر . ز .ل .ط : «وقال غير أبي وائل » ، وبقية تفسير الخبر ترجح رواية «ك» .
  - (Y) في ر: « دلوكها » · (A) « معنى »: ساقط من ر. ط.
- (٩) أقول : جاء في تهذيب اللغة « دلك» ١١٦/١٠ : « وقال الفراء : جاء عن ابن عباس في دلوك الشمس : أنَّه زوالها للظهر ، قال : ورأيت العَرَبَ يذهبون بالدلوك إلى غياب الشمس ... قلت : وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال : دلوك الشمس : غروبها ...» .
  - (۱۰) « في »: ساقط من ر ٠

وقد رُوى مثلُ هَذا عَن (۱۱) « ابنِ عَبَّاسٍ » ·

قال : حَدَّثَنِی (۲) « یَحْیی » ، عَن « سُفْیانَ » ، عَن « إبراهیم بنِ مُهاجِرٍ » ، عن «مُجاهِدٍ » ، عن « مُجاهِدٍ » ، عن « ابن عَبّاسٍ » ، قال : « كُنْتُ لا أَدْرِی ما فَاطِرُ السّمواتِ (۳) حَتَّی أَتانِی أَعْرابیّانِ یَخْتَصِمانِ فی بِثْرٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُما : أَنا فَطَرتُها : یَعنی (۱) أَنا الْتَدَاأُتُها » (۱) .

قالَ: وَحَدَّثَنَا « هُشَيْمٌ » ، عَن « حُصَيْنٍ » ، عَن « عُبَيْدِ اللهِ (١) بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُبدِ اللهِ عُبْنة » ، عَن « ابنِ عبّاسٍ » : «أنّه كانَ يُسْأَلُ عَن الْقُرآنِ ، فَينْشِدُ فيه الشّعْرَ » . . . . . - وقال « أبو عُبَيْد » في حَديث « أبي واثلٍ » : « مَثَلُ قُراء هَذَا الزّمانِ كَم فَنَا غَنَم ضَواثَنَ ذَاتِ صُوف ، عجاف أكلتْ مِن الحَمْض ، وشَرِبَتْ مِن الماء حَتَّى انْتَفَجَتْ ، أو انْتَفَخَتْ – السّكُ مِن «أبي عُبيد » – فَمَرَّت بِرَجُل ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَقامَ إليها ، فَغَبَطَ مِنْها أَخْرَى ، فَإِذَا هِي لا تُنْقِي ، ثُمَّ غَبَطَ مِنْها أُخْرَى ، فَإِذَا هِي

١) « عن » : ساقط من ل ٠

 <sup>(</sup>٢) في ر . ز . ل : « حدَّثنيه » ، وأثبت ما جاء في ك ؛ لأن الخبر لم يأت بعد .

<sup>(</sup>٣) في ل. و. ط: « ما فاطر السماوات والأرض » ·

<sup>(</sup>٤) في ز . و . ط : « أي » في موضع : « يعني » ·

<sup>(</sup>ه) في ر: « بَدأتها » ، وانظر خبر ابن عباس في :

مادة ( فطر) من الفائق (١٢٧/٣) ، وروايته أنّه قال : « ما كنت لأدْرِي ما فاطرُ السماوات والأرض حتى احتكم إلى أعرابيان في بئر ، فقال أحدُهُما : أنا فَطَرْتُها ؛ أي ابتدأتُ حَفْرها » والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ١٣ / ٣٢٦ ) ، وفيه : « كنت ما أدرى » ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٦) في ر: « عبدالله » ، من تحريف الناسخ ·

لا تُنْقِى ، فقالَ : أُفُّ لَكِ سائِرَ اليَوْمِ (١) » .

قالَ : خُدِّثْتُ بِه عَن «ابنِ المباركِ» ، عَن «مَعْمَرٍ» ، عَن «سُليمانَ الأَعْمَشِ» ، عَن «أبِي واثلٍ» .

قالَ (٢) « الأحْمَرُ » (٣) : قَولُه : غَبَطَ : يَعْنِي (١) جَسُّها .

يُقالُ: غبَطْتُ الشَّاةَ أَغْبِطُها غَبُطًّا: إذا أَضْجَعْتَها، ثُمَّ لَمَسْتَ مِنْها المُوضِعَ الذي يُعْرَفُ بِه سِمَنُها مِن الهُزالِ (٥٠).

وقالَ بَعْضُهُم : فَعَبَط - بالعَينِ - فَمَن قالَ (`` بالعَين ، فإنَّه أَرادَ الذَّبْعَ ، يُقالُ : اعتبُطِت الإبلُ والغَنَمُ : إذا ذُبِحَتْ أَوْ نُحِرَتْ مِن غَيرِ دامٍ : وَلِهذا قِيلَ لِلدَّمِ الخالِصِ : عَبِيطٌ ، والعَبِيطُ : الذي يُذَبَّعُ ('') مِن غَيرِ عِلَّةٍ .

(١) انظر الخبر في : مادة (ضأن) من الفائق (٣٢٦/٢) ، والنهاية ، واللسان والتاج .

(٢) « قال» : ساقط من ز .

(٣) من أول الإسناد إلى هنا : ساقط من م ، وأصل ط.

(٤) في ر . ز . ط : « يقول» ·

(٥) ما بعد « جسها » إلى هنا : ساقط من م .

(٦) في ل: « قالها» ·

(٧) في ر . ز . ل . ط : « ذُبِحَ » ·

# حَدَيثُ عَمْرو بِنِ مَيْمُونِ [الأَوْدِيَ رَحمهُ الله ] (۱)

١٠٠١ وقال «أبو عُبَيد» نى حَديث «عَمْرو بنِ مَيمون» : « لو أنَّ رَجُلاً أَخَذَ شَاةً عَزُوزاً ، فَحَلَبَها ، ما فَرَغَ مِن حَلْبها حَتَّى أُصَلِّىَ الصَّلُواتِ الْخَمْسَ (٢)» .
 قالَ « أبو عُبَيد » : إنَّما (٣) أُرادَ التَّجَوُّزَ في الصَّلاة .

قولُه (٤) : شاةً عَزُوزًا (٥) : هِيَ الضَّيِّقَةُ الإَحْلِيلِ ، يُقَالُ منهُ : قَد (٦) عَزَّتِ الشَّاةُ ، وَتَعَزَّزَتْ (٧) : إذا صارَت كذلك .

وَأَمَّا الواسِعَةُ الإِحْلِيلِ ، فَإِنَّهَا الثَّرُورُ ، وقَدْ ثَرَّتْ تَثِرُّ ، وتَثُرُّ (٨) ، ثَـَّرا ٠

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين : تكملة من ز ، وخبر عمرو بن ميمون : ساقط من م ٠

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة (عزز) من الفائق (٤٢٧/٢) ، والنهاية ، واللسان ، والتاج ·

<sup>(</sup>٣) في ط: « وإنما » .

<sup>(</sup>٤) في ط: « وقوله » ·

<sup>(</sup>٥) في ر . ل : « شاة عزوز » ·

<sup>·</sup> ا « قد » : ساقط من ل

<sup>(</sup>٧) في ر . ل : « تعززت » ، من غير واو ٠

<sup>(</sup> A ) « و تَثُرُ » : ساقط من ز

# 

۱۰۰۲ وقال «أبو عُبَيد» في حديث «أبي مَيْسَرة» : « لو رَأَيْتُ رُجلاً يَرْضَعُ فَسَخِرْتُ منه خَشِيتُ أن أكونَ مثلله ً »(۲) .

قال (٣) : حَدَّتُناهُ (٤) «ابنُ مَهْدِيٍّ» ، عَن «سُفيانَ» ، عَن « أَبِي إِسحاقَ » ، عَن « أَبِي إِسحاقَ » ، عَن « أَبِي مَيْسَرَة » .

قُولُه : يَرضَعُ : يَعنى أَن يَرْضَع الغَنَم مِن ضُرُوعِها ، وَلا يَحْلُبَ اللَّبَن في الإناء ، وكانَتِ العَرَبُ تُعَيَّرُ بِهِذَا الفِعلِ ؛ ولهذَا قيل لِلرَّجُل : لَئِيمٌ راضعٌ (٥) : أي (١) إِنَّه يَرْضَعُ الغَنَم مِن لُوْمهِ ؛ وإنَّما يَفعَلُ ذلِك لِسَلاً يُسْمَعَ صَوْتُ الخَلَبِ ، فَيُطلَبَ منه اللَّبَنُ .

<sup>(</sup>۱) « رحمه الله »: تكملة من ز وأحاديث أبى ميسرة ، وزيد بن صوحان ، وعبد الرحمن بن يزيد : ساقطة من ل . م .

<sup>(</sup>٢) انظر خبر أبي ميسرة ، عمرو بن شُرَحْبيل الهمداني في :

<sup>-</sup> الطبقات الكبير ٦ / ١٠٦ ، عن طريق : إسحاق بن منصور ، والحسن بن موسى ، قالا : حدثنا زُهير ، عن أبى إسحاق ، عن أبى ميسرة : قال : لو رأيت رجلا يرضع شاة - أَسَخْرْتُ منه ، لَخَفْتُ أَنْ أَفْعَلَ مثلَ ما فَعَلَ » .

<sup>-</sup> مادة (رضع) من الفائق ٦٤/٢ ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ٤٧٣/١ بتـصرف ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٣) « قال» : ساقط من ز . (٤) في ر ، وعنها نقل ط : « حَدَّثني » .

<sup>(</sup>٥) جاء في أمثال العرب: « ألأمُ مِن راضعٍ » وفيه أكثر من تفسير ، و « ألأم من راضع اللَّبن » وانظر المثلين ٣٧٢١–٣٧٢٦ في مجمع الأمشال ٥١/٢ ، والمثل ١٥٨٢ ، جمهرة الأمثال ٢/٠٢٢ والدرة الفاخرة للأصبهاني ٣٧٣/٢ ، والمستقصى ٢٠٠٠/١ .

<sup>(</sup>٦) « أي »: ساقط من ر .

# 

١٠٠٣ وقال «أبو عُبَيد» في حديث «زَيْد بن صُوحانَ» حِينَ ارْتُثُ يَومَ الجَمَلِ ،
 قَقَالَ : « ادْفُنُونِي في ثيابِي ، وَلا تَحُسُّوا عَنِّي تُرابِاً (٢) » .

قالَ (٣): حَدَّثَناهُ (٤) «أبو مُعاوِيةُ » ، عَن «الشَّيْبانِيِّ » ، عَن «المُثَنَّى بن بِلالٍ » ، عَن « أَشْياخه » ، عن « زيد » ·

قَولُه : ارْتُثُ اللهِ هُوَ أَن يُحْمَلَ مِن المعسسركة بِه رَمَقُ ، قَإِن احْتُمِلَ (٥٠ مَيَّتًا فَلَيْس بارْتثاثٍ ، وَلَهذا قالَتِ «الخَنْساءُ» حينَ خَطَبَها « دُريدُ بنُ الصَّمَّةِ » فَقالَتُ :

« أَتَرَوْنَنِي كُنْتُ (١) تَارِكَةً بني عَمَّى كَأَنَّهُمْ عَوالِي الرَّمَاحِ ، ومُرْتَقَّةً شَيْخَ « بَنى جُشَمَ  $^{(4)}$  : أَى أَنِّى (٧) كُنْتُ أُريدُ حَمْلُهُ مثلَ الْمُرْتَثُّ مِن المَعْرِكَةِ ، تَعْنى كَبَرَ سِنَّهِ (١). وقولُه : وَلا تَحُسُّوا عَنِّى تُرابًا (١): يَقُولُ : لا تَنْفُضُوه .

- (٣) « قال » : ساقط من ز ·
  - (٤) في ز: « حَدَّثنا» ·
- (٥) في ر ، وعنها نقل المطبوع : « حُمِل»
  - (٦) « كنت » : ساقط من ط ·
- (٧) في ر . ز ، وعنهما نقل المطبوع : « إن » -
- (A) نقل الأزهرى في تهذيبه (٥٨/١٥) قبولة الخنساء ، وعلق بقبوله : « أرادت أنه أسنً وقرُب من الموت وضعن ، فَهُو عِنزِلة من حُمل من المعركة » .
  - (٩) « عني ترايا »: ساقط من على ٠

 <sup>(</sup>١) « رحمه الله » : تكملة من ز

<sup>(</sup>۲) انظر الخبر في : مادة (رثث) من الفائق ۳۷/۲ ، والنهاية ، واللسان ، والتاج ، وفي طبقات ابن سعد ۱۲۵/۲ ، من أكثر من طريق .

ومن هَذَا قِيلَ: حَسَسْتُ الدَّابِّةَ أَحُسُهَا (١): إنَّمَا هُو نَفْضُكَ التَّرَابَ عَنْهَا. والحَسُّ والحَسُّ (٢٣٦ - في غيرِ هَذَا -: القَتْلُ، قالَ اللَّهُ- تَبَارِك وتَعالى (٢) -: ﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِه ﴾ (٣).

وَمِنهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرُوى عَن بعضِ أَزُواجِ النّبيِّ عَلَيهِ السّلامُ (1) - أو عَن بَعْضِ أَصْحَابِهِ - : « أَنّهُ (٥) أُتِي بِجَرادٍ مَحْسُوسٍ ، فَأَكَلَهُ (٢) » : يَعْنَى الّذِي قَد مَسّتُهُ النّارُ : أَي قَتَلَتْهُ . وأمّا مِن (٧) الحِسِّ ، فَهُوَ بِالأَلِف ، يُقَالُ مِنهُ (٨) : ما أَحْسَسُتُ فُلاتًا إِحْسَاسًا .

<sup>(</sup>۱) « أحسها »: ساقط من ز .

<sup>(</sup>۲) ف*ى* ر : « عَز وجَلٌ » .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) في ز: « صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup> o ) « عن بعض أصحابه أنَّه » : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في : مادة (حسس) من الفائق (٢٨٢/١) ، وفيه : هو الذي مسته النار حتى قتلته من المس ، وهو القتل . والنهاية من حديث عائشة - رضى الله عنها - واللسان .

<sup>(</sup>V) « من » : ساقط من ز ، وعنها أخذ المطبوع .

<sup>(</sup>A) في ك: « يقال منه بالألف » ، وكررت النسخة العبارة من سهو الناسخ -

# هَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ يَزَيِدَ الرَّحْمَٰنِ بِنِ يَزِيدَ اللهُ يَ (۱)

٤٠٠٤ - وقال «أبو عُبَيد» في حديث «عَبد الرَّحمنِ بنِ يَزِيدَ » أخى «الأسود ابنِ يَزِيدَ » أخى «الأسود ابنِ يَزِيد النَّخَعيُّ » ، وسُئِلَ : كَيفَ يُسَلِّمُ عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ (٢) ؟ فَقَالَ : «قُلُ (٣) : أَنْدَرْآيَمُ » (٤) .

قالَ (٥): حَدَّثَنَاهُ «فُضَيْلُ<sup>(١)</sup> بنُ عِيضٍ» ، عَن «مَنْصورٍ» ، عَن « إبراهيمَ » أَنَّهُ قالَ : سَأَلْتُ « عَبدَ الرَّحْمن بنَ يَزيدَ» ، ثُمَّ ذكرَ ذلك .

قَالَ «أَبُو عُبَيَدِ» : هَذهِ كَلِمَةً فَارِسِيَّةً مَعْنَاها آذْخُلُ<sup>(٧)</sup> ، وَلَم يُرِدْ أَن يَخُصَّهُمُ بِالاسْتِئْذَانِ بِالفَارِسِيَّةِ ، وَلَكِنَّهُم كَانُوا قَوْمًا مِن المَجُوسِ مِن الفُرْسِ ، فَأَمَرَهُ أَن يُسَلِّم عَلَيهم بلسانهم .

وَالذَى يُرادُ مِن الحَديثِ أَنَّه لَمْ يَذَكُرِ السَّلامَ قسبلَ الاسْتِشِدَانِ ، أَلا تَرَى أَنَّه لَمْ يَقُل : السَّلامُ عَلَيكُم ، الْنَدَرايُمْ .

وفي الحَديث أيضًا أنَّهُ رَأَى ألا يَدْخُلَ عَلَيهِم إلا بإذْن ِ

(١) « رحمه الله » : تكملة من ز · ( ٢) في ر : « أهل الكتاب » ·

(٣) في ر : « قال» في موضع : « فقال : قل» .

(٤) انظر الخبر في النهاية « أندرم » ، وفيه : « آنْدَرَايْتِمْ » ، وفي اللسان : « أَنْدَرَايَمْ » ، وضبطه شكلا بفتح الياء .

(ه) « قال» : ساقط من ز ·

(٢) فى ط « فضل» ، والصواب فُضيل بن عياض بن مسعود التميمى ، أبو على الزاهد الخراسانى ، روى عن الأعمش ومنصور ، وعبيد الله بن عمر ... وخلق كثير ، وعنه روى الشورى ، وابن عيينة وابن المبارك ويحيى القطان ... انظر تهذيب التهذيب (٢٩٤/٨) .

(٧) في ك : « أأدخلُ ؟ » على الاستفهام · وفي ر . ز ، وعنهما ط : « أَدْخُلُ » ·

# رَيْنُ الْأَحْنَافُ بِنِ قَيْسٍ اللهُ الل

١٠٠٥ - وقسال « أبو عُبَيسد » في حَديث « الأَحْنَف بِنِ قَيْس » حينَ قَدم على «عُمَر» في وَفْد مِن (٢) أَهْلِ البَصْرة ، فَقَضِي حَواثِجَهُم ، فَقَالَ «الأَحْنَف » : «يا أمير المُوْمنِينَ إِنَّ أَهْلِ البَصْرة نِزلوا في مثلِ حَدَقة البسعيسر مِن العُيسونِ العِذابِ تأتيهِم فَواكِهُهُم لَم (٣) تُخْصَد ، وإنَّا نَزلنا سَبَغَة نَشَّاشَة ، طَرَف لها بالفلاة ، وطرف تأتيهِم فَواكِهُهُم لَم (٣) تُخْصَد ، وإنَّا نَزلنا سَبَغَة نَشَّاشَة ، طَرَف لها بالفلاة ، وطرف لها بالبَحْر الأجساج ، يأتينا ما يأتينا في مثل مَرِئ النَّعسامة ، فسإن لم تَرْفَع خَسيستَنا بِعَطاء تُفَضَّلنا بِه عَلى سائر الأمضار نَهْلك « (١٠) .

قالَ ( ): حَدَّثَنَاهُ «أبو النَّصْر » ، عَن « أبى سَعيد ٢٣٧١ المُؤَدَّب » ، عَن «حَمزَةَ » - مِن وَلَد « أنَس بنِ مالِك - ، عن « عُمَر » و « الأَحْنَف » . (  $^{(1)}$ 

قَولُه : مِسْل (٧) حَدَقَةِ البَعسيسِ مِن العُيسونِ العِذابِ : يَعنَى كَسْرَةً (٨) مِياهِهِم وخِصْبِهِم ، وَأَنَّ ذَلِك عنْدَهُم كثيرٌ دائمٌ (١) ، وَإِنَّما شَبَّهَهُ بِحَدَقَةِ البَعير ؛ لأَنَّهُ يُقالُ :

(١) « رحمه الله »: تكملة من ز .

(۲) « من» : ساقط من ر ·

(٣) « لم» : ساقط من ر . وأراد من الناسخ .

(٤) انظر الخبر في : مادة (حدق) من الفائق (٢٦٧/١) ، وفيها ، وفي (خضد- نشش) في اللسان ، والتاج ، والنهاية ، والمغيث .

(٥) « قال» : ساقط من ز -

(٦) الإسناد ساقط من م ، وأصل ط -

(V) « مثل» : ساقط من م · (۸) « کثرة » : ساقط من ل ·

(٩) يعنى بالأمصار : الكوفة وما حولها ، جاء في الفائق ٢٦٧/١ : « وروى : إن إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل خُولاء الناقة من شمار متهدّلة وأنهار متفجّرة ... » .

إِنَّ الْمَحُ لَيْسَ يَبْقَى فَى شَىءٍ مِن جَسَدِ البَعِيسِ (١) بَقَاءَهُ فَى السُّلامَى والعَيْنِ ، وَهُو فَى العَيْنِ أَبْقَى منهُ فَى السُّلامَى أيضًا ؛ وَلِذَلِك قالَ (١) السَّاعُر :

\* لا يَشْتَكِينَ عَمَلاً مَا أَنْقَينَنْ \*

\* ما دام مُخ في سُلامَي أوْ عَيَنْ (٣) \*

والسُّلامَى : عِظامٌ صِغَارٌ تَكُونُ فى فراسِنِ الإبلِ ، وقَدْ تَكُونُ فى النَّاس . (1) ومنهُ الحَدِيثُ الآخر : « عَلَى كُلِّ إنْسانٍ فى كُلِّ سُلامَى صَدَقةٌ ، وَيُجزِئُ من ذَلِك رَكْعَتا الضُّحَى » . (٥)

والسُّلامَى: كُلُّ عَظَم مُجَوَّف مِمَّا صَغُرَ مِن العِظامِ (``، ولا يُقالُ لِمثلِ الظُّنْبُوبِ ، وَالنَّلَامَى : كُلُّ عَظم مُجَوَّف مِمَّا صَغُرَ مِن العِظامِ (``، ولا يُقالُ لِمثلِ مَذا : قَصَبٌ . والنَّلْامَياتُ تَكُونُ في النَّاسِ في الأَيْدي والأَرْجُلُ (^\).

<sup>(</sup>١) عبارة ط عن ر: « ليس يبقى في جسد البعير ... » والمثبت من ز . ك . ل٠

 <sup>(</sup>۲) في ل : « ومنه قول » في موضع : « وَلَذَلَكَ قَال » .

<sup>(</sup>٣) البيتان من الرجز ، وذكرا معا ، ومنفردين في تهذيب اللغة (١٠١/٥ و ١٨/٧ و ٣) البيتان من الرجز ، وذكرا معا ، وانظر مجمع الأمثال ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ، ومقاييس اللغة ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ، واللسان والتاج (مخخ – ثلم – نقى ) ، ونسيهما صاحب اللسان في « ثلم » لأبي ميمون النضر بن سلمة العجلي .

<sup>(</sup>٤) في ط: « الإنسان » ، عبارة ل لما بعد الرجز : والسَّلام : كل عَظْم مجَوَّف مما صغر من العظام ، ويقال : السُّلامي : عظام صفار ...الخ ، وعنها نقل المطبوع ·

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم ٢١٣ (ج٢٧٧/٢) من تحقيقنا هذا ٠

<sup>(</sup>٦) هذا التفسير ذكر في ط بعد الرجز نقلاً عن ل ٠

<sup>(</sup>٧) في ط عن ل وحدها : « وإنما » ·

<sup>(</sup>A) ما بعد قوله: « وقد تكون في الناس » إلى هنا: ساقط من م ·

وَأُمَّا قَولُه : تَأْتِيهِم فَواكِهُهُمْ لَمْ تُخْضَدُ : يَعنى لِقُرْبِها مَنْهُم ، فَهِي تَأْتِيهِم غَصَدًّ نَمْ تَخْضَدُ تَعَنى لِقُرْبِها مَنْهُم ، فَهِي تَأْتِيهِم غَصَدًّ نَمْ تَذْهَبُ طُرا مَتُها فَتَنْفَنِي (1) ، وَتَنْخَضِدُ (1) ، يُقالُ لِلْعُودِ إِذَا انْقَنى (1) ، وَهُو رَطَبٌ مِن غَيرِ أَن يَنْكَسِرَ ، فَيَبِينَ (1) : قد انْخَضَدَ ، وقد خَضَدَتُهُ أَنَا (١٠) .

قالَ «أبو عُبيد»: هَكَذا سَمِعْتُها في الحَدِيثِ تُخْضَدُ ، ويُرُوى: تُخَضَّدُ ، وهِي (٧) عِندِي أَجْوَدُ (٨) .

وَقُولُه : سَبِخَةً نَشَّاشَةً : يَعْنى ما يَظْهَرُ مِن ما وِ السَّباخِ ، فَينِشُّ (١) فيها حَتَّى يَعودَ (١٠) ملحًا .

وَقُولُه : في مثلِ مَرِيُ النَّعامَةِ : يَعنى مَجْرَى الطَّعامِ والشَّرَابِ ، ولَيسَ بِالْحُلْقُومِ هُوَ ، غَيرُهُ أَدَقُ (١١) منهُ ، وأضيَقُ .

<sup>(</sup>١) في ط عن ر : «قتينا»، وعلق عليه مصحح المطبوع بهامش م :« القتين : قليل الطعم ». وأراه - والله أعلم - تحريفا للفعل « تنثني » المذكور في ز . ك . بوضوح .

<sup>(</sup>٢) ما بعد « لم تخضد» إلى هنا : ساقط من ل ؛ لانتقال النظر- والله أعلم- .

<sup>(</sup>٣) في ز . ط : « تثني » ،وأثبت ما جاء في ر . ك . ل . وكلاهما فيه معنى المطاوعة .

<sup>(</sup>٤) في ط: « فتبين » ، وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>٥) « أنا »: ساقط من ر -

<sup>(</sup>٦) تُخَطُّد- بتشديد الضاد مع ضم التاء أو فتحها .

<sup>(</sup>٧) في ط: « وهو» ، لعله يريد: القول .

<sup>(</sup>A) ما بعد « وقد خضدته أنا » إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>٩) جاء في اللسان (نشش): « ومنه حديث الأحنف: نَزلنَا سبخة نشاشَةٌ يعنى البصرة ، أى : نَزْازَة تَنزُّ بالماء لأن السبخة يَنزُّ ماؤها فَيَنشُّ ويعود ملحا. وقيل: النشاشة: التي لا يجف تربها ولاينبت مرعاها » .

<sup>(</sup>۱۰) في ز: « يصير » . (۱۱) في ر: « أرق » بالراء .

وَإِنَّمَا هَذَا مَثَلُّ ضَرَبَهُ ، يَقُولُ : لَيْسَ يَأْتِينَا شَىءٌ إِلاَّ ضَيَّقًا نَزْراً عَلَى نَحْوِ ما يَدْخُلُ نَى مَرِيْ النَّعَامَةِ (١١) .

<sup>(</sup>۱) جاء على هامش زصورة سماع نصها: « بلغت سماعا بقراءتى والجماعة ريحان مكى ، وابن عساكر ، والعز العجمى ، والزرعى » ، وهى من أوضح صور السماعات التى أمكن قراءتها على نسخة ز .

# حديثُ صِلَةً بِنِ أَشْيَمَ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٠٠٦ - وقال «أبو عُبَيد» في حديث «صِلةً بنِ أَشْيَم» : « طَلَبْتُ الدُّنْيا مَظَانً حَلاَلُها فَجَعَلْتُ لا أُصِيبُ مِنهَا إلاَّ قُوتًا ، أمَّا أَنَا فَلا أَعِيلُ (٢) فِيها ، وَأَمَّا هِي خَلالِها فَجَعَلْتُ لا أُصِيبُ مِنهَا إلاَّ قُوتًا ، أمَّا أَنَا فَلا أَعِيلُ (٢) فِيها ، وَأَمَّا هِي فَلا ١ ٢٣٨) تُجاوِزُني (٣)، فَلَمَّا رَأَيتُ ذَلِكَ قُلْتُ : أَيْ نَفْسِ أَجُعِلَ رِزْقُكِ كَفَافَا ، فَلا ١ ٢٣٨) ، فَرَبَعَتْ ، وَلَمْ (٥) تَكَدْ» (١).

قَـالَ : حَدَّثَناهُ «ابنُ عُلَيَّهَ» ، عَن «يونُسَ» ، عَن «الحَسَنِ» ، عَن «أبى الصَّهْباءِ ، صلةً بن أشْيَمَ» (٧).

قَولهُ : مَظانٌ <sup>(٨)</sup> حَلالِها : يَعنى مَواضِعَ الحَلالِ<sup>(١)</sup>، يُقالُ : مَوضِعُ كَذَا وكَذَا مَظِنَّةً ------

<sup>(</sup>١) « رحمه الله »: تكملة من ز .

<sup>(</sup>٢) في ط: « أعيل » بضم الهمزة ، وفي ر . ز . ك بفتح الهمزة .

<sup>(</sup>٣) جاء على هامش ك : « تَجاوزنس » بفتح التاء والواو عن نسخة أخرى . يريسد : «تَتَجاوَزُني».

<sup>(</sup>٤) في ز - بين السطور -- : « قال » .

<sup>(</sup>٥) في ل: « ولمًّا ».

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في : مادة ( ربع ) في النهاية ، واللسان ، والتاج .

ومادة ( ظنن ) في الفائق( ٣٨١/٢ ) ، والمغيث والنهاية ، وفيه : « من مظان » ، واللسان ، والتاج ،وطبقات ابن سعد / مجلد ٦ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٧) السند ساقط من م ، وأصل ط .

 <sup>(</sup>A) « مظانً » منصوب على نزع الخافض ، يريد : من مظان ، وهكذا روى في النهاية ،
 وعنها نقل محقق الفائق .

<sup>(</sup>٩) في طعن م: « الحلال منها ».

مِن (١) ثُلان ٍ: أَى مَعْلَمٌ منْهُ (٢) ، وَقَالَ (m) النَّابِغَةُ m : m ثَانٌ مَظِنَّةٌ الجَهْلِ الشَّبَابُ (m) m

ويُروى : السِّبابُ : أَى مَوضِعُه ، ومَعْدُنُهُ .

وأمًّا قولهُ : فَلا أُعيلُ فيها : لا أَفْتَقرُ .

وقالَ «الكسائيُّ»: يُقالُ:قد عالَ الرَّجُلُ يَعِيلُ عَيْلَةٌ (()): إذا احْتاجَ وافتقَرَ، وقالَ (() اللهُ \_ تَبارَك وتَعالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِن فَضُلِه (()) ﴾ قالَ : وَإِذا (() أُرادَ أَنَّهُ كَثُرَ عِيالُه ، قِيلَ : أَعالَ (() يُعِيلُ ، وَهُو رَجُلٌ مُعِيلُ . وَأَمًا قُولُهُ ((()) } فليس مِن الأولِ وَلا وَأَمًا قُولُهُ ((()) ، يُقالُ : مَعْناهُ : لا تَميلُوا ، وَلا تَجُورُوا .

قَالَ (١٤) : حَدَّثَنيه « يَحْيى بنُ سَعيدٍ» ، عَن « يونُسَ (١٥) بنِ أبى إسْحاقَ » ، عَن

(۱) « من » : ساقط من م . (۲) في ر : « له » .

(٣) في ل: « ومند قول » .

(٤) هذا عجز البيت،وصدره كما في ديوان النابغة الذبياني/١٩ يرد على عامر بن الطفيل : \* فإن يكُ عامرٌ قد قالَ جَهلا \*

ويروى : « ... مطيِّة الجهلِ السِّبابُ »، وانظره في مادة (ظنن) من الصحاح ، واللسان ، والتاج .

(٥) « عيلة » : ساقط من م . (٦) في ط : « قال » .

(٧) سورة التوبة الآية ٢٨. (A) في ز: « فإذا ».

(٩) في ر : « قد أعال » . (١٠) في ر : « قول الله » .

(۱۱) « عز وجل »: تكملة من ر .

(١٢) سورة النساء الآية ٣ ، وفي ط : « وذلك أدنى ... » ، بزيادة واو خطأ طباعي .

(١٣) في ل: « فليس من الأولى ولا من الثانية » .

(١٤) « قال » : ساقط من ر . ز . (١٥) في ل : « عن » -

« مُجاهد ».

لم يَقُم عَليه .

والعَوْلُ أيضًا : عَوْلُ الفَريضَةِ ، وَهِي (١) أَن تَزيدَ سهامُها ، فَيَدْ خُلَ النَّقُصانُ عَلَى أَهْلِ الفَرائضِ ، [ قال « أبو عُبيد » ] (١) وَأَظْنُهُ مَأْخسوذًا مِن المَيْلِ ، وذَلِك أَنَّ الفَريضَةَ إذا عالَت فَهِي تَمِيلُ عَلَى أَهْلِ الفَريضَةِ (١) جَميعًا (٤) ، فَتَنْتَقِصُهُم (٥) . وقولهُ : « كَفَاقًا فَارْ بَعي » يَقُولُ (١) : اقْتَصرِي عَلَى هَذَا (١) ، وَارْضَى بِهِ . يُقالُ لِلرَّجُلِ : قَد رَبعَ عَلَى المَنْزِلِ : إذا أقام عَليه ، وقُلانٌ لا يَرْبَعُ عَلَى قُلانٍ (٨): إذا

<sup>(</sup>١) في ط عن ر : « وهو » . على إرادة العول ، والتأنيث على قصد الغريضة .

<sup>(</sup>Y) « قال أبو عبيد »: تكملة من ر. ل.

<sup>(</sup>٣) ما بعد « قال أبو عبيد » إلى هنا : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٤) « جميعاً » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٥) مابعد « إذا احتاج وافتقر » إلى هنا : ساقط من م ، من قبيل التجريد ، وأراه مخلا بالمعنى .

<sup>(</sup>٦) في ل : « يعني » .

<sup>(</sup>٧) في ر : « هذا الوجه » .

<sup>(</sup>  $\Lambda$  ) في ط عن  $\Lambda$  : « عليه » في موضع : « على فلان » ، والمثبت من  $\Lambda$  .  $\Lambda$  .  $\Lambda$ 

## حَدِيثُ ( ) مُطَرِّف بنِ عَبدِ اللَّه بنِ الشَّخَيرِ ( ) حَديثُ ( ) أَرْحَمَهُ اللَّهُ اللَّهُ ( ) أَرْحَمَهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ لَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْ

١٠٠٧ \_ وقال « أبو عُبَيد» في حديث ( \* \* مُطَرَّف بنِ عَبد اللَّه بنِ الشَّخِيرِ » [ رحمه الله ( \* \* ) : « وَجَسُدْت ( \* ) هَسَدُ العَبْدُ [ مُلْقَسَى ا ( \* \* ) بَيْنَ اللَّهِ وَبِينَ اللَّهِ وَبِينَ اللَّهِ وَبِينَ اللَّهِ وَبِينَ اللَّهِ وَبِينَ اللَّهُ وَالشَّيْطَانَ هَلَكَ » ( \* ) .

قَولهُ: اسْتسسْلاهُ: أى (^) اسْتَنْقَذَهُ، وأصلُ الاسْتِسْلاءِ: الدُّعساءُ، ومنهُ قِيلَ: استَسْلَيْتُ (^) الكَلْبَ وغَيرَهُ: إذا دَعَوْتَهُ، قالَ « حاتِمٌ » يَذَكُرُ ناقةً لهُ، اسمُها «المَزاحُ (^) » أنَّهُ دَعاهَا باسمها، فقالَ (١١) ( ٦٣٨):

أَشْلَيْتُهَا بِاسْمِ المِزاحِ فَأَقْبَلَتْ وَرَتَكًا وَكَانَتَ قَبَلَ ذَلِكَ تَرْسُفُ (١٢)

- (A) « أي »: ساقط من ل .
- (٩) في ل : « أشليت » ، وهي عبارة تهذيب اللغة (٤١٣/١١ ) ، نقلا عن أبي عبيد ، وزاد فيه : « وأشليّتُ واستَسْليّتُ مِعني » على ماذكر بعد ذلك .
- (١٠) هكذا في ر.ز.ك ، وأصول التهذيب : المزاح ـ بزاء معجمــة ، وفي اللسان والتــاج ( شلا) ، وغريب الحديث المطبوع : « المراح » ، براء مهملة .
  - (۱۱) « فقال »: ساقط من ر . ل .
- (۱۲) رواية ز: « ترشف » بالشين المعجمة ، والبيت في التهذيب ( ٤١٣/١١ ) ، واللسان والتاج « شلا » ، ولم أجده في ديوان حاتم ( ط دار صادر ـ بيروت ) .

<sup>(</sup>١) في ز فوق كلمة « حديث » زيادة « أحاديث » عن نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٢) في ل : « مطرف بن الشخير » . (٣) « رحمه الله » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر وتفسيره : ساقط من م . (٥) في ل « قال : وجدت » .

<sup>(</sup>٦) « ملقى »: تكملة من ز بعد علامة خروج بخط الناسخ .

<sup>(</sup>٧) انظر الخبير في : مبادة (شلو) من الفيائق ٢٦٠/٢ ، والنهباية ، وتهذيب اللغبة (٢١٣/١١) ، وفيه : « نَجًّاهُ » ، واللسان والتاج .

فَأْرَادَ « مُطَرَّفٌ » : إِنْ أَغَاثَهُ اللَّهُ فَدَعَاهُ وَٱنْقَذَهُ مِن هَلَكَتِهِ فَقَد نَجَا ، فَذَلِك الاسْتِشْلاءُ ، قالَ « القُطاميُّ» عِدَحُ رَجِلاً :

فَتَلْتَ بَكراً وكلبًا واشْتَكَيْت بنا فَقَدْ أَرَدْتَ بِأَنْ تَستَجْمع الوادِي (١) تَوْلَهُ : اَسْتَكَيْتَ بِنا (١) واسْتَشْلَيْتَ سَوَاءً في المعنني ، وكُلُّ مَن دَعَوتَهُ حَتَّى تُخْرِجَهُ مِن مَكان (٣) أو مَوضِع فَقَد اشْتَكَيْتَهُ (٤).

الطَّاعونِ ، وقال «أبو عُبَيْدٍ» في حَديثِ «مُطرِّفُ (  $^{(0)}$  » : « أَنَّه خَرِجَ مِن الطَّاعونِ ، وَقَيلَ لَهُ في ذَلِك ، فَقَالَ : هُو المَوْتُ نُحايصُهُ ، وَلابِدُّ مِنْهُ  $^{(1)}$  » .

قَولُهُ : نُحايِصُه : يَقُولُ (٧): نَرُوعُ عَنهُ .

يُقَالُ منه : قَد حاصَ يَحِيصُ حَيْصًا ، ومنْه قَولهُ (١٠) : ﴿ مَالَهُمْ مِن مَحِيصٍ (١٠) ﴾ ومثله (١٠) حديثُ « ابن عُمَرَ » أنَّ رَسولَ الله \_ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم \_ بعَثَهُم في

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط ، وهو في ديوانه ۸۵ ، وانظره في تهذيب اللغة ( ٤١٣/١١ ) ، والسحاح واللسان والتاج ، مادة ( شلا ) ، ورواية ر . ك . ل : « يستجمع » . ورواية الديوان : « وأثلثت » ولعله تحريف .

<sup>(</sup>٢) « بنا » : ساقط من ط . (٣) في ط عن ر : « من مكان وتُنجّيد » .

<sup>(</sup>٤) في ر . ز . ل : « استَشْلَيْته » ، وفي تهذيب اللغة : « أشليته » .

<sup>(</sup>٥) في طعن م: « في حديث مطرف بن عبد الله ».

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في : مادة (حيص) من الفائق ٢٤٤/١ ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٦) انظر الخبر في : مادة ( ١٦٢/٥ ) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٧) في ل : « يعني » .

<sup>(</sup>A) في طعن ر: « قول الله ـ جل ثناؤه » .

<sup>(</sup>٩) سورة فصلت الآية ٤٨ ، وسورة الشورى الآية ٣٥ .

<sup>(</sup>۱۰) في طعن ر: « ومنه ».

سَرِيَّةٍ قَالَ : « فَحَاصَ الْمُسْلِمُونَ حَيْصَةً » (١) وبَعضُهُم يَروِيه : « فجاضَ الْمُسْلِمُونَ جَيْضَةً (٢) وبَعضُهُم يَروِيه : « فجاضَ الْمُسْلِمُونَ جَيْضَةً (٢) » وهُما في المُعنى سَواء ، وقالَ « القُطامِيُّ » يذكُرُ الإبِلَ عِندَ رَحيلِها ، فَقَالَ : (٣)

وتَرَى لِجَيْضَتِهِنَّ عِندَ رَحيلنِا وَهَلاً كَأَنَّ بِهِنَّ جِنَّةَ أُولُقِ (١٠)

١٠٠٩ ـ وقال « أبو عُبَيْد ي ( <sup>( )</sup> في حَديث ِ ( <sup>( )</sup> « مُطرَّف ي حينَ قالَ لابْنِه لَمَّا اجْتَهَدَ في العِبادَة : « خَيرُ الأمُورِ أُوسَاطُها ، والحَسنَةُ بَينَ السَّيثَتَيْنِ ، وشَرُّ السَّيْرِ الْحَصْفَةُ » ( ) .

قال (٨): حَدِّثْناهُ « ابن عُليَّةً » ، عَن «إسْحاقَ بنِ سُرَيْدٍ » ، عَن « مُطَرِّف ٍ » (١).

- (١) انظر خبر ابن عمر رضى الله عنهما في :
- مادة (حيص) من الفائق ١٦٢/١ ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ١٦٢/٥ واللسان والتاج ، وأفعال والتاج ، وأفعال السرقسطى (١٩٢/١ و ٢٠/١٦) . و الخبر رقم ٤١٤ من تحقيقنا هذا .
  - (٢) مابعد « حيصة » إلى هنا : ساقط من ر ، وأراه لانتقال النظر .
    - (٣) « فقال »: ساقط من ر.
- (٤) البيت من الكامل ، من قصيدة للقطامى ، فى ديوانه ١٠٧، وروايته : « بجيضتهن » ، وانظر فى ( جيض ) فى تهذيب اللغة ( ١٣٧/١١) ، واللسان والتاج ، ومادة ( وهل ) فيهما .
  - (٥) « أبو عبيد »: ساقط من م.
  - (٦) هذا الخبر مع تفسيره: ساقط من ل.
    - (٧) انظر الخبر في :
- ـ مادة (حقحق) من تهذيب اللغة ٣٨٣/٣ ، و(حقق) في اللسان والتاج ، والنهاية ، ومادة «سوء » في الفائق ( ٢١١/٢ ) .
  - (A) « قال » : ساقط من ر . ز . (٩) السند ساقط من م ، وأصل ط .

قَالَ «الأصمعيُ (١١)»: قَولهُ: الحَسنَةُ بَينَ السَّيِّسَتيْنِ: يَعْنى أَنَّ الغُلُوَّ في العِبادَةِ سَيِّئَةً، والتَّقْصيرَ سَيِّئَةً، والاقتصاد بَينَهُما حَسنَة ".

وقوله : شرُّ السَّيْرِ الْحَقْحَقَة : هُو (١) أَن يَلِعُ (١) في شدَّةِ السَّيرِ حَتَّى تَقُومَ عَليهِ راحِلَتُهُ ، أَو تَعْطِبُ (١) ، فَيَبْقى مُنْقطَعًا بِه ، وَهذا مَثَلُّ ضَرَبَّهُ للمُجْتَهِد في العبادة فِي العبادة فِي يَحْسَرَ .

<sup>(</sup>١) « قال الأصمعي » : ساقط من م .

<sup>(</sup>۲) في ط عن ر . ز . : « وهو » .

<sup>(</sup>٣) في ط عن ر : « يلح » ، والمعنى متقارب .

<sup>(</sup>٤) في ر : « وتعطب » .

#### حَدَيثُ (۱) صَـفُوانَ بنِ مُحْرِزِ ا رَجِمهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٠١٠ وقال «أبو عُبيد» في حديث «صَفوانَ بنِ مُحْرِز» : «إذا دَخَلْتُ بَيْتي،
 قَأَكَلْتُ (٣) رَغيفًا ، وَشَرِبتُ عُليهِ مِن الماء ، فَعَلى الدُّنْيا العَفاءُ »(٤) .

قَولُهُ (٥): العَفَاءُ - مَمْدُودٌ -:هُو (١) الدُّرُوسُ والهَلاكُ ، قالَ «زُهَيرٌ» يَذكُرُ داراً:
تَحَمَّلُ ٱهْلُها عَنْها فَبانُوا عَلَى آثارِ مَاذَهَبَ العَفَاءُ (٧)

وهَذا (٨) كَقُولِهِم : عَلَيْهِ الدُّبَارُ . وَإِنَّما (١) دَعَا عَلَيهِ (١) أَنَ يُدْبِرَ (١١) فَلا يَرْجِعَ

(١) أخبار التابعين : صفوان بن محرز ، وأبى العالية زياد بن فيروز ، وأبى المنهال سيار بن سلامة ، وخالد الربعي ، و عبد الله بن خباب : ساقطة من م .

(٢) « رحمه الله »: تكملة من ز . (٣) في ر : « وأكلت » .

(٤) انظر الخبر في:

- الطبقات الكبرى ج ٧ ص ١٤٧ ، وروايته : قال : أخبرنا عفان بن مسلم ، حدثنى جعفر بن سليمان ، حدثنا هشام بن حسان ، عن الحسن ، قال صفوان بن محرز : «إذا أكلت رغيفا أشدُّ به صُلبى وشربت كوزاً من ماء ، فعلى الدنيا وأهلها العفاء » .

\_ مادة ( عفو ) . من الفائق ( ٤/٣ ) ، والنهاية واللسان والتاج .

(٥) في ط عن ر . ل : « قال أبو عبيدة » . (٦) في ط : « وهو » .

(٧) البيت من الوافر ، من قصيدة لزهير بن أبي سلمي في ديوانه ٥٨ ، وروايته : «من ذهب».

وانظرهُ في تهذيب اللغة ( ٣٢٤/٣ ) وأفعال السرقسطي ( ٢٤٩/١ ) ، واللسان والتاج ( عفا ) .

(A) في ز.ك: « هذا ».

(٩) في ر : « إغا » ، وفي طعن ر : « إذا » .

(۱۰) في ز . ط : « عليهم » .

(۱۱) عبارة ل: « الدبار: يدعر عليه بأن يُدبر ؟ ».

#### 

١٠١١ ـ وقسال « أبو عُبَيدٍ» في حديث « أبي العالِيَة ِ » : « اشرَبِ النَّبِيذَ ، وَلاَتَمَزَّرُ (٢) » .

مِن حديثِ « جَرِيرٍ» ، عَن «عاصِمٍ» ، عَن « أَبِي العالِيَةِ » .

قَولهُ (٣): ولا تَمَزَّرُ (٤): التَّمَزُّرُ (٥): أَن يَشْرُبَ قَليلاً قَلِيلاً؛ لِيَسْكُرَ (٦)، يَقولُ: قَالِمُا يَنبغى لَهُ أَن يَشْرِبَهُ بِمَرَّةٍ حَتَّى يُرُوى كَما يَشْرَبُ المَاءَ.

وقالَ «الأُمَوِيُّ» : التَّمَزُّرُ : هُو التَّذَوُّقُ والشُّرْبُ القَليلُ ، وَأَنشدَنَا لِراجز (٢) يَصِف الخَمرَ :

<sup>(</sup>١) « رحمه الله »: تكملة من ز.

<sup>(</sup>۲) رواية ط: « تُمزَّر » بضم التاء بعدها ميم مفترحة وزاء مُشدَّدة مكسورة ، وهي رواية الفائق ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ، واللسان ، والتاج ، وفي رواية : « تَمزز » ، ومعناها متقارب ، وانظر الخبر في : مادة ( مزر ) من النهاية ، وفيه : تُمزر ـ بضم التاء ـ وتهذيب اللغة ( ۱۳ / ۲۰۹ ) ، واللسان والتاج ، ومسادة ( مسزز ) من الفسائسق ( ۳۲۵/۳ ) ، والنهاية ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٣) في ل: « التمزر ».

<sup>(</sup>٤) « تَمزَّر » بفتح التاء والميم بعدها زاء مشددة مفتوحة : رواية ر . ز . ك م : نسخ غريب الحديث . و (ز . ك) نسختان مضبوطتان مقابلتان على عدد من الشيوخ ، غاية في الدقة ، وعلى هذا يكون اللفظ ( تتمزر) بتاءين حذفت الأولى منهما . ومعنى الضبطين متقارب .

<sup>(</sup>٥) «التمزرُ »: ساقط من ط، وفي مكانه: « هو ».

<sup>(</sup>٦) في ط: « ليسكن » ، وأراه تحريفا .

<sup>(</sup>٧) في ط: « الراجز » ، وأراه تحريفا .

### \* تَكُونُ بَعدَ الْحَسُو والتَّمَزُّرِ \* \* في فَمهِ مِثلَ عَصيرِ السُّكِّرِ (١) \*

قالَ «أبو عُبَيد (٢) »: والتَمَزُّزُ شبيعةُ المَعْنى بالتَّمَزُّرِ ، يُقالُ: تَمَزَّزْتُ الشَّيءَ :إذا تَمَصَّصْتُه (٣) قَليلاً ، وقالَ « الأعْشَى »:

تَمَزُّرْتُهَا غَيرَ مُسْتَدَبِّرِ عَلَى الشُّرْبِ أَو مُنْكِرِ مَا عَلِم (٤)

يُريدُ : ما عَلِمْتُ ،أَى (٥) ماعَلِمَ المُستَدَيْرُ ، رَدُّ عَسَلِمَ عَلَى الْسَسْتَدَيْرِ ، واسمُ المَستِّةِ منها المَزَّةُ .

ومنه (۲ قُولُ (۷ «طاوُسَ» ، قالَ (۱ : حَدَّثَناهُ «ابنُ عُيَيْنَةَ» ، عَن «ابن طاوُسَ» ، عَن « أبيه » . عَن « أبيه » .

قَالَ : « المَزَّةُ (1) الواحدةُ تُحَرَّمُ (١٠) » .

قالَ « أبو عُبَيْدٍ » : يَعنى في الرِّضَاعِ : أَن يَمَصَّ منهُ اليسيرَ (١١١).

- (١) هكذا جاء الرجز غير منسوب في تهذيب اللغة ( ٢٠٩/١٣)، واللسان والتاج ( سكر منر )، وفي الفائق ( ٣٦٥/٣ ) بروابة : « التمزز » بزاءين غير منسوب كذلك ، ولم أقف له على قائل .
- (٢) « قال أبو عبيد » : ساقط من ل . (٣) في ز : « مصصته » ، من غير تاء ،وبها أدق .
- (٤) البيت من المتقارب للأعشى في ديوان ٧٥ ، من قصيدة عدم قيس بن معديكرب ، وروايته : « عن الشّرب » ، وهو أيضًا في اللسان والتاج ( دبر ) .
  - (٥) « ماعلمت أي » ساقط من ل.
- (٦) في ك : « ومنها » ، أي المزة . وقول طاوس ومابعده إلى آخر تفسير الخبر : جاء في المطبوع قبل الأعشى .
- (٧) في ط: « حديث » . (٨) « قال »: ساقط من ز ، وفي ط: «قال أبو عبيد» .
  - (٩) في ط: « المِزة » بكسر الميم . . وصوابها الفتح اسم مرة .
- (١٠) انظر خير طاوس في مادة ( مزز ) في الفائق ( ٣٦٥/٣ ) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ١٠٧/١٣ ) ، واللسان والتاج .
- (١١) في تهذيب اللغة ( ١٧٧/١٣ ) : « أبو عبيد عن أبي عمرو ( الشيباني ) : التَمَزُّزُ : شُرب الشراب قليلاً قليلاً ، وهو أقلُّ من التَّمزُّر . والمَزَّةُ مِن الرضاع مثل المَصَّةِ » .

# حديث أبى المنهالِ سَيًّارِ بنِ سلامة َ دَيثُ أبى المنهالِ سَيًّارِ بنِ سلامة َ دَيثُ اللهُ اللهُ

١٠١٢ - وقال «أبو عُبَيد» في حديث «أبي المنهال سيًار بن سلامة» قال (٢):
 « بَلَغَنِي أَنَّ في النَّارِ أُودِيةً في ضَعْضاحٍ ، في تلك الأودية حيًّات أمثال (٣) أَجُوازِ الإبلِ ، وعقارِبُ أمثال البغالِ الخُنسِ ، إذا سَقَط إليهِنَّ بَعضُ أَهْلِ النَّارِ أَنْشَأَنَ بهِ نَشْطًا ولَسْبًا (٤)».

وَهَذَا (٥) يُرُوَى عَن «عَوفٍ» ، عَن «أَبِي المِنْهَالِ (٦)».

قُولهُ: ضَحْضَاح: أصلُ الضَّحْضَاحِ في الماء إذا كانَ قَليلاً رقِيقًا ، فَشَبَّهُ قِلْةَ النَّارِ بِه ، ومنه الحَدِيثُ الذي يروَى في « أبي طالبٍ »: أنَّهُ في ضَحْضَاحٍ [٦٤١] مِن نارِ يَعْلَى دماغُهُ (٧).

وقولهُ: أَجُواز الإبل: يعنى أُوسًاطُها، وَجَوْزُ كُلُّ شيء : وَسَطُهُ، قالَ «الأعشى»:

فَقَدْ أَقْطَعُ الْجَوْزَ جَوْزَ الفَلا قِ بِالْجُرَّةِ البَازِلِ العَنسَلِ (^)

يَعْنَى وَسُطَ الفَلاةِ .

<sup>(</sup>١) « رحمه الله » : تكملة من ز . ( Y ) « قال » : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٣) في ر : « مثل » .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة ( ضحضح ) من الفائق ٢/٢٥ ، ومادة ( جوز \_ خنس \_ لسب ) في النهاية ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٥) في ر . ز . ط : « هذا » . (٦) السند ساقط من ل .

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في مادة ( ضحضح ) من الفائق ( ٥٦/٢ ) ، والنهاية ، وجاء فيهما بأكثر من رواية ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>A) البيت من المتقارب ، من قصيدة للأعشى في ديوانه ٢٥٥ واللسان والتاج ( عسل ) و ( عنسل ) .

وقولهُ: أنْشَأْنَ بِهِ نَشُطًّا وَلَسْبًا (١): النَّشُطُ لِلْحَيَّاتِ [ واللَّسْبُ لِلعَقارِب (١)] . قالَ «الأَصْمَعِيُّ»: النَّشُطُ هُو اللَّسْعُ بِسُرْعَةٍ واخْتِلاسٍ، يُقالُ منهُ: قَد نَشَطَتُه الحَيَّةُ وانْتَشَطَتُه ، وكَذَلِك كُلُّ شَيءٍ قدد (١) اخْتَلَسْتَهُ فَقَد انْتَشَطْتَهُ ، ومنهُ قديلَ لِلإبلِ التي يَمُرُّ بِهِا القَومُ في سَفَرِهِمْ مِن غير أَن يَكُونُوا قَصَدُوا إليها ، فيسنتا قُونَها: النَّشِيطَةُ ، قال الشاعر يَمُدح رَجُلاً:

لَك المِرْ بَاعُ فِيهَا والصَّفَايَا وحُكمُكَ والنَّشِيطةُ والفُضُولُ (1) قالَ «أبو عُبيد»: وأمَّا اللَّسْبُ ، فيقالُ منه (٥): لَسَبَتُه العَقْرَبُ تَلْسِبُه لَسْبًا : إذا لَدَغَتُه (٦) كَذَلِك قالَها (٧) « الكسائيُ » .

قَالَ : ويُقَالُ - أيضًا : أَبَرَتُهُ -أبِرُهُ أَبْرًا ، وَإِنَّمَا ثُرَى أَنَّهُ أَخَذَها (^^) مِن الإِبْرَةِ (^ ) ، وَوَكَعَتْ تَكِع وَكُعًا ( ^ ) ، كُلُّهُ واحِدٌ .

وأمًّا الخُنْسُ: فالقِصار (١١١) الأُنْف.

(٦) في ر . ز : « لدغت » .

<sup>(</sup>١) مابعد « الفلاة » إلى هنا : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٢) «واللسب للعسقسارب»: تكمسلة من ز. ل. ، وفي تهسذيب اللغسة «لسسب» (٢) «واللسب للعسقسارب»: تكمسلة من ز. ل. ، وفي تهسذيب اللغسة لسببًا : إذا (٤٤٥/١٢): « الحراني عن ابن السكت أنه قَالَ : لسبته العقربُ تلسبته الحية لسبا ، وأكثر ما يستعمل في العقرب » .

<sup>(</sup>٣) « قد» : ساقط من ط ، وعبارة ل : « كل شيء مررت به واختلسته » .

<sup>(</sup>٤) يروى : « فيها » و «منها » ، وجاء منسوبا لعبد الله بن عنمة الضبى فى تهذيب اللغة (يبع ) ٣٦٩/٢ ، والتاج واللسان ( نشط ) ، وجاء غيير منسوب فى أفيعال السرقسطى (٣٦/٣) ، وانظر اللسان والتاج ( ربع ـ فيضل ـ صفا ) . وهو فى الأصمعيات (أصمعية ٨ : ٢ ) .

<sup>(</sup>۵) « منه » : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٧) في ز : « كذاك قال » . ( ( ( ) في ل : « أخذ » .

<sup>(</sup>٩) في ط: « الأبرة » بفتح الهمزة . (١٠) « وكعا » : ساقط من ر . ز . ل . ط .

<sup>(</sup>۱۱) في ر: « القصار ».

#### حديثُ خالدِ الرّبَعِيّ ا رَحمهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٠١٣ ـ وقال «أبو عُبَيدٍ» في حديثِ «خالد الرَّبَعِيِّ» : « أَنَّ رَجُلاً مِن عُبَّادٍ « بَنى إسرائيلَ » أَذْنَبَ ذَنْبًا ، ثُمَّ تَابَ ، فَفَقَبَ تَرْقُوتَهُ ، فَجعَلَ فيها سِلْسِلَةً ، ثُمَّ أُوثَقَها إلى آسية من أواسى المسجد (٢) » .

يُرُوى هَذا عَن « عَوْف ٍ » ، عَن « خالد الرَّبُعيِّ » .

قُولهُ: آسية (٣) ، الآسيةُ: الساريةُ ، وَجَمْعُها (٤) أُواسى ، وَهِي الأساطينُ (٥) ، وقالَ « النَّابغَة (٦١ » في الآسيَّة :

فَإِن تَكُ قَد وَدَّعْتَ غَيرَ مُذَمَّم اللهِ الْوَائِلُ<sup>(٧)</sup>

ورواية الديوان : « بكتتها » ، ورواية تهذيب اللغة : « ذمَّمتها » .

وانظر البيت في تهديب اللغة ( ١٤٠/١٣) ، والفسائق ( ٤٤/١ ) ، والمغيث (٧٠/١) ، واللسان والتاج ( أسى ) .

<sup>(</sup>١) « رحمه الله »: تكملة من ز.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة ( أسبى ) من الفائق ( ٤٤/١ ) ، والنهاية ، والمغيث ، واللسان والتاج.

<sup>(</sup>٣) « قوله: آسية »: ساقط من ل.

<sup>(</sup>٤) في ل: « جماعها ».

<sup>(</sup>٥) « وهي الأساطين » : ساقط من ل . وفي تهذيب اللغة (أسي) ١٤٠/١٣ : « والآسية بوزن فاعلة : ماأسُّس من بنيان فأحكم أصله من سارية وغيرها» ، وذكر بيت النابغة .

<sup>(</sup>٦) في ل : « النابغة الذبياني » وهو المراد عند الإطلاق .

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل ، من قبصيدة للنابغة اللهياني في ديوانه / ٩٠ يرثى النعمان بن الحارث بن أبي شمر الغساني .

وَهَكذَا يُرْوَى عَن «عَبدِ اللّهِ بن مَسعود (١١ » [ رَحِمَه اللّهُ  $]^{(1)}$  حينَ ذكرَ أَشُراطَ (١٣) الساعَة : فَقَالَ : « وتَرْمِي الأَرضُ بِأَقْلاذُ كَبِدِهَا » قيلَ : وَمَا أَفُلاذُ كَبِدِهَا ؟ قالَ : أَمثالُ هَذِه الأَوَاسِي مِن الذَّهَبِ والفَصَّةَ (1) » .

هَكذا هُو في حَديثِ «عَوْفُ (  $^{(0)}$  » ، عَن « رَجُل ، » ، عَن ( عَبِيدِ اللّه بِنِ مَسْعود  $^{(1)}$  » .

وَهُو فَى حَدَيثِ «مُجَالِد» ، عَن « الشَّعْبِيُّ » ، عَن «ثابِتِ بِـنِ قُطْبَةُ (٧) » ، عَن «عَبْد اللَّـهِ » [ قَوْلُه (٨) ] : « أَمِثَالُ هَذِهِ السَّواري » وهُما سَواءً .

وأمًّا أَثْلاذُ كَبِدِهَا ، فَواحِدُها فِلْدٌ ، وَهُو<sup>(١)</sup> الحُزَّةُ مِن الكَبِدِ ، ومنهُ قَـولُ « أَعْشى باهَلةً » :

تَكْفيهِ حُزَّةٌ فِلْدَ إِنْ أَلَمَّ بِهَا مِنَ الشَّوَاءِ وِيُرْوِي شُرِيَهُ الغُمَرُ (١٠٠ ] [ قالَ « عَبِدُ اللَّهِ » بِأَفْلاذِ كَبِدِها : كُنوزَ [ قالَ « عَبِدُ اللَّهِ » بِأَفْلاذِ كَبِدِها : كُنوزَ الذَّهَبِ والفَلْدَةُ : القطْعَةُ .

- (١) « ابن مسعود » : ساقط من ر . ل ، وهو المراد عند الإطلاق .
- (۲) « رحمه الله » : تكملة من ز .
   (۳) « أشراط » : ساقط من ر .
- (٤) انظر الخبر في : مادة ( قلل ) من القائق ( T / ١٤١ ) ، والمغيث ، والنهاية ، وفيه : «وتقىء الأرض أفلاذ أكبادها x ، واللسان ، والتاج .
  - (٥) في ر: « ابن عون » . (٦) « ابن مسعود » : ساقط من ل .
    - (٧) « ابن قطبة » ، ساقط من ل . ( ٨ ) « قوله » : تكملة من ز .
      - (٩) في طعن ر: « هي » .
- (۱۰) البيت من البسيط ، لأعشى باهلة ، فى دينوانه /۲۹۸ ، يرثى أخاه المنتشر ، وفى تهسنديب الألسفاظ لابسن السكسيت ۷۰۷ ، والأصنعيات ۹۱ ، وأفعال السرقسطى ( ۳۵۱/۲ ) ، وانظر شرح الحديث ۹۵ ( ج ۲/۰۱۱ ) من هذا الكتاب .
  - (۱۱) « قال أبو عبيد »: تكملة من ر. ز. (۱۲) عبارة ط: « فأراد » .

## حَدَيثُ عَبِدِ اللّهِ بِنِ خَبَّابِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

١٠١٤ \_ وقال «أبو عُبَيدٍ» في حديث ِ «عَبد اللّهِ بنِ خَبَّابٍ» حينَ قَتَلَتْه الخَوارجُ عَلى شاطئ نَهرٍ، فَسالَ دَمُّهُ في الماءِ، قالَ (٢): « فَما امذَقَرُ (٣)».

قالَ<sup>(٤)</sup>: حَدَّتَنِيهِ « أبو النَّضْرِ » ، عَن « سُليمانَ بنِ المُغيرَةِ » ، عَن « حُمَيدِ بنِ مِلل » .

قالَ « الأصْمَعِيُّ » : الامذقِرارُ : أن يَجْتَمِعِ الدَّمُ ، ثُمَّ يَتَقَطَّعُ قِطْعًا ، وَلا يَخْتَلِطُ بِالماء .

يَقُولُ : فَلَمْ يَكُ كُذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ سَالَ ، وَامْتَزَج بِالمَاءِ (٥).

(١) « رحمه الله »: تكملة من ز.

(Y) « قال »: ساقط من ل .

(٣) انظر الخبر في :

- الطبقات الكبرى ٧٤٦/٥ ، وفيد : « فسال دمد كأند شراك نعل ما امذقَـر من ... »

\_ مادة ( مذقر ) من الفائق ( ٣٥٤/٣ ) ، والنهاية ، واللسان ، والتاج .

(٤) « قال » : ساقط من ز .

(٥) مابعد « فسال دمه في الماء » إلى هنا : ساقط من ل .

### حَدَيثُ يَحْيى بِنِ يَعْمَرَ اللهُ ا

٥ ١٠١٥ \_ وقال «أبو عُبَيد » في حَديث «يَحْبِي بنِ يَعْمَرَ » : « أَيُّ مَال ٍ أُدِّيَتُ وَكَاتُه فَقَدْ ذَهَبَتْ أَبَلَتُه (٢) » .

هَذَا يُروَى عَن « يَزيدَ بنِ إبراهِهِمَ التَّسْتَرِيِّ » ، عن « أَبِي هَارُونَ الغَنَوِيِّ » ، عن « أَبِي هَارُونَ الغَنَوِيِّ » ، عن « يَحْيى بنِ يَعْمرَ » .

هَكذَا يُرْوَى أَبَلَتُهُ (٣)، ونرَى أَنَّ الصَّعِيعَ منْهُ إِنَّما هُوَ وَبَلَتُه (٤)، فَأَبْدَلَ بِالواو الأَلِفَ ، وَهَذَا كَقُولِهِمْ : أَحَدٌ ، وَإِنَّما (٥) هُو وَحَدٌ ، وَالوَبَلَةُ : هِيَ شَرَّةُ ، ومَضَرَّتُهُ ، وَأَصْلُها في الطَّعامِ ، وَهِي وَخَامَتُهُ ومَضَرَّتُهُ (٢) ، وَهِي هَاهُنا في الْمَآثِمِ (٢) ، يَقُولُ : فَإِذَا أُذَيَتُ زِكَاتُهُ ، فَلَيْسَ هُو حِينَنذِ بِكُنْزِ يُخَافُ فيهِ التَّبِعَةُ .

وجاء في ط: « ويروى : وبلته ».

<sup>(</sup>١) « رحمه الله »: تكملة من ز.

 <sup>(</sup>۲) انظر الخبير في : مادة ( أبل ، وبل ) من الفائق ( ۱۹/۱ )، والنهاية ( وبل ) ،
 وتهذيب اللغة ( ۳۸۷/۱۵ ) ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٣) مابعد المتن إلى هنا: ساقط من م، وأصل ط.

<sup>(</sup>٤) عبارة ط عن م : «ويروى :وبلته» في موضع : «ونرى أن الصحيح منه إغا هو وبلته» .

<sup>(</sup>٥) في طعن م: « إغا ».

<sup>(</sup>٦) في ط : « و هي : خامته وأذاؤه ومضرته » .

<sup>(</sup>٧) في ر : « في المال ثم » : تحريف من الناسخ .

#### حَديثُ (۱)

#### وَهْبِ بِنِ مُنْبَهِ

١٠١٦ - وقالَ «أبو عُبَيْدٍ» في حديث «وَهْبِ بِنِ مُنَبِّهٍ»: « لَقَدْ تَأْبُلَ «آدم» [-صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ-] (٢) عَلَى ابنِهِ اللَّفْتُولِ (٦٤٣) كدنا وكذا عَامًا لا يُصِيبُ «حَوَّاءَ» (٣).

قَولُه : تَأْبُسلَ : هو تَفَعَّلَ مِن الْأَبولِ، وَهُسو أَن تَجْزَأُ الوُحُوشُ (1) عَن الماءِ قَلا تَقْرَ بَه . (٥)

يُقالُ مِنْهُ : قَد أَبَلَتْ تَأْبِلُ (٦) أُبُولاً ، وَجَزَأَتْ تَجْزَأَ جَزْءًا ، سواءً .

[قالَ « أبو عُبَيدٍ »] (٧) : فَشَبَّهُ امْتِناعَ « آدَمَ » (٨) مِن غِشْيَانِ «حواءً» بامْتِناعِ الوَحْشِ مِن وُرُودِ المَّاءِ إذا أَبَلَتْ .

<sup>(</sup>١) الخبر بتفسيره : ساقط من ل -

<sup>(</sup>Y) « صلى الله عليه » : تكملة من ز ، وفي ط عن م : « عليه السلام ...» .

<sup>(</sup>٣) انظر الخبير في : مادة (أبل) من الفائق (١٩/١) ، والنهاية ، وتهديب اللغية (٣) انظر الخبير في : مادة (أبل) من اللهان والتاج .

<sup>(</sup>٤) في طعن ر . ز . م : « الوحش » .

<sup>(</sup>٥) يريد أنها تكتفي بالرطب عن الماء ، عن هامش ط .

<sup>(</sup>٦) في عين المضارع الكسر والضم · (٧) « قال أبو عبيد » : تكملة من ز . م ·

<sup>(</sup>A) في d: « فشبه امتناع آدم عليه السلام » ، وفي <math>c: « فشبه امتناعه » .

# حَدَيثُ (۱) سَعيد بنِ المُسَيَّبِ (۱) مَديثُ اللَّهُ اللْمُسَالِمُ اللْمُسْلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُحْمِمُ الْمُولِمُ الْمُحْمِمُ اللْمُولِمُ الْمُحْمِمُ اللْمُحْمِمُ اللْمُولِمُ الْمُحْمِمُ اللْمُحْمِمُ اللْمُحْمِمُ اللْمُحْمِمُ الْمُحْمِمُ اللْمُحْمِمُ اللْمُحْمِمُ اللْمُحْمُ الْمُحْمِمُ اللْمُحْمُ اللْمُحْمُ اللْمُحْمُ الْمُحْمُومُ اللْمُحْمُ الْمُحْمُومُ اللْ

١٠١٧ - وقال «أبو عُبَيد» في حَديث «سَعيد بنِ المُسَيَّبِ» قالَ (٣): « في حَريمِ البَيْرِ البَدِيِّ خَمْسٌ وعشرونَ ذِراعًا ، وَفي القَلِيبِ خَمسونَ ذِراعًا » (١٠).

قالَ (٥): حَدَّثَنِيهِ «أَبُو النَّضْر» ، عَن «لَيثِ بنِ سَعْدٍ» ، عَن « ابنِ شِهابٍ » ، عَن « ابن الْسَيِّب » .

قالَ « الأصمَعيُّ »: البَدِيُّ (٦) : التي ابتُدئَتُ فَحُفرَتْ .

قالَ « أبو عُبَيد »: يَعْنَى أنَّها خُفِرَتْ فَى الإسلام ، وَلَيْسَتْ بِعَادِيَّة ، وَذَلِك أَن يَحْتَفِرَ الرَّجُلُ البِيْرَ فَى الأرضِ المواتِ التَّى لا رَبِّ لها ، يَقُولُ : فَلَهُ خَمْسُ وعِشرونَ ذِراعًا حَوالَيْها حَرِيًا لها (٧) ، لَيْسَ لأَحَد [من الناس] (٨) أَن يَحْتَفِرَ فَسَى تِلكِ ذِراعًا حَوالَيْها حَرِيًا لها (١) ، لَيْسَ لأَحَد [من الناس] (١) أَن يَحْتَفِرَ فَسَى تِلكِ الْخَمْسِ والعِشْرِينَ الذَّراعَ (١) بِيرًا ، وَإِنَّما شُبهَتْ هَذِهِ البِيْرُ (١) بِالأَرْضِ التَّى يُحْيِيها الرَّجُلُ ، فَيكُونُ مَالِكًا لَهَا بِحَدِيثِ « النَّبِيِّ » – صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وسلَّم (١١) : « مَن الرَّجُلُ ، فَيكُونُ مَالِكًا لَهَا بِحَدِيثِ « النَّبِيِّ » – صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وسلَّم (١١) : « مَن أَخْيا أَرْضًا [مَيْتَةً] (١٢) فَهِي لَهُ » . (١٣)

<sup>(</sup>١) (حديث أحاديث) وجرت نسخة زعلى الجمع بين اللفظتين عند ذكر أكثر من خبر .

<sup>(</sup>٢) «رحمه الله »: تكملة من ز · (٣) في ل : « حين قال » ·

 <sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة (بدى) من الفائق (٨٩/١)، وتهذيب اللغة (٢٠٦/١٤) ،
 واللسان ، والتاج - ورواية ط ، وتهذيب اللغة : « البئر البدىء » -

<sup>(</sup>٥) « قال»: ساقط من ز٠(٦) في تهذيب اللغة ٢٠٦/١٤ ، وط: « البديء » مهموزا ٠

 <sup>(</sup>۷) «لها»: ساقط من ر .
 (۸) « من الناس»: تكملة من ط . ل .

<sup>(</sup>٩) « الذراع » : ساقط من ل . (١٠) في ز: « العين » فوق لفظة « البئر » .

<sup>(</sup>١١) في ط عن ل : « عليه السلام » · (١٢) « ميتة » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>١٣) انظر في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم- : مادة ( مسوت ) من الفائق (١٣) انظر في الرواية .

وَأُمَّا قُولُه: في القليبِ خَمْسُونَ ذِراعًا: فَإِنَّ القليبَ: البِيْرُ العادِيَّةُ القَدِيمَةُ الْتي لا يُعلمُ لها رَبُّ وَلا حَافِرٌ ، تَكونُ بالبَرارِي ، فَيسقولُ: ليْسَ لأَحَد أَن يَنْزِلَ عَلى يُعلمُ لها رَبُّ وَلا حَافِرٌ ، تَكونُ بالبَرارِي ، فَيسقولُ: ليْسَ لأَحَد أَن يَنْزِلَ عَلى خَمسينَ ذِراعًا مِنْها ، وذَلِك ؛ لأَنّها عَامَّةٌ لِلنَّاسِ ، فَإِذَا نَزَلَها نَازِلٌ مَنَعُ غَيرَهُ ؛ وَهذا لحديث (۱) رسولِ اللّه [-صَلّى اللّهُ عَليهِ وسَلّمَ-] (۱) : « لا يُمنّعُ قضلُ الما إِ اللّه لِيمنّعُ قضلُ الما إِ اللّه اللهُ عَليه وسَلّمَ-] النَّزُولِ أَلا يَتَّخِذَهَا أَحَدٌ (ا) داراً ، ويَقيمَ لِيما ، فَأَمّا أَن يَكونَ عابِرَ سَبِيلٍ فَلا .

١٠١٨ وقال «أبو عُبَيد» في حَديثِ « سَعيدِ بنِ الْمسَيَّبِ » (10 أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ :
 « انْزِلْ أَشْراءَ الحَرَم » . (٦)

والأشراء (٧) : النَّواحِي ، ووَاحدُها (٨) شرَى - مَقْصورٌ - وهي النَّاحِيَةُ ، قالَ « القُطامِيُّ » : [٦٤٤]

لُعِنَ الكَواعِبُ بَعْدَ يَوْمٍ وَصَلْتِنى بِشَرَى الفُراتِ وَبَعْدَ يَوْمٍ الجَوْسَقِ (١٠) المَعِنَ الكَواعِبُ بَعْدَ يَوْمٍ الجَوْسَقِ (١٠١٩ - وَقَالَ «أَبُو عُبَيْدٍ» في حَديثِ « سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ » : « أَنَّ « ابنَ

<sup>(</sup>١) في ط: « كحديث » . (٢) « صلى الله عليه وسلم »: تكملة من ر . ز .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في : مادة (فضل) في النهاية ، وفيد : « ... ليمنع بد الكلأ » ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٤) «أحد» : ساقط من ل · (٥) « ابن المسيب » : ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في : مادة (شرى) من الفائق ٢٤٠/٢ ، والنهاية ، والمغيث ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٧) في ل : « قال : الأشراء ... » . ( A ) في ط عن ل . م : « والواحد » .

<sup>(</sup>۹) البيت من الكامل ، للقطامى ، ورواية الديوان / ۱۰۸ : « صريعتى » فى موضع : « وصلتنى » ، وانظره فى الفائق (۲/ ۲٤٠) ، واللسان ، والتاج (شرى) .

حَرْمِلَةً » سَأَلَهُ فَقَالَ : قَتَلْتُ قُراداً وحُنْظُبًا، فَقَالَ : « تَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ » . (''
قالَ '' : حَدَّثَنِيهِ « يَحْيَى» ،عَن « ابنِ حَرمَلَةً » ، أنَّهُ سَأَلَ « ابنَ الْمُسَيَّبِ » عَن
ذَك .

قَولُه : حُنْظُبٌ (٣) : يَعْنَى الذَّكَرَ مِن الْخَنَافِسِ ، قالَ «حَسَّانُ» : وَأُمُّكَ سَوْداءُ مَوْدُونَةً كَأَنَّ أَنَامِلُهَا الْحُنْظُبُ (٤)

(١) انظر الخبر في : مادة (حنظب) من الفائق (٣٢٦/١) ، والنهاية ، والمغيث ، واللسان والتاج .

- ۲) « قال » : ساقط من ز
- (٣) فيه : الطاء المهملة ، وفي الظاء الضم والفتح ؛ وقيل فيه ذكر الجراد والخنافس .
- (٤) البيت من المتقارب ، من مقطوعة لحسان بن ثابت ، ورواية الديوان ٥٤ : « سوداء نُربِيَّةُ» ، وانظره في تهذيب اللغة (٥/٣٣١) ، واللسان والتاج (ودن) .

### حديث (۱) عُرْوَةَ بنِ الزُّبيْرِ 1 رَحمه اللهُ 1 (۱)

٠ ١٠٢٠ وقالَ « أبو عُبَيد » في حديث « عَرُوْةَ بنِ الزَّبَيْرِ » أَنَّه كَانَ يَـقـولُ في تَلبِيَته : « لَبَيْكَ ربَّنا وَحَنانَيْكَ » (٣) .

قالَ  $^{(1)}$  : حَدَّثَناهُ « أَبُو مُعاوِيَةً » ، عَن «هِشامِ بنِ عُرْوَقَ» ، عَن « أَبِيهِ » ٠

[قَولُه : حَنانَيْك] (٥) يُريدُ رَحْمَتَك ، والعَرَبُ تَقولُ : حَنانَكَ يا رَبُّ ، وحَنَانَيْك يَا رَبُّ ، وحَنَانَيْك يَا رَبُّ بمعنَّى واحدٍ ، وقالَ (٦) «امْرُوُ القَيْسِ» :

وَيَمْنَحُها بَنو شَمَجَى بنِ جَرْمٍ مَعِيزَهُمُ حَنَانَك ذَا الْحَنانِ (٧) يُريدُ : رَحْمتَك يَا رَبِّ (٨) ، وقالَ «طَرَفَةُ» :

\* حَنانَيْكَ بَعْضُ الشِّرِّ ٱهْوَنُ مِن بَعْض \* (١٩)

(١) في ز: «حديث» ، وفوقها «أحاديث» - (٢) « رحمه الله »: تكملة من ز -

(٣) هذا الخبر بتفسيره: ساقط من م وانظره في:

- مادة (لبب) من الفائق (٢٩٦/٣)، ولم أقف عليه في مصدر آخر مما رجعت إليه -

(٤) « قال » : ساقط من ز ·

(٥) « قوله : حنانيك » : تكملة من ر . ز . ل . ط · (٦) في ر . ز . ل : « قال » .

(٧) البيت من الوافر لامرىء القيس في ديوانه ١٤٣ ، وفي تفسير غريبه :

المعيزُ اسم لجماعة المعزِ ، وقوله : « حنانَك ذا الحنان » يعنى : رحمتك يا ذا الرحمة ، وإغا قال هذا على طريق الترحُّم والتعجُّب من تغيُّر الدهر ·

وانظر البيت في تهذيب اللغة (حنن) (٤٤٧/٣) ، واللسان والتاج .

ا « یا رب » : ساقط من ل

(٩) الشطر عجز بيت من الطويل ، لطرفة بن العبد ، وصدره- كما في ديوانه / ١٧٢- :

\* أبا مُنذر أفنيت فاستبق بعضنا \*

وانظر (حنن) في تهذيب اللغة (٤٤٧/٣) ، واللسان والتاج -

ورُوِيَ `` عَن « عِكْرِمَةً » أَنَّهُ قسالَ في قَولِه[ - عَزٌّ وَجَلُّ-] '`' : ﴿ وَحَسَانًا مِن لَدُنًّا ''' ﴾ ، قالَ : الرَّحْمَةُ ،

وَرُوِيَ عَن «ابنِ عَبَّاسٍ» أَنَّه قالَ : لا أَدْرِي مَا هُوَ . (٤)

قالَ : حَدَّثَنِي ( ( ( ﴿ حَجَّاجٌ ﴾ ، عَن ﴿ ابنِ جُرَيْجٍ ﴾ ، عَن ﴿ عَمْرِو بنِ دِينارٍ ﴾ ، عَن ﴿ عَكْرَمَةً ﴾ ، عَن ﴿ ابنِ عَبَّاسٍ ﴾ ، أنّه قالَ في قولِهِ [ -تعالى - ] ( ( ) : ﴿ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيم ﴾ ( ) قالَ : لا أَدْرِي ( ( ) ما الرَّقِيم ، أَكِتَابُ أَمْ بُنْيانٌ ؟ وَفَي قُولِه [ -عَزَّ وَجَلً - ] ( ) : ﴿ وَحَنَانًا مِن لَدُنًا ﴾ ، قالَ : واللّهِ مَا أَدْرَى الْحَنَانُ .

وَأُمَّا قَوْلُه : لَبَيْكَ : فَإِنَّ تَفْسِيرَ التَّلْبِيَةِ عِندَ النَّعْوِيِّينَ - وَفَيِما ('') يُحْكى عَن «الخَليلِ» - أَنَّهُ كَانَ يَقَولُ : أَصْلُها مِن ٱلْبَبْتُ بِالْمَانِ : أَقَمْتُ بِهِ ('') ، فَإِذَا دَعا الرَّجُلُ صَاحِبهُ ، فَقَالَ : لَبَيْكَ ، فَكَأْنُه (۲۰) قَالَ : أَنَا مُقِيمٌ عِنْدَكَ ، أَنَا مَعَك ، ثُمَّ الرَّجُلُ صَاحِبهُ ، فَقَالَ : لَبَيْكَ ، فَكَأْنُه (('') قَالَ : أَنَا مُقِيمٌ عِنْدَكَ ، أَنَا مَعَك ، ثُمَّ وَكُدَ ذَلِك فَقَالَ : لَبِينُكَ اللَّهُمُ لَبِينِكَ ('') ، يَعنى إقامَةً بَعْد إقامَةٍ ، هَذَا تَفْسيرُ «الخَليل» • (٦٤٥)

١٠٢١ - وَقَالَ « أَبُو عُبَيْدٍ » في حديث « عُرُوزً » : أَنُّه كَانَت تَمُوتُ لَهُ البَقَرَةُ ،

<sup>(</sup>١) في ل : « وقد رُوِي » - (٢) « عز وجل » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم الآية ١٣.

<sup>(</sup>٤) في ز : « ما الحنان » ، وخُط عليها عند المقابلة ، وصوبت إلى : « ما هو » ·

<sup>(</sup>٥) في ط: « وحدثني » . تكملة من ز .

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف الآية ٩ . ( ٨ ) في ط : « ما أدرى » ·

<sup>(</sup>٩) « عز وجل »: تكملة من ز . (١٠) في ط : « فيما » .

<sup>(</sup>۱۱) « أقمت به» : ساقط من ط · (۱۲) « فكأنه » : ساقط من ر ·

<sup>(</sup>۱۳) في ر . ط : « فقال : لبيك » ، وني ز : « فقال : لبيك لبيك » .

فَيَأْمُرُ أَنْ يُتَّخَذَ مِن جلدها (١) جَباجب ، (٢) .

قالَ : هَذا يُرُوَى عَن «هِشام بنِ عُرُوزَةَ »، عَن « أَبِيهِ » · " قالَ :

قالَ « أبو زَيْدٍ » (٤) : هِيَ الزَّبْلُ (٥) مِن الجُلُودِ ، واحِدَتُها جُبْجُبَةً (١) ، ولا أَعْلَمُ «أَبا عَمْروِ» إلاَّ وَقَدْ اللهُ قَسَالَ : وَأَمَّا مُثِلُ عَمْروِ » إلاَّ وَقَدْ اللهُ قَسَالَ : وَأَمَّا الجُبْجُبَةُ قَالِكُوشُ يُجْعَلُ فِيها اللَّحْمُ الْمَقَطَّعُ ، ولا أَرَى هَذَا مِن (١) حَديثِ «عُرُوةَ » ؛ لأنَّ المَيْتَةَ لا يُنْتَفَعُ بِكَرِشِها ، إنَّما المعنى عِنْدِى عَلَى الجِلْدِ ، قالَ الشاعرُ :

إِذَا عَرَضَت منْهَا كَهَاةً سَمِينَةً قَلا تُهْدِ منِها وَاتَّشِقُ وتَجَبُّجَبِ (١٠٠)

يَقُولُ (١١١) : اتَّخِذُ منها وَشَائِقَ وَجَبَاجِبَ ، والكَّهَاةُ مِن الإبِلِ : العظيمَةُ السَّمِينَةُ .

<sup>(</sup>١) رواية ل: « من جلدها له » -

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة (جبب) من الفائق (١٨٧/١) ، والنهاية ، واللسان والتاج -

<sup>(</sup>٣) ما بعد المتن إلى هنا : ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٤) في ط عن ر: « أبو عبيد » ، والصحيح ما أثبت عن بقية النسخ ·

<sup>(</sup>٥) في ط: « الزبيل» ، على الإفراد ٠

<sup>(</sup>٦) الجسبسة : الزبيل من الجلود ينقل فسيسه التسراب وغسيسره - تهسذيب اللغسة (٦٠) . (٩١٣/١٠) .

<sup>(</sup>٧) « وقد » : تكملة من ر . ز . (٨) ما بعد هذا إلى آخر تفسير هذا الخبر : ساقط من م

<sup>(</sup>۹) في ر: «في » ·

<sup>(</sup>۱۰) البيت من الطويل ، وجاء عجزه غير منسوب في التهذيب <جبب> (۱۳/۱۰) ، وببب وجاء غير منسوب أيضا في اللسان (عرض . وشق . كها) ، ونسبه في (جبب) لحمام بن زيد مناة اليربوعي ، وفي التاج « لحمام » بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>۱۱) في ز: « تقول » ·

وَقُولُهُ : إذا (١) عَرَضَتُ مِنها (٢) : مِن العَارِضَةِ ، وَهِي التي يُصِيبُها الدَّاءُ ، فَتُنْخَرُ ، (٣)

قالَ «الأصمعيُّ» : يَقولُ : بَنو فُلانٍ يِأْكُلُونَ العَوارِضَ : يَعنى أَنَّهم لا يَنْحَرُونَ إلاَّ مِن دَاءٍ يُصِيبُ الإيِلَ ، يَعيبُهُم بذلكَ ، والعَبِيطُ : الَّتِي تُنْحَرُ (1) مِن غَيرِ عِلَّةٍ . قالَ «أَبو عُبَيد» : وَالوَشِيقَةُ : أَن (٥) تُقَطِّع الشَّاةُ أَعْضاءً ، ثُمَّ تُغلَى إغلاءَةً ولا يُبْلغُ بِها النُّصْعُ كُلُهُ ، ثُمَّ تُرْفَعُ في الأكْراشِ وَالأَوْعِيةِ في الأَسْفارِ وَغييرِهَا ، وهُو الذي يُقالُ لَهُ : الخَلعُ .

«لَيَّمُنُك (^^)؛ لَيْن كُنْتَ الْبَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ ، وَلَيْنَ كُنْتَ أَخَذْتَ لَقَدْ الْبَيْبُ (^^) ؛ «لَيَّمُنُك (^^)؛ لَيْن كُنْتَ الْبَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ ، وَلَيْنَ كُنْتَ أَخَذْتَ لَقَدْ الْبَقَيْتَ » . (^)
قالَ (^\)؛ حَدَّتُناه «أَبُو مُعاوِيةً » ، عَن « هِشام بن عُرُوّة ) » عَن « أبيه » .

قَولُه : لَيْمُنُكَ وَأَيْمُنُكَ : إِنَّما هِي يَمِينُ حَلْفَ بِها ، وَهَذَا (^\) كَقُولُهِم : يَمِينَ اللّه كَانُوا يَحُلِنُونَ بِها ، قالَ « امْرُولُ القَيْس » :

<sup>(</sup>١) « قوله إذا »: ساقط من ل · (٢) « منها »: ساقط من ط ·

<sup>(</sup>٣) « فتنحر » : ساقط من ل -

<sup>(</sup>٤) في ل : « الذي ينحر » · (٥) « أن » : ساقط من ر ·

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر ساقط من م · (٧) « ابن الزبير »: ساقط من ر . ل . ط ·

<sup>(</sup>A) في ر: « في قوله: ليمنك ... » ، وفي ل . ط: « أنه قال: ليمنك ... »

<sup>(</sup>٩) انظر الخبر فى : مادة (يمن) من الفائق (١٢٩/٤) وفيه : « فلقد» قال ذلك حين أصابته الأكلة فى رجله فقطعت رجله فلم يتحرك والنهاية وتهذيب اللغة (١٥/١٥) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>۱۰) « قال »: ساقط من ز ۰ (۱۱) في ر . ز . ل : « وهي » -

فَقُلْتُ يَمِينَ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِداً وَلُو ضَرَبُوا رأْسِي لَدَيْكِ وَأُوْصَالِي (١) فَحَلَفَ بِيَمِينِ اللَّهِ ، ثُمَّ يُجْمَعُ (٢) اليمينُ أَيْمُنَّا ، كَما قَالَ «زُهَيرٌ» :

فَتُجْمَعُ أَيْمُنَّ مِنَّاوَمِنْكُمْ بِمُقْسَمَةٍ تَمورُ بِها الدِّماءُ (٣)

ثُمَّ يَحْلِفُونَ بِأَيْمُنِ اللَّهِ ، فَيَسقسولونَ : أَيْمُنُ اللَّهِ لا أَفْعَلُ ذَلِك ، وَأَيْمُنُك ( ٦٤٦) يَارَبُّ : إذا خاطَبَ رَبَّه ، فَعَلَى هَذَا قَالَ « عُرُوةٌ » : « لَيْمُنُك ؛ لَئِنْ كُنْتَ ابْتَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ » ، فَهَذَا (1) هُو الأصلُ في أَيْمُنِ اللَّه ، ثُمَّ كَثُرَ هَذَا (1) في كَلامِهِم ،وَخَفَّ عَلَى أَلْسَنتِهِم ، حَتَّى حَذَفُوا النُّونَ ، كَمَا حَذَفُوا مِن (1) قَوْلِهِم : لَمْ يَكُنْ ، فَقَالُوا : عَلَى أَلْسَنتِهِم ، حَتَّى حَذَفُوا النُّونَ ، كَمَا حَذَفُوا مِن (1) قَوْلِهِم : لَمْ يَكُنْ ، فَقَالُوا : لَمْ يَكُنْ ، وَقَيلها (1) لَمْ يَكُنُ ، وَقَيلها (١٠ لَمْ يَكُ ، وكَذَلِك قَالُوا : أَيْمُنُ اللَّهِ لِاقْعَلَنَّ ذَاك (١٠) ، وأَيْمُ اللَّهِ لِاقْعَلَنَّ ذَاك ، وقيلها (١٠) لُغَاتُ سُوى هَذَا (١٠ كَثِيرَةً .

۱۰۲۳ - وقالَ «أبو عُبيدٍ» (۱۱) في حَديثِ «عُرْوَةَ بنِ الزُّبيسر» (۱۱) حِينَ ذكرَ «أُحَيْحَةَ بنِ الزُّبيسر» وقولَ أَخُوالهِ فيسهِ : كُنَّا أَهْلَ ثُمَّهِ ورُمَّةٍ ، حَتَّى اسْتَوى عَلى

- (١) البيت من الطريل ، لامرىء القيس ، ورواية الديوان ٣٢ : « قطَّعُوا رأسى » ، وانظره في تهذيب اللغة (١٥/٥٥) ، واللسان والتاج (عن) -
  - (٢) في ط: « تجمع » ·
- (٣) البيت من الرافس ، لزهيسر بن أبي سُلمي ، في ديرانه ٧٨ ، وانظر تهذيب اللغسة (٣) ١٠ (٥٢٥/١٥) واللسان والتاج (قسم . عن ) .
  - (٤) ما بعد « ليمنك » إلى هنا : ساقط من ل ·
  - (۵) « هذا » : ساقط من ز ۰ (۲) في ر . ط : « في » ٠
  - (V) ما بعد (V) قالوا (V) هنا : ساقط من ل (V) في ل : (V)
  - (۹) في ر. ط: « هذه » · ساقط من م ·
    - (۱۱) « ابن الزبير »: ساقط من ر . ل . ط -

عُمُمَّةً (١١). هَكَذَا يُحَدَّثُونَهُ: أَهْلَ ثُمَّه وَرُمَّه - بِالطَّمَّ- وَوَجَهُه عِنْدِي: أَهْلَ ثَمَّه ورَمَّه ورَمَّه (٢١) ورَمَّه أَثَمَّ تَمَّادُ ثَمَّ وَإِحْكَامُه ويُقَالُ مِنْهُ: ثَمَمْتُ أَثُمُّ ثَمَّا. (٣) ورَمَّه مِن المَطْعِم، يُقَالُ : رَمَمْتُ أَرُمُّ رَمَّا ، ومنهُ سُمِّيت مرَمَّةُ الشَّاةِ ؛ لأنَّها بِها تَأْكُلُ (١٤) ، وقالَ (٥) « هِمْيانُ بنُ قُحافَةً » يَذْكُرُ الإبلَ وَٱلْبانَها :

\* حَتَّى إذا مَا قَضَــتِ الْحَوائِجاً \* \* وَمَــلأَتُ خُـلاًبُهَا الْخَلائِـجاً \* \* منها وثَمُّوا الأوطبُ النَّواشِجا \* (١)

(١) انظر الخبر في:

مادة « ثمم » من الفائق (۱۷٥/۱) وفيه : عُمُمُه - بضم الميم الأولى وتشديد الثنانية مكسورة - والنهاية ، وتهذيب اللغة ١٩٩/٥ ، واللسان والتاج ، ومادة (عَمَم) من تهذيب اللغة ١٢٠/١ ، واللسان والتاج والنهاية ، ورواية المطبوع : عُمُمه - بضم الميم الأولى مخففة ، وكسر الثانية ، وفي التهذيب برواية الفائق ، وفي اللسان (عمم) : « ويقال : استوى فلان على عَمَم وعُمُمه - بفتح العين والميم ، وضم العين والميم مع التخفيف فيهما - يريدون به تمام جسمه وشبابه وماله ، ومنه حديث عروة بن الزبير حين ذكر أُحَيحة بن الجُلاح وقول أخواله فيه : « كنا ... حتى استوى على عُمُنه » شدّد للازدواج ... ويجوز عُمُمه بالتخفيف وعَمَم بالنتح والتخفيف ، فأما بالضم فهو صفة بعني العميم ، أو جمع عميم كسرير وسُرُو، والمعنى حتى إذا استوى على قدّه التام أو على عظامه وأعضائه التامة ، وأما التشديدة عند من شَدّة فإنها التي تزاد في الوقف نحو قولهم : هذا عُمُر وفُرُجُ فأجرى الوصل مجرى الوقف ... وأما من رواه بالفتح والتخفيف فهو مصدر وصف به ، ومنه قولهم : منكبُ عَمَمُ .

- (٢) لفظة « أهل » : ساقطة من ط ، والتركيب « أهل ثمه ورمه » : ساقط من ل ·
  - (٣) عبارة ز: « ثَمَنْتُ الشيءَ أَثُنَّه ثُمًّا » والمعنى متقارب -
- (٤) في ط: « تأكل بها » ، وفي ز . م: « به تأكل » · (٥) في ط: « قال » ·
- (٦) الرجز لهميان في تهذيب اللغة (نشج) ١٠/١٠،و (ثم) ٦٩/١٥،وانظر اللسان =

أرادَ (١) : أنَّهُم شَدُّوها وَأَحْكُمُوها (٢).

وقسولُه : اسْتَوى عَلَى عُمُمُّه (٣) : أرادَ طُولُه (٤) واسْتِوا مَ شَبَابِه ، ومنهُ يقالُ لِلنَّباتِ (٥) إذا طالَ : قد اعْتَمَّ ، وَبِه سُمَّيتِ الْمَرْأَةُ التَّامَّةُ القَوامِ والْخَلْقِ: عَمِيمَةُ (١).

= والتاج (خلج . نشج . ثمم ) .

وزاد المطبوع بعد الأبيات عن رحاشية جاءت على هامش ز. ك نصُّها: « الخلائج هي آنية الخلنج » .

- (١) في ر، وعنها نقل المطبوع : « وقوله : وثموا أراد » .
  - (٢) ما يعد « لأن يها تأكل » إلى هنا : ساقط من م ·

وجاء في تهذيب اللغة ٦٩/١٥ ، نقلا عن أبي عبيد بعد ذلك : « قال : والنواشج المتلئة » .

- (٣) الضبط في ك : « عُمُّهِ بضم العين والميم الأولى مشددة » .
  - (٤) في طعن ل وحدها: « على طوله ... » .
    - (٥) في ر : « للشاب » .
- (٦) زاد ناسخ ك العبارة الآتية : « قال أبو عُبَيد : عُمُّه على فُعلُّه بضم الفاء والعين مُشَدَّدة ، وقال : الخَلائِج آئية خَلنْج : الآئية التي يحلب فيها » وأراها حاشية .

# حَدِيثُ (۱) القاسم بن مُحَمِّدِ بنِ أَبى بَكْرِ (۱) حَدِيثُ (۱) القاسم بن مُحَمِّدِ بنِ أَبى بَكْرِ

القَفْوِ البَيِّنِ  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .

قَالَ (٥) : حَدَّثَنَاهُ «هُشَيْمٌ» قَالَ : أَخْبَرِنا «مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ» ، عَن «القاسِم بنِ مُحَمَّد » .

قَولُه : القَفْو : يَعنى القَذْفَ . يُقالُ منهُ : قَفَوْتُ الرُّجُلَ ٱقْفُوهُ .

ومنهُ حَديثُ «حَسَّانَ بنِ عَطِيَّةً » • قسالَ :حَدَّثَنا «مُحَمَّدُ بنُ كَثَسيرٍ» ، عَن «الأوزاعيِّ» ، عن «حَسَّان» ، قالَ : «مَن قَفَا مُوْمِنًا بِما لَيْسَ فيه وقَفَه اللَّهُ في رَدْغَة (١٠ الخَبالِ حَتَّى يَجِيءَ بالمَخْرَجَ مِنْهُ »(٧) .

ومنه الحَديثُ السَرُفُوعُ : « نَحْنُ بَنُو النَّضُو بِنِ كِنَانَةً لا نَنْتَفِى مِنِ أَبِينا ، وَلا نَقْفُو

(١) أحاديث: القاسم بن محمد بن أبى بكر ، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وأبى سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف - رحمهم الله - : ساقطة من م .

(٢) « ابن أبي بكر » : ساقط من ل . (٣) « رحمه الله » : تكملة من ز .

(٤) انظر الخبر في :

- مادة ( قفو ) من الفائق ( ٣ / ٢١٤ ) ، والنهاية ، وفيه : ومن الأول حديث القاسم ابن مُخَيِّمرة ، والمغيث ، واللسان ، والتاج .

(٥) « قال » : ساقط من ز . (٦) « ردغة » ، في داله الفتح والإسكان -

(٧) انظر خبر حسان بن عطية في : مادة ( قفو ) من الفائق (٢١٤/٣) ، والنهاية واللسان والتاج . وردُّغة الخبال : عُصارة أهل النار ، عن الفائق .

أمّنا »(١) ·

وَيُرُوى عَن امَرَأَةً مِن العَرَبِ أَنَّهُ قيلَ لها: إِنَّ قُلاتًا قَد هَجاكِ ، فَقالَت: ما قَفَا ، وَلا لَصَا (") تقولُ: لم يَقُذَفْنِي (") .

وقَولُها : لَصا : هُو مثلُ قَفا ، يُقالُ منهُ : رَجُلٌ لاصٍ (٤) ، قالَ «العَجَّاجُ» :

\* إِنَّى امرُوُّ عَن جارَتي غَنِيٌّ \* \* عَفُّ فَلا لأص ولا مَلْصِيٌّ (٥) \*

(٦٤٧) يقولُ : القاذِفُ وَلَا مَقْذُوفُ ٠

(١) انظر الحديث في:

- جد : كتاب الحدود ، باب من نفى رجلا من قبيلته ، الحديث ٢٦١٢ ج ٢ / ٨٧١ -

- حم: ٥ / ٢١١ – ٢١٢ .

- مادة ( قفس ) من الغائس (  $^{2}$  /  $^{2}$  / ) ، والنهاية ، واللسان ، والتاج ، وتهذيب اللغة (  $^{2}$  /  $^{2}$  ) .

(٢) انظر قولة الأعرابية ، نقلا عن أبي عبيد ، في تهذيب اللغة ( لصا ) ١٢ / ٢٤١ -

(٣) جاء في تهذيب اللغة ٣٣٠/٩ : « قال أبوعبيد : الأصل في القفو والتقافي : البهتان يَرمي به الرَّجل صاحب » . وفيه أيضا : « رِقال أبو الهيثم : قَفَيْتُه وَلَصَيتُه : رميته بالذنا » .

(٤) في تهذيب اللغة (٢٤١/١٢) ، عن أبي عبيد:« يقال منه : رجل قاف ٍ لاصرٍ .... » •

(٥) البيتان من أرجوزة للعجاج ، وبينهما بيتان ، والأبيات كما في الديوان ٢٩٢/١ .

\* إنى امرؤ عن جارتي كَفِي \*

\* عن الأذى إن الأذى مَقْلِيُّ \*

\* وعن تَبغَّى سِرَّها غَنِيُّ \*

\* عَفُّ فلا لاص ولا مَلْصِيُّ \*

وانظره في اللسان والتباج (لصبو)،وتهذيب اللغة (٢٤١/١٢)،وأفعال السرقسطي (٤٧١/٢) .

فالذى أرادَ « القاسِمُ » أنَّه لا حَدَّ عَلَى قَاذِف حَتَّى يُصَرِّحَ بِالزُّنَا ، وَهذا قَولُ يَقَولُهُ « أَهْلُ الْحِبازِ » فَيَرَوْنُ الْحَدَّ فَى التَّعْرِيضِ ، وكَذلِك يُرُونَى عَن « عُمَرَ » [- رَضِى اللَّهُ عنه -] (۱) .

قالَ: حَدَّثَنَا «مُحَمَّدُ بنُ كَثيرٍ» ، عَن «الأوزاعيِّ» ، عَن «الزُّهْرِيُّ»، عَن «سالمٍ» ، عن « أُبِيه » ، عن « عُمر » : أنَّه كانَ يَضْرِبُ في التَّعْرِيضِ الحَدُّ . [ وقولُ «عُمَرَ » أُولِي بالاتِّباع ] (٢٠) .

<sup>(</sup>١) « رضى الله عنه »: تكملة من ز

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين : تكملة من ز . ل .

#### حَدَيثُ سالم بنِ عَبِدِ اللَّهِ بن عُمَـرَ بن الخَطَّابِ رَحْمَهُ الله ع (۱)

١٠٢٥ – وَقَالَ «أَبُو عُبَيد» في حديث « سالم بنِ عَبدِ اللَّهِ » قَالَ : كُنَّا نَقُولُ في الحَامِلِ المُتَوفِّى عَنها زَوجُها (٢) أُنَّها (٣) « يُنْفَقُ عَلَيها مِن جَميعِ المالِ حَتَّى تَبَّنْتُمْ مَا تَبُّنْتُمْ (١) » .

قَالَ (٥) : حَدَّثَناهُ «ابنُ مَهْدَىٌ» ، عَن «سُفيانَ» ، عن «حَبِيب بنِ أَبِي ثَابِتٍ» ، أَنَّه سَمِعَ « سالمَ بنَ عَبدِ اللَّهِ » يَقولُ ذَلِك .

قالَ « عَبدُ الرَّحمنِ » (٦١) : أراها خَلطتُمْ ،

قَالَ (٧) «أبو عُبَيدَةً»: هَذَا مِن التَّبانَةِ والطَّبانةِ ، ومَعْنَاهُما [جميعا] (١): شِدَّةُ الفِطنَةِ والدَّقَةُ في النِّظرِ ، يُقَالُ مِنهُ : رَجُلٌ تَبِنَّ طَبِنَ (١) : إذَا كَانَ فَطِنًا دَقيقَ النَّظرِ في الأُمورِ .

وقال «أبو عَمْرو» مثلَ ذَلِكَ . وقَدْ تَتَابَنْتَ في الشِّيء تَتَابُنَّا (١٠٠) .

قالَ (٧) «أبو عُبَيدٍ»: ومنهُ الحديثُ المَرفوعُ: « إنَّ الرَّجُلَ ليَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ يُتَبِّنُ

<sup>(</sup>۱) « رحمه الله » : تكملة من ز . (۲) « زوجها » : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٣) في ز . م . ط : « إنه » .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة ( تَبن ) من الفائق (١٤٤/١) والنهاية واللسان ، والتاج وتهذيب اللغة ( ٢٠٤/ ١٠) .

<sup>(</sup>٥) « قال »: ساقط من ز · (٦) يعنى: ابن مهدى الذي روى عنه أبو عبيد الحديث.

<sup>(</sup>٩) في ط: « رجل تبن وطبن » ، وجاء في ز. ك . وتهذيب اللغة من غير واو ٠

<sup>(</sup> ۱۰ ) « وقد تتابنت في الشيء تتابنا » : ساقط من ر . ز . ل .

فيها يَهُوى بها في النَّارِ » (١) .

[و](٢) هُو عِندى إِغْماضُ الكَّلام في الجَّدَلِ ، والخُصوماتُ في الدِّينِ ٠

ومنهُ حَديثُ «مُعاذِ بنِ جَبل (")» [ -رَحِمَه اللّهُ - ("): «إيّاك ومُغَمِّضات الأمور» (").

فالذى أراد « سالم » أنَّه يَقولُ (١٠ : كُنَّا نَقولُ ؛ كَذَا وكَذَا حَتَّى أَدْقَقْتُم النَّظَرَ ، فَقَلْتُم غَيرَ ذَلك (٢٠ -

 $^{(1)}$  . وقال «أ بو عُبَيد »  $^{(1)}$  : وأمًّا قَولُ  $^{(1)}$  « سالم» حينَ دَخَلَ عَلى «هِشَام ا بنِ عبدِ السَمَلِك »  $^{(1)}$  فَقَالُ  $^{(1)}$  : « إنَّسكَ لَحَسَنُ الكِدُنَة » فَخَرَجَ مِن عِندِه ، فحُم ، فقال : « لَقَعَنِى الأحوَلُ بِعَيْنِه  $^{(1)}$  »  $^{(1)}$ 

- (١) انظر الحديث في : مادة ( تبن ) من الفائق (١٤٤/١) والنهاية وتهديب اللغدة (١٤٤/١) واللسان والتاج ٠
  - (٢) الواو : تكملة من ر . ز . ل . ط · (٣) « ابن جبل » : ساقط من ل ·
    - (٤) « رحمد الله »: تكملة من ز ·
- (٥) انظر خبر معاذ في : مادة ( غمض ) من القائق (٧٧/٣) ، وفيه : « ومُغْمِضات بغين ساكنة » و النهاية واللسان والتاج ٠
  - ومادة ( تين ) من تهذيب اللغة (٣٠٢/١٤) واللسان والتاج -
    - (٦) في ر ، وعنها نقل المطبوع : « أنه كان يقول » .
- (٧) جاء فى تهذيب اللغة (٣٠٢/١٤) : « ومعنى قول سالم بن عبد الله : تَبَّنتُم : أَى أُوقَعْتُم النظر فقلتم : إنَّه بنفق عليها من نصيبها » وفى اللسان عنه :أَدْقَقْتُم ، كالمذكور هنا .
  - (A) « وقال أبو عبيد » : ساقط من ل -
  - (٩) في أصل : ز « في حديث » ، وعلى الهامش : « وأما قول » ·
- (١٠) « ابن عبد الملك »: تكملة من ز · (١١) في ل : « فقال له » والقائل هشام ·
- (١٢) انظر الخبر في: مادة (كدن) من الفائق (٢٤٩/٣) والنهاية والمغيث ، واللسان والتاج .
  - مادة ( لقع ) من النهاية وتهذيب اللغة (٢٤٨/١) واللسان والتاج -

وأما (١) قَولُه: [حَسَنُ] (١) الكِدنَةِ (٣): قَإِنَّ الكِدنَةُ اللَّحْمُ ، يُقسالُ مِنْهُ (٤): امرأةً ذاتُ كدنَةٍ .

قَالَ (°) : وأَخْبَرَنَى «الأَحْمَرُ» ، عَن «أبى الجَرَّاحِ» قَالَ : « رَأَيْتُ «مَسِيَّةٌ» ، فَإِذَا امْرَأَةً ذَاتُ كِذُنَةٍ ، فَقُلْتُ : أَنْتِ (°) اللّهى كَانَ (°) يُشَبِّبُ بِكِ « ذُو الرُّمَّةِ » ؛ فَقَالَت : إِنَّهُ – وَاللّهِ – كَانَ خَيرًا مِنْكَ » .

وَأَمًّا قَولُه : لَقَعَنى الأَحُولُ بِعَيْنِهِ : يَعْنى «هِشَامًا»، يقسولُ : أصابَنى (^ ما أصابَنى منها .

يُقَالُ : لَقَعْتُ الرَّجُلَ بِالبَعَرَةِ : إذا رَمَيْتَه بِها ، ويُقَالُ (١) : لَقَعْتُ الرَّجُلَ بِعَيْنِي : إذا أَصَبْتَهُ بِعَيْنٍ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) « وأما » : ساقط من ز ·

<sup>(</sup>۲) « حسن » : تكملة من ز ·

 <sup>(</sup>٣) في الكاف: الضم والكسر، وما يعد قوله: « إنه لحسن الكدنة » إلى هنا: ساقط من ر. ل.

<sup>(</sup>٤) « مند » : ساقط من ز ·

<sup>(</sup>٥) «قال »: ساقط من ز ·

<sup>(</sup>٦) في ط: « أأنت » -

<sup>(</sup>V) « كان »: ساقط من ر -

<sup>(</sup>٨) عبارة ل : « أي أصابني بها » ٠

<sup>(</sup>٩) « يقال » : ساقط من ل -

<sup>(</sup>۱۰) في ر: « بالعين » .

# حَديثُ عَبِدِ اللَّهِ بِن عَبِدِ اللَّهِ بِن عُمَرَ (١) وَرَحْمَهُ اللَّهُ يَ (١)

١٠٢٧ - وقال «أبو عُبَيد» في حديث «عَبد اللّه بن عَبد اللّه بن عُمر »(") أنّه كانَ عِندَ «السّعَجَّاجِ» فقالَ : مانَدِمتُ عَلَى شَيءٍ نَدَمِي عَلَى ألا أكونَ قَتَلَتُ «ابنَ عُمرَ» . فقالَ «عبد اللّه بنُ عَبد اللّه » : أمّا واللّه لو فَعَلَتَ ذَلِك لَكُوَّسَكَ اللّهُ في النّار ؛ رَأْسَكَ أَسْفَلُك »(١٠) .

قالَ ( ( ) : حَدَّثَناهُ «مُعاذُ » ، عَن «ابنِ عَوْف » ، قالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يُحَدَّثُ « محَمَّدُ ابن سيرينَ » بذلك في حَديثِ فيه طولٌ ( " ) .

قَوْلَهُ: لَكُوَّسَكَ اللَّهُ: يَعْنَى: لَكَبُّكَ اللَّهُ عَلَى رَأَسِك (٧) .

يُقالُ : كَوَّسْتُهُ عَلَى رَأْسِهِ تَكُويسًا : إِذَا قَلَبْتُه ، وقَد كاسَ هُو يَكُوسُ : إذا فعل

<sup>(</sup>١) في ل : « بن عمر بن الخطاب » .

<sup>(</sup>٢) « رحمه الله »: تكملة من ز .

<sup>(</sup>٣) « ابن عمر » : ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر فى : مادة (كوس) من الفائق (٣/ ٢٨٥) والنهاية ، ونسب فيها لسالم بن عبد الله بن عمر ، وتهذيب اللغة - ٣١١/١ وفى هامشه : «أعلاك أسفنك» واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٥) « قال » : ساقط من ز ، وزاد ناسخ ك - بين المتن والسند - عبارة هذا نصها : « قال أبو عُبَيد : وقد يكون أحب إلى » والعبارة بخط الناسخ ومداد الكتابة ، ولعلها من أبى عبيد على سبيل الدعاء على الحجاج .

<sup>(</sup>٦) في ز . ط : « في حديث طويل » والمعنى واحد ٠

<sup>(</sup>٧) « على رأسك »: ساقط من ل -

ذَلِك ، قالَت « عَمْرَةً » – أُخْتُ « العَبَّاسِ بِنِ مِرْدَاسٍ » وأُمُّها « الْخَنْسَاءُ » – تَرْثَى (مَدِدَا ) أَخَاهَا (  $^{(1)}$  ، وتذكرُ أَنَّه كَانَ يُعَرِّقِبُ الإبلَ حَتَّى تَركَبَ رُؤُوسَها ، فَقَالَتْ : فَظَلَّتْ تَكُوسُ عَلَى أَكْرُعِ 
ثَطَلْتُ تَكُوسُ عَلَى أَكْرُعِ 
ثَلاثٍ وَعَادَرْتَ ٱخْرَى خَضِيبًا  $^{(1)}$  يَعْنَى  $^{(2)}$  القَائمةَ الَّتِي عَرْقَبَ ، وَهِيَ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ .

<sup>(</sup>۱) « ترثى أخاها » : ساقط من ر ·

<sup>(</sup>٢) البيت من المتقارب ، وهو لعمرة في تهذيب اللغة (٣١٢/١٠) واللسان والتاج (كوس) و (كرع) ونسب في اللسان (كرع) خطأ للخنساء ، وصوبه مصححه في هامشه .

<sup>(</sup>٣) في ط: « تعنى » ، ونسخ الغريب وتهذيب اللغة: « يعنى » ·

### حَديث أبى سَلَمةً بنِ عَبدِ الرَّحمنِ [بن عوف] (١) رَحمهُ اللَّهُ

۱۰۲۸ وَقَالَ «أَبُو عُبَيَد» في حديث «أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبِدِ الرَّحْمِنِ [بِنِ عَرِف مِنْ اللهُ وَاللهُ عَرْق أَنَى لاَ أَزَمَّلُ ، فَلَقيتُ (٢) « أَبَا عَرْف » (١) : « كُنْتُ أَرَى الرُّوْيَا أَعْرَى مِنْها غَيرَ أَنَّى لاَ أَزَمَّلُ ، فَلَقيتُ (٢) « أَبَا قَتَادَةً » (٣) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ » (٤) .

قَولُه: أَعْرَى مِنِها (٥): هُو مِنِ العُرَوَاءِ ، وَهِي (١) الرَّعْدَةُ عِندَ الحُمَّى ، يُعَالُ مِنهُ: قَدْ عُرِيَ الرَّجُلُ فَهُو مَعْرُوُّ: إِذَا وَجَدَ ذَلِك ، فَإِذَا تَشَاءَبَ عَلَيها فَهِي الثُّوْبَاءُ ، فَإِذَا تَمَطَّى مِنْها (٧) فَهِي المُطُواءُ فَإِذَا عَرِقَ بَعْدَ ذَلِك (٨) فَهِيَ الرُّحَضَاءُ (١) .

ومنه الحَديثُ المَرْفُوعُ: « أَنَّه جَعلَ يَمْسَحُ الرُّحَضاءَ عَن وَجُههِ فِي مَرَضِهِ الذي ماتَ فيه إلا الله عَليهِ وسَلَّمَ - ] (١١١)

فإذا أصابَتْهُ الحُمِّي الشِّديدةُ قيلَ : أصابَتْهُ البُرَحاءُ .

<sup>(</sup>١) « بن عوف » : تكملة من ز · (٢) في ز عند المقابلة : « حتى لقيت » ·

<sup>(</sup>٣) « فلقيت أبا قتادة » : ساقط من ل - ٤٠) عبارة ر : « فذكرت ذلك لأبى تتادة » - وانظر الخبر في : مادة ( عرو ) من الفائق ( ٢ / ٤٢١ ) والنهاية والمغيث ، واللسان والتاج -

<sup>(</sup>٥) « قوله : أعرى منها » : ساقط من ر . ل · (٦) في ر : « هي » من غير واو ·

<sup>(</sup>Y) « منها » : ساقط من ز . ل ، وفي ر . ط : « عنها » -

<sup>(</sup>A) « بعد ذلك » : ساقط من ط .

<sup>(</sup>٩) في تهذيب اللغة (عرو) ١٥٥/٣ : « أبو عبيد عن الأصمعى : إذا أخذت المحمومَ قرَّةً وجدّ مَسَّ الحُميِّ فتلك العُرواءُ ، وقد عُرِي فَهُو مَعْرُوًّ . . قال : وإن كانت نافِضًا قيل : نفضته فهو منفوض ، وإن عرق منها فَهي الرُّحضَاءُ » .

<sup>(</sup>١٠) انظر الحديث في : مادة (رحض) من الفائق (٤٨/٢) والنهاية واللسان والتاج ٠

<sup>(</sup>۱۱) « صلى الله عليه وسلم »: تكملة من ز ·

#### 

١٠٢٩ - وقال « أبو عُبَيد » في حَديث « عُمَرَ بنِ عَبد العَزيز » أنَّهُ سُئِلَ عَن السُّنَّة في قَصَّ الشَّارِب ، فقال : « أن تَقُصَّهُ حَتَّى يَبْدُو الإطار ُ »(٤) .

قالَ : (٥) حَدَّثَنَاهُ « مَرُوانُ بِنُ مُعاوِيةً » ، عَن « عَبدِ العزيز بنِ عُمر بنِ عَبدِ العزيز » ، عَن « أبيه »(٦) .

قَولُهُ: الإطار: يعنى (١) الخَيْدَ الشَّاخِصَ مابَيْنَ مَقَبَصُّ الشَّارِبِ وَطَرِفِ الشَّارِبِ وَطَرِفِ الشَّفَةِ (١) المُحيطِ بالفم، وكذلك كُلُّ شَىء مُحيطٍ بشيء ، فَهُو إطارٌ لهُ، قالَ « بشرٌ بنُ أبى خازم [ الأسدى »] (١):

قُرَاضِبَةٌ ونَحْنُ لَهُم إطارُ (١٠)

وَحَلُّ الْحَيُّ حَيُّ بَنِي سُبَيْعٍ

أَى مُحْدِقُونَ بِهِمْ (١١١) ».

ب (۲) « ابن مروان » : ساقط من ر . ز .

(۱) في ز : « أحاديث » . (٣) « رحمه الله » : تكملة من ز . ل .

(٤) انظر الخبر في : مادة ( أطر ) من الفائق ( ٤٨/١ ) ، والنهاية والمغيث ، وتهذيب اللغة ( ٨/١٤ ) واللسان والتاج .

(٥) « قال » : ساقط من ز . (٦) السند ساقط من م ، وأصل ط .

(٧) في م: « وهو » . (A) « وطرف الشفة » : ساقط من ل .

(٩) « الأسدى »: تكملة من ل.

(۱۰) البيت من الوافر ، وهو لبشر في ديوانه / ۷۱ وتهذيب اللغة ( ۸/۱٤ ) واللسان والتاج (قرضب ، أطر) وبنو سُبيع : حي من ذبيان . وقراضبة ـ بضم القاف ـ بلَدُ حَلُوا بها . وفي معجم البلدان : قُراضية بياء مثناة من تحتها ، وأنشد البيت شاهدا عليه .

(۱۱) زاد ناسخ « ل » : « وقُراضبة أرض » وهي حاشية جاءت على هامش ز . ك .

وبيت « بشر » وما بعده من تفسير : ساقط من م . من قبيل التجريد .

١٠٣٠ ـ وقال «أبو عُبَيد» في حَديث «عُمَرَ بنِ عَبد العَزيزِ» أنَّه خَطبَ (١) «بَعَرفاتٍ» فَقالَ : « إنَّكُمْ (٢) قَد أُنْضيْتُم الظَّهْرَ ، وَأَرْمَلْتُم ، وَلَيسَ السَّابِقُ اليَوْمَ مَن سَبَقَ بَعيرُهُ وَلاقرَسُهُ ، وَلَكنَّ السَّابِقَ مَن غُفرَ لَهُ (٣) » .

قَالَ  $^{(1)}$ : حَدَّتُنَاهُ « يَحْيِي بِنُ زَكْرِيًّا » ، عَن « يَحيى بنِ سَعيد  $_{\rm w}$  ، عَن « عُمْرَ بنِ عَبد العَزيز  $_{\rm w}$  .

قَولُه: أَنْضَيْتُم الطَّهْرَ يَقَولُ: هَزَلْتُم (٦٤٩) ظَهْرُكُمْ ، وَهِيَ الدَّرَابُّ ، ويُقَالُ لِلنَّاقَةِ المهْزُولَةِ: نِضْوُ<sup>(١)</sup>، وَنَضُوَةً ، وَجَمْعَهَا أَنْضَاءً ، وقَدْ أَنْضَيْتُهَا إِنْضَاءً (() ، قَالَ « المُعْشَى » :

أَنْضَيْتُهَا بَعدَما طَالَ الهبابُ بِها تَوْمُ هُودُهَ لَا نِكُسًا وَلَا وَرَعَا (^^) والإِرْمالُ: إنفادُ (^^) الزّادِ .

ومنهُ(١٠)حديثُ «إبراهيمَ »(١١): «إذا ساقَ الرَّا جُلُ هَديًا فَأَرْمَلَ ، فَلا بَأْسَ أَنَ يَشربَ

(۱) في ل : « خطب الناس » . (۲) « قد » : ساقط من م .

(٣) انظر الخبر في : مادة ( رمل ) من الفائق (٨٧/٢ ) والنهاية ، وفيه : « وقد تكرر \_ يعنى أرمل \_ في الحديث عن أبى موسى الأشعرى ، وابن عبد العزيز ، والنخمى . وغيرهم » .

ومادة ( نضو ) من النهاية واللسان والتاج.

(٤) « قال » : ساقط من ز . (٥) السند ساقط من م ، وأصل ط .

(٦) في ط: « نضوة ونضو » . (٧) في ز: « إيضاء » تحريف .

(A) البيت من البسيط ، من قصيدة للأعشى ، في ديوانه ١٣٨ ومن قوله : « أنضيتها إنضاء » إلى هنا : ساقط من م .

(٩) في ك : « نفاد » .

(١٠) من هنا إلى آخر تفسير الخبر: ساقط من م، من قبيل التجريد المخلّ بمنهج أبي عُبيد.

(١١) يريد « إبراهيم النخعي » ـ رحمه الله تعالى ـ .

مِن لَبَنِ هَدُّيهِ» <sup>(۱)</sup> .

والإِ نَفَاض : مِثِلُ الإِرْمَالِ ، يُقَالُ : قَدَانْفَضَ القَومُ . ومنه حَدِيثُ « أبى هُرَيرَةَ » : « كُنّا مَع رَسُولِ اللهِ ـ صَلّى الله عَليهِ وسلّم ـ فى سَفَرٍ قَارُمَلْنا وَأَنْفَضْنا » (٢٠). ويُقَالُ : قَد أَتْوَى الرَّجلُ ، وأَقْفَرَ ، وَأَوْحَشَ كُلُّ هَذَا مِن نَفَادِ الزَّادِ ، مثل الإِرْمَالِ ، ويُقالُ فى ذَهَابِ المَالِ : أَصْرَمَ ، وأَعدَمَ .

١٠٣١ - وقدال « أبو عُبَيد (١٠) » في حَديث « عُمْرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ » (٤) : « أَنَّهُ رُفِعَ إليه رَجُلُ قالَ لِرجُل : إنَّكَ تَبُوكُها ، يَعْنى امرأةً ذَكَرَها ، فَأَمَرَ بِضَرِبِه ، فَجعَلَ الرَّجُلُ يقولُ : أَأْضُرَبُ فلاطا (٥) ؟ » .

قَولهُ: تَبوكُها: كَلِمَةٌ أَصْلُها في ضِرابِ البَهاثم، فَرَأَى « عُمَّرُ » ذلك قَدُفًا ، وإن لَم يَكُن صَرَّحَ بالزَّنا ، وَهَذهِ حُجَّةً لِمَن رَأَى الحَدُّ في التَّعْرِيض (١٦).

وأمَّا قَولُ الرَّجُلِ(٢): أَأْضُرَّبُ فِلاطَّا (١) ؟ فَالفِلاطُ (١): الفَجاأَةُ، وَهذه لُغَةً «لهُذَيْل»،

<sup>(</sup>١) انظر خبر إبراهيم النخعى في : مادة ( رمل ) من الفائق ( ٨٧/٢ ) والنهاية \_ إشارة اليه \_ واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة ( رمل ) من الفائق ( ٨٧/٢ ) والنهاية ، وفيها : « في غزاة » ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٣) « أبو عبيد » : ساقط من م . (٤) « ابن عبد العزيز » : ساقط من م -

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في : مادة ( بوك ) من الفائق ١٣٥/١ ، والنهاية واللسان والتاج . ومادة ( فلط ) من النهاية وتهذيب اللغة ( ٣٥٠/١٣ ) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٦) انظر ماتقدم في تفسير الحديث ١٠٢٤ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>V) عبارة ط عن م : « وقوله » .

<sup>(</sup>A) ما بعد « فلاطا » في الحديث إلى هنا : ساقط من ل ؛ لا نتقال النظر .

<sup>(</sup> ٩ ) في ط عن م : « فإن الفلاط » .

تَقُولُ: لَقَيتُ قُلَانًا فِلَاطَّا ، قَالَ ('': وَأَظُنُّ [أن] ('' الرَّجُلَ كَانَ مِنْهُمْ ، وَإِنَّانُوكَ الرَّجُلَ قَالَ ذَلِك ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ الكَلِمَةَ كَانَتُ قَذْ قًا ، فَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ لِمَ يُضْرَبُ بِغَيْرِ ذَنْبٍ ؟ أَى : إِنَّهُ أَمْرٌ نَزَلَ بِهِ فَجَأَةً (").

۱۰۳۲ - وقال «أبو عُبَيدٍ<sup>(۱)</sup>» فى حَديث « عُمَر بنِ عَبدِ العزيز »<sup>(۱)</sup>: « أَنَّه كَتَبَ إِلَى «مَيه مونِ بنِ مِهْرَانَ » فى مَظِالَمَ كَانَت فى بَيتِ المَالِ أَن يَرُدُّها عَلَى (۲) أَرْبابِها ، وَيَأْخُذَ مِنها زَكاةَ عامِها ، فَإِنَّهُ كَانَ مالاً ضماراً » (۷).

قالَ (^): حَدَّثَناهُ «ابن عُلَيَّة» ، عَن «أَيُّوبَ» ، عَن « مَيْمونِ بنِ مِهْرَان » (^).

قَالَ (^^): وحَدَّتَنِيه «كَثِيرُ بِنُ هِشَام» ، عن «جَعْفَرِ بِن بُرُقَانَ» ، عَن «مَيْمُونِ» (^). قولهُ : (^(11) الضَّمَارُ : هُو الغائبُ ( (11) الذَّى لايُرْجَى ، قَإِذَا رُجِي قَلَيْس بِضِمَّارُ ((11) قال « الرَّاعة ، » :

طَلَبْنَ مَزَارَةُ فَأَصَبْنَ منهُ عَطَاءً لَم يَكُنْ عدةً ضمارًا (١٣) [ ٦٥٠ ]

<sup>(</sup>١) في ل : « قال أبو عبيد » . (٢) « أن » : تكملة من ر . ز .

<sup>(</sup>٣) مابعد « كان منهم » إلى هنا : ساقط من م (٤) « أبو عبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٥) « ابن عبد العزيز » : ساقط م . (٦) في ط عن م : « إلى » .

<sup>(</sup>٧) انظر الخبير في : مادة ( ضمر ) من الفائق ( ٣٤٨/٢ ) والنهاية وتهذيب اللغة ( ٣٤٨/٢ ) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>A) « قال» : ساقط من ز . ( ( ) السند بطریقید : ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>١٠) « قوله » : ساقط من م ، وفي ط عن ر . ل : « قوله ضمارا : الضمار ... »

<sup>(</sup>١١) يريد هنا الدّين والمال الغائب . (١٢) « فإذا رجى فليس بضمار » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>١٣) البيت من الوافر ، وهو في تهذيب اللغة ( ٣٧/١٢ ) ، والفائق (٣٤٨/٢ ) ، والبيت من الوافر ، وهو في تهذيب اللغة ومعم آخر قبله ، وروايته: « حَمَدُن مَزارَهُ » ، والبيت ساقط من م .

وفى هَذَا الْحَديثِ مِن الْفِقْهِ : أَنَّهُ لَمَ يرَ على المَالِ زَكَاةً إِذَا كَانَ لايُرجَى (١)، وَإِن مَرَّتُ عَليهِ السَّنُونَ ؛ أَلا تَرَاهُ (٢) إِنَّمَا (٣) قَالَ لَهُ (٣) : خُذْ مِنها زَكَاةً عَامِها .

١٠٣٣ - وَقَالَ « أَبُو عُبِيدٍ » (٤) في حديثِ «عُمرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ » (٥) أَنَّه كُتِبَ اليهِ في امرَأَةٍ خُلَقاءَ تَزَوَّجُها رَجُلٌ ، فَكَتَبَ إليه (٢) : «إِن كَانُوا عَلِمُوا بِذَلِك ، فَأَغْرِمْهُمْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِها \_ يَعنى الذينَ زَوَّجُوها \_ وَإِنْ كَانُوا لَمَ يَعْلَمُوا ، فَلَيْس عَلَيْهِم إِلاَّ أَن يَحْلَفُوا ماعَلُموا (٧) بذلك » (٨).

قَالَ (١) « أَبُو عُبَيدٍ » : الخَلقاءُ : هِي (١٠) مثلُ الرِّتْقاءِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيتْ خَلْقاءَ ؛ لأَنَّهَا (١١) مُصْمَتُ ، وَلِهذَا قِيلَ لِلصَّخْرَةِ المُلساء (١١) : خَلْقاءُ ؛ أَى : لَيْس فيها وَصْمُ وَلاَكُسْرٌ ، قَالَ « الأَعشَى » :

قَديَتْرُكُ الدُّهْرُ في خَلْقاءَ راسية \_ وَهْيًا ويُنزِلُ مِنْها الأعْصَمَ الصَّدَعا (١٣)

<sup>(</sup>۱) مابعد البيت إلى هنا : ساقط من ل . (Y)

<sup>(</sup>٣) « إنما » و « له » : ساقط من م . (٤) « أبو عبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٥) « ابن عبد العزيز » : ساقط من م . (٦) « إليه » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>V) « ماعلموا » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>A) انظر الخبر في : مادة ( خلق ) من الغائق (  $^{84}$  ) والنهاية ، والمغيث ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٩) « قال أبر عبيد » : ساقط من ل . وفي ز : « وقال » .

<sup>(</sup>۱۰) « هي » : ساقط ل . م . (۱۱) في ط : « لأند » .

<sup>(</sup>۱۲) في ر: « الصماء » .

<sup>(</sup>١٣) البيت من البسيط ، من قصيدة للأعشى ، في الديوان ١٣٧ ، وهو في مادة ( خلق ) في تهذيب اللغة ٢٩٤/٧ ، واللسان والتاج ، ومقاييس اللغة ( ٢١٤/٢ \_٣٣٣/٤ ).

١٠٣٤ \_ وقالَ «أبو عبيد» (١) في حَديث « عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ » (٢) أنَّه ذكرَ المَوْتَ ، فَقالَ : « غَنْظٌ ليسَ كَالْغَنْظ ، وكَظُّ ليْسَ كَالكَظُّ » (٣).

قَوْلُه : غَنْظُ : هُوَ أَشَدُّ الكَرْبِ ، وكانَ « أَبُو عُبَيْدَةَ » يَقُولُ : هُوَ أَن يُشْرِفَ الرَّجُلُ عَلَى المَوْت مِن الكَرْبِ ، ثُمَّ يُفْلَتَ مِنهُ .

يُقالُ منهُ (''): غَنَظْتُ الرَّجُلَ أَغْنِظُهُ غَنْظًا: إذا بَلَغْتَ بِه ذَلِك ، وَقال ('' الشَّاعِرُ: وَلَقَد لَقِيتَ فَوارِسًا مِن رَهْطِنَا غَنْظُوكَ غَنْظَ جَرادَة العَيَّارِ (''

(۱) « أبو عبيد » : ساقط من م . (۲) « ابن عبد العزيز » : ساقط من م .

(٣) انظر الخبير في : مادة ( غنظ ) من الفائق ( $\sqrt{8}$ ) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ( $\sqrt{8}$ ) ، واللسان والتاج .

وجاء في النهاية ( كظظ ) عن الحسن : « وكظ ليس كالكظ » .

- عبارة ر : « يقال منه قد » ، وعبارة ل : « قال : ويقال منه » . (٤)
  - (٥) في ر . ز . ل . ط : « قال » .
- (٦) البسيت من الكامل ، وجماء غيير منسوب في تهذيب اللغية ( ٨٥/٨ ) ، والفيائق ( ٣٩/٣) ، واللسان ( عير ) ، ونسب في اللسان والتاج ( خلق ) لجرير ، ومعه بيت بعده ، ولم أجدهما في ديوانه .

### مَدِيثُ (۱) مُجاهِدٍ 1 رَجِمَهُ اللّهُ عَ (۱)

۱۰۳۵ – وقالَ «أبو عُبيد» في حديث «مُجاهِد» : « أنَّه كانَ يَكُرُهُ (٣) أنْ يَكُرُهُ (٣) أنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امرَأَةَ رَابِّه ، وَأَنَّ «عَطَاءً» و «طاوُسًا» كَانا لايَريَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا (٤)». قالَ (٥) : حَدَّثَنَاهُ «يَحيى بنُ سَعيد» ، عن «سَيفِ بنِ سُليمانَ» ، عَن «مُجاهِد» و «عَطاءٍ» و « طاوس » .

قولُه : امْرَأَة رابِّهِ : يَعنى امْرَأَة زَوْج أُمَّه ، وَهُو الَّذَى تُسَمَّيهِ العَامَّةُ الرَّبِيبَ ، وَإِنَّمَا لَلُّ الرَّبِيبُ ابنُ امرَأَةِ الرَّجُلِ ، فَهُو رَبِيبُ لِزَوْجِها ، وَزَوْجُها الرَّابُ ('') لَهُ ؛ وَإِنَّما قيلَ لَهُ رَابُيبُ ابنُ امرَأَةِ الرَّبُ اللَّهُ عُو المَربوبُ (^) ، رَابُ ؛ لأَنَّهُ يُربَّيهِ ، ويَربُّهُ ('') ، وَهُو الغذاءُ والتَّرْبِيةُ ، وابنُ المَرْأَةِ هُو المَربوبُ (^) ، فَلِهذا قِيلَ له : رَبِيبٌ ، كَمَا يُقالُ للمَقْتُولِ : قَتِيلٌ [ ٢٥١] وللمَجْرُوح جَرِيحٌ ('') ، وكانَ «عُمَرُ بنُ أَبِي سَلَمَةً » يُسَمَّى رَبِيبٌ « النَّبِيُّ » – صَلِّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلِّم – ؛

<sup>(</sup>١) في ز: « حديث » ، و « أحاديث » ، وسقطت أحاديث مجاهد من النسخة م -

<sup>(</sup>٢) « رحمه الله » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٣) عبارة ر : « أند كره » .

<sup>(</sup>٤) انظر خبر مجاهد في : مادة ( ربب ) من الفائق (٣٣/٢) ، والنهاية وتهذيب اللغة (٤/١٥) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٥) « قال » : ساقط من ز .

<sup>(</sup>٦) في ط: « المربوب » وأرى أن ما أثبت عن ر. ز.ك أدق ، ويؤيده : « وابن المرأة هو المربوب » بعد .

<sup>(</sup>V) في ر . ز . ط : « يُربِّه ويُربِّيه » ولا فرق بينهما في المعنى ٠

<sup>(</sup>A) في ل : « مربوب » ، وما أثبت أدق لذكر الضمير قبله ·

<sup>(</sup> ٩ ) عبارة ل : « كما يقال : قتيل ومقتول وجريح ومجروح » ·

لأنّهُ ابنُ امسرَأْتِه «أُمَّ سَلَمَةً» ، وقسالَ «مَعْنُ بنُ أُوسٍ» – وَذَكَرَ ضَيْعَةً لَهُ (۱) كانَ جاراهُ فِيها «عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةً» و «عاصِمَ بنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ»، فَقالَ ( $^{(7)}$ : فَإِنَّ لَهَا جَارَيْنِ لَن يَغْدُرا بِهَا رَبِيبَ النَّبِيِّ وَابِن خَيرِ الخَلاتِفِ  $^{(7)}$ : يَعْنى « عُمَرَ بِنَ أَبِي سَلَمَةً » و « عاصمَ بِنَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ  $^{(2)}$ .

١٠٣٦ – وقال «أبو عُبَيْدٍ» في حديثِ «مُجاهدٍ» : « ما أصابَ الصَّاثِمُ شَوَّى إلَّا الغيبَةَ وَالكَذبَ » (  $^{(a)}$  .

قالَ (١) : حَدَّتَنِيه «يَحْيى بنُ سَعيد» ، عَن «الأَعْمَشِ» ، عَن «مُجاهِد» . قالَ «يَحْيَى» : الشَّوَى : هُو الشَّيْءُ الهَيِّنُ اليَسيرُ .

قسالَ «أبو عُبَيسد» : وَهذا وَجُهُه ، وإِيَّاهُ أَرادَ «صُجَاهِدٌ » ، وَلَكِنْ لِهسذا أَصْلُ ، وَذَلِك (٧) أَنَّ الشَّوى نَفْسَهُ مِنَ الإنسانِ والبَهِيمَةِ إِنَّما هُوَ الأطراف،قالَ اللَّهُ – تَبارك وَذَلِك (٧) أَنَّ الشَّوى وَتَعالى -: ﴿ [ كَلاَ إِنَّها لَظَى] (٨) نَزاعَةً لِلشَّوَى ﴾ (١) وَإِنَّما (١٠) أَرادَ بِهذا (١١) أَنَّ

- (۱) في تهذيب اللغة (۱۸۱/۱۵) نقلا عن أبي عبيد ، عن أبي زيد : « الربيب : ابن امرأة الرجل من غيره ، وقال معن بن أوس يذكر امرأته وذكر أرضا لها ... » .
  - (٢) « فقال » : ساقط من ل ·
- (۳) البیت من الطویل ، جاء ثانی بیتین لمعن بن أوس المزنی ، وهما فی شعره / ۹۱ ،
   وانظر : تهذیب اللغة (۱۸۱/۱۵) ، واللسان والتاج (ربب) ، والأغانی (۱۹/۱۲) ،
   والأضداد لابن الأنباری / ۱۶۳ ، ومعجم ما استعجم ۱۸۲ .
  - (٤) ما بعد البيت: ساقط من ل -
- (٥) انظر الخبر في مادة (شوى) من الفائق (Y / Y) ، والنهاية والتاج واللسان ، وفيها : « كل ما أصاب ... » وتهذيب اللغة (E ( Y / Y )) وفيه : « ما أصاب ... » .
  - (٦) « قال » : ساقط من ز · (٧) عبارة ط : « ... لهذا أصل ، وأصل ذلك » ·
- (٨) « كلاً إنَّها لظى » : تكملة من ط ·
   (٩) سورة المعارج ، الآيتان ١٥ ١٦ .
  - (۱۰) في ط: «إغا» · (۱۰) في ط: « بهذا إذا ... » ·

الشُّوَى (١) ليْس بالمَثْتَلِ ؛ لأنَّهُ الأطرافُ ، فالذى أرادَ « مُجاهدٌ » أنَّ كُلُّ شَى ، أصابَهُ الصَّائِمُ فَهُو شَوَى ليْس يُبْطِلُ صَوْمَهُ ، فَيَكُونُ كَالْقَتْلِ (٢) لَهُ ، إلَّا الغِيبَةُ وَالكَّذِبَ ؛ فَإِنَّهُمَا يُبْطِلانِ الصَّوْمَ ، مِثلُ الذي أصابَ المَثْتَلَ ، فَقَتَل (٣) .

۱۰۳۷ - وقال «أبو عُبَيد» في حَديثِ «مُجاهد» : « يَغْدُو الشَّيْطَانُ بِقَيْرُوانِهِ إلى السُّوقِ ، فَيَغْعَلُ كَذَا وكَذَا » (٤) .

مِن حَدِيثِ «ابنِ عُيَيْنَةَ» ، عَن «ابنِ نَجِيجٍ» ، عَن « مُجاهدٍ » .

قُولُه : قَيْرُوَانِه : يَعنى أصحابَهُ ، وكُلُّ قَافِلَة أُوجَيْش فَهُو (\*) قَيْرُوانٌ ، قال « امرُوَ القَيْس » :

وَغَارَةٍ ذَاتِ قَيْرُوانٍ كَأَنَّ أَسْرَابَهَا الرَّعَالُ (١٠) قَالَ « أَبُوعُبَيدٍ» : وَأُظُنُّ الكَلِمَةُ فَى الأصل فَارِسِيَّةٌ ؛ لأنَّ « فارِسَ » تُسَمَّى القَافِلَةَ « كَارُوانَ » فَعُرِّبَتْ (٧٠) .

<sup>(</sup>١) « وإنما أراد بهذا أن الشوى » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٢) في ط: « كالمقتل » .

<sup>(</sup>٣) « فقتل » : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة ( قير ) من الفائق ((78.7) ، وفيه : « يغذو » بالذال المعجمة ، والنهاية والمغيث . ومادة ( قرو ) من تهذيب اللغة ((78.7) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٥) « فهو » : ساقط من ز ٠

<sup>(</sup>٦) البيت من مخلع البسيط ، ورواية الديوان /١٩٢ :

<sup>\*</sup> وغارة قد تلبُّبتُ بها \*

وما هناكروايته في التهذيب (٩/ ٢٧٠) ، وفيه : « كأن قريانها » ، وكذا في اللسان والتاج (قرا) .

<sup>(</sup>٧) وقال بذلك الليث في العين ، كما في التهذيب ( ٩ / ٢٧٠ ) .

١٠٣٨ - وقال «أبو عُبيد» في حديث «مُجاهِد» : « أَنَّ الحَرَمَ حَرَمُ مَنَاهُ مِن السَّماواتِ السَّبْعِ وَالأَرْضِينَ السَّبْعِ ، وَأَنَّهُ رَابِعُ أَرْبَعةَ عَشَرَ (١) بَيْتًا ، في كُلِّ السَّماءاتِ السَّبْعِ ، وفي كُلُّ أَرْضٍ بيْتٌ ، لوسَقَطَتْ لَسَقَط بَعْضُهُ السَاء بَيْتٌ ، وفي كُلُّ أَرْضٍ بيْتٌ ، لوسَقَطَتْ لَسَقَط بَعْضُهُ السَاء مَعْضُهُ . (٢٥٢) على بَعْضٍ »(٢) .

قَالَ: سَمِعْتُ «يَزِيدَ بنَ هارُونَ » يُحَدِّثُهُ ، عَن «جَرِيرِ بنِ حَازِمٍ» ، عَن «حُميسدٍ الأَعْرِجِ» ، عَن «مُجاهدٍ» ·

قَولُه : مَـنَاهُ : يَـعْنى قَـصْدَهُ وحِـذاءَهُ ، يُقـالُ : دارِي مَـنَى دارِ فُـلانٍ : أي مُقابِلتُها ، وَهُو حَرْفٌ مَقْصورٌ .

۱۰۳۹ - وقال «أبو عُبَيد» في حَديث «مُجاهِد» : « أَنَّه كَانَ لايَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَوَرُّكَ الرَّجُلُ عَلَى رِجْله اليُمْنَى في الأَرْضِ المُسْتَحِيلَةِ في الصَّلاةِ » (٣) .

قالَ : سَمِعْتُ «مُحمَّدَ بنَ كَثِيرٍ» يُحَدَّثهُ ، عَن «الأوزاعيَّ» ، عَن «واصلِ بنِ أبي جَميل » ، عَن « مُجاهدٍ» .

قالَ «ابنُ كَثيرِ» : المُستَحيلة : التي ليستَ بمُستَوِية .

قالَ « أبو عُبَيدٍ » : وَإِنَّمَا سَمَّاهَا مُسْتَحِيلَةً ؛ لأنَّهَا اسْتَحَالَتْ عَن الاسْتَواءِ إلى العوج ، وأمًّا التَّورَكُ عَلَى اليُّمْنَى ، فَإِنَّه وَضَعُ الوركِ عَلَيها .

<sup>(</sup>١) في ر . ل : « أربعة » في موضع « أربعة عشر » خطأ نَسْخ ٠

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة ( مني ) من الفائق ( ٣ / ٣٩١ ) والنهاية واللسان ، والتاج -

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : مادة ( ورك ) من الغائق ( ٤ / ٥٥ ) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ٣) انظر الخبر في : مادة ( ورك ) من الغائق ( ٤ / ٣٥٢/١٠)

ومنه حديث « إبراهيم » (١) : « أنَّهُ كانَ يَكُرُهُ التَّورُكَ في الصَّلاة » (١) : يعنى وَضْع الأَلْيَتَيْنِ (٣) أو إحداهُما عَلى الأرضِ .

(١) أي : إبراهيم النخعي – رحمه الله تعالى – .

<sup>(</sup>٢) انظر خبر إبراهيم في : مادة (ورك) من الفائق (٤/٥٥) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٢) انظر حبر إبراهيم ) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٣) هذا قبول الجوهري كما في اللسان ، وفيه أيضا : « أن التورك في هذا الحديث يعني وضع الأليتين ، أو إحداهما ، على عقبيه » .

# حَديث عِكْرِمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسِ (۱) الرَحمَه اللَّهُ الرَّا

١٠٤٠ - وقال « أبو عُبَيد ٍ » في حَديث ِ « عِكْرِمةً » : « أَنَّهُ كَرِهَ الكَرَعَ في النَّهر » (") .

قال (1) : حَدَّثَنَاهُ «ابنُ عُلَيَّةً» ، عَن «عُمارةً بنِ أَبِي حَفْصةً »، عَن «عِكْرِمَةً » (1) قال (1) وغَير أبوزيد وغيره : الكَرْعُ : أن يَشْرَبَ [ الرَّجلُ ] (1) بِفيه مِن النَّهَرِ مِن غير أن يَشْرَبَ بِكَفَيْه وَلا بإناء (٧) وكُلُّ شَيء شَرِبْتَ منه (٨) مِن إِنَاء أو غيره ، فَقَدْ كَا عَتَ فيه (١) .

وبَعْضُهُم يَجْعَلُ الكَرْعَ : أَن يَدْخُلَ النَّهْرَ دُخسولاً ، ثُمَّ يَشْرَبَ ، يَذْهَبُ بِهِ إلى الأكارِعِ (١٠٠ ، يَقُولُ : حَتَّى تَصيرَ أكارِعُهُ فيهِ ، وقالَ « ابنُ الرَّقاعِ» يَذَكُرُ راعِيًا ، ويَصفُهُ بالرَّفْقِ بِرِعايَةِ الإِيلِ ، فَقالَ :

<sup>(</sup>١) « مولى ابن عباس » : ساقط من ل · (٢) « رحمه الله » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : مادة (كرع) من الفائق (٣ / ٢٥٨) والنهاية ، وتهذيب اللغة (٣) انظر الخبر في : مادة (كرع) من الفائق والنهاية والتهذيب: «الكُرْع» بسكون الراء، والفعل من بابي نفع وته، وفي مصدره السكون والفتح ، وانظر المصباح المنير (كرع).

<sup>(</sup>٤) « قال » : ساقط من ز · (٥) السند ساقط من م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>٦)  $_{*}$  الرجل  $_{*}$  : تكملة من ل ، وتهذيب اللغة ( ١ / ٣٠٨ ) -

<sup>(</sup>٧) في ل : « ولا بإناء أو غيره » ، وفي تهذيب اللغة : « بكفيه أو بإناء » ·

 <sup>(</sup>A) في تهذيب اللغة ( ۱ / ۳۰۹ ) : « شربت منه بغيك » ·

<sup>(</sup>٩) بقية تفسير الخبر والخبر الذي بعده : ساقط من م ٠

<sup>(</sup>۱۰) في ر: « الأكراع » تحريف ناسخ ٠

يَسُنُهَا آبِلٌ ما إِن يُجَزَّ ثُهَا جَزْءً شَدِيداً وما إِن تَرْتُوى كَرَعَا (١)

١٠٤١ - وقال (٢) «أبو عُبَيد » في حَديث «عِكْرِمـة » أَنَّه سُئِلَ عَن أَذَاهِبَ مِن بُرُّ ، وَأَذَاهِبَ مِن شَعِيرٍ ، فَقَالَ : « يُضَمَّ بَعَضُهَا إلى بَعْض ثُمَّ تُزكِّى » (٣) . مِن حديثِ «ابنِ المُبارك» ، عَن «مَعْمَرِ » .

قَولُه (٤) : الأذاهِبُ : واحِدُها ذَهَبُ ، وَهُو مِكْيسالٌ « لأهلِ اليَمَنِ » مَعْرونٌ عِنْدَهُمْ وجمعُه (٥) أذْهابٌ (٦٥٣) جمعَ الجَمْع (٧) .

(٤) « الأذاهب » : ساقط من ل · (٥) في ر : « جمعها » ·

(٦) « الأذهاب » : ساقط من ل · (٧) في ل : « وهو جمع الجمع » ·

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط ، وهو لابن الرقاع في الصحاح (كرع) ، وأفعال السرقسطي (۱) البيت من البسيط ، وهو لابن الرقاع في التهذيب (۱۰/۳) واللسان والتاج (أبل كرع) . ومن تفسير غريبه من حاشية على هامش ك : قال أبو عبيد : يسنها : يرعاها ويحفظها ، وهي عربية . آبل : عالم بمصلحة الإبل . ما إن يجزئها ، أي : ما يمنعها عن الإفراط في الشرب ، فيضربها . وما إن ترتوى كرعا ، أي : ولا يدعها تكثر من الشرب . فهو بحذقه يسقيها ما تحتاج إليه .

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر بتفسيره: ساقط من م

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : مادة ( ذهب ) من الفائق ( ٢ / ١٩ ) والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ٣) انظر الخبر في : مادة ( ذهب ) من الفقهاء أنه قال في أذاهب ... » واللسان والتاج -

#### حديثُ (١) إبرهيمَ النَّخَعِيِّ ا رُحمه الله الله الله

١٠٤٢ \_ وقال «أبو عَبيد » في حَديث «إبراهيمَ النَّخَعيِّ » قالَ : « إنْ كانت اللَّيْلَةُ لَتَطُولُ عَلَى حَتَّى ٱلقَاهُمْ (٣) ، وَإِنْ كُنْتُ لأرسُّهُ في نَفْسيى ، وَأُحَدَّثُ به الخادم »(1).

قَالَ (٥): حَدَّثَنَاهُ (٦) « عَبدُ الرَّحمنِ » ، عَن « سفيانَ » ، عَن « مَنصور ي ، عَن « أبراهيمَ » .

قالَ «الأصمَعيُّ»: قَولُه: أرسُّهُ (٧) ، الرَّسُّ: ابتداءُ الشِّيء ، وَمنه قيلَ للرَّجُل: هُوَ يَجِدُ رَسَّ الحُمَّى ، وَرَسِيسها ، وذَلِك حينَ تَبدأ ، فأرادَ « إبراهيمُ » بِقولهِ : أُرُسُّه في نَفْسى: يَعنى أَبْتَدَىُّ بذكس الحَديث ودَرْسيه (١) في نَفْسى (١)، ويُحَدِّثُ بِه (۱۰ عَادِمَهُ يَسْتَذَكِرُ بِذَلِك الحَدِيثَ ، قالَ « ذو الرُّمَّةِ » :

(۱) في ز : « حديث . أحاديث » .

(۲) « رحم

(۲) « رحمه الله » : تكملة من ز .

- (٣) يريد أصحابه كما صرح الزمخشري في الفائق نقلا عن شمر ، ولشمر مؤلف مفقود في غريب الحديث.
- (٤) انظر الخبير في : مادة ( رسس ) من الفائق ( ٥٨/٢ ) والنهباية وتهبذيب اللغبة (٢٩١/١٢) واللسان والتاج.
  - (٥) « قال » : ساقط من ز .
  - (٦) في ر . ز . ل . ط : « حدثنيه » وهذا يَعني انفراده بسماع الحديث من عبد الرحمن .
    - (٧) « قوله : أرسه » : ساقط من ل .
    - (A) في ر: « ورسه » ، وما أثبت عن بقية النسخ أثبت .
      - (٩) في ز: « في نفسه » .
        - (۱۰) في ر: « بذلك » .

إذا غَيَّرَ النَّأْيُ الْمُحبِّينَ لَمْ أَجِدْ رَسِيسَ الهَوَى مِن ذِكْرِمَيَّةً يَبْرَحُ (١)
١٠٤٣ ـ وقال (٢) «أبو عُبَيد» في حديث «إبراهيمَ»: « حَكَم اليَتِيمَ كَمَا تُحَكِّمُ وَلَدَك » (٣).

قالَ : حَدَّثَنِيهِ «ابنُ مَهْدِيُّ» ، عَن «سُفيانَ» ، عَن «مَنصورَ» ، عَن «إبراهِيمَ» (1). قُولهُ : حَكَّمةُ ، يَقبولُ : امْنَعةُ مِن الفَسادِ ، وَأُصلِحهُ كَما تُصلِحُ وَلَدَك ، وكَما تَمْنَعهُ مِن الفَسادِ ، فَقَد حَكَّمْتَهُ وَأُحكَمْتَه لُغَتان ، وَعَالَ « جَرِيرٌ » :

أَبَنى حَنيفة أَحْكِمُوا سُفها عَكُمْ إِنَّى أَخاف عَلَيكُمُ أَن أَغْضَبَا (''
يَقُولُ: امْنَعُوهُم مِن التَّعَرُّضِ لِى ('')، وثُرى أَنَّ حَكَمَـة الدَّابَّة إِنَّما (^\) سُمَّيَت لِهذا ('')
المَعْنى ! لأنَّها تَمْنَع الدَّابَة من كَثيرِ من الجَهْل (''').

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، لذى الرمة ، فى ديوانه ( ۲ / ۱۱۹۲ ) ، وانظره فى تهديب اللغة ( ۲۹۱/۱۲ ) واللسان والتاج ( رسس ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر والذي قبله : ساقطان من م .

<sup>(</sup>٣) انظر الخبير في مبادة (حكم) من الفائق ( ٣٠٣/١ ) والنهباية وتهديب اللغية (٣) (١١٢/٤ ) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٤) مابعد المتن إلى هنا: ساقط من ل . (٥) مابعد « الفساد » إلى هنا: ساقط من ل .

<sup>(</sup>٦) البسيت من الكامل ، وهو في ديوان جسرير ٤٧ ، وانظَسره في تهسذيب اللغسة (٦) البسيت من الكامل والتاج (حكم ) وأفعال السرقسطي ١٩٢/١)

<sup>(</sup>V) « لى » : ساقط من ل . (A) « إغا » : ساقط من ط .

<sup>(</sup>٩) في ط: « بهذا ».

<sup>(</sup>١٠) ونقل صاحب النهاية (حكم) تفسيراً آخر للخبر ، فقال : « وقيل : أراد : حكُّمه في ماله إذا صلح كما تحكم ولدك » .

١٠٤٤ ـ وقال «أبو عُبيد» في حَديث « إبراهيم » قالَ : « يُكرَهُ الشُّرْبُ مِن ثُلُمة الإناء وَمِن عُرُوبَهِ ، قالَ (١) : ويُقالُ : إنَّها كِفْلُ الشَّيْطان (٢) » .

قالَ  $^{(7)}$ : حَدَّثناهُ «عَلِيُّ بنُ عاصم»، عَن «حُصَينٍ» ، عَن «إبراهيمَ»  $^{(1)}$  .

قال «أبو عَمْوِ» و «الكِسَائيُّ» (٥): الكِفْلُ: أَصْلُهُ المُركَبُ ، وَهُوَ أَن يُدارَ الكِسَاءُ حولَ سَنَامِ البعيرِ ، ثُمَّ يُركَبَ ، يُقالُ منهُ (٦): اكْتَفَلْتُ البَعيرَ ، فَأُرادَ « إبراهيمُ » أَنَّ العُرُوةَ والثُّلْمَةَ مَرُكَبُ الشَّيطان (٧) ، كَمَا أَنَّ الكَفْلَ مَرُكَبُ للنَّاس (٨).

ومن (١٠) هذا حَديثُ [ ٦٥٤] يُرُوَى مَرْفوعًا في العاقِدِ شَعَرِهِ في الصَّلاَةِ : «أَنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطان (١٠٠) » .

قالَ (۱۱۱): حَدَّتَنيهِ «الواقدِيُّ» ، عَن «ابنِ جُريْج» ، عَن «المَقْبُرِيِّ» ، عَن «أبيهِ » ، عن «أبيهِ » ، عن «أبيهِ » . عن «أبي «أبي وسلم \_(۱۲۱).

<sup>(</sup>١) « قالَ » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبير في مادة (كفل) من الفائق ( ٣٦٤/٣ ) ، والنهاية وتهذيب اللغة ( ٢٦٤/١٠ ) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز . (٤) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>٥) « قال أبو عمرو والكسائي »: ساقط من م.

<sup>(</sup>٦) في د : « قد اكتفلت ... » .

<sup>(</sup>٧) نى ك : « للشيطان » ، وني : : « الشياطين » .

<sup>«</sup> كما أن الكفل مركب للناس » : ساقط من ل ، وفي ر : « مركب للإنسان » (  $\Lambda$  )

<sup>(</sup>٩) من هنا إلى آخر تفسير الخبر: ساقط من م.

<sup>(</sup>١٠) انظر الحديث في : مادة ( كفل ) من الفائق ٢٦٤/٣ ، والنهاية ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>۱۱) « قال »: ساقط من ر . ز .

<sup>(</sup>١٢) السند ساقط من ل .

والكِفْلُ أَيْضًا \_ فى غَيسرِ هَذا المُوضعِ \_ : هُو الذى لا يَقْدِرُ عَلَى رُكُوبِ الدَّوابُّ ، وَلا أَرى قولَ « عَبدِ اللَّه » (١) إلَّا من هذا ، ليس من الأول .

قال (٢): حَدَثَنا « مُحَمَّدُ بنُ يَزِيد» ، عَن «العَوام بنِ حَوْشَب» ، قسالَ: بَلغَنى عَن «ابنِ مَسْعود» ، وذكرَ فِتْنَةً ، فَقالَ: « إِنِّى كائِنٌ فيها كالكِفْلِ آخِذُ ماأعرِفُ ، وتَارِكُ مَا أَنْكُرُ »(٣).

يَقُولُ : كَالرَّجُلِ الذي لايَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوبِ وَلا (٤) النُّهُوضِ فِي شَيءٍ ، فَهُو لازِمٌ (٥) بَيْتَه ، وجَمعُ الكِفْل أَكْفَالٌ (٦) ، قالَ «الأعشى» يَمْدَحُ قَومًا :

غَيرَ مِيلٍ وَلاعَواوِيرَ فَى الهَيْدِ حَجَاوَلا عُزَّلُ وَلا أَكْفَالِ (٧) والكِفْلُ أَيْضًا: ضِعْفُ الشَّىء ، قالَ اللَّهُ \_ عَسَزٌ ذِكْسِرُهُ (٨) \_ : ﴿ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِه ﴾ (١) .

ويقالُ : إِنَّهُ النَّصيبُ ، وَذُو (١٠٠ الكِفْلِ مِن الكَفَالة .

١٠٤٥ ـ وقال « أبو عُبَيد »(١١) في حديث «إبراهيم » : « إذا تَطيّبَت المرّأة ،

(١) يعنى « ابن مسعود » وسوف يذكر خبره في هذا التفسير .

(Y) « قال » : ساقط من ز .

(٣) انظر خبر ابن مسعود في مادة (كفل) من الفائق (٢٦٨/٣)، والنهاية واللسان والتاج.

(٤) « لا » : ساقط من ر . (٥) في ر : « كاللازم » .

(٦) في ر . ل : « جمعها أكفال» ، وفي ط : « ويُجمّع الكفلُ أكفالاً » .

(٧) البيت من الخفيف ، للأعشى يمدح الأسود بن المنذر ، وقصيدته في الديوان ٤٢ ، وهو في اللسان والتاج ( عور . عزل . كفل . ميل )

(A) في ر . ز : « تبارك وتعالى » . (٩) سورة الحديد ، الآية ٥٧ .

(۱۰) في ر : « وذا ».

(۱۱) « أبر عبيد » : ساقط من م .

ثُمُّ خَرَجَتُ كَانَ ذَلك شَناراً فيه نَارٌ »(١).

قالَ (٢): حَدَّثَناهُ «مَرْوانُ بنُ شُجاع» ، عَن «مُغيرةً» ، عَن «إبراهيمَ» (٢).

قَولهُ (٤): « شَنار » : هُو العَيْبُ ، والعارُ ، ونَحْوُهُ ، قالَ (٥) «القُطامِيُّ » يَمْدَحُ الأُمْراء :

# ونَحْنُ رَعِيَّةً وَهُمُّ دُعاةً ولولا سَعْيُهُم شَنَّعَ الشُّنارُ (١٦)

قالَ « أبو عُبَيد » : وشَنعَ (٧) .

١٠٤٦ ـ وقال (^) « أبو عُبَيد » في حديث « إبراهيم ) قالَ : « كانوا يكرَهونَ الطَّلَبَ في أكارِعِ الأرضِ (^) - يَرويه بَعضُهُم عَن «مُغيرةً » ، عَن «إبراهيم » . قوله : الطَّلَبُ في أكارِعِ الأرضِ ( ' ' ' : يَعنى طَلَبَ الرِّزقِ في التَّجارةِ أو غَيرِها ، وأكارعُ الأرض : أطرافُها ، وكذلك أكارعُ كُلِّ شَيءِ أطرافُه ؛ ولهذا سُمِّيَت أكارعُ وأكارعُ الأرض : أطرافُها ، وكذلك أكارعُ كُلِّ شَيءٍ أطرافُه ؛ ولهذا سُمِّيَت أكارعُ

(۱) انظر الخبر في : مادة ( شنر ) من الفائق ( ٢٦٥/٢ ) والنهاية والمغيث ، واللسان والتاج .

(٢) « قال » : ساقط من ز . (٣) السند ساقط من م ، وأصل ط .

(٤) في ز: « قال » تحريف من الناسخ.

(٥) في ط: « قال » ، وبيت القطامي والخبران اللذان بعده من أخبار إبراهيم النخعي :
 ساقط من م .

(٦) البيت من الرافس ، للقطبامي في ديوانسه ١٤٢، وانظسر وفي أفعال السرقسطي (٦) (٣٨٥ ) ، والفائق والصحاح واللسان والتاج (شنر) .

(٧) يريد في « شنع » رواية ضم النون وكسرها . (٨) هذا الخبر ساقط من م .

(٩) انظر الخبر في مادة (كرع) من الفائق (٣/ ٢٥٨) ، والنهاية ، وفيه رواية أخرى : « لا بأس بالطلب في أكارع الأرض » واللسان والتاج .

(١٠) مابعد السند إلى هنا: ساقط من ل.

الشَّاة .

والذى يُرادُ مِن هَذا (١) الحديثِ أَنَّهم كَرِهوا شِدَّةَ الحِرْسِ فى طَلَبِ الدُّنْيا ، كَمَا رُوِى عَن «مُجاهدِ »أَنَّه كانَ يَكُرَهُ رُكوبِ البَحْرِ إلَّا فى غَزْوِ أُوحَجُّ أَو عُمْرَةٍ ، (٢) إلَّا وَيَنْهُبُ إلى كَراهَةِ رُكوبِ البَحْرِ لِشَىء مِن طَلَبِ الدُّنيا مِن تِجارَةٍ أُوغَيرِها (٣).[١٥٥] ويَنْهُبُ إلى كَراهَة رُكوبِ البَحْرِ لِشَىء مِن طَلَبِ الدُّنيا مِن تِجارَةٍ أُوغَيرِها (٣).[١٥٥] لا ٤٧ - وقال (٤) «أبو عُبَيد » فى حديث «إبراهيم» فى المُحرِم يَعْدُو عَليهِ السَّبُعُ ، أو اللَّصُّ (٥) ، قالَ : « أُجِلَّ بِمَن حَلَّ بِكَ » (٢).

قالَ (٧): حَدَّثَنَاهُ «هُشَيْمٌ» ، عَن « مغيرةً» ، عَن « إبراهيم » .

وقَد (٨) رُوِيَ عَن « الشَّعْبِيِّ » مِثله (١).

يَقُولُ : مَن تَرَكَ الإحْرامَ وَأَحَلُّ بِكَ ، فَقَاتَلَك ، فَأَحْلِلْ (١٠) أَنْت أَيضًا بِه ، وقَاتِلْهُ ، وَلا تَجَــعَـلْ نَفْسَكَ مُحْرِمًا عَنْه ، ويَدخُلُ في هَذَا السَّبُعُ واللَّصُّ وكُلُّ مَن عَرَضَ لَك (١١).

١٠٤٨ وقال « أبو عُبَيْدٍ» (١٢) في حَديثِ « إبراهيم » فيمن ذَبَّحَ ، فأبانَ

- (۱) « هذا » : ساقط من ل . (۲) في ط : « يذهب » .
- (٣) مابعد « عمرة » إلى هنا : ساقط من ل . (٤) هذا الخبر ساقط من م .
  - (٥) « أو اللص »: ساقط من ر.
- (٦) انظر الخبر في مادة (حلل) من الفسائق ٣١٢/١ ، والنهساية ، وتهليب اللغة ، (٦) انظر الخبر في مادة (حلل) من الفسائق ٤٤٣/٣ ، واللسان والتاج .
  - (V) « قال » : ساقط من ز . (A) « قد » : ساقط من ل .
- (٩) وفي مادة (حلل) في الفائق (٣١٢/١) ، وفي حديث آخسر: « من حَلَّ بك فأحْلِلْ به » ومثله في النهاية .
  - (١٠) في ر: « فأحلٌ » . (١١) مابعد « عنه » إلى هنا : ساقط من ل .
    - (۱۲) « أبو عبيد »: ساقط من م.

الرَّأْسَ قالَ: « تِلْكَ القَفِينَةُ لابَأْسَ بِها (١١) ».

قالَ  $(^{(7)}$  : حَدِّثَناه «ابنُ أَبَى عَدِيِّ» ، و «غُنْدَرٌ» ، عَن «شُعْبةً » ، عَن « مُغيرةً »، عَن « ابْراهيم ».  $(^{(7)}$ 

قَولهُ: القَفِينةُ ، كَانَ بَعض النَّاس يَرى أَنَّها التى (٤) تُذَبَّحُ مِن القَفا ، وليُستَ (٥) بِتلك . وَلَكِنَّ القَفينَةَ التَّتِي يُبانُ رَأْسُها بالذَّبِح ، وَإِن كَانَ مِن الْحَلْق .

قَال (  $^{(1)}$  ﴿ أَبُو عُبَيْد ﴾ : وَلَعَلَّ الْمَعْنَى أَن يَرْجِعَ إلى القّفَا ؛ لأنَّه إذا  $^{(1)}$  أَبَانَ لَم يكُن لَهُ بُدٌّ مِن أَن يَقْطَعَ  $^{(A)}$  القّفَا ، وقَد قالُوا : القّفَنُّ في مَوضِعِ القّفَا ، فزادُوا النُّونَ  $^{(1)}$  ، قالَ  $^{(1)}$  الراجزُ [ لابنه]  $^{(1)}$  :

\* أُحِبُّ مِنْكَ مَوْضِعَ الوُشْحَنَّ \* \* ومَوْضِعَ الإزارِ والقَفَنُّ (١٢) \*

(۱) « لأبأسَ بها » : ساقط من ر .

وانظر الخبر في مادة (قفن) من الفائق ( ٢١٩/٣) والنهاية ، وتهذيب اللغمة ( ٩١٩/٣) ، واللسان والتاج .

(۲) « قال » : ساقط من ر . (7) السند ساقط من م ، وأصل ط .

(٤) « التي » : ساقط من م . (٥) في ر : « وليس » .

(٦) من هنا إلى آخر تفسير الخبر : ساقط من م . (٧) في ر : « إذ » .

(A) في ل « من قَطْعِ » . (٩) في ل : « نونا » .

(١٠) في ط: « وقال ».

(۱۱) « لابنه » : تكملة من ر . ز . ل . ط . وفي تهذيب اللغـة ١٩١/ : « في ابنه» ، وفي التكملة يخاطب ابنه لامرأته .

(۱۲) البيتان من الرجز ، ووردا غير منسوبين في (قفن) في الصحاح ، وتهذيب اللغة (۱۲) البيتان من الرجز ، ووردا غير منسوبين في اللسان (وشح) لدَهلَب بن تُريع ، ونسب في اللسان (وشح) لدَهلَب بن تُريع ، ومن رواياته : « ومعقد الإزار » ، « وموضع اللّبة » ، « في القفن » .

١٠٤٩ - وقال «أبو عبيد» (١) في حديث « إبراهيم» : « المُعْتَقِبُ ضامِنٌ لِمَا اعْتَقَبُ ضامِنٌ لِمَا اعْتَقَبَ (٢) . قالَ (٣) : حَدَّثَنَاهُ «جَرير» ، عَن «مَنْصُور» ، عَن «إبراهيم» . قولُه (٤) : المُعْتَقِبُ : هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الرَّجُلُ (٥) شَيئًا ، قَلا يَنْقُدهُ المُشْتَرِي الثَّمَنَ ، فَيَأْبَى البانِعُ أَنْ يُسلِمَ إليه السَّلْعَة حَتَّى يَنْقُدهُ ، فَتَضِيعُ السَّلْعَةُ عِندَ الباتِع ، فَيَأْبَى البانِعُ أَنْ يُسلِمَ إليه السَّلْعَة حَتَّى يَنْقُدهُ ، فَتَضِيعُ السَّلْعَةُ عِندَ الباتِع ، يَقُولُ : فالضَّمانُ عَلَى المُشترى يَقُولُ : فالضَّمانُ عَلَى المُشترى من الثَّمن شَيَّهُ.

۱۰۵۰ ـ وقال «أبو عبيد» (۱) في حديث «إبراهيم »: أنَّه كانَ لايرَى بَأْسًا بالصَّلاة في دمَّة الغَنَم (۷) » .

هَكَذَا سَمِعْتُ « الفَـزارِيِّ » يُحَدَّثُه عن « إسماعيلَ بنِ أبى خالد ٍ » ، عَـن « إبراهيمَ » ( $^{(\Lambda)}$ .

قَالَ «أَبُو عُبَيدٍ» : وَإِنَّمَا هُو فِي الكَلاِمِ دِمْنَةً بِالنونِ (١٦)، والدُّمْنَةُ : مَادَمُّنَتِ الإبلُ

<sup>(</sup>۱) « أبو عبيد »: ساقط من م.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة (عقب) من الفائق ( ١٧/٣ ) والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ٢٧٥/١ ) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز . (٤) مابعد المتن إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>٥) « الرجل » : ساقط من ر . م . (٦) « أبو عبيد » : ساقط من م .

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في مادة ( دمم ) من الفائق ( ١/ ٤٤٠) ، وفيه : « قلبت نون الدَّمنة ـ لوقوعها بعد الميم ـ ميماً ، ثم أدغمت الأولى في الثانية ، وذلك لتقاربهما واتفاقهما في الغُنّة والهواء ... وقيل : الدَّمة : مَرْبُضُ الغُنَم ؛ لأنه دُمَّ بالبول والبَعر » . والنهاية (دَمَم . دَمَن ) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>A) عبارة ط عن م : « هكذا يروى الحديث » في موضع السند .

<sup>(</sup>٩) عبارة ط عن م : « وإنما هو دمنة الغنم بالنون في الكلام » .

والغَنَمُ، وَمَا سَوَّدَت مِن آثارِ البَّعَرِ والأَبْوالِ ، وَجَمْعُها دِمَنَّ .

وَالدَّمَنُ (١) فِي غَيرِ هَذَا: الذَّحْلُ ، وَكِلاهُما (٢) كَشيرٌ فِي الشَّعْرِ وَالكَلامِ ، وَيُقَالُ لَهُ (٣): المَبَاءَةُ أَيْضًا .

وَمنهُ الحَديثُ عَن « النّبيُّ » [ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّمَ \_ ] (1) أنَّه قالَ لَهُ رَجُلُ : « أَأْصَلَّى في مَباءَ الغَنَم ، قالَ : نَعَمُ (٥) » .

١٠٥١ \_ وقال «أبو عُبَيْد» (١) في حديث « إبراهيم ) في الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنَّهُ لَم يَجِدِ امْرَأْتَهُ عَنْراءَ (٦٥٦) قسالَ : « لاشَيْءَ عَلَيْه (٧) ؛ لأنَّ العُنْرَةَ قَدْ تُذْهِبُهِا الْخَنْضَةُ وَالوَثْنَةُ ، وَطُولُ التَّعَنُس (٨) »

قالَ : حَدَّثَنَاهُ « هُشَيمٌ » قالَ:أُخْبَرَنَا « مُغيرَةٌ » ، عن « إبراهيمَ » و«يونُس » ، عن « الحَسنَ » .

(١) من هنا إلى آخر تفسير الخبر: ساقط من م. وفي ط: « والدمنة ».

(۲) في ل : « وكلها » . (۳) في ز . ل: « لها » .

(٤) « صلى الله عليه وسلم »: تكملة من ر . ز .

(٥) انظر الحديث في : حم ( ١٠٢/٥ ) وصادة ( بَوأَ » من النهاية ، وفيه : « أي منزلها الذي تأوى إليه ، وهو المُتَبَوِّ أَيْضًا » .

(٦) « أبو عبيد » : ساقط من م . (٧) « عليه » : ساقط من م .

(A) في ر . ز . ل . ط : « التعنيس » ، وفيه التفعُّل والتُّفعيل .

وانظر الخبر في مادة ( عنس ) من الفائق ( ٣٤/٣ ) والنهاية ، وروى فيه عن الشعبى نقلا عن الغريبين للهروى ، وفيه : « ورواه أبو عبيد عن النَّخَعِيِّ » تهذيب اللغة (١٠٢/٢) ، وفيه : « وفي الحديث أن الشعبى أو غيره من التابعين سئل عن الرجل يدخل بالمرأة ... » ، واللسان والتاج ، ولعل السؤال عنه تكرر مع هؤلاء التابعين \_ رحمهم الله \_ .

قَالَ « الأَصْمَعَىُ » : التَّعَنُس (١): أَنْ غَكْثَ الجَارِيَةُ في بَيْتِ أَبَوِيْهِا لا تَزَوَّجُ حَتَّى تُسنً .

يُقَالُ مِنهُ : قَد عنست ، فَهِيَ تُعَنِّسُ (٢) تَعْنيساً .

قَالَ «أَبُو عُبَيدٍ»: وقَالَ غَيْرُهُ (٣): عَنَسَتْ تَعْنُسُ ، فَإِن تَزَوَّجَتْ مَرَّةً فَلا يُقَسَالُ: عَنَسَتْ ، إنَّما يُقَالُ ذَلك قَبِلِ التَّزُوبِجِ ، فَهِيَ مُعَنَّسَةً (1) وَعانِسٌ (٥).

والذي يُرادُ مِن الحديثِ (٦) أنَّه (٧) ليس بَيْنهُما لِعانٌ ؛ لأنَّهُ ليس بِقاذِفٍ.

 $^{(1)}$  وقال « أبو عُبَيد  $^{(4)}$  في حَدِيثِ « إبراهيمَ  $^{(4)}$  ، في الوَضوءِ بالطَّرْقِ ، قالَ  $^{(4)}$ : « هُوَ أَحَبُّ إلى من التَّيَمُّم  $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(4)}$ 

هُو مِن حَدِيثِ « جَرِيرٍ » وغَيْرٍه ، عَن « مُغِيرةً » ، عَن « إبراهيمَ »(١١١).

(۱) في ر . ز . ط : « التعنيس » .

- (٢) في ز . ك : « عَنْسَت تُعَنَّس » على بناء الفعل للمعلوم ، وفي ط : «عُنَّسَت تُعنَّس» على بناء الفعل للمجهول .
  - (٣) عبارة ل : « وقال غير الأصمعي » مع إهمال : « قال أبو عبيد » .
- (٤) فى ك : « مُعَنَّسَة » على اسم الفاعل ، وفى ط عن ر . ز . ل .: « مُعَنَّسة » على اسم الفعول ، وفى تهذيب اللغة ( ١٠٢/٢ ) : « وقال الأصمعى : لايقال : عَنَسَت وَلاَ عَنَّسَت ، ولكن يقال : عُنَّسَت فَهى مُعَنَّسَةً » .
  - (٥) مابعد « حتى تُسنُّ » إلى هنا : ساقط من م .
    - (٦) في طعنم: « من هذا الحديث ».
  - (Y) في م : « أن » . (A) « أبو عُبيد » : ساقط من م .
    - (٩) « قال » : ساقط من م .
  - (١٠) انظر الخبر في مادة ( طرق ) من الفائق ( ٢/ ٣٦٠) والنهاية واللسان والتاج .
    - (١١) السند ساقط من م ، وأصل ط .

قولهُ(١): الطَّرُقُ: هُو المَاءُ الذي يَكُونُ في الأرضِ ، فَتَبُولُ فسيسهِ الإِبلُ ، وَهُو مُسْتَنْقَعُ ، يُقالُ لَهُ: طَرُقٌ ومَطْرُوقٌ ، قالَ الشاعِرُ:

ثُمَّ كَانَ المِزاجُ ماءَ سَحابِ لا جَو آجِنٌ وَلا مَطْرُوقُ (٢)

الجَوِي (٣): المُنتِنُ المُتَغَيِّرُ.

ومنهُ حديثُ «يَأْجُوجَ » وَ «مأْجُوجَ » : «أَنَّهم يَموتُونَ فَتَجُوِي الأَرْضُ مِنْهُم نَّ » : أَي تُنْتنُ .

والآجِنُ : الْمَتَغَيَّرُ أَيضًا ، وَهُو دُونَ الجَوِى فَى النَّتْنِ ، وَهُو الَّذَى يُرُوَى فَيهِ الحَديثُ عَن «الْحَسَنِ» و «ابن سيرينَ» رَخِّص (٥) فيه « الحَسنَ » ، وكَرِهَهُ «ابنُ سيرينَ» ، وقالَ « زهيرٌ » [ في الجَوى (٢) ] :

بَسَأْتَ بَنِيتِها وَجَوِيتَ مِنها وَعِندِي لُو أُرَدُّتَ لَهادَواء (٧)

(۱) « قوله »: ساقط من ل . م .

(۲) البيت من الخفيف ، وجاء غير منسوب في تهذيب اللغة ( 11/11 - 100 ) ، واللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، ونسب لعدى بن زيد في اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو في ديوانه / 10/11 - 100 ( 10/11 - 100 ) ، وهو في ديوانه / 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وهو ني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 100 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 1000 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 1000 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 1000 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 1000 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 1000 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 1000 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 1000 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 1000 ) ، وني اللسان والتاج ( 10/11 - 1000 ) ، وني اللسان والتاج

(٣) في ط: « والجوى ».

(٤) انظر الخبر في : حم ( ٤٧٥/١ ) ، ومادتي : ( جأى ـ جوى ) في النهاية ، واللسان والتاج ، والتهذيب ( ٢٢٠/١١ )

(٥) في ل: « أنه رخص ».

(٦) «في الجوي »: تكملة من ر . ز .

(۷) البيت من الواقر ، وقيد أكثر من رواية ، وانظر الدينوان / ۸۳ ، وتهذيب اللغة (۲۳-/۱۱) ، واللسبان والتناج (بسبأ . جنوى) ، وأقنعنال السنر قنسنطى (۲۰٤/۲) ، ومابعد قوله : « يقال له طرق ومطروق » إلى هنا : ساقط من م .

 $^{(1)}$  ه الرّبائب  $^{(1)}$  في حديث  $^{(1)}$  الرّبائب  $^{(1)}$  أبو عُبَيد  $^{(1)}$  في حديث  $^{(1)}$ 

قالَ : حَدَّثَناهُ « هُشَيمٌ » ،عَن « مُغيرةَ » ، عَن « إبراهيمَ (٣) » .

قُولهُ (٤) : الرَّبائِبُ : هِي الغَنَمُ الَّتِي يُرَبِّيهِا النَّاسُ في البُيُوت الألبانِها ، وَلَيْستُ بِسائِمة ، واحدَتُها ربيبة .

ومنهُ حديث « عَائِشَةَ » [ \_ رَحِمَها اللّهُ \_ ] (٥) : « ماكانَ لَنا طَعامٌ إِلاَّ الأَسْوَدانِ : التَّمْرُ والماءُ ، وكانَ لَنا جِيسرانٌ مِن الأَنْصارِ لَهُم رَبَائِبُ ، فكانُوا يَبْعَثُونَ إِلَينا مِن أَلْبانها » (٢).

(٣) السند ساقط من م ، وأصل ط . (٤) « قوله » : ساقط من م .

وخبر عائشة \_ رضى الله عنها \_ ساقط من م ، وبقولها : « وكان لنا جيران » تنتهى النسخة (ر) ( نسخة المكتبة الرامفورية ) .

(V) « أبو عبيد » : ساقط من م . (A) « الذي » : تكملة من ز .

(٩) في ل : « شيئًا » زيادة . (١٠) في م : « بشرط » .

(١١) انظر الخبر في مادة ( شرى ) من الفائق ( ٢٤٠/٢ ) والنهاية ، واللسان و التاج .

<sup>(</sup>۱) « أبو عُبيد »: ساقط من م.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة ( ربب ) من الغائق ( ٣٢/٢ ) ، والنهاية واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٥)« رحمها الله » : تكملة من ر . ز . ل .

<sup>(</sup>٦) انظر خبر عائشة \_ رضى الله عنها \_ في :

ـ الخبر رقم / ۸۰۰ ، والحديث / ۹۵۲ من هذا الجزء.

\_ مادة ( ربب ) من الفائق ( ٣٢/٢ ) والنهاية واللسان والتاج .

قالَ (۱) : حَدَّثَنِيهِ « غُنْدَرَّ» ، عَن «شُعْبَةً» ، عَن «مُغِيرَة »، عَن «إبراهيمَ» (۱) . قولهُ : الشَّرْوَى : يَعنى المِّقْلُ ، وَشَرُوَى كُلُّ شَىءٍ : مِثْلُهُ .

(١) « قال » : ساقط من ز .

(٢) السند ساقط من م، وأصل ط.

# حَدَيثُ (۱) سَعَيدِ بِنِ جُبَيرٍ [ رَحمهُ اللهُ ] (۲)

١٠٥٥ - وقال «أبو عُبَيْدٍ» في حديث « سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ » : « لَيسَ في جَمَلِ ظَعِينَة صَدَقَة (٣) » .

الطّعينة : كُلُّ بَعِير (1) يُركبُ ، ويُعتَملُ [عَلَيْه] (1) ، وهَذا هُو الأَصْلُ ، وَإِنَّما سُمَّيت المَرْأَةُ طَعينة به (1) ؛ لأنّها تَركبُهُ ، فَيُقسالُ : ذَهَبَتِ الطّعِينة ، وأَقْبلتِ الطّعينة ، ومَي ر اكبتُه ، (٧) وكانَ (١) إقبالُها وَإِذْبارُها بِه ، فَسُمِّيتُ بِه ، كَما سُمِّيت المَزادَةُ رأوية ، وإنّما الرّاويةُ البعيرُ ، ومِمّا يبيّنُ أَنَّ الطّعينة البعيرُ قولُ الشّاعر :

تَبَيَّنْ خَلِيلَى هَل تَرى مِن ظَعائِن لِمَيَّةَ أَمثالِ النَّخِيلِ المَّخَارِفِ (١) [مَيَّةَ : امرَأَةً ] (١١) ، وقد (١١) عَلِمْنَا أَنَّ النِّسَاءَ لا يُشَبِّهُنَ بِالنَّخيلِ ، وَإِنَّمَا يُشَبِّهُ بِالنَّخيلِ الإِبلُ التي عَلِيهَا الأَحْمَالُ .

<sup>(</sup>۱) فى ز : « حديث وأحاديث » · وفى ر :« أحاديث » ·

<sup>(</sup>٢) « رحمه الله »: تكملة من ز ، وفي ل : « رضى الله عنه » -

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : مادة (ظعن) من الفائق (٣٧٧/٢) والنهاية واللسان والتاج -

<sup>(</sup>٤) في ط عن م : « جمل » · (٥) « عليه » : تكملة من . ز . ل . م ·

<sup>(</sup>٦) « به » : ساقط من ط · م (٧) في ط عن م : « راكبة » ·

<sup>(</sup>A) في ز: « وكأنُّ» .

<sup>(</sup>٩) البيت من الطويل ، من قصيدة للفرزدق يمدح العباس بن الوليد بن عبد الملك ، الديوان (٩) (١٣/٢) ، وانظر تهذيب اللغة (٣٠١/٢) ، واللسان والتاج (ظعن) ، ويروى:

<sup>«</sup> تَبَصَرُ » .

<sup>(</sup>۱۰) « مَيِّدُ: امرأة »: تكملة من ز · (۱۱) في ط: « فقد » ·

وَالذَى يُرادُ مِن هِذَا الْحَدِيثِ: أَنَّه يَقَسُولُ لَيْس فَى الإِبِلِ الْعَوَامِلِ (''صَدَقَةً، إنَّمَا الصَّدَقَةُ فَى السَّائِمَةِ، وَهَذَا قَولٌ يَقَسُولُهُ « أَهْلُ الْعِرَاقِ » وَأُمَّا « أَهْلُ الْحِجَسَازِ » ، فَيَرَوْنَ عَلَى السَّائَمَةِ (").

١٠٥٦ - وقال «أبو عُبَيد» (1) في حَدِيثِ «سَعِيدِ بنِ جُبَيدٍ»: « ما ازلَّحَفُّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزُّنَا إِلا قَليلاً ؛ لأنَّ اللَّهَ - تَبارَك وتَعالى - يَقُولُ : ﴿ وَأَن تَصْبِرُوا خَيرٌ لَكُمْ ﴾ (٥)

قَالَ (٦) : حَدَّثَنَاهُ «هُشَيَمٌ» قَالَ : أُخْبَرَنَا «أَبُو بِشْرٍ» ، عَن «سَعِيدِ بِنِ جُبَيرٍ» . (٧) قَولُه : ما أَرْخَفَ ، يَقُولُ : ما تَنَحَّى عَن ذَاكَ ، وما تَزَحْزَحَ عَنهُ إِلَّا قَلِيلاً ، وفيه لُغَتَانِ : ازْحَلَفُ وازلُحَفُ ، مِثلُ : جَذَبَ وجَبَذَ ، قَالَ « العَجَّاجِ » :

\* والشَّمْسُ قَد كادَتُ تَكونُ دُنَفَا \* \* أَدُفَعُها بالرَّاح كَيْ تَزَحْلَفَا (^^) \*

فَبَدأ بالحاءِ قبلَ اللَّامِ (١).

<sup>(</sup>١) في ط: « العوارض » · (٢) في ن: « عليه » ·

<sup>(</sup>٣) ما بعد « وإغا الراوية البعير » إلى هنا : ساقط من م .

<sup>(</sup>٤) « أبو عبيد »: ساقط من م ·

 <sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ٥٠، وانظر الخبر في: مادة (زلمف) من الفائق (٢١/٢١).
 والنهاية، وتهذيب اللغة (٥/ ٣٢٥) واللسان والتاج.

<sup>(</sup>٦) « قال» : ساقط من ز · (٧) السند ساقط من ر . م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>A) الرجز في ديوان العجاج (٢٢٨/٢) ، وتهذيب اللغة (٣٢٥/٥) ، واللسان والتاج (زحلف) .

<sup>(</sup>٩) « فبدأ بالحاء قبل اللام »: ساقط من ل · وما بعد قوله: « إلا قليلا » إلى هنا: ساقط من م ·

١٠٥٧ - وقال (١) «أبو عُبسَيْدٍ» في حَدِيثِ «سَعيدِ بنِ جُبسَيرٍ» أَنَّهُ سُئِلَ عَن مُكاتَب (١٠٥٨) اشْتَرطَ عَليه أَهْلُه أَلا يَخسرُجَ مِن المِصْرِ، فَقَالَ: « أَثْقَلْتُم ظَهْرَهُ، وَجَعَلْتُم الأَرْضَ عَلَيْه حَيْصَ بَيْصَ (٢)».

قالَ (٣) : حُدِّثْتُ بِه عَن «شَرِيك» . (١٤)

قالَ «الكِسائِيُّ» و « الأَصْمَعِيُّ » : أَحَدُهُما : حِيصَ بِيصَ - بِكَسْرِ الحَاءِ والباءِ - والأَخَرُ حَيْصَ بَيْصَ - بِفَتْحِهِما - والمعنى فيهما (٥) : التَّضْييقُ عَلَيهِ ، يُقالُ (١) لِلرَّجُلِ إذا وَقَع في الأَمْرِ [ الذي ] (٧) لا يُطيقُه ، ولا مَخْرَجَ لَهُ مِنْهُ ، : وَقَع في المُرْ أَل الذي ] (٨) حَيْصَ بَيْصَ ، وحِيصَ بِيصَ . (١)

- (٤) « قال حدثت به عن شريك »: ساقط من ر . ل .
  - (٥) في ط: « ها هنا جميعا » .
  - (٦) في ل : « يقول » وما أثبت أدق .
    - (Y) « الذي » : تكملة من ز .
      - (A) في ز: « فيها » ·
- (٩) زاد ط: « وحيص وبيص » بكسر الحاء والباء مع صاد مشددة مكسورة فيهما عن ل، وهي لغة أشار إليها الزمخشري في الفائق (٣٤٤/١) ، فقال: « وروى الفتح والكسر في الحاء والصاد ، والتنوين للتنكير » .

<sup>- 0-1, 0-1, 3 · 0-1, 0-1</sup> 

<sup>(</sup>١) هذا الخبر ساقط من م .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة (حيص) من الفائق (٣٤٤/١) ، والنهاية وتهذيب اللغة (٢) انظر الخبر في : مادة (١٦٣/٥) ، واللسان والتاج ، وفي التركيب أكثر من لغة .

<sup>(</sup>٣) في طعن ز: « قال أبو عبيد» و « أبو عبيد» في نسخة ر بخط مخالف وحبر مختلف.

قسولُه : اللَّهُ ثَي : يَعنى المَرَأةَ التي لا تَصْبِرُ عَلَى (٦) العَطْشِ ، والرَّجُلُ منها (٧) لَهُ ثَانُ ، والاسمُ من ذَلِك اللَّهَ ثُ واللَّهاتُ ، قالَ « الرَّاعي » :

حَتَّى إذا بَرَدَ السِّجالُ لُهاتَها وَجَعَلْنَ خَلْفَ غُروضِهِنَّ ثَمِيلًا (^^

يَصف الإبلَ .

ويُقَالُ مِنهُ : لَهِثَ يَلْهَثُ [لَهَثَا] (١) ، وَإِنَّمَا أَجْزَأُهُمُ الإِطْعَامُ (١) ؛ لأَنَّهُم لا يَزدادُونَ إلاَّ شِدَّةَ حَالٍ (١١)، وَأَمَّا المَريضُ (١٢) الذي يَبرَأُ ، فَلا يُجْزِئِهُ إِلَّا القَضَاءُ - (١٣)

۱۱) - أبو عبيد » : ساقط من م - و بر ابن جبير » : ساقط من ر ، ل ، م -

<sup>(</sup>٢) في طعن ل: « في شهر » ٠

<sup>(</sup>٣) انظر الخبير في : منادة (لهث) من الفائق (٣٣٧/٣) والنهاية ، وتهديب اللغية (٣٦٨/٦) واللسان والتاج ٠

<sup>(</sup>٤) « قال » : ساقط من ز · (٥) السند ساقط من ر . م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>٦) في م: «عن » · ط: «منه » ، وفي ل . م . ط: «منه » ·

<sup>(</sup>٨) البيت من الكامل ، ونسب للراعى ، يصف إبلاً عطاشاً وردت ماءً ، وهو فى تهذيب اللغة (٢٦٢/٢) ، واللسان والتاج (لهث) ، وأفعال السرقسطى (٢٦٢/٢) ، وجمهرة أشعار العرب/١٧٤ .

<sup>(</sup>٩) « لهثا »: تكملة من ز . ل ، وزاد ط : « إذا عطش » ·

<sup>(</sup>١٠) في ز: « الطعام » ، وما أثبت أدق -

<sup>(</sup>۱۱) في ل : « شد رحال » ، وأراها تحريفا · (۱۲) في ل : « المرض» ·

<sup>(</sup>١٣) ما بعد « والاسم من ذلك اللهث واللهاث » إلى هنا: ساقط من م -

#### حَدَيثُ (''[عامر] ('')الشَّعْبِيِّ 1 رَحمهُ الله ] (")

٩٠٠٥ - وقالَ «أبو عبيد» في حديث «عامر الشَّعْبِيِّ» حين سُيْلَ عَن رَجُلِ قَبَّلُ أُمَّ امْرَأْتِهِ ، فقالَ : « أَعَنْ صَبُوحٍ تُرَقِّقُ ؟ حَرُمتْ عَلَيْهِ امرَأْتُهُ (٤)» .

يُروى هنذا الخديثُ عن «سُفْيسسانَ»، عن «أبى عَبْدالله الشَّقْرِيُّ»، عَن «الشَّعْبيُّ». • والشَّعْبيُّ». • (١٥)

قَولُه : عَن صَبُوحٍ تُرَقَّقُ : هـــذا مَثَلُ (<sup>(۱)</sup>يُضْرَبُ لِلرَّجُلِ يُظْهِرُ شَيْئًا ، وَهُو يُعــرَّضُ بغَيْرُه .

قسالَ: وأُخْبَرَنِي « أبو (٧) زياد السكلابيُّ » بِأصلِ هَذَا أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِقسومٍ ، فَأَضَافُوهُ ، وأَكْرَمُوهُ لَيْلْتَهُ ، فَجَعَل يَقُولُ : إذَا كَانَ غَدٌ ، وَأَصَبْنَا (٨) مِن الصَّبُوحِ مَضَيْتُ لِحَاجَتِي ، فَفَعَلْتُ كَذَا وكذَا ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَن يُوجِبَ الصَّبُوحَ عَلَيهِم ، فَفَطَنُوا لَهُ ، فَقَالُوا : [٦٥٩] «أَعَن صَبُوحٍ تُرَقِّقُ» ، فَذَهَبَتْ مَثلاً لِكُلُّ مَن (١) قَالَ شَيْئًا وَهُو يُرِيدُ غَيرَهُ .

<sup>(</sup>١) في ط عن ز . م : « أحاديث » ، وفي ز : « حديث أحاديث » .

<sup>(</sup>۲) « عامر » : تكملة من ط عن ل . م . ( $^{\circ}$ ) « رحمه الله » : تكملة من ز -

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة (رقق) من الفائق (٧٨/٢) ، والنهاية واللسان والتاج . ومادة (صبح) من تهذيب اللغة (٢٦٧/٤)،واللسان والتاج ، ومجمع الأمثال ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٥) السند ساقط من م، وأصل ط٠

<sup>(</sup>٦) انظر المثل ومضربه و مورده في تهذيب اللغة (صبح) ٢٦٧/٤ ، و (رقق) ٢٨٧/٨ ،ومجمع الأمثال (٢١/٢) ، والمستقصى (٢٥٥/١) .

<sup>(</sup>Y) « أبو » : ساقط من ل . م خطأ · ( (A) في ط عن ل . م : « وأصبت »

<sup>(</sup>٩) في م: « لأن » ·

وقَولُه : تُرَقِّقُ : أَي يُرقِّقُ (١) كَلامَهُ ، ويُحَسَّنُهُ . (٢)

فَوجهُ الحَديثِ أَنَّ «الشَّعْبَىِّ» (٣) اتَّهَمَ الرَّجُلَ الَّذِي سَأَلَهُ عَن تَقبيلِ أَمَّ امرَأَتِه ، وهو يُريدُ أَن يُهَوَّنَ (٤) عَليه ، فَعَلَظَهُ «الشَّعْبِيُّ» ، وَظَنَّ أَنَّهُ يُريدُ ما وَرَاءَ ذَلك .

١٠٦٠ - وقال «أبو عُبَيد» (٥) في حديث «الشَّعْبِيِّ » أنَّه قالَ : « ما جاءَك عَن أصحابِ «مُحَمَّد» - صَلِّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم – (٢) فَخُذُهُ ، وَدَعْ ما يَقولُ هَـوْلاءِ الصَّعافقَةُ » . (٧)

أُحْسِبُه مِن حَدِيثِ «ابنِ عُلَيَّة» ·

قَالَ «الأَصْمَعِيّ»: الصَّعَافِقَةُ: قَومٌ يَحْضُرُونَ السُّوقَ لِلتَّجَارَةِ، وَلا نَقْدَ مَعَهُمْ، وَلَيْسَتُ لَهُمْ (<sup>A)</sup> رُوُوسُ أَمُوالٍ، فَإِذَا اشْتَرَى التَّجَارُ شَيئًا دَخَلُوا مَعَهُم فيه، والواحِدُ مِنْهُم صَعْفَقِيٌ، وكَذَلِك كُلُّ مَن لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْسُ مِنْهُم صَعْفَقِيٌ، وكَذَلِك كُلُّ مَن لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْسُ مَالٍ في شَيْءٍ، وَجَمْعُهُم (<sup>A)</sup> صَعَافِقَةً، وصَعَافِيقُ، قالَ «أَبُو النَّجْم»:

\* يَوْم قَدَرْنَا والعَزِيزُ مَن قَدَرْ \* \* وآبت الخَيلُ وقَضَيّْنا الوَطَرْ \*

<sup>(</sup>۱) في ط: « ترقق » بتاء في أولد . (۲) في ط: « فتحسند » .

<sup>(</sup>٣) زاد ل : « كان » ولا حاجة لها · (٤) في ط عن ل : « يهوند » ·

<sup>(</sup>٥) « أبو عبيد » : ساقط من م ، وفي ط : « وقال في حديث عامر الشعبي » •

<sup>(</sup>٦) الجملة الدعائية : ساقطة من ل ، وفي ك : « صلى الله عليه » .

 <sup>(</sup>٧) انظر الخبر في: الطبقات الحبير ٢٥١/٦، ويريد بالصعافقة حمادا الراوية وأصحابه - ومادة (صعفق) من الفائق (٣٠١/٢)، والنهاية ،وتهذيب اللغة (٢٨٢/٣)،
 واللسان والتاج .

<sup>(</sup>۸) في ل ، وتهذیب اللغة  $\pi$  /  $\pi$  ۲۸۲ نقلا عن غریب حدیث أبی عبید ، بروایة ابن هاجک : « ولا »

<sup>(</sup>٩) في طعن م : « وجمعه » .

#### \* مِن الصُّعافيق وأدركُنا المِثَرُ \* (١)

أرادَ بالصَّعافيقِ أَنَّهُم ضُعَفَاءُ (٢) ، لَيْسَتْ لَهُمْ شَجاعَةً وَلا قُوَّةً عَلَى قِتالِنَا ، وكَذَلِكَ أرادَ « السَّعْبِيُّ » أَنَّ هَوْلاءِ لَيْسَ عندَهُمْ فِقْهُ وَلا عِلْمُ (٣) بِمَنْزِلَةِ أُولئك التَّجارِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ رَوُّوسِ أموالٍ (٤)

١٠٦١ - وقال (°) «أبو عُبَيْدٍ» في حَدِيثِ «الشَّعْبِيِّ» أَنَّه سُثِلَ عَن رَجُلٍ لَطْمَ عَينَ رَجُلٍ لَطْمَ عَينَ رَجُلٍ لَ

لَهَا أَمْرُهَا حَتَّى إذا ما تَبَوَّأَت بأخفافها مَأْوَى تَبَوَّأُ مَضْجَعا(١١)

قالَ (Y): بَلَغَنى هَذا الحَدِيثُ عَن « ابنِ عُيَيْنَةَ » (^^).

قالَ «أبو عُبَيدٍ» : (١) لَمْ يَزِدِ « الشَّعْبِيُّ » عَلَى هَذَا البَيْتِ ، وهَذَا شِعْرٌ « لِلرَّاعي » يَصِفُ فيه الإبِلِ أَمْرُها ، يَقُولُ : لِلإبلِ أَمْرُها في المرْعَى ،

<sup>(</sup>١) الرجز لأبى النجم العجلى ، في الصحاح واللسان والتاج « صعفق » ، والمِثَر جَمْعُ مِثْرَة ، وهي الذخل والثأر .

<sup>(</sup>٢) « أنهم ضعفاء »: ساقط من ل .

<sup>(</sup>٣) ما بعد « ولا على» إلى آخر الخبر : ساقط من ل -

<sup>(</sup>٤) ما بعد « وصعافيق » إلى هنا : ساقط من م ·

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر مع تفسيره : ساقط من م .

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل ، للراعى ، يصف فيه الإبل وراعيها ، وللراعى قصيدة على الوزن والروى ، وانظره في الفائق واللسان والنهاية (شرق) .

وانظر الخبر فى : مادة (شرق) من الفائق (٢/ ٢٤١) والنهاية والمغيث ، واللسان والتاج.

<sup>(</sup>۷) « قال » : ساقط من ز . ل . ط ، (۸) ما بعد بیت الراعی إلی هنا : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٩) « قال أبو عبيد »: ساقط من ل .

يَقُولُ ('' : إِنَّ الرَّعَى يُهُمِلُها فيه ، وَلا يَخْسِمُها عَن شَىء تُريدُهُ ، فَهِى تَتَبِعُ ما تَشْتَهى حَتَّى إذا صارَتْ إلى الموضعِ الذي يُعْجِبُها أقامَتْ فيه ، فإذا فَعَلَت ذَلِك أَلْقَى حينتَ في عَصاهُ ، واضطجع ، وهَذا مثل ضَرَبَهُ «الشَّعْبِيُ» لِلعَيْنِ الْقَى حينتَ في عصاهُ ، واضطجع ، وهَذا مثل ضَرَبَهُ «الشَّعْبِيُ» لِلعَيْنِ المَضْروبةِ المراكاية ولُ : إنَّها تُهْمَلُ كَما أَهْمِلَت هَذِه الإبِلُ ('') ، وَلا يُحكمُ فيها المَضْروبة حَتَّى تَأْتِي عَلَى آخِرِ أَمْرِها : إِمَّا بُرْهُ ، وَإِمَّا ذَهابٌ ، فَإذا فَعَلَت ('' فَلِك حُكمَ حينَئِذ عَلَيه ('' فيها بقَدْرِ ما حَدَثَ ، كَما فَعلَ هَذا الرَّاعِي حَتَّى ('' أقامَت عَلَى آخِر أَمْرُهُ وَأَقَامَ مَعَها ('' واضطجعَ .

رُد ١٠٦٢ وقال (٢) «أبو عبيد» في حديث « الشَّعْبِيِّ » : « لا تَعْقِلُ العاقِلَةُ عَمْدًا ، ولا عَبْدًا ، ولا صُلْحًا ، ولا اعْتِرافًا » (٨)

قَالَ (١): حَدَّثَنَاهُ «عَبْدُاللَّهِ بِنُ إِدريسَ» ، عَن «مُطرَّف» ، عَن «الشَّعْبِيِّ» · قَولُه : عَمْدًا : يَعنى أَنَّ كُلَّ جِنايَة عِمْدٍ لِيْسَتْ بِخَطَأْ ، فإنَّها في مالِ الجَانِي خاصَّة ·

<sup>(</sup>١) في ط عن ز . ل : « يعني » ، والمعنى واحد ·

 <sup>(</sup>۲) « كما أهملت هذه الإبل » ، ساقط من ل · (۳) في ل : « فعل » ·

<sup>(</sup>٤) « عليه » : ساقط من ز . ل . ط . (٥) في ك : « حين أقامت » ٠

<sup>(</sup>٦) في ل: « معه » ·

<sup>(</sup>٧) الخبر مع تفسيره: ساقط من م

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في :

<sup>-</sup> نصب الراية (٣٨٠ - ٣٧٩)

<sup>-</sup> نتائج الأفكار لابن قودر على الهداية (٤٠٦/١٠) من طريق « ابن عباس » رضى الله عنهما ، وفيه بعد ذلك : « ولا ما دون أرش الموضحة » .

<sup>-</sup> مادة (عقل) من النهاية ، وتهذيب اللغة (٢٣٨/١) واللسان والتاج ·

<sup>(</sup>٩) « قال» : ساقط من م ·

وكذلك الصُّلعُ : ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ (۱۱) قهو أيضًا في مال الجاني وكذلك الاعتراف إذا أعترف الرّجُلُ بالجناية من غير بَيّنَة تقومُ (۱۲) عليه ، فإنها في ماله ، وإن ادّعَى أنها خطأ ؛ لأنه لا يُصدّق الرّجُلُ على العاقلة . وأمّا قوله :ولا عبدا ، فالله النّاس قد (۱۳) اختلفوا في تأويل هذا ، فقال لي « مُحمّدُ بن الحسن » : إنّما معناه أن يقتل العبد حسرا ، يتولُ : قليس على عاقلة مولاه شيءٌ من جناية عبده ، إنّما جنايته في رقبته أن يدفقه [مولاه] (۱) إلى المجنى عليه ، أو يقديه ، واحتج في ذلك بشيء رواه عن «ابن عباس» . إلى المجنى عليه ، أو يقديه ، واحتج في ذلك بشيء رواه عن «ابن عباس» . قال « مُحمّدُ بن الحسن » (۱) : حدثنى « عبدالله » ، عن «ابن عباس» قال : «لا تعقل «أبيه " ، عن «ابن عباس» قال : «لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا اعترافا ، ولا ماجنى المملوك » (۱) . وهذا في (۱) قول قال « مُحمّد » : أقلا ترى أنّه قد جعل الجناية جناية المملوك ؟ وهذا في (۱) قول « أبي حنيفة » .

<sup>(</sup>١) « في الخطأ » : ساقط من ل - (٢) في ز : « تُقَوَّم » ، تحريف من الناسخ -

<sup>(</sup>٣) « قد » : ساقط من ل . (٤) « مولاه » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>٥) « ابن الحسن » : ساقط من ز · (٦) « عن أبيد » : ساقط من ط ·

<sup>(</sup>٧) جاء في حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المعروف بسعدى جِلْبِي (ت ٩٤٥) هامش نتائج الأفكار (١٠٧/٤) :

قال محمد : حدثنى عبد الرحمن بن أبى (زياد) عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس قال : « وساق الحديث ... » ، وهو بلفظه من تفسير أبى عبيد للخبر .

<sup>(</sup>A) « في » : ساقط من ز .

وَقَالَ «ابِنُ أَبِي لَيْلَى» : إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَن يَكُونَ الْعَبْدُ يُجْنَى عَلَيهِ ، يَقْتُلُه حُرُّ أُو يَجْرَحُهُ ، (() يَقُولُ : فَلَيْس عَلَى عَاقِلَةِ الجَانِي شَيءٌ ، إِنَّمَا ثَمَنُه في مالِه خاصَّةً . قالَ : فَلْأَكُرْتُ «الأَصمَعِيِّ» ذَلِك ، فَإِذَا هُو يَرى القَولَ فيه قَولَ «ابنِ أَبِي لَيْلَى» عَلى كَلامِ الْعَرِبِ ، وَلا يَرى قَولَ «أَبِي حَنِيفة» جائزاً ، يَذْهَبُ إلى أَنَّهُ لو كَانَ المَعْنى عَلَى ما قالَ لكانَ الكَلامُ : لا تَعْقِلُ العاقِلَةُ عَن (() عَبْد اوْلَمْ يَكُنْ الله ) ، وَلا تَعَثِّلُ عَبْداً (()) ، وهُو عِنْدِي كَمَا قَالَ «ابنُ أَبِي لَيْلَى» (١٦١١) ، وعَلَيه كَلامُ العَرَب . (٥)

١٠٦٣ - وقال (٦) «أبو عُبَيدٍ» في حَدِيثِ [«عامرًا (٧) الشَّعْبِيُّ»: « يَعْتَصِرُ

- (3) جاء في نتائج الأفكار على الهداية (٤٠٧/١٠) بعد أن ساق كلام أبي عبيد السابق:

  « ٠٠٠ ولا تعقل عبدا وصعني قول الأعسمي: إن في كلام العرب، يقال: عقلت
  القتيل إذا أعطيت ديته، وعقلت عن فلان إذا لزمته دية فأعطيتها عنه، قال
  الأصمعي: كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته
  وعقلت عنه حتى فهمته وأجيب بأن عقلته يستعمل في معني عقلت عنه،
  وسياق الحديث وهو قوله: لا تعقل العاقلة عمدا، وسياقه، وهو قوله: صلى الله
  عليه وسلم -: « ولا صلحاً ولا اعترافاً » يدلان على ذلك ؛ لأن معناه: عن عمد
  وعن صلح وعن اعتراف ، كذا في العناية ... وساق رداً على الرد .
- (٥) انظر نتائج الأفكار على الهداية (٤٠٦/١٠ ٤٠٠) ففيه ، وفي حواشيه كلام كثير في هذا الموضوع ٠
  - (٦) هذا الخبر مع تفسيره : ساقط من م · (٧) « عامر » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>١) في ط: « يقتلد حــــرًا ويَجرحد » ، خطأ طباعي ٠

<sup>(</sup>Y) في النهاية : « لا تعقل العاقلة على عبد » -

<sup>(</sup>٣) « ولم يكن » : تكملة من ز . ل ·

الوالِدُ عَلَى وَلَدِه في ماله (١١) ».

يُحَدِّثُهُ «ابنُ إدريسَ» ، عَن «إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ» ، عَن «الشُّعْبِيِّ» .

قَولُه : يَعْتَصِرُ ، يَقَــولُ : لَهُ أَن يَحْبِسَهُ عَنْهُ ، وَيَمْنَعَه إِيَّاهُ ، وَكُلُّ شَيءٍ حَبَسْتَه ، ومَنَعْتَهُ ، وَمَنْعَتَهُ ، وَمُنْعَتَهُ ، وَمُنْعَتَهُ ، وَمُنْعَتَهُ ، وَمُنْعَتَهُ ، وَمُنْعَتَهُ ، وَمُنْعَتَهُ ، قَالَ « ابنُ أُخْمَرَ » :

وَإِنَّمَا الْعَيْشُ بِرِبَّانِهِ وَأَنْتَ مِن أَقْنَانِهِ مُعتَصِرٌ (٢)

قالَ « أبو عُبَيدٍ » (٣): ويُرونى : مُغْتَقِرْ .

وَيُقَالُ: عَصَرْتُ الشَّىءَ أَعْصِرُهُ مِن هَذَا (٤)، قَالَ «طَرَفَةُ»:

لَوْ كَانَ فِي أَمْلاكِنَا أَحدُ يَعْصِرُ فِينا كَالَّذِي تَعْصِرُ (٥)

١٠٦٤ - وقال «أبو عبيد» في حديث [«عامر] (١) الشعبيُّ»: أنَّهُ كُرهَ أنْ

- (١) انظر الخبر في : مادة (عبصر) من الفائق (٤٣٩/٢) والنهباية ، وتهديب اللغة (١٧/٢) واللسان والتاج .
- (۲) البيت من السريع ، وهو في تهذيب اللغة (۱۸/۲ ، ۲۱۳/۱۵) وأفعال السرقسطي (۲۱۱/۱) واللسان والتاج (عصر ، ربب) .
  - (٣) « قال أبو عبيد » : ساقط من ز . ل . ط .
  - (٤) عبارة ط عن ز . ل : « ويقال من هذا : عصرت الشيء أعصره » ٠
- (٥) البيت من السريع ، في ديوان طرفة ١٦١ ، وتهذيب اللغة (12/4 14/4) واللسان والتاج (عصر) .

أقول: جاء في تهذيب اللغة (١٨/٢) بعد أن ساق بيت ابن أحمر ، وبيت طرفة نقلاً عن غريب حديث أبي عبيد: وقال أبو عبيد في موضع آخر: المعتصر: الذي يصيب من الشيء يأخذ منه ويحبسه ، قال: ومنه قول الله – تبارك وتعالى –: ﴿ فيه يُغاثُ الناسُ وفيه يَعْصِرُونَ ﴾ ( يوسف / ٤٩ ) .

(٦) « عامر » : نكملة من ز . م .

يُسِفً الرَّجُلُ النَّظرَ إلى أمَّهِ وَابْنَتِه وأُخْتِه »(١) .

قالَ (۲): الإِسْفَافُ: شِدَّةُ النَّطْرِ، وَحِدَّتُهُ، وكُلُّ شَى، لِزَم شَيْتًا أو (۳) لَصِقَ بِهِ، فَهُوَ مُسِفً ، قَالَ « عَبِيدُ » يَذْكُرُ سَحَابًا قَدْ تَدَلَّى حَتَّى لَصِقَ (٤) بِالأَرْضِ أَو قَرُبَ مَنْها (٥):

دَانٍ مُسفٌّ قُونَى الأرْضِ هَيْدَبُّهُ يَكَادُ يَدْفَعُهُ مَن قامَ بالرَّاحِ (١٠)

- (۱) انظر الخبر في : مادة (سفف) من الفائق ( ۱۸٦/۲) والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ۱۸٦/۲) واللسان والتاج .
  - (٢) « قال» : ساقط من ل · (٣) في ط : « ولصق » ·
  - (٤) في ل : « ولصق » (٥) « منها » : ساقط من ل -
- (٦) البيت من البسيط ، ونسب لعبيد ، في تهذيب اللغة ٣١٠/١٣ نقلا عن أبي عبيد ، ونسب في اللسان والتاج (سفف) لعبيد ولأوس بن حجر ، وهو في ديوان أوس ابن حجر من قصيدة تنسب له ولعبيد ، ونسبه صاحب طبقات الشعراء ٧٦ لعبيد ولأوس ، وجاء غير منسوب في أفعال السرقسطي (٣/١٠٥) .

# حديثُ (۱) الحسنِ البَصرِيِّ (۱) [ رَجِمه الله ] (۱)

1.70 وقال «أبو عُبَيْد» في حديث «الحَسنَنِ »حينَ سُئِلَ عن القَيْءِ يَلْرَعُ الصَّائمَ (1) ، فقالَ : هَلْ رَاعَ منهُ شَيْءٌ ؟ فقالَ لَهُ السائِلُ : مَا (0) أَدْرِي ما تَقُولُ ؟ فَقَالَ : هَلْ عادَ منْهُ شَيءٌ (٦) » .

وكذلك (٧) القَوْلُ فيد، يُقالُ منهُ: راعَ الشَّيءُ يَرِيعُ رَبُّعًا ٠

١٠٦٦ - وقالَ (^) «أبو عُبَيد » في حَديث «الحَسن » في إطعام المَساكين لِكَفَّارة اليَمين ، قالَ : « يُطعِمُهُم وَجَبَّةً واحدةً » (١) ·

- (١) في ط عن م : « أحاديث » ، وفي ز : « حديث أحاديث » ·
  - (٢) في طعن م: « الحسن بن أبي الحسن البصرى » -
- (٣) « رحمد الله » : تكملة من ز · (٤) في ل : « الصائم يذرعه القيء » ·
  - (٥) في ك : « لا » ، وما أثبت عن ز . ل ·
- (٦) جاء هذا الخبر في ط قبل آخر خبرين من أخبار « الحسن » ، وجاء في نسخة عارف حكمت ، والتي سأرمز لها بالرمز ع بعد خبرين من أول أخبار « الحسن » ·
- وانظر الخبر في : مادة ( ذرع ) من الفائق (  $\Upsilon$  /  $\P$  ) ، والنهاية ، ومادة ( ربع ) من الفائق (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) والنهاية ، وتهذيب اللغة (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) واللسان والتاج ·
- (٧) في ز: « هو القول فيه » ، وفي طعن ل. م: « قال أبو عبيد: وكذلك القول عندنا فيه »  $\cdot$ 
  - (٨) هذا الخبر مع تفسيره : ساقط من م ٠
- (٩) انظر الخبير في : مادة ( وجب ) من الفائق ( ٤ / ٤٦ ) ، والنهاية ، وفي المغيث والله والناج . « يطعم عشرة مساكين وجبة واحدة » ·

قَالَ (١) : حَدَّثَنَاهُ «هُشَيَمٌ» ، عَن « يُونُسَ » و « مَنْصورٍ » ، عَن « الْحَسَنِ » · قَالَ «الكِسائيُّ» : الوَجْبَةُ : الأَكْلَةُ الواحدَةُ ، يُقَالُ : فُلانٌ يَأْكُلُ في اليَومِ وَجُبَةٌ (٢): إذا كانَتْ لَهُ أَكْلَةً ، قَالَ «الكِسائيُّ» : وكَذَلِك يُقَالُ : هُوَ يَأْكُلُ وَزُمَةً · إذا كانَتْ لَهُ أَكْلَةً ، قَالَ «الكِسائيُّ» : وكَذَلِك يُقَالُ : هُوَ يَأْكُلُ وَزُمَةً ·

قَالَ « الأَصْمَعِيُّ» : يُقَالُ مِنَ الوَجْبَةِ : قَدْ وَجُّبَ الرَّجُلُ عَلَى [٦٦٢] نَفْسِهِ الطَّعَامَ : إذا جَعَلَ لِنَفْسِهِ أَكُلَةً في اليوم ·

٧٣ · ١ - وقيال «أبو عُبَيد» في حَديث «الحَسننِ» : « لأَنْ أَعْلَمَ أَنِّي بَرِئُ مِن النَّفَاقِ أَحَبُ إلى مِن طِلاعِ الأَرْضِ ذَهَبًا (٣) » •

قَالَ «الْأَصْمَعِيُّ» : طَلِاعُ الأَرْضِ : مِلْوُها ، يُقَالُ : قَوْسٌ طِلاعُ الكَفَّ : إذا كانَ عَجْسُها يَمُلأُ (٤) الكَفَّ ، وقالَ (٥) «أُوسُ بنُ حَجَرٍ» يَصِفُ قَوْسًا :

كَتُومٌ طِلاعُ الكَفَّ لا دُونَ مِنْنِها وَلا عَجْسُها عَن مَوضِعِ الكَفَّ أَفْضَلا (١) قَالَ مُ طَلِاعُ الكَفَّ الْفَلَاءُ وَالْ عَجْسُها عَن مَوضِعِ الكَفَّ الْفَلَاءُ السَّيءَ السَّيءَ السَّيءَ السَّيءَ السَّيءَ السَّيءَ السُّيءَ الس

١٠٦٨ - وقال (١) «أبو عُبَيْد» في حديث «الحَسننِ» : «لابأسَ أَنْ يَسْطُوَ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>۱) « قال » : ساقط من ز . ع · (۲) في ز : « وجبة واحدة » ·

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في : مادة ! طلع ) من الفائق ( ٢ / ٣٦٧ ) والنهاية واللسان والتاج -

<sup>(</sup>٤) في ز: « تملأ » ·

<sup>(</sup>ه) في ع: «قال» ·

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل ، وهو في ديواند /  $\Lambda$ ٩ ، وتهذيب اللغة (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) يصف قوساً وجمهرة اللغة (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) واللسان والتاج (طلع ) -

<sup>(</sup>٧) في ز: « الإطلاع » ·

<sup>(</sup>A) في طعن ل: « الشيء بالشيء حتى يساويهُ »، وأثبت ما جاء في ز.ع. ك.

<sup>(</sup>٩) هذا الخبر مع تفسيره: ساقط من م -

عَلَى المَرْأَة »(١) .

قَالَ (٢) : حَدِّثَنَاهُ « عَبَّادُ بِنُ عَبَّادٍ » ، عَن « هِشَامٍ » ، عَن « الحَسنَنِ » ،

قالَ « عَبَّادٌ » ، وقالَ «هِشامٌ » : وَذَلِك إذا خِيفَ عَلَيها ، وَلَم تُوجَدِ امرَأَةً تُعالِجُ ذَلِك مِنها ، هَذا ومَا أَشْبَهَهُ مِن الكَلام .

قالَ «أبو عُبَيدٍ» (٣) : السَّطُوُ : أن يُدخِل [الرجل] (٤) يده في رحمها ، فَيَسْتَخرِجَ الرَّلَدَ إذا نَشْبَ في بَطْنِها مَيَّتًا ، وقد (٥) يَفْعلونَ ذَلِك بِالناقَةِ ، وربَّما أُخْرِجوا الجَنينَ مُقَطَّعًا . يُقالُ منهُ : سَطَوْتُ ٱسْطُو سَطُواً .

قَالَ «أَبُو عُبَيدٍ» : وَالسَّطُوُ فَى غَيرٍ هذا : أَن يَسَطُّوَ الرَّجُلُ عَلَى غَيرِهِ بِالضَّرْبِ وَالشَّتْم والإساءَةِ ، يُقالُ : سَطُوْتُ عَليهِ ، وَبِه ، قال (١) الله [ تبارك وتعالى] (٧) : ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلِيهِم آياتنا (٨) ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر الخبر فى : المغيث ۲/ ۸۷ ، وفيه : « فى حديث المرأة يعسرُ ولدُها .. » ومادة ( سطو ) من الفائق ( ۲ / ۱۷۸ ) والنهاية ، وزاد فيهما : « إذا لم توجد امرأة تعالجها ، وخيف عليها » ، وتهذيب اللغة ( ۱۳ / ۲۵ ) وروى عن بعض الفقها ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>Y) « قال » : ساقط من ز . ع .

<sup>(</sup>٣) المثبت من ع ، وفي غيرها : « أبو عبيدة » ، وهو محكى في اللسان ( سطو ) عن أبي عبيد ، ويدل على صحة قوله بعد : « والسطو في غير هذا » .

<sup>(</sup>٤) « الرجل » : تكملة من ع · (٥) في ع : « قال وقد ... » ·

<sup>(</sup>٦) في ك : « وقال » .

<sup>(</sup>٧) « تبارك وتعالى » : تكملة من ع ، وفي ز : « تعالى » .

<sup>(</sup>٨) سورة الحبج الآية ٧٧ .

١٠٦٩ - وقال (١) «أبو عُبَيد» في حديث «الحَسَنِ»: « إذا استغرَبَ الرَّجُلُ ضَحكًا في الصَّلاة أعادَ الصَّلاة » (١) ·

كَانَ «أَبُو عَمْرُو » ، و « الأصمَعِيُّ » يَقُولُ أُحَدُّهُما : الاسْتِغْرَابُ : هُوَ (٣) القَهقَهَةُ ، وقالَ الآخَرُ : هُوَ الإكثارُ مِن الضَّحِكِ .

وكانَ «أبو عُبَيدَةَ » يَقولُ : أَغْرَبَ الرَّجُلُ ضَحِكًا ، وَأَنْشدَ بَيتَ « ذى الرُّمَّةِ » : فَما يُغْرِبونَ الضَّحْكَ إِلَّا تَبَسَّمًا وَلاَينْبِسُونَ القَولَ إِلاَّ تَخافيا (١٦٣٣)

 $^{(1)}$  وقال  $^{(0)}$  «أبو عُبَيد» في حَديث «الحَسَن»  $^{(1)}$ : « ما مِن أَحَد عَمِلَ لِلّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

قَالَ (١) : سَمِعْتُ « ابنَ أبي عَدِيٌّ » يُحَدِّثُهُ ، عَن «عَوْفٍ» ، عَن «الحَسَنِ» ·

<sup>(</sup>١) اخبر مع تفسيره: ساقط من م٠

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة (غرب) من الفائق (٣/ ٣٥) ، والنهاية ، وفيه : وهو مذهب أبى حنيفة ، ويزيد عليه : إعادة الوضوء ، 'للسان والتاج ، ورواية ل : « أعاد الوضوء والصلاة » ·

<sup>(</sup>٣) « هو » : ساقط من ز ·

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو في ديوان «ذي الرصة» (١٣١٤/٢) وفيه: « إلا تناجيا » ، وفي تفسيره : « ويقال : مانبس بكلمة » ، وفي الغريب المطبوع ، و (ع) : «ينسبون» وأراها تحريفا ، وانظر البيت في : مادة (غرب) من تهذيب اللغة (١١٧/٨) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٥) الخبر مع تفسيره: ساقط من م٠

<sup>(</sup>٦) في ط: « الحسن بن أبي الحسن البصري » · (٧) « عز وجل »: تكملة من ط ·

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في : مادة ( هيد ) من الفائق ( ٤ / ١٢٤ ) والنهاية ، واللسان ، والتاج ٠

<sup>(</sup>٩) « قال »: ساقط من ز ، والسند ساقط من ل -

قَولُه : لاتَهيدَنَّهُ (١) ، يَقولُ : لا تَصْرُفَنَّهُ عَن ذاكَ ، ولا تُزيلَنَّهُ -

يُقَــالُ مِنهُ : هِدْتُ الرَّجُلَ أَهْيِـدُهُ هَيْداً وَهاداً (٢) : إذا زَجَرْتَهُ عَنِ السَّسَّى مِ ، وَصَرَفْتَهُ عَنْهُ (٣) ، وَأَنْشَدَنى « الأحمَرُ » :

حَتَّى اسْتقامَتْ لهُ الآفاقُ طائِعَةً فَمَا يُقالُ لَهُ هَيْدٍ ولا هَاد (1) قُولُه : هَيْدٍ ولا هَاد : خَفْضٌ في مَوْضع الرَّفع (0) ، وَهَذا عَلَى الحِكايَة ، كَتَوْلِك : مَد وَصَد ، وغاق (١) ، ونَحْو ، وقَد يُرْوَى بالرَّفْع ، وَهُو جسائزٌ ، ومَعْناه أَنَّه لا يُمْنَعُ من شَيء .

ونُرَى أَنَّ حَديثَ « النَّبِيِّ « - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم - (٧) مِن هَذَا حِينَ قيلَ لَهُ في المَسْجِدِ : يارسولَ اللَّهِ هِدْهُ . فَقَالَ : «بَلْ عَرْشُ كَعَرْشِ مُوسَى» (٨) .

<sup>(</sup>۱) « قوله : لاتهيدنّه » : ساقط من ر . (۲) « وهاداً » : ساقط من ع .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر تفسير الخبر : ساقط من ز ، وخبران آخران بعده -

<sup>(</sup>٤) رواية ز: هَيْدُ ولا هاد \_ برقع الأول وجر الشانى ، ورواية ع: هيد ولا هاد ً - بالرقع فيهما ، ورواية ك: هيد ولاهاد \_ بالكسر من فيهما ، ورواية ك: هيد ولاهاد \_ بالكسر من غير تنوين ، والتفسير بعد البيت يوضع المراد ، والبيت من البسيط ، في تهذيب اللغة هير تنوين ، والتفسير بعد البيت يوضع المراد ، والبيت من البسيط ، والتاج (هيد) هيد ٣٨٩/٨ ، وعجزه فيه (٣٩٠/٨) غير منسوب ، ونسب في اللسان ، والتاج (هيد) لابن هَرْمُدَ .

<sup>(</sup>٥) في ز.ط: « رفع » ·

<sup>(</sup>٦) في طعن ل: « صَه صَه مَ ، وغاق غاق ، وتَنحوه » وما أثبت عن ز. ع. ك يمثل ما جاء في أصل النسخ وأدقها كمالا وقدما ومقابلة غاية في الدقة .

<sup>(</sup>Y) في طعن ل: « عليه السلام » .

<sup>(</sup>٨) انظر الحديث رقم ٣٢٦ في الجزء ٣/٣ من تحقيقنا هذا ، ومادة ( هيد ) من الفائق (٨) ١٢٢/٤) ، وفيه : « عَرِيش كعريش موسى » ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٣٩١/٨) ، واللسان والتاج .

كَانَ « سُفْيَانُ بِنُ عُبَيْنَةً » - فِيما بَلغَنى عَنْهُ ('' - يَقُولُ : مَعْنى هِذْهِ : أَصْلِحُهُ · وَمَعْنى هَذَا ('') الحَدِيثِ ("' كَمَا قَالَ «سُفْيَانُ » ، وَلَكِنَّهُ إِصْلاحٌ بَعْدَ هَدْمِ الأَوَّلِ ، فَإِنَّمَا هِذَهُ : أَزِلَ هَذَا عَن مَوْضِعِهِ ، وَابْنِ غَيْرَةُ ·

وَالَّذِى أَرَادَ « الْحَسَنُ » بِقَوْلِه : قَلَا تَهِيدنَّهُ الآخِرَةُ ، يَقِولُ : إذا صَحَّتْ نِيِّتُهُ فَى أُولُ (٤) مَا يُرِيدُ الأَمْرَ مِن البِرِّ ، فَعرَضَ لَهُ الشَّيْطانُ ، فَقالَ : إنَّك تُرِيدُ بِهذا الرِّياءَ ، قَلا يَمْنَعُه ذَلِك مِن الأَمْرِ الذَى قَدْ تَقَدَّمَتْ فيه نِيِّتُهُ ، وَهَذا شَبِيهُ بالحَديث الآخَرِ : « إذا أَتَاكَ الشَّيْطانُ ، وَأَنْت تُصَلِّى ، فقالَ : إنَّك تُراثِى ، فَزِدْها طُولاً » (٥) .

١٠٧١ - وقال (١) « أبو عُبَيد » في حَديث « الحَسَن » و « عَبد الله بن شَقيق العُقَيْليِّ » حين ذكرا حديث « إبراهيم » النَّبِيِّ - صَلَى اللهُ عَليه (١) - فقالا : «يَأْتِيهِ أَبُوهُ يَوْمَ القِيامَةِ ، فَيَسْأَلُهُ أَن يَشْفَعَ لَهُ ، فَيقولُ : خُذْ بِحُجْزَتَى ، فَيَاخُذُ « يَأْتِيهِ أَبُوهُ يَوْمَ القِيامَةِ ، فَيَسْأَلُهُ أَن يَشْفَعَ لَهُ ، فَيقولُ : خُذْ بِحُجْزَتَى ، فَيَاخُذُ ( ٢٦٤ ) بِحُجْزَتِهِ (١) ، فَتَحينُ مِن « إبراهيم » - عَليه السلام (١) - التفاتة إليه ، ويَقولُ : ما أَنْتَ بِأبِي » (١) . فَيَنْتَزَعُ حُجْزَتُهُ مِن يَدِهِ ، ويَقولُ : ما أَنْتَ بِأبِي » (١) . قولُه : ضَبْعانُ : هُو الذَّكُ مِن الضّباع وهُو الذَّيخُ أيضًا ، ولا يُقالُ لِلذَّكْرِ ضَبّعٌ ، قَولُه : ضَبْعانٌ : هُو الذَّكُ مِن الضّباع وهُو الذَّيخُ أيضًا ، ولا يُقالُ لِلذَّكْرِ ضَبّعٌ ،

<sup>(</sup>۱) « عند » : ساقط من ر . ل · (۲) في ط عن ز . ع . ل : « وَهَذَا مَعْنَى » ·

<sup>(</sup>٣) زاد ط: « الآخر » ولا حاجة لها · (٤) في ل: « قول » ، من فعل الناسخ -

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث في : مادة ( هَيِدَ ) من الفائق ( ٤ / ١٢٢ ) -

<sup>(</sup>٦) الخبر مع تفسيره : ساقط من ر . م ٠

<sup>(</sup>٧) عبارة ط: « إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه » وفي ز: « النبي عليه السلام » ، والمثبت عبارة ع . ك .

<sup>(</sup>٨) « فيأخذ بحجزته » : ساقط من ل · (٩) « عليه السلام » : ساقط من ز . ع . ل ·

<sup>(</sup>١٠) انظر الخبر في : مادة ( ضبع ) من الفائق (٣٢٨/٢) ، والنهاية ، واللسان ، والتاج ، ومادة ( مدر ) من النهاية ، وتهذيب اللغة (١٢١/١٤) واللسان ، والتاج -

إنَّما الصُّبُعُ الأنثى خاصَّة .

وقَولُهُ: أَمْدُرُ ، يَقسولُ (١): هُو المُنْتَفِخُ الجَنْبَينِ ، العَظيمُ البَطْنِ ، قسال «الرَّاعى» يَصف إبلاً لَهَا قَيِّمٌ:

وَقَيِّمٌ أَمْدَرُ الجَنْبَينِ مُنْخُرِقٌ عَنْهُ العَباءَةُ قَوامٌ عَلَى الهَمَل (٢)

[ أَمُدَرُ الجَنْبَيْنِ : يَعنى عَظِيمَهُما ] (٣) وَيُقالُ الأَمْدَرُ (٤) : الّذي قَدْ تَتَرَّب جَنْباهُ مِنَ المَدَرُ ، يَذَهْبُ به إلى التُّراب : أَى أَصابَ جَسَدَهُ التُّرابُ .

وقبالَ بَعْضُهُم : الأَمْدَرُ : الكَثِيرُ الرَّجِيعِ الذي لا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ ، وقَدْ يَسْتَقيمُ أَن يَكونَ المَعْنَيانِ جَمِيعًا في ذَلك الصَّبْعان .

١٠٧٢ - وقال (٥) «أبو عُبَيد» في حَدِيثِ «الحَسَنِ»: «ما تَشَاءُ أَن تَرَى أَحَدَهُمْ (١) أَبْيَضَ بَضًا يَمْلَعُ في الباطلِ مَلْخًا ، يَنْفُضُ مِذْرُويَهِ ، يَقَدولُ : هَأَنْذَا أَعُرُفُونَى (٢) أَبْيَضَ بَضًا يَمْلَعُ في الباطلِ مَلْخًا ، يَنْفُضُ مِذْرُويَهِ ، يَقدولُ : هَأَنْذَا فَاعْرُفُونَى (٢)» .

يُروى ذَلِك - فِيما أَعْلَمُ - عَن « أَبِي بَكْرِ الهُذَلَيِّ» ، عَن « الحَسن الله يُروى ذَلِك -

(١) في ل : « يقال » ، وما أثبت أدق .

(٢) البيت من البسيط ، وهو للراعى ، في تهذيب اللغة ( مدر ) ١٤ / ١٢٢ ، واللسان ، والتاج ، والرواية فيها : وقيًّ أمدر ... بالجر ، وهي رواية المطبوع .

(٣) ما بين المعقوفين : تكملة من ز . ع ، وزاد ع : « قوله أمدر ... » .

(٤) « الأمدر » : ساقط من ع ، وفي ط : « إن الأمدر » .

(٥) الخبر مع تفسيره: ساقط من م

(٦) في ز: « يُرَى أحابُهم » على البناء للمفعول -

(۷) انظر الخبر في : مادة ( بضض ) من الغائق (۱۱٦/۱) ، والنهاية ، واللسان ، والتاج . ومادة ( ملخ ) من النهاية ، وتهذيب اللغة ( ۷ / 3 ) ، واللسان ، والتاج . ومادة ( ذرو ) من تهذيب اللغة ( ۱۵ / ۸ ) ، واللسان ، والتاج .

وزاد الفائق ( ١ / ١١٦ ) : « ... قد عرفناك فمقتك الله ، ومقتك الصالحون » .

قَالَ «الأصْمِعِيُّ»: البَضُّ: الرَّخْصُ الجَسَدِ، وَلَيْسَ هَذَا ('' مِنِ البَياضِ خَاصَّةً، وَلِكَن ('' مِن البَياضِ خَاصَّةً، وَلِكَن ('' مِن الرِّخَاصَةِ إِن كَانَ آدَمَ ('') أُو أَبْيَض، وكَذَلِك المَرْأَةُ بَضَّةً. وَلَكَن '' مِن الرِّخَاصَةِ إِن كَانَ آدَمَ ('') أَو أَبْيَض، وكَذَلِك المَرْأَةُ بَضَّةً. وَأَمَّا قَولُه: يَمْلَخُ : قَإِن المَلْخُ ('' : التَّقَنَّى والتكسُّرُ ، يُقَالُ : مَلَخُ الفَرَسُ وَغَيرُهُ : إِذَا لَعِبَ .

قالَ « رُؤبَةً » يَصِفُ الحِمارَ :

#### \* مُعْتَزِمُ التَّجْليحِ مَلاَّخُ المَلَقُ (٥) \*

والمَلْخُ (١) : أَن يُنْتَزَعَ الشَّيءُ مِن موضِعِهِ انْتِزاعًا سَهُلا (٧) .

قالَ (٨) «الأصْمَعِيُّ» : وَيُقالُ (١) مِنهُ : أَمَتَلَخْتُ اللَّجَامَ مِن رَأْسِ الدَّابَّةِ : إذَا نَزَعْتَهُ منهُ نَزْعًا سَهُلاً ٠

وَأَمُّا المِذْرُوانِ : فَإِنَّهُما (١٠) فَرعَا الأَلْيَتَيْنِ (١١) ، قالَ « عَنْتَرَةُ » :

- (١) « هذا »: ساقط من ل -
- (٢) في ع : « لكن » ، وفي ط : « ولكنه » ، وأثبت ما جاء في ز . ك ·
- (٣) في ز: «أَدَمَ » بفستح الهسمزة من غيس مد، وفي ع: آدَمَ بالملاً ، وفي اللسان (أدم) : الأَدْمَةُ : البياض وقد أدم ، وأَدُم فَهُو آدَمُ ، والجمعُ أَدْمٌ . وفي الصحاح (أدم) : والأَدْمَةُ في الإبل: البياض الشديدُ ، يُقالُ : بَعيرٌ ،دمُ وناقة أَدْماءُ ، والجمعُ أَدْمٌ -
  - (£) في ز : « فإن المُلخَ والمُلخَ لُغتان ... » ·
- (٥) البيت لرؤية ، في ديوانه ٦-١ ، وتهذيب اللغة ( ٧ / ٤٣٤ ) والفائق ( ١ / ١١٦ )، واللسان والتاج « ملخ » -
  - (٦) في ط: « الملق » خطأ ، والذي في ز. ط: « الملخ » ·
    - (٧) ما بعد الرجز إلى هنا: ساقط من ل -
    - (A) في طعن ل: « وقال » ، والمثبت من ز . ع . ك ·
      - (٩) في ط: « يقال » ، والمثبت من ز . ع . ك ·
- ( · ١ ) زاد ط عن ل : « فإنهما كأنهما » والتركيب «كأنهما »، نقله الأزهري ، عن أبي عبيد ·
- (١١) هذا أحد ما أخذه ابن قُتَيبة رحمه الله في كتابه إصلاح الغلط على أبي عبيد ،

أَنَحُوى تَنْفُضُ اسْتُكَ مِذْرُوَيْها لِتَقْتُلَنى فَهَاتُذَا عُمازًا (١) لِتَقْتُلَنى فَهَاتُذَا عُمازًا (١) ١٠٧٣ وقال «أبو عُبَيد (٣) » في حَديث «الحَسَنِ» : « السمَجَالِسُ ثلاثَةً : فَسَالِمٌ ، وغانمٌ ، وشاجبٌ (٢) » .

أقول: ويبدو أن التركيب « كأنهما » الذى جاء فى ل ، وتهذيب اللغة ( ١٥ / ٨ ) يوضح أن أبا عبيد يجعل المذروين بمعنى الأليتين وغيرهما ، وذكر صاحب التهذيب (٨/١٥) تعليقا على خبر الحسن البصرى ، قال أبو عُبيد: المذروان: كأنهما فرعا الأليتين ، وأنشد بيت عنترة ، وقال غيره : المذروان: طرفا كل شىء ، وأراد الحسن بهما فرعى المنكيين .

<sup>=</sup> فقال بعد أن ساق كلام أبى عبيد مختصراً ( لوحد ٥٤/٥٣ من نسختنا ) :

<sup>«</sup> قال أبر محمد لقد أ تي أبر عبيد في هذا التأويل من البيت ، وليس المدروان قرعًى الأليتين حسب ، ولكنهسما الجانبان من كل شيء ، تقبول العرب : جاء قُلان يضرب أصدريه ، ويضرب عطفيه ، وينقُض مذروّيه - يريد جانبي - وهما منكباه . وسمعت رجلاً من فصحاء العرب يقول : قَنَّعَ الشَّيبُ مَذْرَوَيه ، يريد : جانبي رأسه ، وهما فوداه ، وإغا سُميّا بذلك ؛ لأنهما يَدريان ، أي : يشيبان ، والذراء هو الشيب ، يقال : ذريت لحيته ، وهذا أصل الحرف فاستعير للمنكبين ، والأليتين والطرفين من كل شيء ... ولم يرد الحسن أن هذا الذي وصفَهُ يحرَّك أليتيه ، ولا من شأن من يَبْلَخ ويتيه على نفسه ، ويقول : هأنذا فاعرفوني أن يحرك أليتيه ، وإنّما أراد بقوله : يَنفُض مذرويه بمعني يضرب عطفيه ، وهذا مما يؤواه يه المرح المختال ، وريما تناؤن : جامنا ينفض مذرويه : إذا يضرب عطفيه ، وهذا مما وحرَّك رأسه ، نفض قُرونَ قَوْدَيه ، وهما مذرّواه » .

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر ، لعنترة ، في ديوانه ۱۷۸ ، يهجو عمارة بن زياد العبسى ، وهو في تهذيب اللغة ( ۱۵ / ۷ و ۸ ) واللسان والتاج ( ذرا ) .

<sup>(</sup>٢) « أبو عبيد »: ساقط من م ·

<sup>(</sup>٣) انظر الخبير في منادة (شبجب) من الفنائق ٢٢٣/٢ ، والنهناية ، وتهذيب اللغنة (٣) انظر الخبير في منادة (١٠) ٥٤٥) ، واللسان والتاج ، وفيهما : « الناس » -

(٦٦٥) فالسَّالِمُ: الَّذِي لَمْ يَغْنَمُ شَيِئًا، وَلَمْ يَأْثُمُ (١)، وَالغانِمُ: الَّذِي قَدْ غَنِمَ مِن الأَجْرِ، والشَّاجِبُ: الآثِمُ الهالِكُ ·

يُقَالُ مِنهُ: قَد شَجَبَ الرَّجُلُ (٢) يَشْجُبُ شَجْبًا (٣) وشُجوبًا : إذا عَطِبَ وهَلَك فى دين أُودُنيا ، وَفيه لُغَةُ أُخْرى : شَجِبَ يَشْجَبُ شَجَبًا ، وَهَذِه (٤) أَجْوَدُ اللَّغَتَيْنِ (٥) ، وَأَكَثُرُهُمَا ، وَمِنهُ : قَلِتَ قَلَتًا، وَوَتِغَ وَتَغًا ، وتَغِبَ تَغَبًا (٢) ، كُلُّهُ (٧) : إذا هَلَك ، قَالَها (٨) « الكسائيُ » ، وقال « الكُمَيْت » :

لَيْلُكَ ذَا لَيْلُكَ الطُّويِلَ كَمَا عَالَجَ تَبْرِيحَ غُلِّهِ الشَّجِبُ (١)

وقد رُوِيَ هَذا الحَديثُ عَن غَيْرِ «الحَسَنِ » ، قالَ : سَمِعْتُ «أَبِا النَّصْرِ» يُحَدِّثُهُ ، عَن «شَيْبانَ» ، عَن «آدَمَ بنِ عَلِيًّ» ، قالَ : « سَمِعْتُ أَخا « بِلالٍ » - مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلِّم (١٠٠) - يَقُولُ : « النَّاسُ ثَلاثَةُ أَثْلاث : فَسالِمٌ ، وغانِمٌ ، وشاجِبٌ ، فالسَّالِمُ : السَّاكِتُ : وَالفائِمُ : الذي يَأْمُرُ بالخَيْرِ ، وَيَنْهي عَن المُنكَرِ وَالشَّجِبُ : النَّاطِقُ بالخَنَا ، والمُعينُ عَلى الظُّلْمِ » .

هَكذا في الحَديثِ ، وَالتَّفْسيرُ الأُوَّلُ بَرْحِعُ إلى هَذا ٠

(١) في م: « لايغنم شيئًا ولايأثم » · (٢) « الرجل »: ساقط من ز ·

(٣) « شجبا » : ساقط من ل · (٤) في ط عن م : « وهو » ·

(٥) بقية تفسير هذا الخبر ، والخبر الذي بعده : ساقط من م •

(٦) « وتَغبَ تغبا » : ساقط من ل ·

(٧) في ل : « هذا كله » ·

(A) في طعن ل: « قاله »·

(٩) البيت من المنسرح ، في هاشميات الكميت /١٣٥ بشرح أبي رياش القيسى ، وهو في تهذيب اللغة (١٠٥/١٠) ، واللسان والتاج ( شجب ) .

(١٠) في ع . ك : « صلى الله عليه » ، وفي ل : « عليه السلام » ٠٠

١٠٧٤ - وقال (١) «أبو عُبَيْدٍ» في حَديثِ «الحَسننِ»: « إذا كانَ الرَّجُلُ أَعْزَلَ فَلا بَأْسُ أَنْ يأْخُذَ مِن سِلاحِ الغَنيمَةِ ، فَيقاتِلَ بِه ، فَإذا فَرَغَ منهُ رَدَّهُ (٢) » .

قالَ (٣) : حَدَّثَناهُ (٤) «هُشَيْمٌ» ، عَن «أبي الأَشْهَبِ » ، عَن « الحَسنِ » ٠

قُولُه : أَعْزَلُ : هُو الذي لا سِلاحَ مَعَهُ . وَمنهُ الحَدِيثُ الذي يُرُوَى عَن «الشَّعْبِيِّ» : « أَنَّ زَيْنَبَ لَمَّا أَجارَتْ « أَبا العاصِ » خَرَجَ النَّاسُ إِلَيهِ عَزْلاً » (١٠) .

وَفَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنِ الْفِقْهِ أَنَّهُ رَخُصَ فَى الانْتِفْسَاعِ ('' بِالْغَنْيَسَمَةِ عِنْد ('' مَوْضِعِ الْضُرُّورَةِ إِلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِى عَن « عَبَسْدِ اللَّهِ » (^\) أَنَّه لَمَّا الْتَهَهَى إلى « أَبِي الضَّرُورَةِ إلى ذَلِكَ ، وَقَدْ رُورِي عَن « عَبَسْدِ اللَّهِ » (^\) أَنَّه لَمَّا الْتَهَهَى إلى « أَبِي جَهْلٍ » وَهُو مُثْبَتُ ، قَاجُهَزْتُ بِسَيْفَى فَلَمْ يَعْمَلْ ، فَأَخَذْتُ سَيْفَةً ، فَأَجْهَزْتُ عَلَيْهِ (^\) عَلَيه (^\) عليه (^\)

١٠٧٥ - وقال «أبو عُبيد (١٠٠) » في حَديث « الحَسَنِ » في الرَّجُلِ يُجامِعُ المَرْأَةَ ، وَالأُخرى تَسْمَعُ ، قالَ : « كَانُوا يَكْرَهُونَ الوَجْسَ (١١١) » .

قالَ (١٢١): حَدَّثَناهُ «عَبَّاهُ بنُ العَوَّامِ » ، عَن «غَالِبِ القَطَّانِ»، عَن «الحَسَنِ» (١٣٠) .

<sup>(</sup>١) الخبر مع تفسيره : ساقط من ر . م .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في مادة ( عزل ) من النهاية ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز ٠ (٤) في ع : « حدّثنا » ٠

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في : مادة ( عزل ) من الفائق (٤٢٦/٢) ، والنهاية ، واللسان ، والتاج -

<sup>(</sup>٦) « في الانتفاع » : ساقط من ل · (٧) في ع : « عن » · (٦)

<sup>(</sup>٨) يريد : عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - وهر المراد عند الإطلاق .

<sup>(</sup>٩) يعنى : في غزوة « بدر الكبرى » · (١٠) « أبو عُبيد » : ساقط من م ·

<sup>(</sup>١١) انظر الخبر في : مادة ( وجس ) من النهاية ، وتهذيب اللغة (١٣٩/١١) ، واللسان والتاج .

<sup>(</sup>۱۲) « قال » : ساقط من ز . (۱۳) السند ساقط من م . ط .

الوَجْسُ : هُو الصَّوْتُ الخَفِيُّ (١) ، وقَد رُوِيَ في مِسْلِ هَذَا مِن الكَراهَةِ مَا هُوَ أَشَدُّ مُنهُ ، وَهُو في بَعضِ الحَدِيثِ : « حَتَّى الصَّبِيِّ في المَهْدِ (٢) » •

وَأُمَّا حَدِيثُ « ابنِ عَبَّاسٍ » : « أَنَّه كَانَ يَنامُ بَيْنَ جارِيتَينِ (٣) » ·

قَالَ [ « أَبُو عُبَيدٍ» ( ُ ' ) ] : سمعتُ «عَبَّادَ بِنَ العَوَّامِ» يُحَدِّثُهُ ( ُ ' ) ، عَن « أَبَى شَيْبَةَ » قـــالَ : سَمِعْتُ «عِكْرِمَةَ» يُحَدِّثُهُ ( ُ ' ) ، عَن « ابن عَبَّاسٍ » أَنَّه كـــانَ يَنامُ بَينَ جَارِيَتَيْن .

فَإِمًّا (١) هَذَا عِندى إِنَّمَا هُوَ عَلَى النَّوم ، وَلَيْسَ (٧) عَلَى الجِماع •

١٠٧٦ – وقال (^) « أبو عبيد » في حديث « الحَسنَنِ » أَنَّهُ سُئِلَ : « أَيُدالِكُ الرَّجُلُ المَرْأَةَ (^) ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، إذا كَانَ مُلْفَجًا (^) » .

قَولُهُ : يُدالِكُ (١١١)، يَعنى : المَطلَ بالمَهْرِ ، وَكُلُّ مُماطِلٍ ، فَهُو مُدالِكٌ ، والمُلْفَجُ :

(١) من هنا إلى آخر تفسير الخبر ، والخبر الذي بعده : ساقط من م ٠

(۲) في ط: « مهده » ٠ (۳) في ر: « جارتين » ، وهو تحريف ٠

(٤) « أبوعُبَيد »: تكملة من هامش ز بعلامة خروج ٠

(٥) في طعن ز : « يُحَدَّث » ٠ (٦) في طعن ز . ع : « فإن » ٠

(۷) في ط عن ز . ع : « ليس » ٠
 (٨) الخبر مع تفسيره : ساقط من م ٠

(٩) في طعن ز: « امرأته » ·

(۱۰) انظر الخبر فى : مادة ( دَلَك ) من الفائق \ / ٤٣٧ ، والنهاية ، وفيهما : «امرأتد» ، وتهسذيب اللغسة ( ۱۰ / ۱۱۸ ) ، وفيسه : « أهله » واللسان ، والتاج . ، ومسادة ( لفج ) من تهذيب اللغة ( ۱ / ۸۲ ) ، واللسان والتاج .

أقول: وفى أخبار البصريين النحويين للسيرافى / - ٨: « حَدَّثنا أبو مزاحم، قال: حَدَّثنا ابن أبى سَعد، قال: حدثنى أبو عثمان المازنى، قال: سمعت أبازيد يقول: قيل: للحسن: ياأبا سعيد! أيُدَ الِك الرَّجُلُ امرأتَهُ ؟ قالَ، لابأس إذا كان مُلْفَجًا » -

(۱۱) في ز : « أيدالك ؟ » ·

المُعْدِمُ الذي لاشَى علهُ ، يُقالُ : قَدْ (١) أَلْفِحَ (٢) إِلفَاجًا ، قالَ « رُؤْبَةً » يَمْدَحُ قَومًا : \* أَحْسابُكُمْ في العُسْروالإلفاجِ \*

\* شيبَتْ بعَـنْبِ طَـيّبِ المِزاجِ \* (٣)

والإصرامُ مِثلُ الإلفاجِ ، إلا أنَّهُ يُقالُ منه (٤) مُصرِمٌ ، وكَذلِك : المُزْهِدُ ، والمُحْوِجُ، والمُعْدِجُ،

 $^{(4)}$  عَبَيد $^{(4)}$  في حديث  $^{(4)}$  الحَسَن  $^{(4)}$   $^{(4)}$  التَّلُوبَ  $^{(4)}$  في حديث  $^{(4)}$  التَّلُوبَ  $^{(4)}$  اللَّهِ  $^{(4)}$  اللَّهِ  $^{(4)}$  اللَّهِ  $^{(4)}$  اللَّهِ  $^{(4)}$  اللَّهِ  $^{(4)}$  المَّبَارِكِ بِنِ فَضَالَةً  $^{(4)}$  ، عَن  $^{(4)}$  .

قَولُه : سَرِيعَةُ الدُّثُورِ : يَعْنَى دُرُوسَ ذِكْرِ اللَّهِ - تَبارك وتَعالى (٨) - مِنْها ، يُقالُ

(۱) قد »: ساقط من ع .

(٢) في ط: « أَلْفَج » على البناء للمعلوم ، وما أثبت عن ز . ع . ك .

(٣) البيتان من الرجز ، لرؤبة بن العجاج ، في ديواند ٣٣ ، ومادة ( لفج ) في تهذيب اللغة (٣) البيتان من الرجز ، واللسان والتاج .

(٤) « منه » : ساقط من ل . (٥) « أبر عُبيد » : ساقط من م .

(٦) انظر الخبر في : مادة « حدث » من الفائق ١ / ٢٦٨ والنهاية ، وتهذيب اللغة (١٩/١٨)، (٤٠٦/٤) واللسان ، والتاج ، ومادة ( دثر ) من النهاية ، وتهذيب اللغة (٨٧/١١)، واللسان والتاج . ومادة (قدع) من النهاية ، واللسان والتاج ، ومادة (طلع) في المغيث. أقول : ورواية ز . ك : « طلعت » بغتج الطاء وكسر اللام . وفي بقية النسخ ومصادر التخريج : « طلعت » بضم الطاء وفتح اللام ، وبين أبو عبيد أن رواية الحديث : « طلعت » بفتح فكسر في آخر تفسيره ، وأشار إلى لغة « طلعة » بضم وفتح .

(٧) السند ساقط من ل . م .

(A) في ز: « تعالى ذكره » ، والجملة الدعائية : ساقطة من م .

لِلْمَنْزِلِ وغَيرِه إِذَا عَفَا وَدَرَسَ : قَدْ دَثَرَ ، فَهُوَ دَاثِرٌ (١) ، قالَ « ذو الرُّمَّةِ » : \* لُمَنْزِلِ وغَيرِه إِذَا عَفَا وَدَرَسَ : \* أَشَاقَتُكَ أُخُلاقُ الرُّسُومِ الدُّواثر (٢) \*

وَهُو كَثيرٌ في الشُّعْرِ ٠

والدُّثُورُ في غَيرِ هَذَا: كَثْرَةُ الأموالِ ، واحدُها دَثْرَ ، يُقالُ: هُمْ أَهْلُ دَثْرِ وَدُثُورٍ ، والدُّثُورِ ، واحدُها دَثْرَ أَنْ اللَّهُ وَهُمُ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأَجُورِ (٣) ومنهُ الحَديثُ (٦٦٧) الآخُرُ حينَ قِيلَ: يارسولَ اللَّهِ: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأَجُورِ (٣) وواحدُ (٤) الدُّثُورِ دَثْرٌ (٥) .

وقـولُهُ : اقْدَعـوها : يَعنى (٢) كُفُوها وامنتعـوها ، كما تُقْدَعُ الدَّابَّةُ باللَّجامِ إذا كَبَحْتَها ، قالَهُ « الكسائيُّ » ·

وقولُهُ: فَإِنَّهَا طَلِعَةً. هَكَذَا الحَديثُ  $^{(*)}$  ، وقالَ « الأصمَعِيُّ » : طُلَعَةً ، وحَكَى عَن بَعضِ المَاضِينَ – وَأُحسبِبُهُ  $^{(h)}$  « الزَّبرِتانَ بنَ بَدْرٍ » – أَنَّهُ قسالَ : أَبُغَضُ  $^{(1)}$ 

(۲) هذا صدر بیت ، هو مطلع قصیدة لذی الرمة ، فی دیوانه ۳ / ۱۹۹۵ ، وعجزه : \* بأدعاص حَوْضَی الله مُعْنقات النّوادر \*

وانظره في تهذيب اللغة ( دثر ) ١٤ /٨٧ ، واللسان والتاج ( دَثَر . عنق ) ٠

(٣) فى ك : « بالأجر » وانظر الخبر فى : مادة « دثر » من الفائق (١ / ٤١١) ، والنهاية ،
 وتهذيب اللغة ( ١٤ / ٨٧ ) واللسان ، والتاج .

(٤) في ع . ل . ط : « واحد » .

(٥) زاد ل . ط : « وفيه لغة أخرى : دَبْرٌ بالباء » وأراها حاشية دخلت في صلب النسخة ، وما بعد قوله : « فهو داثر » إلى هنا : ساقط من م .

(٦) في ع: « يقول » ٠

(٧) يُريد - والله أعلم - رواية فتح الطاء وكسر اللام من « طلعة » .

(A) في ط: « أَحْسَبُه » ·

(٩) في ط: « إن أبغض » ، وأثبت ما جاء في ز . ع . ك .

<sup>(</sup>۱) في ل : « دثورا » في موضع : « فهو داثر » ٠

كَنائِنِي إلى الطُّلَعَةُ الخُبَاةُ (١): يَعنى التي تُكثِرُ الاطَّلاعَ والاخْتِباءَ . واللَّذي أرادَ «الحَسنَ » أنَّ النُّفوسَ تَطَّلِعُ إلى هَواها ، وتَشْتَهِيهِ حَتَّى تُردِي صاحِبَها، يَقولُ: فَامْنَعوها مِن (٢) ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) عُزِى للزبرقان في الصحاح واللسان (طلع) ، وفي اللسان : ويُروِّي: « الطُّلَعةُ التُّبَعَة »، وكنائن : جمع كَنَّةً – بفتح الكاف – ويعني بهن الزبرقان زوجاتِه .

<sup>(</sup>٢) في ط: « عن » ·

# حَديثُ (۱) مُحَمَّد بن سيرينَ [ رَحِمَه اللَّهُ ] (۲)

١٠٧٨ - وقال (٣) «أبو عُبيد» في حَديثِ «مُحَمَّدِ بنِ سيرينَ» : « كانوا لا يُرْصِدُونَ (٤) الثَّمَارَ في الدَّيْنِ ، ويَنْبَغى أِن يُرْصِدُوا العَيْنَ في الدَّيْنِ (٥) » . من حَديث «ابن المُبارَك» ، قال (٢) : بَلْغَنِي عَنْهُ ، عَن « طَلْحَةً بن النَّضْ » ، قال :

مِن حَدِيثِ «ابنِ المُبارِكِ» ، قال (٦) : بَلَغَنى عَنْهُ ، عَن « طَلْحَةً بنِ النَّضْرِ » ، قالَ : سَمعْتُ « ابنَ سيرينَ » يَقولُ ذلك ،

[قال] (٧) قَسَّرَةُ « ابنُ المُبارِكِ » أنّه [أراد] (٨) : إذا كانَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ وعِنْدَهُ مِن العَيْنِ مِثِلُه ، لَمْ تَجِب عَلَيه مِ (١) الرُّكَاةُ ؛ لأنَّ ذَلِك الدَّيْنَ يَكبونُ قِصاصًا بالعَيْنِ ، وَإِن كَانَ عَلَيهِ دَيْنٌ ، وَلَهُ ثِمارٌ مِمًّا تُخْرِجُ الأَرْضُ التي عَلَيها العُشرُ ، فَإِنْ ذَلِك الدَّيْنَ الذي عَلَيها العُشرُ ، فَإِنْ ذَلِك الدَّيْنَ الذي عَلَيها يَكونُ قِصاصًا بالعَيْنِ (١٠) ولكن يُؤْخَلَدُ مِنْهُ عُشرُ أَرْضِهِ ؛ لأنَّ حُكْمَ الأَرْضِينَ غَيرُ حُكْمِ الأَمُوالِ، فَهذا (١١) الذي أرادَ «ابنُ سيرينَ »،

<sup>(</sup>١) في ط: « أحاديث » ، وفي ز: « حديث أحاديث » ·

<sup>(</sup>٢) « رحمد الله »: تكملة من ز · (٣) هذا الخبر مع تفسيره: ساقط من م ·

<sup>(</sup>٤) « يُرصدون » من أرصـــد -- رواية ز . ع . ك ، وفي ط : يَرْصُدُون من رَصَد ، وفي أَعْدَدْته أَعْدَدْته أَعْدَدْته الخير والشر رَصَداً ، وأَرْصَدَته : أَعْدَدْته لَهُ » .

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في : مادة (رَصد) من الفائق (٦٢/٢ ) ، وفيه : « يَرصُدُون » ، والنهاية ، وفيه : «يُرصدُون » وتهذيب اللغة (١٣٧/١٢) واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٦) « قال » : ساقط من ز · و · (٧) « قال » : تكملة من ز · ع ·

<sup>(</sup>A) « أراد »: تكملة من ز . ع · (٩) « عليه »: ساقط من ط ·

<sup>(</sup>١٠) « بالعين »: من ك ، وفي ط عن ز . ع . ل : « بالدين » ٠

<sup>(</sup>١١) في ز : « فهو » ، والمثبت من ع . ك . ل ·

وقَد كَانَ غَيرُهُ يُفْتِى بِغَيرِ هَذَا ، يَقُولُ : لا تكونُ (١١ عَلَيهِ زِكَاةٌ فَى أَرْضَهِ أَيْضًا إِذَا كَانَ عَلَيهِ دَيْنُ بِقَدْرِ ذَلِكَ .

١٠٧٩ - وقال «أبو عُبيد » في حديث «ابنِ سيرين » أنَّهُ قالَ : « النَّقابُ مُحدّث (٢) » .

قالَ (٣): حَدَّتُنَاهُ «هُشَيْمٌ»، عَن «منصور»، عَن «ابنِ سيرينَ». (٤)
وَهَذَا حَدِيثُ قَد تَأُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى غَيرِ وَجُهِهِ (٥)، يَقُولُ: إِنَّ النَّقَابَ لَمْ يَكُنْ
النِّسَاءُ يَفْعَلْنَهُ [ولكن] (٢) كُنَّ يُبْرِزْنَ وُجوهَهُنَّ، وَلَيْس هَذَا وَجِهَ المُديثِ، وَلكِنَّ النِّسَاءُ يَفْعَلْنَهُ [ولكن] (٢) كُنَّ يَبْدُو مِنْهُ المُحْجِرُ (٧) قَإِذَا (٨) كَانَ عَلَى طَرَف (٢٦٨) النَّقَابَ عَنْد العَرَبِ هُو الذَّى يَبْدُو مِنْهُ المُحْجِرُ (٧) قَإِذَا (٨) كَانَ عَلَى طَرَف (٢٦٨) الأَنْف، فَهُو اللَّمَامُ ؛ وَلِهِذَا (١٠) قيلَ : فُلانً يَلْمُمُ فُلانًا : إِذَا (١١) قَبِلُهُ عَلَى فَمه .

فَ الَّذِي أَرَادَ « مُحَمَّدُ » فِي ما نُرى - وَاللَّهُ أَعَلَمُ - يَقَولُ: إِنَّ إِبْدَا مَهُنَّ المُحَدِّدُ وَ أَنْ تَبْدُو (١٢) إِحْدى المُحَاجِرَ (١٢) مُحْدَثُ ، إِنَّما (١٣) كَانَ النَّقَابُ لاحِقًا بالعَيْنِ ، أَو أَنْ تَبْدُو (١٤) إِحْدى

<sup>(</sup>۱) فى ط : « يكون » ، وهو جائز .

<sup>(</sup>٢) انظر النبر في : مادة (نقب) من النهاية ، والمغيث واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقط من ز . ع · (٤) السند ساقط من م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>٥) جاء في النهاية (نقب) : أراد أن النساء ما كُنَّ يَنْتَقِبْن : أي يَخْتَمِرْنَ .

<sup>(</sup>٦) « ولكن »: تكملة من هامش (ز) بعلامة خروج عند المقابلة .

<sup>(</sup>٧) يريد : مَحْجر العين ، وذكره صاحب النهاية ، و « المحجر » : ساقط من م ·

<sup>(</sup>A) في م : « إذا » ، وما أثبت عن ز . ع . ك . ل .

<sup>(</sup>٩) في ع . ل . م . ط : « وإذا » ، وهو أجود .

<sup>(</sup>١٠) في ع: « فلهذا » ، وما أثبت عن ز.ك.ل.م. (١١) في م: « إذا كان » .

<sup>(</sup>۱۲) في ل : « المحجر » .

<sup>(</sup>١٣) في ط : « وإنَّما » · (١٤) في ع : « وَأَن تبدو » ، وفي ز . ل : « أو أن يبدو » ·

السعينين والأخرى مَسْتُورَةً (١)، عَرَفْنَا ذَلِك بِحسديث يُحَدِّثُه « مُحَمَّدُ » (١) عَن «عَبِيدَةَ (١)» أَنَّهُ سَأَلَهُ عَن قولِه [ - عَزَّ وعَلا - (١)] : ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِسِن «عَبِيدَةَ (١)» أَنَّهُ سَأَلَهُ عَن قولِه [ - عَزَّ وعَلا - (١)] : ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِسِن جَلا بِيبِهِنَ ﴾ (١) قالَ : قَقَنَّعَ رَأْسَهُ ، وَعَطَّى وَجُهَهُ ، وَأُخْرِجَ إِحْدى عَيْنَيْهِ ، وقالَ : هَكُذَا ، فَإِذَا كَانَ النِّقَابُ لا يَبْدُو مِنهُ إلا العَينْنانِ قط (١) ، فَذَلِكَ الوَصْوصَة ، واسْمُ ذَلِك الشَّيءِ وَصُواصٌ (١)، وَهُو القُوْبُ الذِي يُغَطِّى بِهِ الرَجْهُ ، قالَ الشَّاعِرُ : 
عِنا لَيْتَهَا قَدْ لَبِسَتْ وَصُواصًا \* (٨)

قَالَ (١٠): وَإِنَّمَا قَالَ «مُحَمَّدٌ» هذا ، لأنَّ الوَصاوِصَ وَالبَرَاقِعَ كَانَتَ لِبَاسَ النَّسَاءِ ، ثُم أَحْدَثُنَ النَّقَابَ بَعْدُ ، (١٠)

قَالَ « أَبُو زِيد » : تَمِيمٌ تَقُولُ (١١١) : تَلَثَّمْتُ عَلَى الفَم ، وغَيرُهُم يَقُولُونَ : تَلَقَّمْتُ . تَلَقَّمْتُ .

 <sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر تفسير الخبر: ساقط من م

<sup>(</sup>٢) أي « ابن سيرين » ، وفي ط عن ل : « يُحَدِّثُهُ هو » ·

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبط فى ز . ك ، وفى ع : « عُبَيدة » - بضم العين - وأراه - والله أعلم - عَبِيدة - بفتح العين - بن عمرو ، ويقال : ابن قيس بن عمرو السّلمانى ، أسلم قبل وفاة النبى - صلى الله عليه وسلم - بسنتين ، ولم يَلقَه ... روى عن على ، وابن مسعود ، وابن الزبير . روى عنه عبدالله بن سلمة المرادى ، وابراهيم النّخعى، وأبو إسحاق السّبيعى ، ومحمد بن سيرين ... و غيرهم ، وقال العجلى ... وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه » تهذيب التهذيب (٨٤/٧) .

<sup>(</sup>٤) « عَزُّ وعلا »: تكملة من ز ٠ (٥) سورة الأحزاب الآية ٩٥٠

<sup>(</sup>٦) في ك : « فقط » ، وأثبت ما جاء في ز . ع ·

<sup>(</sup>٧) في طعن ل: « الوصواص » ·

<sup>(</sup>٨) الرجز في اللسان ، والتاج (وصص) غير منسوب.

<sup>(</sup>٩) « قال » : ساقط من ل ٠ (١٠) في ط عن ل : « بعد ذلك » ٠

<sup>(</sup>۱۱) في طعن ل: « تقول تميم » ·

<sup>- 010 -</sup>

١٠٨٠ – وقال «أبو عُبَيْد (۱) » في حَدِيث «ابنِ سِيرِين (۱) » أَنَّهُ قَالَ (۱) ؛ لَم يَكُنُ « عَلِي [-] وقال «أبُو عَلَيْ اللَّهُ عَنْه [-] يُطِنَّ في قَتْلِ «عُثْمانَ» [رضى اللَّه عَنْه (۱) ] ، وكانَ الذي يُطُنُ (۱) في قَتْلُهِ غَيْرُهُ ، قالَ : فَقَيْلَ لَهُ : فَمَن (۱) هُوَ ؟ قَالَ : عَمْدًا أَسْكُتُ عَنْهُ (۱) .

قَالَ ('' : حَدَّثَنيهِ «إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ» ، عَن «عَوْف » ، عَن « ابنِ سِيرينَ ('')  $\tilde{a}$  قَولُهُ : يُطُنُّ : يَقُولُ : يُتَّهَمُ (''' ، وَأَصلُهُ مِن الظُّنَّ ، إِنَّما هُوَ يُفْتَعَلُ مِنْهُ (''' ، يُطْتَنَ ، وَقَالَ الشَاعِرُ : يُطْتَنَ ، فَقَلْبَتْ طَاءً ، وقَالَ الشَاعِرُ :

وَمَا كُلُّ مَن يَطَنُّنِي أَنَا مُعْتِبٌ وَلَا كُلُّ مَا يُرُوي عَلَى ۗ أَقُولُ (١٣)

#### ومنه قولُ « زُهيْرٍ » :

<sup>(</sup>۱) « أبو عُبَيد » : ساقط من م · (۲) في ط عن ل : « محمد بن سيرين » ·

<sup>(</sup>٣) « أنَّه قال » : ساقط من ل · (٤) « رضى الله عنه » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٥) « رضى الله عنه »: تكملة من ل. ط، وفي ز: « رحمه الله » .

<sup>(</sup>٦) « يُظُن » : يُجوز فيه بالظاء والطاء يُظُنُّ بقلب تاء الافتعال طاء ثم ظاء ، ويُطُنُّ بقلب تاء الافتعال ط ، وقلب ظاء الفعل طاء كذلك ، ورواية الخبر على الثاني .

<sup>(</sup>٧) في طعن ع . ل : « من » .

<sup>(</sup>A) انظر الخبير في : منادة (ظن) من الفنائق (٣٨١/٢)، والنهناية ، وتهنذيب اللغنة (٨) انظر الخبير في : منادة (طن) من القنائق (٣٨١/٤) ، واللسان، والتاج ،

<sup>(</sup>٩) « قال » : ساقط من ز . (١٠) السند ساقط من م ، وأصل ط .

<sup>(</sup>۱۱) في ز: « يتوهم » تصحيف .

<sup>(</sup>۱۲) زاد ل ، وعنها نقل ط : « وكان ينبغى أن يكون » .

<sup>(</sup>۱۳) البيت من الطويل ، وجاء غير منسوب في تهذيب اللغة (۳۱٤/۱۶) ، والفائق (۱۳۸ / ۳۹٤) ، والفائق – (۳۸۱/۲) واللسان والتاج (ظنن) ، والمخمصص (۳۱۹/۱۲) ، والرواية : يَطْنني – بالظاء، وعبارة أبي عبيد : مصدر هذه المراجع كلها – تفيد أنه بالطاء .

هُو الجَوادُ الَّذِي يُعْطِيكَ نَائِلَهُ عَفُواً وَيُظَلِّمُ أَحْيَانًا فَيَطَّلِمُ ''' إِنَّمَا هُوفَيَظُتِلمُ ''' ، و « أبو عُبَيْدَةَ » يَرُويها : فَيَنْظَلِمُ · '''

۱۰۸۱ – وقال «أبو عُبَيد» (٤) في حديث «ابنِ سيرينَ (١٠)» قالَ : « لَمَّا رَكِبَ «نُوحٌ» [عليه السلام (٢٠)] السُّفينَةُ حَمَلَ فيها مِن كُلُّ زَوجَيْنِ اثْنينِ ، فَلَمَّا أَرفَأْتِ السُّفينَةُ فَقَدَ حَبَلَتَينِ (٢٦٦) كَانَتَا ، مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ اللَّكُ [ الذي كان مَعَهُ ] (٢) : دَهَب بهما الشَّيْطَانُ (٨) » .

قالَ (١) : حَدَّثْنَاهُ « ابنُ عُلَيَّةً» ، عَن « أَيُّوبَ » وَ«هشام » ، عَن «ابنِ سيرينَ » في حَديث فيه طولٌ (١٠)

قَولُه : حَبَلَتَيْنِ (١١١): يَعْنَى قَضِيبَيْنِ مِن قُضْبَانِ الكَرْمِ ، يُقالُ لَهُ : الحَبَلَةُ والجَفْنَةُ ، وَجَمْعُ الجَفْنَةِ : جَفْنٌ (١٢).

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط ، لزهير ، في ديوانه ۱۵۲، وانظر، في تهذيب اللغة (٣٦٤/١٤) ، واللسان والتاج (ظلم . ظنن) ، والرواية فيها: فَيظلمُ - بالظاء ، وهي رواية ز . ل . ط .

<sup>(</sup>۲) في ط: « يظتلم » · (٣) زاد طعن ل: « بالنون » ·

<sup>(</sup>٤) « أبو عُبيد » : ساقط من م · (٥) في ط عن ل : « محمد بن سيرين » ·

<sup>(</sup>٦) « عليه السلام » : تكملة من ز ٠

<sup>(</sup>٧) « الذي كان معه »: تكملة من ز بعلامة خروج ·

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر في : مادة (حبل) من النهاية واللسان والتاج .

<sup>(</sup>٩) « قال » : ساقط من ز ٠ (١٠) السند ساقط من م ، وأصل ط ٠

<sup>(</sup>١١) في ع: حَبَّلتين - بتسكين الباء - وفي تهذيب اللغة (حبل) ٨١/٥:

<sup>«</sup> قالَ شمر : يُقالُ : حَبَلَة وحَبْلَة - يثقل ويُخفف - »

<sup>(</sup>۱۲) ما بعد « قضبان الكرم » إلى هنا : ساقط من ل ، والتفسير نقله الأزهرى في (حبل) في التهذيب (۸۱/۵) عن أبي عبيد ، عن الأصمعي .

وقَولُه : أَرْفَأْتُ : هكذا يُرْوَى في (١١) الحَديث ، وإعرابُها عنْدَنَا أُرْفَقَتْ ، يُقالُ : قَد أَرْفَأْتُ أَنَا (٢) السُّفينَةُ أَرْفَتُهَا إِرْفَاءً -

١٠٨٢ - وقال «أبو عُبَيد (٣) » في حَديثِ «ابنِ سِيرِينَ (٤) » : « أنَّ بَنسي إسرائيلَ كانُوا يجدون « مُحمَّدًا » [-صَلَى الله عَليه وسَلَّمَ-] مَبْعُوثًا (٥) عنْدَهُمْ ، وَأَنَّهُ يَخْرِجُ مِن بَعْضِ هَذه التُّرى العَربِيةِ ، فَكَانُوا يَقْتَفِرُونَ الأثرَ في كُلُّ قَرْيَةٍ حَتَّى أُتَوا يَثْرِبَ ، فَنَزَلَ بها طائفَةً منْهُم (٦) » ·

هَذا يُروى عَن «عَوْفٍ» ، عَن « ابن سيرينَ » . (٧)

قَولُه : يَقْتَفَرُونَ الأَثَرَ : يتَتَبَّعُونَ الآثارَ ، ويَطْلَبُونَها (٨) ، وكُلُّ طالِب أثر (٩) فَهُوَ مُقتَفِرٌ ، ومنها يُقالُ لِلقائِفِ : هُوَ يَقْتَفِرُ (١٠) الأثرَ ، وَقالَ « ابنُ أُخْمَرَ » :

وَإِنَّمَا العَيْشُ بِرِبَّانِهِ وَأَنْتَ مِن أَفْنانِه مُقتَفِرٌ (١١١)

قالَ « أَبُو عُبَيد » (۱۲) : وَيُرُونَى : مُعْتَصِرْ • (۱) « أَبَا » : ضمير فصل انفردت به ك • (۱) « في » : سأقط من م • (۲) « أَنَا » : ضمير فصل انفردت به ك •

(٣) « أبو عُبَيد »: ساقط من م

- (٤) في م : « في حديث محمد » ، وفي ط عن ل : « محمد بن سيرين » ·
- (٥) في ز . ع . ك . ل : « مبعوثا » ، وعلى هامش ز . ك : « منعوتًا » عن أخرى ، وفي ل: « مبعوثا ، أو قال منعوتا ، أبو عبيد يشك » ·
- (٦) انظر الخبر في :مادة (قفر) من الفائق (٢١٩/٣) ، وفيه : «مَبِّعُوثًا» ، وفي النهاية ، واللسان والتاج: « منعوتًا » ·
- (٧) السند ساقط من م ، وأصل ط ، وما بعد قوله : « يثرب » إلى هنا : مطموس في ز ·
  - (A) « يتتبعون الآثار ويطلبونها » : مطموس في ز ·
- (٩) « طالب أثر » على الإضافة هكذا في نسخ الغريب ، وفي ط . م : « طالب أثراً » ٠
  - (۱۰) في م : « مقتفر » ٠
  - (١١) البيت من السريع ، وقد سبق تخريجه في الخبر ١٠٦٣ من هذا الجزء .
    - (١٢) « قال أبو عبيد »: ساقط من ز . ع . ل . م .ط -

## حديثُ (۱) أبى قلابةَ [ رَحمه اللهُ (۲)]

«أبو عبيد» في حديث «أبى قلابَة» ، عَن رَجُل مِن أَصْحابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّم- (٣): « كُنَّا نَتَوَضًا مِمَّا غَيَّرَتِ السَنَّارُ ، ونُمَصْمِصُ مِن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّم- (٣): « كُنَّا نَتَوَضًا مِمَّا غَيَّرَتِ السَنَّارُ ، ونُمَصْمِصُ مِن الثَّمَرَةِ » (١٠) .

قَالَ (٥) : حَدَّثنيه « حَجَّاجٌ » ، عَن « حَمَّادِ بنِ سَلَمةٌ » ، عَن « أَيُّوبَ » ، عن « أَيُّوبَ » ، عن « أبي قلابَةً » ، عَن رَجُّلٍ مِن الصَّحابَةِ .

قَولُهُ : نُمَصْمِصُ (١) : المُصْمَصَةُ (١) بِطَرَفِ اللَّسانِ ، وَهِي (٧) دونَ المَصْمَضَةِ ، والمَصْمَضَة بالفَمْمَضَة بالفَمْمَضَة بالفَمْمُ كُلِّهِ ، وفَرَقُ ما بَيْنَهُما شَبِيهٌ بِفَرْقِ ما بَينَ القَبْضَة والقَبْضَة ، فَإِن القَبْضَة بالكَفَّ كُلِّها ، والقَبْصَة بَأَطْرَف الأصابِع ، وكان « الحَسَنُ » يَقْرَأُ :

#### ﴿ فَقَبَصْتُ قَبْصَةً ﴿ فَقَبَصْتُ اللَّهِ اللَّهُ ﴾

<sup>(</sup>۱) في ط عن ز: « أحاديث » ، والذي في ز: « حديث أحاديث » وكأبي قلابة خبران سقطا مع تفسيريهما من م ·

<sup>(</sup>Y) « رحمه الله » : تكملة من ز (Y) في ل : « من أصحاب رسول الله قال : »

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في :مادة (مصمص) من الفائق (٣٩٩٣)، وفيه : « التمرة » بالمثناة ، ومثله في النهاية من طريق بعض الصحابة ، ومن طريق أبي قِلابة أيضاً ، وتهذيب اللغة (١٣٠/١٣) ، واللسان والتاج (مصص) .

<sup>(</sup>٥) « قال » : ساقط من ز ٠

<sup>(</sup>٦) في ز: بالضاد المعجمة ، تحريف ، و « قوله غصمص » : ساقط من ل ·

<sup>(</sup>٧) في ع . ط : « وهو » ·

<sup>(</sup>A) سورة طد الآية ٩٦ ، وانظر في قراءة الحسن / البحر المحيط (٢٧٣/٦) ، وهي قراءة عبدالله ، وأبي ، وابن الزبير ، وحميد ، والحسن ٠

١٠٨٤ - وقال «أبو عُبَيْدٍ» في حديث «أبي قِلاَبة» حينَ قال «لِخَالد الْحَدَاءِ» وَقَدَمَ من « مَكَّةً » : « بُرُّ العَمَلُ (١) » .

قَالَ  $^{(Y)}$ : حَدَّثَنَاهُ «ابنُ عُلَيَّةً» ، عَن «خالد الخَدَّاءِ» ، قالَ : قَدِمْتُ مِن « مَكَّةً » فَلَقِينَى « أُبو قِلابَةً » فَقَالَ لِى  $^{(T)}$  : « بُرُّ الْعَملُ » .

قولُهُ (نَ) : بُرُّ الْعَمَلُ : إِنَّمَا هُو دُعَاءٌ لَهُ بِالبِرِّ (٥) ، يَقَسُولُ : بَرُّ اللَّهُ عَمَلَكَ : أَى جَعَلَ حَجَّكَ مَبْرُورًا ، والمَبْرُورُ : إِنَّمَا هُو مَأْخُوذٌ مِن (٦٧٠) البِرِّ : يَعنى أَلَّا يُخَالِطَهُ عَيْرُهُ مِن الأَعمالِ التي فيها المَآثِمُ ، وكذلك غَيرُ الحَجُّ أَيْضًا .

ومنهُ الحديثُ المرْقُوعُ ، قبالَ (٢) : حَدَّتُناه (٧) «أبو مُعباويَةً» ، و«مَرْوانُ بنُ مُعباوِيَةً» كِلاهُ ما عَن «واثلِ بنِ داود ) » ، عَن «سَعِيب بنِ عُميْر» ، قبالَ : سُئِلَ النَّبِيُ - صلى الله عليه وسَلَّمَ - : أَيُّ الكَسْبِ أَفْضَلُ ؟ فَقبالَ (٨) : عَمَلُ الرَّجُلِ بيده ، وكُلُّ بَيْع مَبْرور (٢) » .

قَالَ «أَبُو عُبَيْدٍ»: فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم - البِرِّ في البَيْعِ: يَعنِي أَلّا يُخالِطَهُ كَذِبٌ ، وَلا شيءٌ مِن المَآثِم (١٠٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر الخبر في :مادة (برر) من الفائق (۹۲/۱) ، وتهذيب اللغة (۱۸٦/۱۵) ، واللبان ، والتاج .

<sup>(</sup>۲) « قال » : ساقط من ز · (۳) « لي » : ساقط من ع ·

<sup>(</sup>٤) في ع : « إنَّما قولْد » .

<sup>(</sup>٥) عبارة ع . ل .ط : « إنما دعا له بالبر » ، وأثبت ما جاء في ز . ك .

<sup>(</sup>٦) « قال » : ساقط من ز · ﴿ حَدَّثنا » ·

<sup>(</sup>٨) في ع : « قال » .

<sup>(</sup>٩) انظر الحديث في : - حم ٢٩٦/٣ - ١٤١/١٤، ومادة (برر) من الفائق (٩٢/١) .

<sup>(</sup>١٠) ما بعد « قال أبو عبيد » إلى هنا : مطموس في ز .

#### حَدَيثُ (۱) عطاء بن أبى رَباح (رَحمه اللّهُ ] (۱)

قسالَ: سَمِعْتُ «إِسْحَاقَ الرَّازِيِّ» يُحَدَّثُ عَن « حَنْظَلَةً بِنِ أَبِي سُفْيَانَ » ، عَن « القاسِمِ بِنِ مُحَمَّد » ، عَن « عَائِشَةً » قالت (۱۱۱ : لَمَّا أُحْرِقَ « بَيْتُ المَقْدِسِ » كَانَتِ الأُوزُاعُ تَنْفُخُهُ بِأَفْواهِها ، وكَانَتِ الوَطَاوِطُ تُطفِئُه بِأَجْنِحَتِها (۱۲) » .

- (۱) في طعن ز: « أحاديث » ، والذي في ز: « حديث أحاديث » .
- (٢) « رحمه الله »: تكملة من ز ، وكلمة « حديث » قبل الجملة الدعائية : ساقطة من ع .
- (٣) انظر الخبير فى : مادة « وطط . وطوط » من الفائق ٧١/٤ ، والنهاية ، والمغيث ، وتهذيب اللغة (٣/١٤) واللسان ، والتاج ، وفى النهاية : « فقال : درهم ، وفى رواية ثُلُثَا درهم » .
  - (٤) السند ساقط من م ، وأصل ط · (٥) « قال الأصمعي قولد » : ساقط من م ·
    - (٦) في ك : « في الوطواط » · (٧) « ها هنا هو » : ساقط من ل ·
      - (A) في م: « هو » -
      - (٩) ما بعد « بالصواب » إلى آخر تفسير الخبر : ساقط من م .
    - (١٠) « رحمها الله » : تكملة من ل (١١) في ع : « قال » تحريف -
- (١٢) انظر الخبر في : مادة « وطوط » من النهاية ، والمفيث ، واللسان ، والتاج ، ومادة « وزغ » من النهاية ، واللسان ، وألتاج -

قالَ « أبو عُبَيْدٍ » (١): فَهَذِهِ هِيَ الخَطاطِيفُ ، وقد يُقالُ لِلرَّجُلِ الضَّعيفِ: الوَطْوَاطُ ، ولا أَراهُ سُمَّى بذلك إلا تشبيهًا بالطَّار .

وأما الأوزاغ : فَهِيَ الْتِي أُمِرَ بِقَتْلِها ، وَوَاحِدُها وَزَغٌ ، وَهُو الّذي يقالُ [ لَه ] (٢) : سَامٌ أَبْرِصُ (٣) ، والأنثى (٤) مِن الوَزَغ : وَزَغَةً .

١٠٨٦ - وقال «أبو عُبَيْدٍ (۱) » في حَديث «عَطاءٍ» : أنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ أَصابَ صَيْدًا عَهَبًا ، فقالَ (٦) : «عَلَيْه الجَزاءُ (٧) » .

يُرْوَى ذَلِك عَن « ابنِ جُرَيْج » ، عَن « عَطاء ، » . .

قَولُه : غَهَبًا (٩) ، الغَهَبُ : أَن يُصِيبَهُ غَفْلَةً مِن غَيرٍ تَعَمُّد لَهُ .

يُقالُ: غَهِبْتُ عَن الشَّيءِ، أَغْهَبُ عَنْهُ، غَهَبًا: إذا غَفَلَتَ عَنْهُ، ونَسيتَهُ (١٠٠ . وَفَى هَذَا الحَدِيثِ مِن الفِقِهِ (١١٠): أنَّه رَأَى الجَزَاءَ في الخَطَأُ كَمَا يَرَاهُ (١٢) في العَمْد .

أقول: نقل الأزهرى في تهذيبه (٣٨٨/٥)عن شمر بن حَمدويه تفسير أبي عبيد بنصه، وقد ألف شمر في غريب الحديث، وأخذ عن ابن الأعرابي والقراء والأصمعي، كما أخذ عنهم أبو عبيد أيضا.

<sup>(</sup>١) في ع: « أبو عُبَيدة » ، تحريف · (١) « له » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٣) في ز . ع : « السام أَبْرُصَ » · (٤) في ط عن ل : « وفي الأنثي » ·

<sup>(</sup>٥) « أبو عُبيد » : ساقط من م · (٦) في ط عن ز . م : « قال » ·

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر في : مادة ( غبهب ) من الفائق (٨٢/٣) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٣٨/٥) ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>A) السند ساقط من م ، وأصل ط · (٩) « قُولُه غُهِبًا » : ساقط من ل ·

<sup>(</sup>١٠) ما بعد « من غير تَعمُّد لهُ » إلى هنا : ساقط من م ، من قبيل التهذيب .

<sup>(</sup>۱۱) « من الفقه » : ساقط من م · (۱۲) في ع : « رآه » ·

١٠٨٧ - وقالَ «أبو عُبَيْد (١) » في حَديث «عَطَاء »: «خِفُوا عَلَى الأَرْض (٢) » • قالَ « أبوعُبَيد » (٣) : وَجْهُهُ عِندى أنَّـهُ (٤) يُرِيدُ بِذَلِك (٥) في السُّجود ، يَقولُ : لا نُرسِل نَفْسَكَ عَى الأَرْضِ إِرْسَالاً ثَقِيلاً ، فَيُوَثِّر في جَبْهَتِك (١) أثرُ السُّجود (٢) . وَيُبَيِّنُ ذَلِك حَدِيثُ « مُجاهِد » أنَّ «حَبِيبَ بنَ أبِي ثابت » سَأَلَهُ ، فقال : إنِّى أخافُ أنْ يُوَثِّرَ السُّجودُ في (١٧١ ] جَبْهَتِي ، فَقَـالَ : « إذا سَجَدْت فَتَخَافٌ (٨) » : يَعنى خَفَّفُ نَفْسَكَ ، وَجِبْهَتَك عَلى الأَرْضِ . وَبَعْضُ النَّاسِ يقولُ : فَتَجَافٌ ، والمَحْفُوظُ عندى بالخَاء مِن التَّخْفيف •

١٠٨٨ - وقال «أبو عُبَيد» (١٠ في حديث « عَطاء » : « أنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّجُلِ يَذْبَحُ الشَّاةَ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنها يَدًا أَوْ رِجْلاً قَبْلَ أَنْ تَسْبَطِرٌ ، فقالَ (١٠٠ : « ما أَخَذَ مِنها فَهُو مَيْتَةً » (١١٠) .

(۱) « أبو عُبيد »: ساقط من م ٠

(۲) انظر الخبر في: مادة (خفف) من الفائق (١/٣٨٦) والنهاية ، وتهذيب اللغة
 (۲) واللسان ، والتاج ٠

(٣) « قال أبر عبيد » : ساقط من ل ٠

(٤) في ل : « أن » ·

(٥) في م : « ذلك » · (٦) في ل : « وجهك » ·

(٧) ما بعد « أثر السجود » إلى آخر تفسير الخبر : ساقط من م ، تجريدا وتهذيبا ·

- (٨) انظر خبر مجاهد في : مادة ( خفف ) من الفائق ( ١ / ٣٨٦ )، والنهاية ، وأشار إلى رواية : فتجاف بالجيم ، وتهذيب اللغة (١٠/٧) واللسان ، والتاج ٠
  - (۹) « أبو عبيد »: ساقط من م ·
  - (١٠) في ك ، والفائق (١٥٣/٢) : «قال» ، ومن هنا إلى آخر الخبر : ساقط من ل ·
- (١١) هذا الخبر بتفسيره فات ناسخ ز ، ثم كتبه عند المقابلة بين السطور بخط دقيق ، وانظر الخبر في مادة ( سبطر ) من الفائق (١٥٣/٢) والنهاية واللسان والتاج .

قُولُهُ: تَسبَطِرٌ (۱): يَعْنَى أَنْ (۲) تَمْتَدُّ بَعْدَ المَوْتِ ، وَكُلُّ مُمْتَدُّ فَهُوَ مُسْبَطِرٌ (۱).  $-1 \cdot 1$  فَى حَدِيثِ «عَطَاءٍ»: « أَنَّه كَرِهَ مِن الجَرادِ مسا قَتَلَه الصَّرُ (۱)» .

قَالَ ('` : حَدَّثَنَا «هُشَيْمٌ »[قَالَ : أُخْبَرَنَا ('') \* حَجَّاجٌ » ، عَن «عَطَاءٍ » بذلك (^ ، . . قَالَ ('١) : ويُروى في تَفْسِيرِ قَالَ « أَبُو عُبَيدٍ ( ' ) ، قَالَ ('١) : ويُروى في تَفْسِيرِ قَولُه [ جَلُّ وعُلا ] ('١١) : ﴿ رِبِحُ فِيهَا صِراً ('١١) ﴾ قَالَ : بَرْدٌ (١٤) .

(١) « قوله : تَسْبُطِر » : ساقط من ل - (٢) « أن » : ساقط من م ٠

(٣) جاء في تهذيب اللغة « سبطر » (١٤٦/١٣) : « واسبطرت النَّبيحةُ : إذا امتدَّت للمَوتِ بَعْدَ النَّبِع ، وكُلُّ مُعْتَدّ مُسبَطرٌ » .

(٤) « أبو عُبَيد » : ساقط من م ·

(٥) انظر الخبر في : مادة ( صرر ) من الفائق (٢٩٧/٢) ، والنهاية ، وفيه : « أنه نهي عما قَتلُه الصُّرُّ من الجراد » ، واللسان والتاج .

(٦) « قال » : ساقط من ز ·

(٧) « قال أخبرنا »: تكملة من ز ، مكانها في ع . ك : « عن » -

، بذلك » : من ز . ك ، وفي ع ، وفي ز - بين السطور - : « ذلك » ،  $(\land)$ 

وعبارة ل : قال : حَدَّثناه هُشَيم ، عن حجاج ، عن عَطاء : « أنه نهى أَن يؤكل » -

(٩) « قال أبو عُبيد » : ساقط من ل - (١٠) « الشديد » : ساقط من ل -

(١١) « قال » : ساقط من ز . ع . ل · (١٢) «جل وعَلا» : تكملة من المحتق -

(۱۳) سورة آل عمران ، الآية ۱۱۷ · (۱٤) في ل : « البرد » ·

### حَدَيثُ مَيْمُونِ بِنِ مِهْرانَ [ رَحمَهُ اللّهُ ](ا)

١٠٩٠ وقسال «أبو عُبَيْد» في حديث «مَيْسونِ بنِ مِهْرانَ» حينَ كَتَبَ إلى «يُونُسَ بنِ عُبَيد» : « عَلَيْكَ بِكِتابِ اللَّهِ [ - عَزَّ وجَلَّ - (٢)] قَإِنَّ النَّاسَ قَدَ بَهَوا بِهُ وَاستَخَفُوا ، و(٣) اسْتَحَبُّوا عَلَيه الأحاديث ، أحاديث الرِّجالِ (١) » •

قَالَ (٥): سَمِعْتُ « إسْماعيلَ بنَ عُلَيَّةً » يُحَدِّثُهُ عَن « يُونُسَ بنِ عُبَيد » ، أنَّ « مَيْمونًا » كَتَب إليه بذلك (١) في حَدِيث فيهِ طُولٌ ٠

قَولُه: بَهَوا بِه ، هَكَذا قالَ « إسماعيلُ » وَهُو في الكَلامِ بَهَنُوا به ، مَهْموز ، وَمَعْناهُ: أنسُوابه .

يُقالُ: بَهَأْتُ بِالشَّى مِ (٧) ، قَأْنَا أَبْهِا بِهِ ، وَكَذَلِك بَسَأْتُ بِه وَبَسِئْتُ : إِذَا أَنِسْتَ بِهِ . وَإِنَّمِا أُرادَ « مَيهمونٌ » أَنَّهُم قَدْ أُنِسُوا بِه حَتَّى ذَهَبَت هَيْبَتُه مِن قُلوبِهِمْ ، وَخَرِجَ إِعظَامُهُ مِنْها ، وكَذَلِك كُلُّ شَىء أُنِسْتَ بِهِ ، قَإِنَّ هَيْبَتَهُ تَنْقُصُ مِنِ القَلْبِ (٨) .

(١) « رحمه الله »: تكملة من ز ، وخبر ميمون بن مهران ، وتفسيره : ساقط من ل ، م ·

۲) « عز وجل » : تكملة من ز

(۳) فی ع ، والفائق (۱/۱۵۰) : « و » ، وفی ز . ك : « أو » ·

(٤) انظر الخبر في : مادة ( بهأ ) من الفائق (١/ ١٤٠) والنهاية ، واللسان ، والتاج ٠

(٥) « قال »: ساقط من ز . ع ·

(٦) في ز .ع: « كتب بذلك إليه » ·

(٧) في ط: « الشيء » ، خطأ طباعي ·

(٨) جاء في تهذيب اللغة « بها » (٤٥٨/٦) : « وفي حديث عبد الرحمن بن عوف : « أنه رأى رجلا يَحُلِف عند المقام ، فقال : أرى الناس قد بَهَاوا بهذا المقام » ، معناه : أنَّهم أنسوا به ، حتى قلّت مَيْبَتُه في صُدورهم ، فلم يهابوا اليمين على الشيء المقير عنده » -

#### حديثُ<sup>(۱)</sup> الزُّهْــرِيِّ ( رَحمهُ اللَّهُ ) (۲)

١٠٩١ - وقال (٣) «أبو عُبَيْدٍ» في حديث « الزُّهْرِيِّ » : «الأَذْنُ مَجَّاجَةً ، وَلَلْنُفْسِ حَمْضَةً » (١) .

الْمَجَّاجَةُ : التي تَمُجُّ ما تَسْمَعُ : يَعْنَى أَنُهَا تُلْقِيهِ ، فَلا تَقْبَلُهُ إِذَا وُعِظَتْ بِشَىءٍ ، أَونُهِيَتْ عَنْه . أُونُهِيَتْ عَنْه .

وتُولُه (°): لِلنَّفْسِ حَمْضَةً: الحَمْضَةُ: الشَّهْوَةُ لِلشَّىءِ ، وَإِنَّمَا أُخِلَتُ مِن شَهُوَةً لِلشَّيء اللَّلِمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلُ فَيه مُلُوحَةً .

قالَ « الأصْمَعِيُّ » : العَرَبُ (<sup>(^)</sup> تَقُولُ : الخَلَةُ خُبْزُ الإبِلِ ، وَالْحَمْضُ فَاكِهَتُهَا ·

۱۰۹۲ - وقال «أبو عُبَيد» في حَديث «الزُّهْرِيِّ» (۱۷۲): « لاتُناظِرْ بِكِتابِ اللهِ ، ولا بكَلامِ رَسُولِ اللهِ - صَلَى الله عَليه وسَلَم (۱) - » .

<sup>(</sup>۱) في ع . ك . ل : « حديث » ، وفي ط عن ز : « أحاديث » ، والذي في ز : « حديث أحاديث » .

<sup>(</sup>٢) « رحمد الله »: تكملة من ز -

<sup>(</sup>٣) الخبران الأول والثاني من أخبار الزُّ هرى : ساقطان من م ·

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة (حمض) من الفائق (١/ ٣٢٠) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٢/ ٣٢٠) واللسان ، والتاج ·

<sup>(</sup>٥) في ك : « قوله » ، وأثبت ما جاء في ز . ع . ل . (٦) « أنَّها » : تكملة من ز .

<sup>(</sup>V) في طعن ل: « الحمضة » ، والمثبت من ز . ع . ك ·

<sup>(</sup>A) في طعن ل : « والعرب » ٠

<sup>(</sup>٩) « صلى الله عليه وسلم » : ساقط من ل ، وانظر الخبر في :

قوله: لا تُناظِرُ ، لَمْ يُرِدُ لا تَتَبِعْهُ ، ولا تَنظُر فيه ، وَلَيْسَ (١) يَنْبَغَى أَن تَكُونَ المُناظِرَةُ إِلاَ بِالكِتابِ والسُّنَّةِ ، وَلَكنَّ الذَّى أَرَادَ عِنْدِى : أَنَّه جَعَلَهُ مِنِ النَّظِيرِ ، وَهُو المِنْلُ ، يَقولُ : لا تَجعَلُ شَيئًا نظيرًا لِكِتابِ اللَّهِ ، وَلا لِكَلامِ رَسُولِ اللَّهُ وَهُو المِنْلُ ، يَقولُ : لا تَجعَلُ شَيئًا نظيرًا لِكِتابِ اللَّهِ ، وَلا لِكَلامِ رَسُولِ اللَّهُ وصلى الله عَلَيه وسَلَّم (٢) - أَى (٣) : لا تَتَبِعُ قَولَ أَحَدُ وتَدَعَهُما .

ويَكُونُ أَيْضًا في وَجه آخرَ : أَن يَجْعَلَهُما (٤) مَثَلاً لِلشَّيءِ يَعْرِضُ ، مِثْلُ قَولِ « إبراهيمَ (٥) » كَانُوا يَكُرَهُونَ أَن يَذَكُرُوا الآيَة عِنْدَ الشَّيءِ يَعْرض مِن أَمْرِ الدُّنْيا ، و إبراهيمَ للرُّجُلِ إذا جاءَ في الوَقْتِ الذي يُرِيدُ صاحبُه : ﴿ جِثْتَ عَلَى قَدَرٍ يامُوسي ﴾ (١) هَذا وَمَا أَشْبُهَهُ مِن الكَلام .

 $^{\circ}$  ٩٠ -  $^{\circ}$  وقال «أبو عُبَيد» في حديث «الزُّهرِيِّ»: أَنَّهُ سُثِلَ عَن الزُّهْدِ في الدُّنيا ، فقالَ : « هُو  $^{(\circ)}$  اَلاَّ يَعْلِبَ الحَلالُ شُكْرَهُ ، وَلا الحَرامُ صَبْرَهُ  $^{(\wedge)}$  »  $^{\circ}$ 

قالَ « أبو عُبَيد (١٠ » : مَذَهَبُه عِندِي أنسُه أرادَ إذا أنسُعِمَتُ عَلَيه نِعْمَةٌ مِن الحَلالِ كانَ (١٠ عِنْدَهُ مِن الشُّكْرِ لِلَّهِ ما يَقومُ بِتِلْكَ النَّعْمةِ ، حَتَّى لا يَعْجِزَ شُكْرَهُ عَنْها ٠

<sup>= -</sup> مادة ( نظر ) من الغائق (٤٤٦/٣) والنهاية ، وتهذيب اللغة (٣٧٢/١٤) ، واللسان، والتاج -

<sup>(</sup>۱) هكذا في ز . ع . ل ، وفي ك : « وكيف » ،وفي هامشه عن نسخة أخرى: « وليس » ·

<sup>(</sup>٢) في ع. ك: « صلى الله عليه » • (٣) في ل: « يقول » •

<sup>(</sup>٤) في ع: « تجعَلهما » ·

<sup>(</sup>٥) يعنى « إبراهيم النخعى » كما في التهذيب ( ١٤ / ٣٧٢ ) .

۲) سورة طه الآية ٤٠ .
 ۲) « هو » : ساقط من ل ٠

<sup>(</sup>٨) انظر خبر الزهري في مادة ( زهد ) في النهاية ، واللسان ، والتاج ٠

<sup>(</sup>٩) « قال أبو عبيد »: ساقط من ل ·

<sup>(</sup>۱.) في ل: « فكان » ·

وَإِذَا عَرَضَتْ لَهُ فِتْنَةً مِنِ الْحَرَامِ ، كَانَ (١) عِندَهُ مِنِ الصَّبْرِ عنها (١) ما يَمْنَعُ نَفْسَهُ مِنْهَا ، فَلاَ يَرُكَبُها ، فَهَذَا عِندَ « الزُّهْرِيِّ » [ مِن (٣)] الزُّهدِ في الدُّنيا : الشُّكُرُ عَلَى النَّعَمَةِ في الدُّنيا : الشُّكُرُ عَلَى تَرَكِ الْحَرَامِ .

١٠٩٤ - وقال «أبو عُبَيْدٍ» (١) في حديث «الزَّهْرِيِّ» : «أَنَّه كَانَ يَسْتُوشِي الرَّجُلُ جَرْيَ اللَّجُلُ جَرْيَ اللَّجُلُ جَرْيَ اللَّجُلُ جَرْيَ اللَّجُلُ جَرْيَ . الفَرَسِ ، وَهُو ضَرَبُهُ إِيَّاهُ بِعِقْبَيْهِ (٢) ، وَتَحْرِيكُهُ ؛ ليَجْرِي .

الله عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ ع

قولَهُ (۱۳) : أمِهَ : هُو - ها هُنا - الإقرارُ ، وَلَم أَسْمَعُهُ إِلاَّ في هَذَا الْحَديثِ . وَالْأَمْـهُ (۱۲) في غَيرِ هَذَا الْمَوْضِعِ : النَّسيانُ ، ومنِهُ حَديثُ « ابنِ عَبَّاسٍ »

(۱) في ك : « وكان » . (۲) « عنها » : ساقط من ز . ل .

(٥) انظر الخبير في :مادة ( وشي ) من الفائق ( / ٦٢ ) والنهاية ، وتهذيب اللغة ( / ٦٢ ) والنهاية ، وتهذيب اللغة (

(٦) في ل : « أي : أنَّه كان ... » .

(٧) في م . ط ، وتهذيب اللغة : « بعقبد » .

(A) الخبر مع تفسيره : ساقط من م · (٩) في ل : « فليس » ·

(۱۰) في ع . ط : « فإن » · (١١) في ع : « ثم أمدَ » ·

(۱۲) انظر الخبر في : مادة ( أمه ) من الفائق (۸/۱) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (۲/۵) ، واللسان ، والتاج .

(۱۳) في ع : « وقولد » .

(١٤) في ط: « الأمد » .

# و «عِكْرِمَةِ» أَنَّهُما كانا يَقْرَآنِ : ﴿ وَادْكُرَ بَعْدَ أُمَّهِ (١٧) ؛ أَى بَعْدَ نِسْيانٍ ٠

(١) سورة يوسف الآية ٤٥ . وانظر القراءة في البحر المحيط (٣١٤/٥) ، وفيه : « وقرأ ابن عباس ، وزيد بن على ، والضحاك ، وقتادة ، وأبو رجاء ، وشبيل بن عزرة الضبعي ، وربيعة بن عَمْرو « بعد أُمَه » بفتح الهمزة والميم مخفّفة ، وهاء ، وكذلك قرأ ابن عُمَر، ومجاهد ، وعكرمة ... » .

#### حديث (۱) عَبدِ المَلِكَ بن مَرْوانَ

١٠٩٦ - وقال «أبو عُبَيد» في حديث « عَبد الملك بن مَرْوانَ » أنّهُ قالَ في خُطبَتِه : « وقد وعظتُكُمْ فَلَمْ تَزْدادُوا على المَوْعِظة إلا اسْتِجْراحًا (٢) » .
 قالَ «الأصمعي » : قوله : إلا اسْتِجْراحًا (٣) ، الاسْتِجْراحُ : النُقْصانُ .
 قالَ (٤) : وقالَ « ابنُ عَوْنٍ » : اسْتَجْرَحَتْ هَذه الأحاديثُ وكثرَت (٥) : يَعْنى أَنّها كثيرةٌ ، وَصَحِيحُها قليلٌ .

<sup>(</sup>١) خبر عبد الملك بن مروان : ساقط من م .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في : مادة ( جَرح ) من الفائق ( ١ / ٢٠٨ ) والنهاية ، وتهذيب اللغة ( ٢) انظر الخبر في : مادة ( جَرح ) من الفائق ( ١ / ٤١/٤) واللسان ، والتاج ، وفيها : « إلا استجراحا ، أي فسادا » .

<sup>(</sup>٣) « إلا » : ساقط من ز . و « إلا استجراحا » : ساقط من ع . ل .

<sup>(</sup>٤) « قال » : ساقط من ز .

<sup>(</sup>٥) انظر خبر ابن عون في : مادة (جرح) من الفائق (١ / ٢٠٨)، وفيه : « أي : كثرت حتى دعت أهل العلم إلى جرَّع بَعضِها» ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٤ / ١٤١) واللسان ، والتاج ، وفي الأخيرين : « أي فسدت وقلَّ صِحاحها » .

#### حديثُ "الحَجَّاجِ بنِ يوسفَ

١٠٩٧ - وقال (٢) «أبو عُبَيد» في حديث «الخَجَّاج» حينَ قَتل َ «ابنَ الزُّبَيْرِ» ، فَأَرْسَلَ إلى أُمَّه « أُسْماء » يَدْعُوها ، فَأَبَتْ أَن تَأْتِينَهُ ، فَقامَ يَتَوَذَّفُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيها »(٣) .

قَالَ  $^{(1)}$ : حَدَّثَنَاهُ « يَزِيدُ » ، عَن «الْأَسْوَدِ بِنِ شَيْبِانَ » ، عَن «أَبِي نَوْفَـلِ بِنِ أَبِي عَقْرَبٍ  $^{(0)}$  » ·

قالَ « أبو عَمْرو » (٦): التَّوَذُّفُ: التَّبَخْتُرُ ·

وكانَ « أَبُو عُبَيْدَةً » يَقُولُ : التَّوَذُّف : الإِسْرَاعُ ؛ لقَولِ (٧) «بِشْرِ بنِ أَبِي خَازِمٍ » يَمْدَحُ رَجُلاً [بأَنَّهُ (٨) ] يَهَبُ النَّجائبَ (٩) ، فقالَ :

يُعْطِى النَّجائِبَ بِالرِّحالِ كَأَنَّها بَقَرُ الصَّراثِمِ وَالجِيادَ تَوَذَّفُ (١٠)

[أى: ويُعطى الجياد (١١١)

<sup>(</sup>۱) في طعن ز: « أحاديث » ، والذي في ز: «حديث أحاديث» ٠

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر: ذكر في المطبوع بعد تاليه ٠

<sup>(</sup>٣) انظر الخبير في : مادة (وذف) من الفائق (٥٣/٤) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٣) انظر الخبير في : مادة (وذف) من الفائق (٢٠/١٥) ، واللسان ، والتاج ٠

<sup>(</sup>٤) « قال » : ساقط من ز · (٥) السند ساقط من م ، وأصل ط ·

<sup>(</sup>٦) في ع : « يقول » في موضع : « قال أبو عَمرو » ، وفي تهذيب اللغة : « قال أبو عبرو » ٠

<sup>(</sup>٧) في ل ، وتهذيب اللغة : « وقال » · ( ٨ ) « بأنه » :من ز ، وفي ع : « أنه » ·

<sup>(</sup>٩) « بأنَّد يهب النجائب »: ساقط من ل ٠

<sup>(</sup>۱۰) البسيت من الكامل ، في ديسوانه /١٥٦، وتهسذيب اللغة (٢٠/١٥) والفسائق (١٠/٤) والفسائق (٥٣/٤) ، واللسان والتاج (وذن) .

<sup>(</sup>١١) « أي ويعطى الجياد » : تكسُّلة من ز . ع ، و مثله في تهذيب اللغة ٠

١٩٨ - وقال (١) «أبو عُبيد» في حديث «الحَجَّاج بنِ بُوسف (٢)» حينَ سَأَلَ « الشَّعْبِيِّ » عَن فَريضة مِنَ الجَدِّ (٣) ، فَأَخْبَرَهُ بِقُولِ الصَّحَابَةِ فيهِ ، حَتَّى ذَكَرَ قُولَ « الشَّعْبِيِّ » عَن فَريضة مِنَ الجَدِّ (٣) ، فَأَخْبَرَهُ بِقُولِ الصَّحَابَةِ فيهِ ، حَتَّى ذَكَرَ قُولَ « ابنِ عَبَّاسٍ » ، فَقَالَ : « إن كانَ لَنِقَابًا ، فَمَا قَالَ فيها النَّقَابُ (٤) ؟ » .
 يُروى عَن « عيسى بنِ يونُسَ» ، عَن «عَبَّادِ بنِ موسى » ، عَن «الشَّعْبِيِّ » .
 قَالَ « أبو عُبيدُ » : النَّقَابُ : هُو العالِمُ (١) بالأشياءِ ، المُبَحِّثُ (٢) عَنها ، الفَطِنُ الشَّدِيدُ الدُّخُولِ فِيها ، قالَ « أوْسُ بنُ حَجَرٍ » يَمْدَتُ « فَضَالَةَ » أو يَرْثِيهِ :
 الشَّديدُ الدُّخُولِ فِيها ، قالَ « أوْسُ بنُ حَجَرٍ » يَمْدَتُ « فَضَالَةَ » أو يَرْثِيهِ :

نَجِيجٌ جَوادٌ أُخُو مَأْقِطٍ نِقَابٌ يُحَدَّثُ بالغائِب (٧) وَهُو في وَبَعْضُهُم يُحَدَّثُهُ (٨) :إِن كَانَ لَمِثْقَبًا (٩)، وَلا نُرى المَعْفِسوطَ إِلاَ الأَوْلَ ، وَهُو في المَعْفِي نَحْوُ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) هذا الخبر مع تفسيره: ساقط من م -

<sup>(</sup>Y) « ابن يوسف » : ساقط من ز . ع . ل .

<sup>(</sup>٣) « من الجد » : هكذا في كل النسخ -

<sup>(</sup>٤) انظر الخبير في : مادة (نقب) من الفائق (٢٢/٤) ، وفيه : « وروى : إن كان لمنقابا » ، والنهاية ، وفيه : « وفي رواية : إن كان لمنقابا » ، والنهاية ، وفيه : « وفي رواية : إن كان لمنقابا » ، والنهاية ،

<sup>(</sup>٥) في تهذيب اللغة ١٩٩/٩ ، عن أبي عُبيد : « هو الرجل العالم » .

<sup>(</sup>٦) في تهذيب اللغة ١٩٩/٩ : « الباحث» ، و « المُبَحَّث » لفظة جميع النسخ ، متفتًا مع اللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٧) البيت من المتقارب ، وهو في ديوانه /١٢، وفيه : « نجيح مليح » والصحاح ، وتهذيب اللغة ، والفائق ، واللسان ، والتاج (نقب) .

<sup>(</sup>A) في ل : « يرويه » في موضع : « يحدثه »

<sup>(</sup>٩) بهذه الرواية ورد في مادة (ثقب ) في الغريبين للهروى (٢٨٨/١) واللسان والتاج -

١٠٩٩ - ١ - وقال (١) «أبو عُبَيْدٍ» في حَديثِ «الحَجَّاجِ» ، أنَّه خَطبَ فَقالَ : «إِيًّايَ وَهَذه السُّقَفَا ءَ والزَّرَافات (٢) » .

قَالَ ("): بَلَغَنى عَن «ابنِ عُلَيَّةً» ، عَن «ابنِ عَوْنٍ» ، عَن «الحَجَّاجِ »[ذلك (1)] · أمَّا السُّقَفَاءُ فَلا أَعْرِفُها (1) ، وَأَمَّا (1) الزَّرافاتُ : فإنَّها المُواكِبُ والجماعاتُ ، وكُلُّ جَماعَة [٦٧٤] : زَرَافَةٌ ، قَالَ «عَدىُّ بنُ زَيْدٍ» :

وبُدَّلَ الفَيْجُ بالزَّرَافةِ وَالْ أَيَّامُ خُونٌ جَمَّ عَجاثِبُها (٧) قالَ « أبو عُبيدِ » (٨) : خُونٌ : جَمْعُ خاتن ،

ونقلد الزمخشري في الفائق ، وهو توجيد مقبول ٠

<sup>(</sup>١) الخبر مع تفسيره: ساقط من م٠

 <sup>(</sup>۲) انظر الخبر في : مادة « ينع » من الفائق ٤/ ١٣٠ ، وذكر خبرا فيه طول ٠
 ومادة ( زرف ، سقف ) في النهاية ، واللسان ، والتاج ٠

<sup>(</sup>٣) « قال »: ساقط من ز · (٤) « ذلك »: تكملة من ز . ع ·

<sup>(</sup>٥) في ط: « قال أبو عبيد أما ... » •

<sup>(</sup>٦) جاء في إصلاح الغلط لابن قتيبة (لرحة ٥٤) : « قال أبو محمد : أكثرت السؤال عن هذا الخرف فلم يعرفه أحد ، وقال فيه بعض أصحابنا قولا ، أحببت أن أذكُرهُ ، قالَ : إنّما هُو الشُّفَعاء ، فصحف فيه بعض نقلة الحديث ، وأراد أنهم كانوا يجتمعون إلى السلطان يشفعون في المريب فنهاهم عن ذلك » .

<sup>(</sup>۷) البيت على وزن المنسرح ، من أبيات لعدى بن زيد العبادى ، ورواية ز . ع .ك :
« الفيج » بجيم معجمة ، وفي تهذيب اللغة (۲۱۲/۱۱) : « ثعلب عن ابن
الأعرابي ، قال :الفيج : الجماعة من الناس » وانظر البيت في شعراء النصرانية ،
القسم الثالث ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>A) « قال أبو عبيد »: ساقط من ز ، وما بعد البيت : ساقط من ع ·

قالَ: سَمِعْتُ «الفَرَّاءَ» يُحَدِّثُهُ بِإِسْنادِهِ (٥) ، وَهذه كَلِمَةً أُراها طائِفِيَّةً ، يُسَمُّون التَّبريدَ التَّسْمِينَ ،

(۱۱۰ - وقال (۱۱ «أبوعُبَيد» في حَديث « الحَجَّاجِ » حينَ سَأَلَ «الحَسنَ » (۱۱۰ - رَحِمَه اللَّهُ - ا (۱۱۰ - مَعَلَ يا «حَسَن» ا فَقَالَ : سَنَتانِ مِن خِلاقَةِ « عُمَرَ » [ - رَحِمَه اللَّهُ - ا (۱۱ ) ، فَقَالَ : وَاللَّهِ ، لَعَيْنُكَ أَكْبَرُ مِن أَمَدِك (۱۱ ) » . قَالَ : وَاللَّهِ ، لَعَيْنُكَ أَكْبَرُ مِن أَمَدِك (۱۱ ) » . قَالَ : وَاللَّهِ ، عَن «لُونُسَ» ، عَن «الحَسنَ» .

قَولُه : أَمَدُك : يَعْنَى مُنْتَهَى عُمْرِه ، وَأَمَدُ كُلِّ شَىءٍ : مُنْتَهَاهُ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ المُولِدَ . وقَولُهُ : واللهِ لَعَيْنُكَ ، يَقَسُولُ : شَاهِدُكَ ومَنظَرُكَ أَكْبَرُ مِن أَمَدِكَ ، وعَيْنُ كُلِّ شَيءٍ

<sup>(</sup>۱) « أبو عبيد » : ساقط من م · (۲) في ط عن م : « يقول » · (١)

<sup>(</sup>٣) « إنه »: ساقط من ل -

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة (سمن) من النهاية ، وفيه : « سمكة مشويّة » ، وتهذيب اللغة (٢١/١٣) واللسان ، والتاج -

<sup>(</sup>٥) في ز . ع : « بإسناد له » ، وما بعد « بَرَّدُها » إلى هنا : ساقط من ط -

<sup>(</sup>٦) الخبر مع تفسيره: ساقط من ل . م ٠ (٧) أي: الحسن البصري .

<sup>(</sup>٨) «رحمه الله » : تكملة من ز · (٩) « رضى الله عنه » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>۱۰) انظر الخبر في : مادة ( أمد ) من الفائق (۸/۱) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة ( 1.7 ) ، واللسان ، والتاج -

<sup>(</sup>۱۱) « قال »: ساقط من ز .

شاهِدُهُ ، وَحَاضِرُهُ ، ومِنهُ قولُ الشَّاعِرِ :

### \* وَعَيْنُهُ كَالكَالِئَ الضَّمَارِ (١١) \*

يَقُولُ : مَا أُرَادَ أَن يُعْطِيَكَ حَاضِراً ، فَهُوَ مِثْلُ الغَائبِ الَّذِي لا يُرْجَى ٠

[قالَ «أبو عُبَيد »: لَمْ يُرِد «الحَسنَنُ» بِقُولِه : سنَتانِ مَضتَا ، إنَّما أرادَ بَقِيتَا (٢)] ·

<sup>(</sup>١) الرجز في تهذيب اللغة (٣٠٧/٣) ، واللسان ، والتاج (كلا . ضمر . عين) .

<sup>(</sup>٢) « قال أبو عبيد » إلى آخر التفسير: تكملة من ز . ع ، وهو في هامش ك بخط مغاير ، ومداد مخالف -

### حديثُ " عُبيدِ اللّهِ بنِ زيادٍ

۱۱۰۲ - وَقَالَ «أَبُو عُبَيدٍ» في حَديثِ « عُبَيدِ اللَّه بنِ زِيادٍ (٢) » حينَ كَتَبَ إلى «عُبَمرَ بنِ سَعْد بننِ أَبِي وَقَاصٍ» : «أَنْ جَعْجيعْ بِحُسَينٍ [- رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَمْرَ بننِ سَعْد بننِ أَبِي وَقَاصٍ» : «أَنْ جَعْجيعْ بِحُسَينٍ [- رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَمْد (٣)].

قالَ «الأَصْمَعِيُّ»: الجَعْجَعَةُ: الحَبْسُ، وَإِنَّمَا (1) أُرادَ: احْبِسْهُ، قالَ (1) : وقالَ «مُنْتَجِعُ بنُ نَبْهانَ» في قولِ الشاعرِ:

\* وَبَاتُوا بِجَعْجَاعِ جَدِيبِ المُعَرَّجِ (٦) \* وَبَاتُوا بِجَعْجَاعِ جَدِيبِ المُعَرِّجِ (٦) \* قال : أُرادَ مَكَانًا احْتُبِسُوا فيهِ ، قال : ومنهُ قولُ « أُوْسِ بنِ حَجَرٍ » :

<sup>(</sup>۱) في ط: « أحاديث » عن ز، والذي في ز: « حديث أحاديث » .

<sup>(</sup>۲) « ابن زیاد »: ساقط من م .

<sup>(</sup>٣) « رحمة الله عليه »: تكملة من ز ٠

وانظر الخبر في : مادة (جعجع) من الفائق (٢١٨/١) ، والنهاية ، وتهذيب اللغة (٦١٨/١) ، واللسان والتاج ، وأفعال السرقسطي (٣١٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) في ع . ك : « إغا » ·

<sup>(</sup>٥) « قال »: ساقط من ز . ع ، وما بعد ذلك إلى آخر ما جاء عن عبيد الله بن زياد : ساقط من م ٠

<sup>(</sup>٦) المصراع عجز بيت من الطويل ، للشماخ بن ضرار ، والبيت بتمامه برواية الديوان/ ٨٢ :

وَشُعْتُ نِشَاوَى مِن كَرَى عِندَ ضُعَرٍ أَنِخْنَ بِجَعجاعٍ قليلِ المعرَّجِ
و العجز في التهذيب ، برواية : « حديث المعرج » تصحيف ، وانظر اللسان والتاج
(جعع) .

\* إذا جَعْجَعوا بَيْنَ الإِنَّاخَةِ والحَبْسِ \* (١)

وقالَ (٢١) « أبو عَمْرو » : والجَعْجاعُ : الأرْضُ ، وكُلُّ أَرْضِ جَعْجاعٌ ·

وقال غَيرُهُ : هِي الأرْضُ الغَلِيظةُ ، وَمنهُ قُولُ « أَبِي قَيْسٍ (٣) بنِ الأسْلَتِ» :

مَن يَذُقِ الْحَرْبُ يَجِدُ طَعْمَها مُسِّرا وتَتْرُكُهُ بِجَعْجاعِ (1)

 $^{(1)}$   $^{(2)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$ 

قَالَ (٧) : حَدِّثَنيه «داودُ بنُ الزِّبرقان» بِإسناد لهُ .

قالَ « أبو عَمْرِو » مَرَّةً : إِنَّمَا هُوَ ذَحَذَاحٌ - بِالذَّالَ- ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ (^^ ، وقالَ : بالذَّال ، وكَذَلك الرَّوايَةُ بِالدَّال ، وَهُو الصَّوابُ : يَعنى (^ ) الرَّجُلَ القَصِيرَ الْمُسَمَّنَ •

كَأَنَّ جُلُودَ النَّمْرِ جيبت عليهم إذا جَعْجَعُوا بين الإناخة والحَبْسِ وانظره في تهذيب اللغة (٩/١) واللسان والتاج (جعع) ، وأفعال السرقسطي (٣١٥/٢).

- (۲) في ز: « قال » ·
- (٣) في ل: « قيس بن الأسلت » خطأ من الناسخ ·
- (٤) البيت من السريع ، من مفضلية لأبى قيس ( المفضليات / ٢٨٤) ، وانظر تهذيب اللغة (٦٩/١) ، واللسان ، والتاج (جعع) .
  - (٥) النبر مع تفسيره: ساقط من م
- (٦) انظر الخبر في : مادة « دحح » من الفائق ( ١ / ٤١٩ ) ، والنهاية ، وفيه : « عن المخباج » ، والمغيث ، واللسان ، والتاج ، ورواية ع . ط : « الدحداح » ·
  - · (٧) « قال » : ساقط من ز · (٨) « عنه » : ساقط من ل ·
    - (٩) في ل . ط : « وهو الرجل » ٠

<sup>(</sup>١) المصراع عبجز بيت من الطويل ، من قصيدة تعزى لأوس بن حجر ، وعمرو بن معد يكرب ، والبيت بتمامه كما في ديوان أوس ٥١ :

# حديثُ عاصمِ بنِ أَبى النَّجودِ '''

١٠٤- وقالَ «أبو عُبَيدٍ» في حَديث «عاصِم بنِ أبي النَّجُودِ (١١) »: « لَقد أُدْرَكْتُ أَقوامًا يَتَّخِذُونَ هذَا اللَّيلَ جَمَلًا ، يَشرَبُونَ النَّبِيذَ ، ويَلْبَسُونَ المُعَصْفَرَ ، منهم « زِرِ (١١) » ، و « أَبُو واثل (١١) » .

وهَذا يُرُوى عَن «حَمَّادِ بِنِ زَيْدٍ» ، عَن «عاصمٍ» ، عَن « أَبِي واثلٍ » و « زِرِّ » . قالَ «الأصمعي » : يُقالُ لِلرَّجُلِ إذا أحْيا لَيْلَتَهُ ( ) بالصَّلاةِ ، أَوْ سَرَاهَا ( ) حَتَّى أَصْبَحَ : قَد اتَّخَذَ اللَّيْلَ جَمَلاً .

<sup>(</sup>١) « ابن أبي النجود » : ساقط من ل · (٢) « رحمه الله » : تكملة من ز ·

<sup>(</sup>٣) في ل ، والفائق ، والنهاية :« زرّ بن حُبِيش » .

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في : مادة (جمل ) من الفائق (٢٣٦/١)، والنهاية ، واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٥) في ط: « ليلة » · (٦) في ط: « سواها » خطأ طباعي ·

## حَديثُ (۱) عُبيد اللّه بن جَحْش

١١٠٥ وقالَ «أبو عُبَيْد» في حَديث « عُبَيد الله بن جَحْش » حينَ تَنصَّرَ بالحَبشة ، فَلَقينَهُ بَعْضُ الصَّحَابة ، فَكَلَّمَهُ في ذَلِك ، فَقالَ « عُبَيدُ الله » :
 « إنَّا فَقَحْنا وَصَأْصَأْتُمُ (٢) » .

قالَ «أبو عَمْرو» و«أبو زَيْد» ، و «الفَرَّاءُ» ، أو بَعْضُهُمْ ، يُقالُ : قَدْ فَقَعَ الجِرْوُ : إذا فَتَّعَ عَيْنَيْهِ ، وقالَ غَيسرُهُمْ في قولِه : صَأْصَا أَتُمْ ، يقالُ : صَأْصا الجِرْوُ : إذا لَمْ يَفْتَحْ عَيْنَيْهِ في أوانِ فَتْحسهِ ، فَأُرادَ «عُبَيسدُ اللَّهِ» : أنَّى أَبْصَرْتُ دينِي ، وَلَمْ تُبْصرُوا دينَكُمْ .

قَالَ «أَبُو عُبِيد»: «عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ جَحْشٍ» [هَذا] (") زَوْجُ «أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيانَ » قَبِلَ (أُ) النَّبِيِّ -- صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم -- كَانَ تَنَصَّرَ بِالْحَبَشَةِ ، وَمَاتَ عَلَى النَّصْرَانِيَّة .

<sup>(</sup>١) الخبر مع تفسيره: ساقط من ل . م ٠

<sup>(</sup>۲) انظر الخبر في : مادة (صأصاً ) من الفائق (۲/۹۷۲) ، والنهاية ،وتهذيب اللغة (۲) انظر الخبر في : مادة (صاصاً ) من الفائق (۲۲۵/۱۲) ، واللسان ، والتاج .

ومادة (فقح) من النهاية ، وتهذيب اللغة (٧٠/٤) واللسان ، والتاج .

۳) « هذا » : تكملة من ز . ع ٠

<sup>(</sup>٤) في ط: « قال » خطأ طباعي ·

# أخبار لا يُسعسرف أصحابها

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | , |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | • |  |
|  |  | • |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | • |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# وَهذه (١) أحاديثُ لا يُعْرَف أصحابُها \*

الحَسَنِ» يُسحَدَّتُ «مُحَمَّدَ بنَ الحَسَنِ» يُسحَدَّتُ «مُحَمَّدَ بنَ الحَسَنِ» يُسحَدَّتُ بإسنناد (") لا أَحْفَظُهُ عَن رَجُل سَمَّاهُ ، أُوكَنَّاهُ ، أَحْسِبُه « أَبا الرَّباب (٤٠) » قال : «كُنَّا بِمَوْضِعِ كَذَا وكذا ، قَأْتَانَا رَجُلٌ فيه لَحُلَخانيَّةٌ (٥٠) » .

قَالَ « أَبُو عُبَيدٍ » (١) : اللَّخْلَخَانِيَّةً : العُجْمَةُ ، يُقَالُ : رَجُلُ لَخْلَخَانِيٍّ ، وامرَأَةً لَخُلْخَانِيًّ : وامرَأَةً لَخْلَخَانِيًّةً : إذا كانا لا يُفْصحانِ ، قالَ «البَعيثُ (٧) بنُ بشري :

سَيَتْرُكُها إِنْ سَلَّمَ اللَّهُ جارَها بَنو اللَّخْلَخانِيَّاتِ وَهِيَ رُتُوعُ (^) أُرادَ: بنى العَجَميَّات .

<sup>(</sup>١) في ك : « هذه » ، « وهذه » : ساقط من ط · (٢) الخبر مع تفسيره : ساقط من م ·

<sup>(</sup>٣) في ل: « بإسناد له » - (٤) « أوكتًاه أحسبه أبا الرباب » : ساقط من ل -

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر في مادة (لخخ) من الفائق (٣ / ٣١٣) ، والنهاية ، واللسان ، والتاج ، وتهذيب اللغة (٦ / ٤٧٤) .

<sup>(</sup>٦) « أبو عبيد » : ساقط من ل .

<sup>(</sup>٧) البَعيث لقبه ، واسمه خداش بن بشر ، ويقال ابن بشير ، شاعر أموى .

 <sup>(</sup>٨) البيت من الطويل ، وهو للبعيث في تهذيب اللغة (٦ / ٧٧٤)، والفائق ، واللسان ،
 والتاج (لخخ) .

<sup>\*</sup> عدد هذه الأحاديث (۲۲) اثنان وعشرون حديثا . وقد ظهر من تحقيقها وتخريجها أن منها (۱٤) أربعة عشر حديثا من أحاديث رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- وسبق ذكرها في أحاديثه -- صلى الله عليه وسلم -- وحديث رواه الزمخشرى في الفائق ، عن يحيى ابن يَعْمر -- الخبر رقم ۱۱۰۸ من هذا الجزء ، وحديث يروى عن حسان أو غيره ، والخبر رقم ۱۱۰۸ من هذا الجزء ، وحديث روى عن عبد الله بن سَرْجِس رفعه ، برواية أخرى غير رواية الغريب ، الخبر رقم ۱۲۲۱ من هذا الجزء ، وعلى هذا تكون الأخبارالتي ==

١١٠٧ - وَقَى حَدِيثٍ آخرَ قَالَ «أبو عبيد (١)» : « يُحْشَرُ النَّاسُ عَلى (٢) ثَكَنهِمْ (٣)» : « يُحْشَرُ النَّاسُ عَلى (٢) ثُكَنهِمْ (٣)» ( ٢٧٦) .

الثُّكَنُ (1): الجَماعاتُ ، واحِدَتُها ثُكْنَةُ (٥) ، قالَ (٦) « الأعشى»:

يُطارِدُ وَرْقاءَ جُونِيَّةً لِيُدْرِكَها في حَمامٍ ثُكَنْ (٧)

یَعنی : جماعات (۸)

فَالَّذِي (١) فِي الْحَدِيثِ فِيما نُرِّي أَنَّهُم يُحْشَرُونَ عَلَى مَا مَاتُوا عَلَيهِ .

١١٠٨- وَفَى (١٠) حَديث آخسر : « أَنَّ فُلانًا كَتَبَ : إِنَّ العَدُو بِعُرْعُرَة الجَبَل

لا يعرف أصحابها خمسة أخبار فقط . وهي الأخبار : ١١٠٦ - ١١٠٧ - ١١٠٩ ١١٢٥ - ١١٢٧ من هذا الجزء .

- (١) « قال أبو عبيد » : ساقط من ز . ع . ل ·
  - (٢) في ع . م : « في » ، وصوبت في ع ·
- (٣) انظر الخبر فى : مادة ( ثكن ) من الفائق ( ١ / ١٧١ ) ، والنهاية، واللسان، والتاج، وتهذيب اللغة ( ١٠ / ١٨٢ ) ، وفيه : « ابن شميل : فيما روى عنه أبو داود المصاحفى فى قوله : يُحشَرُ النَّاس على ثُكَنهِم » ٠
  - (٤) في ل: « قال: الثكن ... »
  - (٥) من هنا: سَقُطٌ في م يعدل أربع صفحات من المطبوع ٠
    - (٦) في ل: « قال في ذلك الأعشى » ·
- (٧) البيت للأعشى في ديوانه / ٢٠٩ ، برواية : « يُسافِعُ ورقاء غورية » ، وانظره في مادتي ( ثكن . سفع ) في تهذيب اللغة (١٨٣/١٠ و ١٠٨/٢ ) واللسان ، والتاج ٠
  - (A) « يعنى جماعات » : ساقط من ل . وفي ك : « قال أبو عبيد : يعنى جماعات » -
    - (۹) في طعن ل :« فالذي أراد ... » ·
      - (۱۰) في ط: « ويروى في ٠٠٠ » ٠

ونَحْنُ بِحَضيضه (١) » .

قَالَ «الأَصْمُعِيُّ» : العُرعُرَةُ : أَعْلاهُ (٢) ، والحَضِيضُ : أَسْفَلُهُ عِنْدَ مُنْقَطَعِ الجَبَلِ ، حينَ (٣) يُفْضى إلى الأرضِ ، قالَ « امرؤُ القَيْسِ » يَذَكُرُ مَرْقَبَةً كانَ عَلَيْها : فَكُمًّا أُجَنَّ اللَّيلَ عَنيٌّ غُوا رُها

نَزَلْتُ إليهِ قائمًا بالحَضِيضِ (٤)

[ يَعنى الفَرَسَ ] (٥) .

(١) انظر الخبر في:المغيث «عرعر» ٢ / ٤٢٨ ، وفيد: «أي رأسد ومستعظمه ومستغلظه» -مادة « قرر » من الفائق ( ٣ / ١٨٧ )، وفيه : « يحيى بن يَعْمَر - رحمه الله - كتب على لسان يزيد بن المهلب إلى الحجاج: إنا لقينا هذا العدر وتقتلنا طائفة ، وأسرنا طائفة ... وَبَتنا بِعُرِعُرة الجِبل ، وبات العَدُوُّ بِحضيضه ... » .

ومادة ( عرر) من النهاية ، واللسان ، والتاج ، وتهذيب اللغة ( ١ / ٣ / ١ ) ، وفيه : « وقال أبو عبيد : قال الأصمعي : عُرْعُرة الجبل : غِلظه ومعظمه ، قال : وكتب يَحيي ابن يعمَر إلى الحجاج : إنَّا نَزَلْنَا بِعُرْعُرَةِ الجبلِ ، والعَدُوُّ بحضيضِه ، فَعُرعُرَتُه : غِلظه ، وحضيضه: أصله » .

(٢) في ط: « أعلى الجبل » .

(٣) « حين » : لفظة ك ، وفي ز . ع : « حتى » ، وفي ط : « منقطعه حيث » .

(٤) البيت من الطويل ، وهو في ديوانه /٧٤ من قصيدة له ، ويقال لأبي دواد ؛ وفي ز . ع . ك ، وكتب صدره في ع بنفس المداد والخط على الهامش برواية :

\* فَلَمَّا أَجَن الشَّمس عنَّى غُروبُها \*

وكتب صدره في ك عند المقابلة بنفس المداد ، وخط أدق ، برواية :

\* فلما أجن الشمس عنى غُوارُها \*

وجاء على هامش ك بنفس المداد والخط ، قال أبو عبيد : ويروى :

فَلَمَّا أَجِنَّ اللَّيلُ عنى غوورها وغوارها

وقولًه : غوارها يعنى الشمس حين غارت تغور ، وقد يروى عُوارها بالعين ، وقوله : عوارها ، يعنى : مغيبَ الشمس حين عارت تعور عُرُوراً وعُواراً ، والمحفوظ بالعين ، والهاء راجعة إلى الفرس.

(a) « يعنى الفرس »: تكملة من ز . ع .

١١٠٩ وَفِي (١) حَدِيثٍ آخرَ أَنَّه قالَ (٢): « [ إِنَّمَا ] (٣) مَثَلُ العالِم كَالْحَمَّة تَكونُ في الأرضِ يَأْتِيهَا البُعَداءُ ويَتُركُها القُرَباءُ ، فَبَيْناهُمْ (1) كَذَلك إذْ (٥) غارَ مازُها ، فَانْتَفَعَ بِهِا قَوْمٌ ، وبَقِي قَومٌ يَتَفَكَّنُونَ (١٦ » ·

يَعْنَى يَتَنَدُّمُونَ ، التَّفَكُّنُ : التَّنَدُّمُ (٧) .

والحَمَّة : عَيْنُ الماء فيها الماءُ الحارُّ الذي يُسْتَشْفَى به (٨) .

. ١١١ - وفي حديث آخرَ : يُروَى عَن «حَسَّان بنِ ثابِتٍ» - أُو غَيرِهِ - أَنَّهُ كَانَ إذا دُعِيَ إلى طَعامٍ ، قالَ : « أَفِي عُرْسٍ ، أَمْ خُرْسٍ ، أَمْ إعْذَارٍ ؟ فَإِن كَانَ فِي وَاحَدِ مِن ذَلِك أَجابَ ، وَإِلاَّ لَم يُجِبُ » (١) . (١) نَى طَ عَن لَ : « ويروى في ... » .

(٤) في ع . ل . ط : « فبينما هم » · ۳) « إغا » : تكملة من ز . ع ٠

(٥) في ك : « إذا » . وفي النهاية (فكن) : « حتى إذا غاض » ·

(٦) انظر الخشير في : مادة ( فكن ) من التهاية ، وتهذيب اللغة (١٠/ ٢٨٠) ، وقيه : « حتى إذا غاض ماؤها بقى قوم يتفكون » • واللسان ، والتاج •

- مادة ( حَمَّة ) من الفائق ٣٢٢/١ .

- (٧) جاء في تهذيب اللغة (٢٨٠/١٠) : « قال أبو عبيد : يتفكّنون ، أي يتندَّمون . وقال اللحياني : أزد شنرءً ، يقولون : يتفكُّهون ، وقميم ، تقول : يتفكُّنون ... وقال ابن الأعرابي: تفهكت وتفكنت ، أي تَنَدَّمْتُ » .
- (A) ما بعد « التفكُّن : التَّندُّم » إضافة من هامش ك بخط الناسخ ، وفيها : يستسقى · تحريف ، والتصحيح من اللسان ( حمم ) •
- (٩) انظر الخبر في : مادة ( خرس ) من الفائق ( ١ / ٣٦٦ )، وفيه : « كان قُلانُ إذا دُعى ... » والمغيث ، والنهاية ، وفيه : « ومنه حديث حسان » ، واللسان ، والتاج ٠

 <sup>(</sup>۲) « أند قال » : ساقط من ع ، وفي ط : « قال ... » ٠

قُولُه : عُرْسٌ : يَعْنَى طَعَامَ الوَلِيمَةِ ، وَأَمَّا الْخُرْسُ : فالطَّعَامُ الذَّى (١) عَلَى الوِلادَةِ ، يُقَالُ : خَرَّستُ عَلَى المَرَأَةِ : إِذَا أَطْعَمتَ فِي وِلادَتِهَا ، واسمُ طَعَامِها الَّذِي تَأْكُلُه هى : الخُرْسَةُ (٢) ، قال الشاعرُ يَذَكُرُ أَزْمَةً :

إذا النَّفَسَاءُ لَم تُخَرَّسُ بِبِكْرِهَا عُلامًا ولَم يُسْكَتُ بِحَثْرِ فَطِيمُها (٣) الخِتْرُ: الشَّىءُ القَليلُ الحَقِيسِ (٤): أى لَيْسَ لَهُم شَىءٌ يُطْعِمُونَ السَّعِبِّيِّ مِن شِدَّةِ الأَزْمَة .

والإعْذَارُ: الخِسَانُ، وفسيه لُغَسَانِ، يُقَالُ: عَذَرْتُ الغُلامَ، وأَعْذَرْتُه، وقال (٥٠) الشاعرُ (٦٠):

#### \* تَلْوِية الخاتِنِ فعلَ المعذورِ \*

وقال آخر : « كل الطعام ... الغ · »

والمشطور المذكور لم يرد في النسخ ز .ع . ك ، وجاء غير منسوب في تهذيب اللغة (عذر) ١١٠/٢ ، واللسان ، والتاج ، برواية : « زُبُّ المعذور » .

<sup>(</sup>١) « الذي »: ساقط من ل .

<sup>(</sup>٢) «وأسم طعامها الذي تأكله هي البخُرْسَة »: ساقط من ل -

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وجاء في : اللسان والتاج « حتر . خرس » منسوبًا للأعلم الهذلي ، وجاء غير منسوب في: تهذيب اللغة « خرس » ٧ / ١٦٤ ، وأفعال السرقسطي ( ١٩٤١ ) ونسبه في مقاييس اللغة (١٩٧/١) لمعقل بن خويلد الهذلي . وهو للأعلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين (٣٢٧/١) ، ونسب لمعقل بن خويلد الهذلي أيضاً في شرح أشعار الهذليين (٣٢٧/١) ، ورواية ع: « تخرس بذكرها » خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في ز.ع: « الحقير القليل » .

<sup>(</sup>٥) في ز. ل. ط: « قال » .

<sup>(</sup>٦) في ط: « وقال الشاعر في ذلك:

### \* كُلُّ الطُّعامِ يَشْتَهِى رَبِيعَهُ \* \* الخُرْسَ والإعذارَ وَالنَّقيعَهُ (١) \*

قَامًا الْخُرْسُ والإعْدَارُ ، فَما (٢) فَسَرْنَاه (٣) ، وأمَّا النَّقِيعَةُ : فالطُّعامُ يَصْنَعُه الرَّجُلُ عِندَ قُدُومِه مِن سَفَره ، قالَ الشَّاعِرُ :

إِنَّا لَنَضْرِبُ بِالسَّيوفِ رُوُّوسَهُم ضَرَّبَ القُدارِ نَقِيعةَ القُدَّامِ (1) القُدَّامُ : المَلكُ أيضًا ، والقُدارُ (1) : القُدَّامُ : المَلكُ أيضًا ، والقُدارُ (1) : الجَزَار (٧) .

١١١١ - (٨) وَفِي حَديث آخر (٩): « إِنَّ لِلشَّيْطَانِ نَشُوقًا وَلَعُوقًا ودِسِامًا » ٠

(١) الرجز غير منسوب ، في : تهذيب اللغة (٣١١/٢) ، وأفعال السرقسطي (١٩٦/١)، واللسان ، والتاج ( عذر . خرس . نقع ) -

(۲) في ز،ع: « فقد » · (٣) في ط: « فقد تقدم لك تفسيره » ·

- (٤) البيت من الكامل ، وجاء غيسر منسوب في تهذيب اللغة « نقع » ٢٦٢/١ ، وجاء منسوبًا لمهلهل في: اللسان والتاج «قدر .نقع .قدم» ، وفي بعض ألفاظه أكثر من رواية .
  - (٥) « ويقال » : تكملة من ز
- (٦) اختلفت النسخ فى تفسير غريب البيت ، وكلها متفقة فى تفسير القُدار بالجزار ، والقُدام باللك أيضا ، واستجادت ط عن ل بالقادمين من سفر ، وزادت (ك، ز) تفسير القدام بالملك أيضا ، واستجادت ط عن ل تفسير القدام بالملك هنا .
- (٧) إلى هنا ينتهى المقروء من نسخة ك ، وبعده صفحتان ( ٧٧ ٦٧٨ ) بياض ، ثم ص ٦٧٩ ، وعليها تمام النسخ وتاريخه ، واسم الناسخ ، وصورة معارضة ، وسوف يسجل ذلك في مكانه إن شاء الله ٠
- (A) نقل المطبوع قبل ذلك الحبر عن ل وحدها الحديث: « إذا وجد أحدكم طخاء على قلبه ، فليأكل السفر جل » وهو من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وقد سبق ، مع تفسيره غريبه قبل ، تحت رقم ٣٦٥ ج ( ٣ / ٥٤ ) وتقدم تخرجه ثمة .
- (٩) هذا الخبر حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر مع تفسير غريبه ،
   وتخريجه قبل ، تحت رقم ٣٦٧ ج (٥٧/٣) .

فالدِّسامُ : مَا تُسدُ بِهِ الأَذُنُ ، يُقالُ مِنهُ : دَسَمْتُ الشِّيءَ دَسْمًا : إذا سَدَدْتَهُ ، واللُّعُوقُ في الفّم ، والنَّشُوقُ في الأنف .

١١١٢ - (١) وفي حَديث آخر (٢): « في خلايًا النَّحْلِ أَنَّ فِيها العُشْرَ » .
 يَرْدِي بَعْضُهُم هَذَا عَن « عُمْر » (٣) قال : هِي المواضِعُ التي تُعَسَّلُ فيها النَّحْلُ ،
 وهِي (٤) مِثلُ الرَّاقودِ أو نَحوِه يُعْمَلُ لَها من طِينٍ وغيره ، واحدتُها خَلِيَّة (٥) .
 وهي حَديث آخرَ (١): « ما تَعُدُّونَ فيكُم الصَّرَعَةَ ٢ » .

فالصُّرَعَةُ: الذي (٧) يَصْرَعُ الرَّجالَ.

١١١٤ - وفى حَديث آخر (٨): قال: «صَلاةُ الأوَّابِينَ إذا رَمِضَتِ الفِصالُ مِن الضَّحَى»، يَقُولُ: إذا وَجَدَ الفصيلُ حَرَّ الشَّمسِ عَلَى الرَّمْضاءِ، يَقُولُ: فَصَلاة الضَّحَى تلكَ السَّاعَة ».

۱۱۱۵ - (۱) وفي حَديث آخرَ (۱۰) : « فَوَرَدْنَا عَلَى جُدْجُد مُتَدَمَّن » .

قَالَ (١١١): قُولُه: جُدْجُدٌ، وَإِنَّمَا المَعْرُوفُ في كَلامِهِم الجُدُّ، قَالَ « الأعشى»:

 (١) هذا الخبر من حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقد سبق تخريجه مع تفسير غريبه ، قبل تحت رقم ٦١١ في الجزء الرابع .

(٢) في ط: « وقال أبو عبيد في حديثه عليه السلام » .

(۳) عبارة ع : « وبعضهم يروى هذا عن عمر » ·

(٤) في ع : « وهو » .

(٥) ما بعد الخبر إلى هنا: ساقط من ط.

(٦) الخبر من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سبق تخريجه وتفسير غريبه برقم ٣٧١ ( ج٣/ ٦٠) .

(٧) في م : « التي » خطأ من الناسخ .

(٨) الخبر من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سبق تخريجه مع تفسير غريبه برقم ٣٧٢ ( ج٣/ ٦١) .

(٩) الخبر من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سبق برقم ٣٧٣ ج٣٢/٣ .

ما جُعِلَ الجُدُّ الظُنُونُ الذي جُنَّبَ صَوبَ اللَّجِبِ الماطِرِ (١) وَكَان « الأَصمَعِيُّ » يَقُولُ: الجُدُّ: البِثُرُ الجَبِّدَةُ المَوضِعِ مِن الكلاَ • قالَ « أَبُو عُبَيد (٢) »: وَأَمَّا الجُدْجُدُ : قَإِنَّهُ عِندَنَا دُوَيْبَةً ، وَجَمعُها جداجدُ • وَأَمَّا الجُدْجُدُ : قَإِنَّهُ عِندَنَا دُوَيْبَةً ، وَجَمعُها جداجدُ • وَأَمَّا المُتَدَمَّنُ : فَالمَا ء الذي [قَدْ] (٣) سَقَطَتْ فيه دِمِنُ الإبلِ والغَنَم ، وَهِيَ أَمَّا المُتَدَمَّنُ أَدُ

١١١٦ - (٤) وَفَى حَديث آخرَ : «قُولُه : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعوذُ بِكَ مِن الأَلْسِ، والأَلْقِ ، والكُلْرِ ، والسَّخيمَة » .

تَولُهُ : الأَلْسُ : هُو اخْتِلاطُ العَقلِ ، يُقالُ مِنهُ (٥): قَد أَلِسَ الرَّجُلُ ، فَهُو مألوسٌ . وَأَمَّا الأَلْقُ ، فَإِنِّى لا أَخْسِبُه أَرَاهُ إِلَّا الأَوْلَقُ (٦) ، والأَوْلَقُ : الجُنونُ ، قالَ «الأعشَى»:

وتُصبِّعُ عَن غِبُّ السُّرَى وَكَانَّما اللهِ مِن طائِفِ الجِنِّ أُولَّقُ (٧)

يَصِفُ نَاقَتَهُ ، يَقُولُ : هِي مِن سُرعَتِها كَانَّها مَجْنُونَةً (٨) ، وَإِن (١) كَانَ أُرادَ الكَذَبِ

قَهُو الوَلْقُ .

<sup>(</sup>۱) البيت من السريع ، وقد سبق تخريجه في تفسير حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رقم ۳۷۳ ج ۳ / ۹۲ .

 <sup>(</sup>۲) « قال أبو عبيد » : ساقط من ل ٠

<sup>(</sup>٤) الخبر من أحاديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقد سبق تخريجه ، وتفسير غريبه ، برقم ٣٧٤ ( ج ٣ / ٦٣ ) ٠

<sup>(</sup>٥) « مند » : ساقط من ل . م . (٦) في ز : « الأوالق » .

<sup>(</sup>۷) البيت من الطويل ، وهو في ديوانه / ١٤٧ ، وتهذيب اللغة ( ٣١١/٩ ) ، وأضعال السرقسطي ( ٤٩٣/١ ) ، واللسان ، والتاج ( طوف . ألق . ولق ) ، وسبق تخريجه في المديث رقم ٣٧٤ ( ج ٣ / ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٨) مابعد البيت إلى هنا : ساقط من ل ، م ،

<sup>(</sup>٩) في ط: « فإن » ·

ويُرُوَى عَن « عائشة » -رحِمَها اللَّهُ \_ أنَّها كانَت تَقْرَأُ: ﴿ إِذْ تَلِقُونَهُ بِٱلسنَتِكُم (١١) ﴾ يُقالُ مِن هَذا : قَد وَلَقْتُ ٱلِقُ وَلَقًا (١).

وَأُمَّا السَّخِيمَةُ : فَهِيَ الضَّغِينَةُ وَالعَدَاوَةُ .

۱۱۱۷ - (۳) وفي حَديث آخر (٤) : « قال : قاموا صَتِيتَيْنِ » .

أَى جَماعَتَيْنِ ، يُقالُ : قَد صَاتً القَومُ ، مُشَدَّدَةً (٥) .

۱۱۱۸ - وَفَى حَديث آخر (۱): « في الوَعثاء (۷) ».

قالَ : الوَعْثَاءُ : الأَرْضُ ذَاتُ الوَعْثِ ، وقَد أَوْعَثَ القَومُ : صاروا (٨) في الوَعْثِ ؛

- (١) سورة النور الآية ١٥ ، وانظر القراءة في البحر المحيط ٤٣٨/٦ ، وفيه : « وقرأت عائشة ، وابن عباس ، وزيد بن على بفتح التاء ، وكسر اللام ، وضم القاف من قول العرب ولّق الرّجل : كذب : حكاه أهل اللغة » .
- (٢) ماروى عن عائشة إلى هنا : ساقط من ل . م ، وهذا التفسير مما أخذه ابن قتيبة \_ فى كتابه إصلاح الغلط \_ على أبى عبيد .
- (٣) الخبر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق تخريجه ، وتفسير غريبه برقم ٣٧٥ ( ج ٦٤/٣ ) .
  - (٤) الخبر ساقط من م .
- (٥) في ع: « مشدد » ، ويروى عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ انظر مادة (صتت) من الفائق ( ٢٨٦/٢ ) والنهاية واللسان والتاج . والتهذيب ( ١٠٥/١٢ ) .
- (٦) الخبر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق تخريجه ، وتفسير غريبه برقم ٣٧٦ ( ج ٦٥/٣ ) .
  - (٧) في ع : « في الوعثا » ، غير ممدود .
  - (A) في ل : « أي » ، وفي م . ط : « إذا » .

١١١٩ - (١) وَفِي حَديث آخر (٢): « قالَ: يُقالُ (٣): اللَّهُمُّ غَبُطًا لا هَبُطًا » ٠

يَعنى ( ُ ' ) : نَسْأُلُكَ الغِبْطَةَ ، وَنَعوذُ بِكَ أَن نَهْبِطَ عَن حالِنا .

هُوَ مثلُ قُولِهِ : الحَوْرُ بَعْدَ الكُون ، ويقال : الكور (٥) .

. ١١٢٠ وَفِي حَدِيثٍ آخِرَ (١): « اللَّهُمَّ المُمْ شَعَقَنا » أي: اجمَع ما تَشَتَّتَ مِن مُهُرِنًا .

بُقَالُ : لَمَمْتُ الشِّيءَ ٱلْمُّه لَمَّا : إذا جَمَعْتَهُ .

١١٢١ - وَفَى حَدِيثٍ آخِرَ (٢): « قالَ: يُسلَّطُ عَلَيهِم مَوْتُ طَاعَون دُفَيِهِم [ يُحرِّفُ القُلُوبَ ] (٨) » •

قالَ : الدُّفيِفُ : هُوَ المُجْهِزُ الذي يُذَفِّفُ عَلَيهِم فَيَقَتْلُهم ، كَمَا يُذَفَّفُ عَلَى الجَرِيحِ · ا ١١٢٢ - (١) وحَدِيثه (١٠) « في الرُّتَعِ » ·

- (۱) الخبر من أحاديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقد سبق تخريجه ، وتفسير غريبه برقم ۳۷۷ ( ج ۳۱/۳ ) .
  - (٢) الخبر ساقط من م . (٣) « قال : يقال » : ساقط من ل . ط .
    - (٤) في ط: « قال: يعني ... » ·
- (٥) عبارة ز: « الحور بعد الكون » ، وعبارة ط ل : «الحور بعد الكور » ، والمثبت لفظ ع .
- (٦) الخبر من أحاديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقد سبق تخريجه ، وتفسير غريبه برقم ٣٧٨ ( ج ٦٦/٣ ) .
- (٧) الخبر من أحاديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد سبق تخريجه ، وتفسير غريبه برقم ٣٧٩ ( ج ٦٧/٣ ) .
  - .  $^{*}$  (A)  $^{*}$  يحرف القلوب  $^{*}$  : تكملة من ل . ط ، وهي موجودة في الحديث  $^{*}$  (A)
- (٩) الخبر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سبق تخريجه ، وتفسير غريبه برقم ٣٨٠ ( ج ٦٧/٣ ) .
  - (٢) الذي في ز: « وحديث في الرَّثع » .

أقول بهذا الخبر تنتهي نسخة (ل) ، وفي آخرها عن مصحح المطبوع :

الرُّقَعُ : الحِرْصُ الشَّدِيدُ .

 $(1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)^{(7)} = (1)$ 

١١٢٤ - وفي حَدِيث آخر (٨): « أَمَا (٩) سَمِعتَهُ مِن «مُعاذٍ » يُدَبِّرُهُ (١٠) عَن

= « آخر الكتاب ، وصلى الله على محمد وسلم كثيراً ، فرغ منه فى ذى القعدة من سنة ثنتين وخمسين ومائتين .

وعليد تَمَلُكُ هذا نصد: « ملكه الفقير إلى رحمة الله - تعالى - وغفرانه منوچهر بن خسرو ابن هوذان ، التاجر الريحانى ، عدينة السلام ( بغداد) ، فى سنة سبع وثمانين وخمسمائة ، نفعه الله به ، ورزقه علم مافيه ، وغفر لوالديه ولجميع المسلمين » .

(۱) الخبر من أحاديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقد سبق تخريجه وتفسير غريبه ، برقم ۳۸۱ ( ج ٦٨/٣ ) .

(٢) « وفي حديث آخر »: تكملة من المحقق طرداً لنسق هذه الأخبار - في أغلبها - على وتيرة واحدة .

(٣) في ع : « ويقال ».

(٤) « وإنما سمى الخريف »: ساقط من م.

(٥) في ع : « يخترف » وهو جائز . (٦) في ز . م . ط : « يقال » .

(٧) « وأرض مخرفة » : ساقط من ع . م .

(A) الخبر من أحاديث رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. وقد سبق تخريجه وتفسير غريبه برقم ٣٨٢ ج ٣ / ٦٩ .

(٩) فيع: « إغا ».

(١٠) رواه صاحب الفائق ( ٤١٠/١ ) يُدبّره . بالدال المهملة ، وبعد تفسيره له أضاف قوله : « وعن ثعلب : إنما هو يلبره = بالذال المعجمة = وفسره : بيتقنه » .

رَسُول الله \_ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ \_ » . قَولهُ : يُدَبِّرُهُ : يعنى يُحَدِّثُهُ (١).

١١٢٥ - (٢) وقال « أبو عبيد » في حَديث النَّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسَلَّمَ - : « أنَّه قَطَعَ لِنسائِهِ خِطْطَهُنَّ (٣) » •

(١) (أ) إلى هنا تنتهى « نسخة عارف حكمت »، وجاء فيها :

تم كتاب غريب الحديث عن أبي عبيد القاسم بن سلام ـ رحمه الله وبيُّض وجهه -الحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلامه .

واتفق فراغ الكاتب من نسخه في شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وخمسمائة

وحسبنا الله ونعم الوكيل

والصفحة الأخيرة مذيلة ومهمشة بقراءتين ، ومقابلة ، وتليها صفحة مصدرة بقراءة جميع هذه المجلدة ، وهي جميع غريب الحييث لأبي عبيد القاسم بن سلام ... » ·

أقول: وبهذا الخبر أيضًا تنتهى النسخة (ز) عا نقل فيها من كتاب أبي محمد بن النحاس ، ونص ما أمكن قراءته منها :

« آخر ما في كتاب الشيخ أبي محمد بن النحاس إلى هاهنا . إلى هنا زيادات رواية ... »

(ب) وتنتهي نسخة المكتبة المحمدية ، وهي تجديد وتهذيب لكتاب غريب حديث أبي عبيد ، وقد اعتمدها محقق طبعة حيدراباد أصلا للكتاب. وفي آخرها:

«تم كتاب غريب الحديث ، والحمد لله وحده - وصلى الله على سيدنا محمد ، وآله وسلم . تم الفراغ من ( نساخة ) هذا الكتاب المبارك في شهر رجب من شهور اثنتين وتسعين وسبعمائة ».

- (٢) هذا الخبر من ز، وفي ك بياض في التصوير لم تظهر فيه كتابة عدة أخبار ، وهو يعدل لوحتين .
- (٣) لم أقف على الخبر بهذه الرواية فيما رجعت إليه من كتب الصحاح والسنن وكتب اللغة . وجاء في مادة : ( خطط ) من تهذيب اللغة ( ٥٩/٦ ) : « وسمعت المنذريّ يقول: سمعت إبراهيم الحربي، وسئل عن حديث النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_: « أنه وَرُّثَ النساءَ خططهُنّ دون الرجال » .

أَى جَعَلَهُ لَهُنَّ فَى حَيَاتِهِ : أَى مَنازِلَهُنَّ ، وقَالَ اللَّهُ \_ عَزَّ وجَلَّ \_ : ﴿ وقَرْنَ فَى بَيُوتِكُن (١١ ﴾ أَى : لئلا يَخْرُجُنَ بَعَد مَوْته .

وَهَذَا مِمَّا يَدُلُ أَن « النَّبِيِّ » - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلمَ - .... (٢) »

١١٢٦ - وفي حديث آخر : « وسُئِلَ عَن قُوله : كَأَنَّهُ جُمْعٌ فيه خِيلانٌ (٣) » .

ت فقال: نعم . كان النبى - صلى الله عليه وسلم - أعطى نساءً خططا يسكنها بالمدينة شبه القطائع . منهُنَّ أمَّ عَبْد ، فجعلها لهن دون الرجال ، لاحظٌ فيها للرجال » . وانظر (خطط) في النهاية واللسان والتاج .وروح المعانى للألوسى ٧/٢٢ ففيه كلام طويل عن بيوت أزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - ورضى عنهن .

(١) سورة الأحزاب الآية ٣٣ .

(٢) في زبياض يعدل كلمتين ، وأرى \_ والله أعلم \_ أنهما يوضحان حكمًا فقهيًا .

(٣) هذا الخبر في وصف خاتَم النبوَّة . وجاء في :

- م : كتاب الفضائل ، باب إثبات خاتم النبوة وصفته ( ٩٨/١٥ \_ ٩٩ ) .

حدثنا أبو كامل ، حدثنا حماد \_ يعنى ابن زيد \_ ، وحدثنى سويد بن سعيد ، حدثنا على بن مُسهر ، كلاهما عن عاصم الأحول ، وحدثنى حامد بن عُمَر البكراوى \_ واللفظ له \_ حدثنا عبد الواحد \_ يعنى ابن زياد \_ ، حدثنا عاصم ، عن عبد الله بن سَرْجس ، قال : رأيت النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأكلت معه خبزاً ولحماً \_ أو قال ثريدا \_ قال : فقلت : أُسْتَغْفَر لك النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ ؟قال : نعم ولك ، ثم تلا هذه الآية ﴿ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ . قال : ثم دُرْتُ خَلَقَهُ ، فنظرت إلى خَاتَم النُّبُوة عند ناغض كتفه اليُسْرَى . جُمعًا عليه خيلانٌ كأمثال الثاليل

ومن تفسير النَّووى لغريبه: الناغضُ: أعلى الكتف. جُمْعًا: بضم الجيم وإسكان الميم، ومعناه أنه كَجُمْع الكَفَّ، وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمَّها.

الخيلان - بكسر الخاء المعجمة وإسكان الياء - جمع خال ، وهو الشَّامة في الجسد . وانظر الحديث في :

- حم: ٥/٨٢ \_ ٨٢ .

مادة ( جمع ) من مشارق الأنوار ( ۱۵۳/۱ ) ، والنهاية ، واللسان والتاج .

قَالَ : شَبِّهَهُ بِالكُفِّ [ إذا جُمِع (١) ] كَمَا تَقُولُ : ضَرَبَهُ بِجُمْعٍ كُفِّهِ : أَى ضَرَبَه بِهَا مَضْمُومَةً .

 $\cdot$  "(النَّاخِلَةُ مِنَ الدُّعَاءِ ( $\cdot$ ) : وسُئِلَ عَن قَولهِ : «النَّاخِلَةُ مِنَ الدُّعَاءِ ( $\cdot$ ) قال : المُنْتَخَلَة ( $\cdot$ ) .

#### تمالكتاب (٥)

– مادة ( خيل ) من مشارق الأنوار ( ۲٤٩/١ ) والنهاية ، واللسان والتاج .

(١) تكملة من مشارق الأنوار ( ١٥٣/١ ) ، ومكانه في ز، كلام مطموس ، يعدل كلمتين.

(٢) تكملة من المحقق ، طرداً لنسق هذه الأخبار على وتيرة واحدة .

(٣) انظر الخبر في : مادة ( نخل ) في الفائق ٤١٦/٣ ، وفيه : « في الحديث : لا يقبل الله من الدعاء إلا الناخلة » أي المنخولة الخالصة ، وهو من باب « سُرِكاتم » ومثله في النهاية، وزاد : « فاعلة بمعنى مفعولة كماء دافق » .وانظر مادة ( نخل ) كذلك من اللسان والتاج .

(٤) أراه من انْتُخِل الدعاء فهو مُنْتَخَلُّ ٠

(٥) بهذا تنتهى نسختان هما:

نسخة (ز) « المكتبة الأزهرية » ، وفيها : آخر الكتاب ، والحمد لله كثيراً ، تم الله صلاته على نبيه محمد النبي وآله وسلم كثيراً .

وكتب أبو الخطاب الحسين بن عمر العَيْديّ ، وهُو يشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً \_ صلى الله عليه وسلم \_ عبدُه ورسولهُ .

وفرغ من نسخته في المحرم من سنة إحدى عشرة وثلثمائة .وعلى اللوحة الأخيرة سماعات ومقابلات .

ونسخة (ك) « مكتبة كوبرلى » بعد لوحتين مطموستين وفيها : « تم الكتاب بحمد الله ومنه ، وهو حسبنا وعليه توكلنا ، وصلواته على سيدنا محمد النبى ، وعلى آله الطاهرين . نسخة أجمع : محمد بن على بن محمد الأنصارى المعلى ، وفرغ منه فى ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخمسمائة .

وعليه معارضة ، هذا نصها :

« عارضت هذا الكتاب من أوله إلى آخره بالأصل المنسوخ منه ، وكان مكتوبًا في مواضع منه : قُرِيء على أبى عُبيد وأنا أسمَعُ » .

ومن أوله وإلى الموضع المعلم بالمقسابلة عليسه من خسس أبى هريرة بأصل أبى الحسسن الأسفيذباني، رحمه الله ، وعلامة نسخته في حواشي كتابي هذا «حسن » ، وبأصل أبي أحمد الحسن ابن عبد الله العسكري ، والأصل في يد الشيخ أبي العلاء محمد بن على بن الوليد النحوي أيده الله ، وفرغ منه في المحرم سنة ست وأربعمائة ه .

#### خاتمة التحقيق\*

بعون الله وتوفيقه ، وهديه وتسديده ، وفضله وتأييده ، وفي يوم الخميس ، العاشر من شهر شوال ، سنة ثلاث عشرة وأربعمائه بعد الألف من هجرة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – الموافق : الأول من شهر إبريل ، سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة بعد الألف من ميلاد المسيح – عليه السلام – تم تحقيق الكتاب الإمام في شرح غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروى ( ت ٢٢٤هـ ) المحدث الثقة ، والتّغوى الحجّة ، والـرّاية الأمين ، إمام هذا العلم وغيره من علوم القرآن والحديث والعربية ، فاتح الطريق إليها وَمُمهّده لمن سار على هديه فيها .

وصدر الكتاب عن مجمع اللغة العربية القاهرى ، فى خمسة أجزاء ، راجع الجزء الأول شيخى وأستاذى ، عضو مجمع اللغة العربية ، المرحوم الأستاذ / عبد السلام محمد هارون (ت ١٩٨٨ م) ، تغمّده الله برحمته وأسكنه فسيح جنّاته . راجع الجزء الثانى شيخى وأستاذى ، عضو مجمع اللغة العربية ، المرحوم الأستاذ / محمد عبد الغنى حسن (ت ١٩٨٥ م) ، طبيّب الله ثراه ، وجعل جنة الخلد دار مُقامه . وراجع الجزء الثالث شيخى وأستاذى ، نائب رئيس مجمع اللغة العربية ، المرحوم الدكتور / محمد مهدى علام (ت ١٩٩٢) ، أسبغ الله عليه رحماته ، وأنزله منازل المقربين ، وراجع الجزأين : الرابع والخامس الأخ الكريم ، والصديق العزيز ، عضو مجمع اللغة العربية ، الأستاذ / مصطفى حجازى . أطال الله عمره ، وبارك فى عمله .

وقام بتحقيق هذا الكتاب العظيم: العبدُ الفقيرُ إلى عفوِ خالقه الغَنِيِّ القدير: والمسين بن محمد بن محمد بن شرف ، المولود في يوم الأربعاء (١٣) الثالث عشر

<sup>\*</sup> في القريب - إن شاء الله وبعون منه - تقدم للمراجعة والطبع الفهارس العامة لهذا السفر الخالد مصدرةً بتصويبات الأجزاء الخمسة .

من شهر شوال سنة ست وأربعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة المصطفى ، محمد – صلى الله عليه وسلم – الموافق الرابع من شهر إبريل سنة ثمان وعشرين وتسعمائة بعد الألف من ميلاد المسيح – عليه السلام – بقرية الزوامل من قرى مركز بلبيس . من محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية .

والله - جلّ وعلا - أسأل أن يتقبّل هذا العمل المتواضع ، وأن ينفع به ، ويجعله ذخرا في الدنيا ، ونورا في القبر ، ونجاة من النار ، وينشره علما وعملا لاينقطع ثوابه بموت كلّ من أسهم في إخراجه إلى النور .

والله - سبحانه وتعالى - أسأل الرحمة والغفران والقبول والرضوان لى وكوالدى والدكي والدكي والدكي والدكي والدكي والدكي والدكي والدكي والمسلمات ، إنه سميع مجيب .

ولايفوتنى أن أتقدَّم بعظيم شكرى ، ووافر تقديرى ، لأسرة مجمع اللغة العربية : أعضائه وخبرائه ومحرريه ، وجميع العاملين فيه ؛ لما قدَّموه من عون صادق ، وجهد خالص ، وإسهام أمين .

ر ربنا عليك توكلنًا وإليك أنَّبنا وإليك المصير ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين

دولة الإمارات العربية : العين في ١٠ من شوال ١٤١٣ هـ = أول إبريل ١٩٩٣ م

دکتور حسین محمد شرف

# فهرس أحاديث الجزء الخامس

| الصفحة | رقم<br>الحديث       | الحديث                                                                       | م  |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 177    | ۸۱۳                 | آتيك بالآخر غدا رَهْواً                                                      | \  |
| 219    | ١٤                  | آندَرْ آيمْ                                                                  | ۲  |
| ٣٣٤    | 467                 | آئنك لشاطِّي حَتَّى أحمل قَوتتك على ضعفى فلا أستطيع فأنبَّتَّ                | ٣  |
| 174    | ۸۱٦                 | أتى باب معاوية فلم يأذن له ، فقال : من يأت سُدُدَ السلطان يقم                | ٤  |
|        |                     | ويقعد ومن يجد باب مغلقا يجد إلى جنبه بابا مفتوحا إن                          |    |
|        |                     | دعا أجيب                                                                     |    |
| 177    | ۸۱۰                 | أَتِى بِوَقَصٍ وَهُو باليسمن ، فـقـال : لم يأمرني فـيــه رسـول الله –        | ه  |
|        |                     | صلى الله عليه وسلم بشيء .                                                    |    |
| 127    | 747                 | أتتكم الدُّهَيْماءُ تَرمِي بالنَّشَف ، ثم التي تليها ترمي بالرَّضْف .        | ٦  |
| OLY    | ٠,٠٦                | أتانا رَجلٌ فيد لخلخانية .                                                   | ٧  |
| 36     | YEA                 | أتاه زياد بن عدى فوطده إلى الأرض فقال عبدالله : أعْلِ                        | ٨  |
|        |                     | عَنَّىَ أَو عَالَ عَنِّي .                                                   |    |
| 7.4    | ٨٤.                 | أَتِي على واد خِجل مُغينَّ مُعْشب ، فَوَجَدَ أَيْنُقَدُ فيه .                | ٩  |
| 441    | 966                 | أتاهم مجالد وكان فيه قَزَلُ فقال ولكني رأيتكم صنعتم                          | ١. |
|        |                     | شيئا ، فَشَفِن الناس إليكم فإياكم وما أنكر المسلمون .                        |    |
| ٤٨٨    | 1.07                | أثقلتم ظهرةُ وجعلتم الأرض عليه حَيْصَ بَيْصَ .                               | 11 |
| EVA    | 1.24                | أحل بمن حل بك .                                                              | ۱۲ |
| ١.     | <b>V</b> \ <b>A</b> | أُخَدْتُ فَٱدْخَلْتُ فِي الْحُشِّ ، وقرَّبُوا فَوضعوا اللَّجُّ على قَفَيٌّ . | ١٣ |
| ٥٣٨    | 11.2                | أُدَركت أقواًما يتخذون هذا اللِّيل جَملاً .                                  | ١٤ |
| YAE    | 4.4                 | إذا أتيت مِنَّى فانتهيت إلى موضع كذا وكذا فإن هناك سرحة لم                   | ١٥ |
|        |                     | تُعْبَل ، ولمَ تَجْرَرُ ، ولَم تُسْرَف ، سُرٌّ تحتها سبعون نبيا ، فانزِل     |    |
|        |                     | . تحتها                                                                      |    |
| 1      |                     |                                                                              |    |

|       |                                         |                                         |        |                                                                                                       |          | 7                                             |     |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----|
| صفحة  | - 1                                     | رقم                                     |        | الحديث                                                                                                | م        |                                               |     |
|       |                                         | الحدي                                   |        | إذا بُخِقَت المينُ القائِمةُ فيها مائة دينار .                                                        | 17       |                                               |     |
| 179   |                                         | AYE                                     |        | إذا تطيبت المرأة ، ثم خرجت كان ذلك شنارا فيه نار .                                                    | 14       | ,                                             |     |
| ٤٧٦   | `                                       | . 20                                    |        | إذا تَعارٌ من اللَّيلِ ، قال : سبحانَ رَبُّ النبيِّين إله المرسلين                                    | ١٨       | .                                             |     |
| 101   |                                         | ۸.٤                                     |        | يا زيدُ اكفنى نفسك يقظان أكفك نَفسك نائما .                                                           |          |                                               |     |
|       |                                         |                                         |        | إذا دخلت بيتى فأكلت رغيفا فعلى الدُّنيا العفاء .                                                      | 1        | ٠ l                                           |     |
| ٤٣    | `                                       | 11.                                     |        | م المسلم المسلم عاديث رعيف فعلى الدنيا العفاء .<br>إذا أن السياد                                      | 1        | .                                             |     |
| ١.    |                                         | 441                                     |        | إذا ذُكِر الصالحون فَعَىُّ هَلاً بِعُمرَ .<br>نا أَنْ أَنْ أَنْ الْمُعْرِينَ فَعَىُّ هَلاً بِعُمْرَ . |          | 1                                             |     |
| 49    |                                         | 441                                     |        | ذا رأى من أصحابه بعض الأشاش نما يعظهم .<br>                                                           | :        | <u>,                                     </u> |     |
| 144   | ۳                                       | ۸٦٤                                     | رَت 🌡  | ذا رأيتك يا رسول الله قسرت عَيني وإذا لم أرك تَبَعْثَمُ                                               | ·    '   | `\                                            |     |
|       |                                         |                                         | 1      | غسى .                                                                                                 | ,        |                                               |     |
| 1     | EV                                      | ۸۷٥                                     | ت 🌡    | ذا استَقَمْت بنقد فيلا بأس بيه ، وإذا استقمت بنقد فيع                                                 | i∥ ,     | 14                                            |     |
|       |                                         |                                         |        | سيئة                                                                                                  | ا پن     | 1                                             |     |
| ١,    | . \                                     | 1.39                                    | .      | ا استغرب الرجل ضحكا في الصلاة أعاد الصلاة .                                                           | ś!       | 7 €                                           |     |
| - 1   | ٧٨                                      | V00                                     |        | ا قبال الرجل لامبرأته استنفلحي بأمرك ، وأمرك لك ، أ                                                   | ً   إذ   | 40                                            |     |
|       | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ,,,,                                    |        | قى بأهلك ، فقبلوها ،فواحدة بائنة .                                                                    | <u> </u> | 1                                             |     |
| ١.    | 1.3                                     | 124                                     | .    . | قام أحدكم من النوم فليفرغ على يديد ثلاثا قبل أن يدخله                                                 | إذا      | 77                                            |     |
| -   ' | • •                                     | 1                                       | 1      | וּצָט.                                                                                                | ∥نی      | 1                                             |     |
|       |                                         | 1.4                                     |        | كان الرُّجُل أعزل فلا بأس أن يأخذ من سلاح الغنيمة .                                                   | إذا      | 77                                            | 1   |
| - 1   | ٥ - ٨                                   |                                         |        | كانت عندك شهادة فسئلت عنها فأخبر بها ، ولا تقل حَتى                                                   | إذا      | 44                                            | l   |
|       | Y 0 Y                                   | \                                       | °    ' | الأمير لعله يرجع أو يرعوى .<br>- الأمير لعله يرجع أو يرعوى .                                          | آتى      |                                               |     |
|       |                                         |                                         | .      | مِنَّ فَخْرِجْتُم بِي فَـالسرعـوا المَشْيَ ولا تَهَوَّدُوا كـمـا تَهُوَّدُ                            | إذا      | 44                                            |     |
|       | ۳۱۳                                     | 94                                      | `      | ود                                                                                                    | اليه     |                                               | ١   |
| 1     |                                         |                                         | .      | قَعْت في « آل حم » وَقَعْت في روضات دمثات أتأنق فيهن                                                  | إذا و    | ٣.                                            | ١   |
|       | ١٠٨                                     | \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ | - 1    | مُجَّاجَة وَللنَّفس حَمْضة .                                                                          | الأذر    | 41                                            |     |
|       | ٥٢٦                                     |                                         | 11     | الجنَّة مسلوفة .                                                                                      | أرض      | 44                                            |     |
|       | 444                                     |                                         | ۸٦     | )<br>الشّهداء في أجواف طير خُضْرٍ تَعلَق بالجنّة .                                                    |          | 44                                            |     |
|       | 44.                                     | • •                                     | ۸٤     | المستعلق بالبوات طير حضر لعلق بالبولد .                                                               |          | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | لــ |

|   |             |                  | 1                                                                      |      |   |
|---|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | لصفحة       | رقم اا<br>الحديث | ألحديث                                                                 | ,    |   |
|   | ٥٢٢         | 1-47             | أصاب صَيْدًا عَهَبًا . فقال عَليه ِ الجزاءُ .                          | ۳.   | ٤ |
|   | ٤٩.         | 1-09             | أعن صبوح تُرقِّق .                                                     | 11   | 3 |
|   | 010         | 111.             | أنى عُرْسِ أم خُرْسِ أم إعذار .                                        | 11   | · |
|   | ٤١.         | 999              | أقم الصلاة لدلوك الشبعس .                                              | 16   | , |
|   | 170         | AIT              | الا ترون أنى لا أقسوم إلا رَقْدًا وَلا آكُل إلاَّ مَا لُوَّق لَى ، وإن | 1 41 |   |
|   |             |                  | صاحبى لأصم أعمى ، وما أحب أن أخلو بامرأة .                             |      |   |
|   | 000         | 1172             | أماسمعتَه من معاذ يُدَبِّرُهُ .                                        | ٣٩   |   |
|   | 204         | 1.44             | أما لو فَعلت ذلك لكوسك الله في النَّار .                               | ٤.   |   |
|   | 400         | ٨٨٣              | أمرنا أن نَبني المساجدَ جُمًّا والمدائن شُرَفًا .                      | ٤١   |   |
|   | ٣٦          | 741              | أماً بَعَدُ فالحمدلله الذي فَضَّ خَدَمَتكم وفرق كلمتكم وسَلَب          | ٤٢   |   |
|   |             |                  | ملككم .                                                                |      |   |
| i | 47          | ٧٦٨              | أُمَّرُنَا عُثمانَ وَلَم نَأَلُ ذَا فُوقٍ .                            | ٤٣   |   |
|   | 7.1         | ۸۳۸              | أن يسير معى ضغفان من نار يحرقان سنى ما أحرقا أحب إلى                   | ٤٤   |   |
| İ |             |                  | من أن يسعى غلامي خلفي .                                                |      |   |
| l | 14.         | ۸۱۷              | إن قارضت الناس قارضوك ، وإن تركتهم لم يتركوك .                         | ٤٥   |   |
|   | 790         | 117              | إن كان مائها فألقه كله ، وإن كان جامسا فألق الفأرة وما                 | ٤٦   |   |
|   |             |                  | حولها وكل ما بقى .                                                     |      |   |
| l | ٤٧٣         | 1. 64            | إن كانت الليلة لتطول على كنت لأرسُّه في نفسي .                         | ٤٧   |   |
| l | 145         | ٨١٩              | أنا جُذَيلها المحَكُّك وعُذَيقُها المرجَّبُ منا أمير ومنكم أمير .      | ٤٨   |   |
|   | 22.         | 178              | أنا مًا طَهْوِي .                                                      | ٤٩   |   |
|   | ٤٣٦         | 1.18             | أنَّ رجلًا من عباد بني إسرائيل ثم أوسقها إلى آسية                      | ٥.   |   |
|   |             |                  | من أواسى المسجد .                                                      |      |   |
|   | 444         | 164              | أن عائشة - رضى الله عنها - أعتقت عن أخيها تلاداً من                    | ٥١   |   |
|   |             |                  | تلاده ِ                                                                |      |   |
|   | 720         | 908              | أَن لِلُّحْمِ سَرَقًا كسرَف الخَمْرِ .                                 | 04   |   |
|   | <del></del> |                  |                                                                        | i    |   |

| سة | الصف       | رقم<br>الحديث | الحديث                                                               | ٢    |   |
|----|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|---|
| -  | LY.        | 10            | إن أهل هذه البلاد نزلوا في مثل حدقة البعير لم تُخضَد                 | ٥٣   |   |
| i  |            |               | وإناً نزلنا سبخة نشاشة .                                             |      |   |
|    | 240        | ۸۸.           | إن ابن أبي العاص مَشَى القَدَميَّة ، وإن ابن الزُّبير لَوى ذنبَه .   | ٤٥   |   |
|    | <b>74Y</b> | 114           | إن " بنتى عُريَّس وَقَد تَمعَّط شعرُها إن فَعلتِ ذلك فَالقي          | ٥٥   | İ |
|    |            |               | اللهُ في رأسها الحاصَّة .                                            |      |   |
|    | ۱۲۳        | YAE           | إنَّ بهذا سفعة من الشيطان .                                          | ۲٥   |   |
| ١  | 31         | YEE           | إنَّ التَّمائم والرُّقى والتَّولَة من الشرك .                        | ۷٥   |   |
| ١  | ۱۸۸        | ۸۳۱           | إنَّ الدنيا قد آذنت بِصُرْم وولَّت حَذًا ، فلم يبق منها إلاصبابة     | ٥٨   |   |
|    |            |               | كصبابة الإناء.                                                       |      |   |
|    | ٨٥         | Y09           | إنَّ الرَّجُل ليتكلِّم بالكلمة في الرفاهية من سَخط الله تُرديه بُعْد | ٥٩   |   |
| ۱  |            |               | ما بين السماء والأرض .                                               |      |   |
|    | Y - Y      | 144           | إنَّ الشيطان إذا سَمِع الأذان خرج وله حُصاصٌ.                        |      |   |
| ۱  | ٣٤         | ٧٣.           | إِنَّ عُمرَ استعملني على الشام فلما ألقي الشام بوانيم                | 71   |   |
| ١  |            |               | وصارت بشنييّة وعُسلاً عَزّلني ، واستعمل غيري .                       |      |   |
|    | 412        | 444           | إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب .                                  | 77   |   |
|    | ٥٣٩        | 11.0          | إنَّا فقَّحنا وصَأَصَأَتُم .                                         |      | ١ |
|    | 0 6 9      | 1117          | إنَّا نعوذ بك من الألس والألق والكبر والسَّخيمة .                    | ٦٤   |   |
|    | ٤٦٢        | 1.71          | نُّكَ تَبُوكُها أ أضرب فيلاطا .                                      |      |   |
|    | 200        | 1.77          | إنك لَحَسن الكدنَّةِ لقعنى الأحول بِعَيْنه .                         | ۱۲   | ١ |
|    | 271        | 1.4.          | نكم قد أنضَيْتُم الطّهرَ وَأَرْمَلَتَم                               |      | l |
|    | 74         | Y£0           | نكم مجموعون في صعيد واحد ، يُسمعُهم الدَّاعي ، ويَنقُدُهُم           | <br> | ١ |
|    |            |               | لبَصرَ .                                                             | 11   |   |
|    | 120        | V4V           | ن اللَّه يَصنَع صانِعَ الحزمِ ، ويَصنَع كُلُّ صنعة .                 |      |   |
|    | 1.0        |               | ن الحب من الله والغرك من الشيطان فسإذا دَخلت عكيك فَصَلُّ            |      | • |
|    |            |               | كعتين ثم ادعُ بكذا وكذا .                                            | اد   |   |
|    | 1          | - 1           | 1                                                                    |      |   |

| سفحة  | رقم الص<br>الحديث | الحديث                                                                                                                                                  | م  |   |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 0 2 1 |                   | ان للشيطان نَشُرقا ولَعُرقا ودساما .                                                                                                                    | V  | · |
| 024   |                   | ,                                                                                                                                                       | П  |   |
| ۲. ٤  | AEY               | إن الميسلام صُوَّى ومناراً كمنار الطريق .<br>إن للإسلام صُوَّى ومناراً كمنار الطريق .                                                                   | 11 |   |
| ٤A    | VYA               | إِن مَادُون جسر جهم طريق ذو دَحْض ومَزَلَة .<br>إِن مَادُون جسر جهم طريق ذو دَحْض ومَزَلَة .                                                            | 11 |   |
| 020   | 11.9              | إِنَّ مَا مِثْلُ العالم كَالْمَامِة وبقى قوم يَتَفَكَّنون .                                                                                             |    |   |
| 188   | V41               | إنما هو رَحلٌ وسرج ، فرحل إلى بيت آلاء ، وسرج في سبيل الله                                                                                              | V7 |   |
| orv   | 11.0              | إِنْ مُحَمَّديًّكُم هَذَا لَدَحْداح .                                                                                                                   | li |   |
| 112.  | 49 £              | إنَّ من أقرأ الناس للقرآن منافقًا لا يدعُ منه واوا ولا أَلْفًا يلْفَتُه                                                                                 | V. |   |
|       |                   | إن من الرا الناس للمران للعاب لا يماع من الرا الناس للمران الحالم بلسانها .                                                                             | *^ |   |
| 1,,,  | ٧٨.               | بِلْسَائِدُ فَهَا تَلْقِبُ الْبَعْرُهُ الْحَارِ بِلْسَائِهِ .<br>إِنَّ مُوسِى- عَلَيْهُ السَّلَامِ - لما أَتِي فَرعُونَ آتَاهُ وَعَلَيْهُ زُرُمَانِقَهُ | ٧٩ |   |
| 001   | 1170              |                                                                                                                                                         |    |   |
| 727   | AY.               | أنَّه قَطَع لِنسائه خِططهن .                                                                                                                            | ٨٠ |   |
| 140   | 170               | إنَّ هذا الطائر لعائف على ماء ، « نبى بئر زمزم وجرهم » .                                                                                                | ۸۱ |   |
| ' '   | <b>X, 0</b>       | إنَّ هذا القرآن كائن لكم أَجْرًا وكائن عَلَيْكُم وزراً ومن                                                                                              | ٨٢ |   |
| 145   | ٧٨٥               | يتبعدُ القرآن يَزُخ في قفاه حتى يقذف به في نار جَهَنم .                                                                                                 |    |   |
| W.4   | 477               | إنَّ هذا القرآنَ مأذُبة الله ، فتعلموا من مأَدْرَته .                                                                                                   | ۸۳ | l |
| 1     |                   | إنها شَرُّ مال ، إنها مال الكسحان والعوران .                                                                                                            | ٨٤ |   |
| 444   | 92.               | إنَّه قد كانت بيننا وبينهم خماشات في الجاهلية .                                                                                                         | ۸٥ | ļ |
| ٥٣٢   | 1.44              | إِنَّه كَانَ لَنِقَابًا ، فَمَا قَالَ النَّقَابُ . ﴿ فَى فَرِيضَةَ الجَّدَ ﴾                                                                            | ٨٦ | l |
| ٤٦٣   | 1.44              | إنَّهُ كان مالاً ضِماراً .                                                                                                                              | ۸۷ |   |
| 144   | YAA               | إنَّد لا تُزَوَّجُ امرأةٌ من بناته إلا بإذنها ولا تُحْضَنُ زينب عن ذلك                                                                                  | ۸۸ |   |
| 1.4   | VY£               | إِنَّهُ وَإِن كَثُر فإنَّه إلى قُلُّ . « في الربا »                                                                                                     | 44 | l |
| ٤-٨   | 114               | إنِّى بِتُّ أَقَحَّزُ البَارِحَة .                                                                                                                      | ٩. |   |
| 111   | VY7               | إِنِّي تَركتُ فرسكَ يدور كأنَّه في فلك فقال عبدالله : اذهب                                                                                              | 11 |   |
|       |                   | فاقعل به كذا وكذا .                                                                                                                                     |    |   |
|       |                   |                                                                                                                                                         |    |   |

| الصفحة | رقم<br>الحديث | الحديث                                                                 | م        |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲۲.    | ٨٥٢           | إنى رجُلُ مِصْرَادٌ أَفَادُخِلُ المِبْوَلَة معى ؟ فقال : نعم ، وادْخَل | 94       |
| , ,    |               | في الكسر .                                                             |          |
| ٠.     | 744           | إنَّى كَنْتُ أَغَاوِلُ حاجة لي .                                       | 44       |
| TYE    | V4A           | إنَّى لأدنى الحائض إلىَّ ، وَمَا بِي إليُّهَا صورة ، إلا ليعلم الله    | 92       |
|        |               | أنى لا أجتنبها لميضها .                                                |          |
| Y - A  | ALE           | إنَّى لأرُفُّ شَفَتَيْها وَأَنا صائمٌ .                                | 90       |
| 144    | AYY           | إنَّى والله ما تأبُّطتني الإماء ، ولا حملتني البفايا في غُبِّرات       | 47       |
|        |               | المآلى .                                                               |          |
| 444    | 444           | أهل القبور يتوكّفونَ الأخبار .                                         | 44       |
| 0.9    | 1.77          | أيدالك الرُّجُلُ المرأة ؟ إذا كان مُلفَجًا .                           | 44       |
| 107    | A-0           | إيتوني بخميس أولبيس آخذه منكم في الصدقة فهو أيسر                       | 44       |
|        |               | عليكم                                                                  |          |
| 791    | 440           | الإيمان هَيُوبٌ .                                                      | ١        |
| 249    | 1.10          | أَىَّ مالٍ ٱدِّيْتَ زِكاتَهُ فَقَد ذَهَبت أَبَلَتُه .                  | 1.1      |
| 144    | <b>vv</b> .   | إياكم وَهُوشات اللَّيْلِ وَهُوشات النَّسُواق .                         | 1.4      |
| ٥٣٣    | 1.44          | إياىً وَهَذه السُّقَفاء والزَّرافات .                                  |          |
| ۸.     | 707           | باع نفاية بسيت المال وكانت زيوقًا وقسيانا بدون وزنها ،                 | ١٠٤      |
| 1      |               | فلذكر ذلك لعمر                                                         |          |
| 771    | ۸۸۹           | باهَلتُه أنَّ الله لم يذكر في كتابِه جَدًا وَإِنَّمَا هُو أَبُّ .      | 1.0      |
| 771    | 977           | أبِدَيهم تَمْرَةً تَمْرَةً .                                           | 1.7      |
| ٥٢٠    | 1.46          | يُزُّ العَملَ .                                                        | 1.4      |
| ٧٥     | V07           | ابعثوا بالهدى واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار ، فإذا ذبح الهدى            | 1 1 - 4  |
|        |               | <b>ب</b> كة حل هذا .                                                   | :        |
| 17.    | ۸.۸           | بْقَيْنًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في صلاة            | ١٠٩      |
|        |               | لعشاء حتى ظنناأنه قد صلى ونام .                                        | <b>'</b> |
|        | 1             | 11                                                                     |          |

|        | T             | T                                                                           | 11  |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| الصفحة | رقم<br>الحديث | الحديث                                                                      | م ا |
| ٣.٦    | 970           | بكى حتى رَسَعَت عينُه .                                                     | 11. |
| ٤٣٤    | 1-17          | بلغنى أن فى النار أودية فى ضحصاح أنشأن بِه نَشْطًا                          | 111 |
|        |               | وكسبنا                                                                      |     |
| ۲۱.    | AEO           | ابنوا شديدًا وَأَمَّلُوا بَعَيدًا وَاخْضِمُوا فَسنَقْضِمُ .                 | 117 |
| 196    | ٨٣٤           | تابعنا الأُعمال فَلم نجد شيئا أَبلغ في طلبُ الآخرة من الزهد في              | 115 |
|        |               | الدنيا .                                                                    |     |
| 174    | ۸۱۵           | ترك الغزو عامًا قَبِعَث مع رَجُل صُرَّةً ، فقال : إذا رأيت رجلا             | 112 |
|        |               | يسير بين القوم حَجْرَةً في هيئته بذاذة ، فادفعها إليه                       |     |
| ۱۸٥    | 444           | ترك مئة بُهار في كل بُهار ثلاثة تناطير ذهب وفضة .                           | 110 |
| 1.4    | <b>7</b> 77   | تَرُكَها خيرٌ من مئة ناقة لمقلة .                                           | 117 |
| 144    | 744           | تُعرَضُ الفتّن على القلوب عَرضَ النسيسر فأى قلب أشربها                      | 114 |
|        |               | نكتت فيم نكتمة سوداء ، وأى قلب أنكرها نكتت فيم نكتمة                        |     |
|        |               | بيضاء.                                                                      |     |
| ٨٤     | Y0A           | تُعقَم أصلابُ المنافقين ، فلا يَقدرِون على السجود .                         | 114 |
| ٤٦.    | 1-49          | تَقُصُّه حتى يبدو الإطار « في قص الشارب »                                   | 119 |
| ٧٦     | V O £         | تَلْتِلُوه وَمَزْمِزُوه .                                                   | 14. |
| ٤٧٨    | 1- 61         | تلك القفيئة لا بأس بها .                                                    | 171 |
| **     | ٧٢٥           | تتَّعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وفلان كافر ا                     | 177 |
|        |               | بالعُرُسُ .                                                                 |     |
| 401    | 904           | توفى رسول الله - صَلَىُّ اللَّه عليه وسلم - بَين سَحْرِي ونحْرِي ،          | ١٢٣ |
|        |               | وبين حاقبنتي وذاقتني .                                                      |     |
| ۸۹     | 774           | يُجبُّون تَجبيهَ رَجُل واحد قياما لربِّ العالمين .                          | 145 |
| 710    | 988           | جَذَعَةً أَحَبُّ إِلَى مِن هَرِمَة . اللَّهُ أُحَقُّ بِالفتاءِ والكَّرَمِ . |     |
| ٥٥     | 727           | جَرِّدوا القرآنَ لِيرِبُو فيه صَغيركُم ، ولا ينأى عنه كبيركُم فإن           | 177 |
|        |               | الشيطان يخرج من البيت تقرأ فيه سورة البقرة .                                |     |
| ٥٣٦    | 11-4          | جُعجِع بحسين - رحمه الله تعالى عنه .                                        | 144 |
|        | 51            |                                                                             |     |

| 1   |          |                                                                 |                        |           |    |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----|
|     | م        | الحديث                                                          | ر <b>ق</b> م<br>الحديث | الصف      | حة |
|     | ۱۲۸      | جَعَل يَتَزَبُّع لمعاوية « في عمرو بعد عزله »                   | ۸۲۸                    | ۸٤        |    |
|     | 149      | جَعْلت أتتبعه من الرقاع والعُسنُب واللخاف .                     | ۸۲.                    | <b>YY</b> |    |
|     | ۱۳.      | تَجُلِسُ في المركن وهي مستحاضةً ، ثم تخرج وهي عالية الدم .      | 977                    | ٧٣        |    |
|     | 181      | أُجِنُّكُ مِن أَصِحابِ مِحمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلْمٍ | V71                    | ٨٦        | l  |
| ·   | 144      | حادثوا هذه القلوب بذكرِ الله ، فإنها سريعة الدثور ، واقدعوا     | 1.44                   | ١.        | 1  |
|     |          | هذه الأنفس فإنها طُلعَة .                                       |                        |           |    |
| -   | 11       | حاص المسلمون حيصة ويروى « جاض » .                               | 416                    | 144       | ١, |
| ٤   | 148      | حتى إن الرُّمانَّة لتشبع السكن . « يأجوج ومأجوج »               | 477                    | <b>**</b> | 1  |
| •   | 140      | احبس الماء حتى يبلغ الجدر .                                     | ۷۱۳                    | `         |    |
| ١   | 18.      | حَدَّث القوم ما حَدَجوك بأبصارهم .                              | VV4                    | 117       |    |
| - 1 |          | الحرمُ حرمُ مثَاهُ من السماوات السبع .                          | 1.44                   | ٤٦٩       |    |
|     | ١٣٠      | أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها ، وأطب مُراحَها .               | ٨٥٥                    | 277       | ١  |
| - 1 | 41       | بُحشَرُ الناسُ على ثُكنهم .                                     | 11.4                   | ٥٤٣       | 1  |
|     | 11       | حشوها ليف أو سَلَبُّ .                                          | ۸۹٥                    | ۲۷.       |    |
| - 1 |          | فَكُم اليتيمَ كما تُحكُّم ولد <i>ك .</i>                        | 1.58                   | ٤٧٤       |    |
| ۲ ا |          | حيوا ما بين العشاءين فإنه يحط عن أحدكم من جزئه وإياكم           | ۸                      | 169       |    |
|     |          | ملفاة أول الليل فإن ملغاة أول الليل مَهدَنة لآخره .             |                        |           |    |
| - 1 |          | تخارج الشريكان وأهلُ الميراث .                                  | ٨٨٧                    | 709       |    |
| ٤٤  | .        | ذ بُحجزلَى فإذا هو بضُبْعان أمدرَ .                             | 1.4                    | ٥٠٣       |    |
| ٥٥  | - 11     | ذَ مَن قَنَازِعِ رأسك أو مُمَا يُشرِفُ مَنه .                   | 441                    | 444       |    |
| 27  |          | رَج إلى صَوْرُ بالمدينة .                                       | 411                    | 44.       |    |
| ٤٧  | <b>'</b> | جِنْتُ أَقَفُوا آثار الناس يوم الخَندق فسُمِعت وثيد الأرض خلفي  | 171                    | 801       |    |
|     | افا      | لتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ « من خبر عائشة »                     |                        |           |    |
| ٤٨  | <b>'</b> | جَتْ بِبطْنَتك من الدنيا لم يَتَغَضْغَض مِنها شيء .             | ۸۳۰                    | ١٨٦       |    |
| ٤٩  | ۱   خر   | بَعْتُ بِفَرَسُ لِي أَنَدُّيهِ .                                | ٧٢٠                    | 16        |    |
|     |          |                                                                 | 1                      | •         |    |

|   |        | ·             |                                                                           |     |
|---|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | الصفحة | رقم<br>الحديث | الحديث                                                                    | م   |
|   | 714    | ALY           | لتُخْرِجَنَّكُم الرُّم مِنها كَفْرًا كَفْرًا إلى سُنْبِك من الأرض ، قيل : | ١٥. |
|   |        |               | وما ذلك السنبك ٢ قال : حِسْمَى جذام .                                     |     |
|   | 007    | 1174          | الخريف لأنه يُخْتَرَفُ فيهُ الثمار .                                      | 101 |
|   | ٥٣     | 451           | الحنصاء أشدُّ منهُ ( أي من كسرُ القرنِ ) وَلا بَأْسَ                      | 104 |
|   | 242    | ۵۶۸           | خَطَّأُ اللَّهُ نَوْمَها ۚ أَلاَ طَلَقَتْ نَفْسَها ثَلاثًا .              | 104 |
|   | ٥٢٣    | 1.44          | خِسَقُوا على الأرض .                                                      | 102 |
|   | 444    | 927           | خَلَّ سَبِيلَها يا مُحصَّحِصُ .                                           | 100 |
|   | ٤٢٩    | 19            | خير الأمور أو ساطها والحسنة بين السينتين ، وشر السير                      | 107 |
|   |        |               | الحقحقة .                                                                 |     |
| ۱ | ١٧٨    | ٨٢١           | دخَل على رَجُل بالأسراف وقد صادنُهَا ، فَأَخَذَهُ مَن يَده فأرسلهُ        | 104 |
|   | 701    | AY4           | دَخل مكَّةً رَجْلُ منْ جَراد أِ قَجعلَ عَلمانُ مَكة يأخذون منه ،          | ١٥٨ |
|   |        |               | فقال ابن عباس - رضي الله عنهسما - أما إنهم لو علموا لم                    |     |
|   |        |               | يَأْخَذُوهُ .                                                             |     |
|   | ٣٢.    | 927           | دُخل عَلَيه وَهُو يأكل لياءً مُقَشِّي .                                   | ١٥٩ |
|   | 444    | 960           | درهَم ينفقه أحدكم من جهدهِ خيرٌ مِن عَشرة ألف ينفقها أحدنا                | ١٦. |
|   |        |               | غَيضًا من فيض .                                                           |     |
|   | ۳.۱    | 477           | دَعْدُ فإنَّهُ مضنوكٌ .                                                   | 171 |
|   | 404    | 744           | ذَاتُ عِرْق حَدُّو قَرْن                                                  | 177 |
| ı | Yo.    | ۸۷۸           | ذاك العَسَاذل يغسذو . لِتَسْتَفْسِرَ بِشُونِي ، وَلَتُصَلُّ . « في        | 178 |
|   |        |               | المستحاضة »                                                               |     |
|   | 174    | 477           | ذكر منازل الشهداء في التوراة ثلاثة .                                      | 172 |
| l | 114    | ۸٥.           | ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث له فَنَشغ .                      | 170 |
|   | 440    | 44.           | اذكروا نعمة الله عليكم فانهكوا وجوه القوم .                               | 177 |
|   | 114    | ٧٨٢           | ذلك منكوس القلب « فيمن قرأ القرآن منكوسا » .                              | 177 |
|   | ***    | 4.1           | اذهَب بهذه تلآن مَعَك .                                                   | 174 |
|   | ļ      |               |                                                                           | 1   |

|        |               |                                                                               |           | ı        |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| الصفحة | رقم<br>الحديث | الحديث                                                                        | م         |          |
| ۳٤٢    | 901           | ذهبت والله ميمونة ، ورمى برسنك على غاربك .                                    | 174       |          |
| 177    | ۸۱۸           | رأى رَجُلا بين عَيْنَيْه مثِل ثَفِنَة الْعَنزِفقال : لَّوْ لَمَ يكن هذا كان   | 14.       |          |
|        |               | خيرا له                                                                       |           |          |
| ٤      | ۷۱٥           | رأى فتية لعساً فسأل عَنهم .                                                   | 141       |          |
| 475    | 170           | رأيتُ كَانَى على ظرِب وحَوْلَى بَقَرٌ رُبُوضٌ فَوقَعَ فسيسها رِجالًا          | 177       |          |
|        |               | يَذَبُ عُونُها .                                                              |           |          |
| ٤١٧    | 1             | ارتُثُ يوم الجمل ، فقال : ادفنوني في ثيابي .                                  | 174       |          |
| ٧.     | VYE           | رَدُّ التَّبتل عَلَى عُثمان بن مظعون ولو أذن له لاختصينا .                    | 145       |          |
| 74     | 727           | رتقَيْت مُرْتَقَى صَعْبًا لمِن الدَّبْرَة ؟ فقلت لله ولرسوله .                | 1 1 1 0   | 1        |
| EVY    | 1.51          | سئل عن أذاهب من بُرُّ وأذاهب من شعير.                                         | ٠٧٠   ٠   | - 1      |
| 294    | 1.71          |                                                                               | .   \     | - 1      |
| EAN    | 1.70          |                                                                               | .   \ \ / | - 1      |
| ETA    | 1-1:          | مال دمه في الماء فَما امْذَقَرُ .                                             | -   ۱۷٬   | - 1      |
| 777    | 924           |                                                                               | 31        | - 1      |
| ٨٥     | ٧٦.           | بِدْرَةُ المنتهى صيرُ الجنَّة .                                               | 11        | - 1      |
| 474    | ASE           |                                                                               | -   \^    | ۲        |
|        |               | ال العراق تسمون أسماء منكرة فهلا قلت شقق الحرير. « في                         | •         | -        |
|        |               | بيوع »                                                                        | - 11      |          |
| 720    |               |                                                                               | ^ا    أ~  | ۱۳       |
| 14     | / A4.         | تُعَكَّمَا إِن لَم أَكُن سَمِعْتُ رسول الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْه وسَلَّم - | ۱۸    اس  | ٤        |
|        |               | ول : الذهبُ بالذهب والفضَّةُ بالفضة مثلُ بمثل .                               | ا ية      |          |
| 70     | v   47        | لَّتِيه وَأَرْغِمِيِه « في الخضاب » .                                         | -1   \    |          |
| ٥٣     | ٤ ١١.         |                                                                               | ١١        | 47       |
| ٣.     | v   47        | راط الساعة منها: أن توضع الأخبارُ ، ويرفّع الأشرارُ، وأن ال                   | ۱/   أش   | <b>^</b> |
|        |               | أ المثناة على رؤوس الناس لا تغير .                                            | تقر       |          |
|        | 1             |                                                                               |           |          |

|   |              | T             |                                                                     |            |     |
|---|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|   | لصفحة        | رقم<br>الحديث | الحديث                                                              | م          |     |
|   | ٤٣٢          | 1.11          | شرَب النَّبيذَ وَلا تَمْزُر .                                       | 1          | _   |
|   | ۳۷۸          | 440           | شر الحديث التَّجديف .                                               | 11         |     |
|   | 444          | 9.4           | اشترى ناقة فرأى فيها تَشْريمَ الظئار فَردُّها .                     | 11         |     |
|   | 797          | 914           | اشتره كبشًا قعيلاً .                                                | 11         |     |
| 1 | ۳۷٤          | 948           | اشتكَّت عَينها وهي حادة على ابن عمر زوجها فلم تكتحل .               | 11         |     |
|   | 444          | 4.7           | شهد ابن عمر - رضى الله عنهما - فتح مكة وهوابن عشرين                 | 31         |     |
|   |              |               | سنة ومعه فرس حرون وجملٌ وبُرْدَةٌ قُلُوتٌ ، فرآه رسول الله -        |            |     |
|   |              |               | صلى الله عليه وسلمَ - فقال: إنَّ عبدالله ! إن عبدالله !             | 11         |     |
|   | ٤٨٩          | 1-04          | الشيخ الكبير والمرأة اللَّهْتَى يفطرون في رمضان .                   | <b>1</b> 1 |     |
|   | 777          | ٩             | أصابد قطع أو بُهْرٌ ، فكان يُطبَعُ لَه الثُّومُ في الحساء فيأكُله . | 18         |     |
|   | 174          | <b>Y A Y</b>  | صنقتان فی صنقة ربًا .                                               | ll .       | - 1 |
|   | ٨٤٥          | 1116          | صَلاةً الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى .                          | 194        | ۱.  |
|   | ٤٠٨          | 448           | صَلَّى عَلَى امرأة تُرَهِّقُ .                                      | j          | - 1 |
|   | 171          | ۸.٩           | ضَحَّى بِكَبْش أعرَم .                                              | 199        |     |
|   | 771          | ۸۹٦           | اصْعَ لِمِنَ أَخْرَمُتَ لَهُ .                                      | ۲.,        |     |
| L | 117          | 454           | طابَ امْضَرْبُ .                                                    | ۲.۱        |     |
| ' | 707          | ۸۸۱           | « طَبَّقْتَ » « من ردًّ ابنِ عباس ـ رضى الله عنهما ـ على            | ۲.۲        |     |
|   |              |               | أبى هريرة _ رضى الله عنه » .                                        |            | l   |
| i | EYE          | 17            | طلبت الدنيا مظان حلالها أما أنا فلا أعيلُ فيها .                    | ۲.۳        | l   |
|   | 17           | 777           | طلَّق امرَأْتُه فَمَتَّمها بِخادم سودا ، حَمَّمَها إياها .          | ۲.٤        | l   |
|   | 77           | 401           | طول الصَّلاة وَقِصَرُ الخُطبة مَنِنَّةُ مِن فِقهِ الرَّجُلِ .       | ۲ - ٥      |     |
| ٤ |              | 1-01          | المُذْرَةُ قَد تُذهِبُها الحيضة ، والوثبة ، وطول التعنس .           | ۲.٦        |     |
|   | <b>'</b> \ \ | 9.8           | عَشْ وَلاَ تَغْتَرُ .                                               | ۲.۷        |     |
|   | 28           | 904           | عَلامَ تَنْصَوْنَ مَيْتَكُمُ .                                      |            |     |
| ٥ | 40           | 1.4.          | عليك بكتاب الله فإنَّ الناسَ قد بَهَوا بِهِ واستَخفُّوا .           | Y - 4      |     |

|   |       |               |                                                            |        | i  |
|---|-------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|----|
| ī | الصفح | رقم<br>الحديث | الحديث                                                     | م      |    |
|   | 117   | ۷۸۱           | عليكم بِحَبل الله ، فإنّه كتابُ الله .                     | ۲۱.    |    |
|   | ٧٣    | Y0 Y          | 1                                                          | 411    |    |
|   | ٤١    | ٧٣٣           | 1                                                          | * 1 *  |    |
|   | ٤٠٦   | 447           | عوتب في تركِ الجُمعَة ، فذكر أنَّ بد وَجَعا يَقْرى         | 414    |    |
|   | 719   | 940           | غزوت هوازن مع رسول الله ـ صلَّى الله عليهُ وسلم ـ فبينَما  | 212    |    |
|   |       |               | نحن نُتَضَحَّى إذ أقبلَ رَجلٌ على جملٍ أحمر                |        |    |
|   | ٤٦٥   | 1.46          |                                                            | ۲۱٥    |    |
|   | 440   | ٨٥٦           | الفرغُل تلك النعجة من الغنم .                              | 717    |    |
| ١ | 7 £ Å | ۸۷٦           | أفضلُ الأعمالُ أحمزُها .                                   | 414    | '  |
|   | 144   | ۸۳٦           | أتفوقُه تفَوَّق اللقوح .                                   | 711    | ١, |
|   | ٤٤١   | 1.14          | في حريم البئر البديُّ خمس وعشرون ذراعاً .                  | 719    | •  |
|   | ٥٤٨   | 1117          | في خلايا النحل العُشر.                                     | ۲۲.    | .  |
|   | 004   | 1177          | في الراثع .                                                | 44.    | ١. |
|   | 0-1   | 1.40          | في الرجل يجامع المرأة والأخسري تسمع كانوا يكرهون           | 771    | ۲  |
|   | İ     |               | الوجس                                                      | 11     | 1  |
|   | LEV   | VAA           | في الذي يجد البلل .                                        | 77     | ٣  |
|   | 498   | 4.44          | في الموقوذة إذا طرفت بعينيها أو مصعت بذنبها .              | 44     | ٤  |
|   | ٥٢١   | 1.40          |                                                            | - 11   | ٥  |
|   | 00.   | 1111          |                                                            |        | 7  |
|   | ^^    | 777           | اروا الصلاة .                                              | ; 74   | ·v |
|   | ٤٣    | ٧٣٥           | ام بنا حتى خفنا أن يفوتنا الفلاح . قيل :وما الفلاح ؟ قال : | ۲۲   د | ^  |
|   |       |               | سعور                                                       |        |    |
|   | ٥٣    | 1 1.4         |                                                            | ı II   | 44 |
|   |       | .   111       | اموا صَتِيتَيْن .                                          | ۲۱ ق   | ۳. |
|   |       | 1             |                                                            |        |    |

|        |               | <del></del>                                                              |     |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| الصفحة | رقم<br>الحديث | الحديث                                                                   | م   |
| ٤٤٢    | 1.14          | قَتَلَتُ قرادًا وحُنْظَبًا . فقال : تصدق بتمرة .                         | 741 |
| 78     | 727           | قد أخزاك الله ياعدو الله فوضعت رجلي على مذمره ، فقال :                   | 777 |
|        |               | يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقى صَعْباً لمن الدَّبرَةَ ، فقلت :          |     |
|        |               | لله ولرسوله                                                              |     |
| ٥٣٠    | 1.47          | قد وعظتكم فلم تزدادوا على الموعظة إلا استجراحا .                         | 777 |
| 414    | 976           | قدم وفد الحبشة ، فجعلوا يزفنون ويلعبون .                                 | ۲۳٤ |
| 104    | ۸.٦           | يتقدم العلماء يوم القيامة برَتْرَة .                                     | 740 |
| 710    | ۸٧٢           | أأقرأ القرآن في ثلاث ؟ فقال ؛ لأن أقرأ البقرة في ثلاث                    |     |
|        |               | فَأَدْبُرَهَا أَحِبُّ إِلَى مِن أَن أَقِرأَ كَمَا تَقُولُ هَٰذٌ رَمَةً . |     |
| 411    | 474           | الأقراء : الأطهار .                                                      | 744 |
| ۲٦.    | ٨٨٨           | قصر الرجال على أربع من أجل أمرال اليتامي .                               | 444 |
| ٤.١    | 998           | قضى فى رجل نزع فى قوس فقال : له شُرُواها .                               | 744 |
| 444    | 41.           | قطع دوحة من الحرَمِ فَأَمِرِ أن يَعتِق رَقبةً .                          | 72. |
| 451    | 400           | القُلب والفُتَخَة .                                                      | 721 |
| 747    | 9.0           | يُقَلدُها خُراَبة .                                                      | 727 |
| 722    | ۸۷۱           | قُمْ فَقَرَّدُ هَذَا البَّعِيرَ ، فقال : إنى مُحرِم                      | 754 |
| 411    | 477           | أَأْقَيَدُ جَمَلَى فقالت عائشة : وجهى من وجهك حرام .                     | 722 |
| ٦      | <b>۷</b> \7   | قَيَّدَ الإيمانُ الفتكَ . لا يفتكُ مؤمنُ .                               | 720 |
| 300    | 1177          | كأنه جُمعٌ فيه خِيلان .                                                  | 727 |
| 410    | 477           | كأنسَّى أنظر إلى وبيض الطيب في مفارق رسول الله ـ صلى                     | 727 |
|        |               | الله عليه وسلم ــ وهو محرم .                                             |     |
| 444    | 928           | كان إذا سمع صوت الرعد لهي عن حديثه .                                     | 728 |
| ٥١٨    | 1.44          | كان بنو إسرائيل يقتفرون الأثر حتى رَأُوا يَثْرِب .                       | 729 |
| 44     | 444           | كان عمر لى جارا فلما ولى قلت فلم يزل على وتيرة                           | ۲٥- |
|        |               | واحدة .                                                                  |     |
|        |               | L                                                                        |     |

| 7 | الصفحا      | رقم<br>الحديث       | الحديث                                                    | ٩   |   |
|---|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---|
| ŀ | ۳۳۹         | 969                 | كان عمله - صلى الله عليه وسلم - ديمة .                    | 401 |   |
|   | 174         | ۸۲۳                 | كان لايحيى من رمضان إلا ليلة سبع عشرة فيصبح كالسُّخْد     |     |   |
| l |             |                     | على وجهد .                                                |     |   |
|   | ٤           | 444                 | كان لا يرد العَبْدُ من الادَّفان .                        | 404 |   |
|   | ٤٦٩         | 1.49                | كان لا يرى بأسا أن يتورك الرجل على رجله اليمني في الأرض   | 402 |   |
| l |             |                     | المستحيلة                                                 |     |   |
|   | 707         | ٨٨٤                 | كان لا يرى بأسا أن يُضَحَّى بالصمعاء .                    | 700 |   |
| ۱ | ٤٨.         | 1.0.                | كان لا يرى بأسا في الصلاة في دمّة الفَنمَ .               | 707 |   |
|   | ***         | AAY                 | كان لا يُصلَّى في مسجد فيه قُدَّات .                      | 404 |   |
|   | ۱۷۸         | AYY                 | كان مِن أفكه الناس إذا خلا مع أهله ، وأزمتهم في المجلس .  | 404 |   |
|   | <b>27</b> 7 | 44.                 | كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقبل وهو صائم ويباشر     | 409 |   |
|   |             |                     | وهو صائم ولكند كان أملككم لأزَّبه .                       |     |   |
|   | ٣           | 412                 | كان يتزود صفيف الوحش وهو محرم .                           | ۲٦. |   |
|   | 14.         | ٨٣٢                 | كان يختضب بالحناء .                                       | 771 |   |
| ١ | ١٨          | 744                 | كان يَدْمُلُ أَرضَه بالعُسرَّةِ -                         | 777 |   |
|   | 144         | 4.4                 | كان يرمى فإذا أصاب خصلة ، قال : أنابِها ، أنابِها .       | 474 |   |
|   | 444         | ٨٥٩                 | كان يُسَبِّح بالنرى المجزَّع ٠                            | 272 |   |
|   | ٨٢٥         | 1.98                | كان يَسْتُوشي الحديث .                                    | 470 |   |
|   | 777         | ۸۹۳                 | كان يفضى بين يديه إلى الأرض إذا سجد وهما تَضِبَّان أو     | 477 |   |
|   |             |                     | تقطران دَما ٠                                             | 11  |   |
|   | ٤.٣         | 992                 | كان يقول لمؤذَّنه يوم الغيم أغسيق أغسيق .                 | 777 |   |
|   | ٤٦          | 747                 | كان يمشى نهارًا فإذا كان الليل سقط كأنه خفاء .            | 778 | ١ |
|   | ٨           | <b>V</b> \ <b>V</b> | كان يوكى بين الصفا والمروة ٠                              | 779 |   |
|   | 271         | 441                 | كانت تكرَّه للمُحِدُّ أن تكتحل بالجلاء .                  | ۲٧. |   |
|   | 220         | 1-41                | كانت قوت له البقرة فيأمر أن يُتَّخَذَ مِن جِلدِها جباجب . | 771 | ١ |
|   | i           | 1                   |                                                           | 11  | ı |

| م          | الحديث                                                           | رقم<br>الحديث       | الصفحة |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| 777        | كانت رِدْيَتُ التَّابُّطُ .                                      | ٨٤٨                 | 416    |
| 274        | كانت عائشة - رضى الله عنها - تحتبك الدّرْعَ في الصلاة .          | 90.                 | 461    |
| 277        | كانوا لا يرصدون الشمار في الدّين ، وينبغي أن يرصُّدوا العَيْنَ   | 1.44                | ٥١٣    |
|            | في الدِّين ٠                                                     |                     |        |
| 440        | كانوا يكرهون الطلب في أكارع الأرض .                              | 1.67                | ٤٧٧    |
| 777        | كتب إلى عمر بن عبد العزيز ني امرأة خلقاء .                       | 1-88                | ٤٦٤    |
| 777        | كره أن يُسفِّ الرَّجُل النظر إلى أمه وابنته وأخته .              | 1.72                | ٤٩٦    |
| 444        | كره السراويل المخُرفَجة ٠                                        | ۸٥١                 | 419    |
| 774        | كره الصلاة على الجنازة إذا طَفَّلت الشمس .                       | 417                 | 791    |
| ۲۸.        | كره للمحرمة النقاب والقفازين .                                   | 414                 | 444    |
| 441        | كره الكرع في النهر .                                             | 1.2.                | ٤٧١    |
| 7.4.4      | كره من الجراد ما قتله الصرُّ .                                   | 1-84                | ٥٢٤    |
| 444        | كرهت أن تصلى المرأة عُطَّلاً ، ولو أن تُعَلَق في عُنُقها خيطا -  | 477                 | 470    |
| 445        | كُلُّ ما أفرى الأوداج غير مثرًّد .                               | ۸٦٨                 | 744    |
| 440        | كل الجُهن عُرْضاً .                                              | 9.4.4               | 747    |
| 7.7.7      | كن مسئل الجسمل الأورق الشُّغَـالِ الذي لا ينسبعث إلا كُرْهًا ولا | <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | 92     |
|            | يمشى إلا كُرْها · « فى الفتنة »                                  |                     |        |
| 7.4        | كنت أرى الرؤيا أعْرَى منها غير أنى لا أزَمَّل                    | 1.44                | ٤٥٩    |
| 11         | كنت ألعب مع الجوارى بالبنات ، فإذا رأين رسول الله – صلى          | 908                 | 422    |
| i.         | الله عليه وسلم - انقمعن ، قالت : فَيُسُرُّ بُهُنَّ لِي .         |                     |        |
| i E        | كنت فارسا يومئذ فسبقت الناس ، فطفف بي الفرس مسجد                 | 44.                 | 744    |
| 11         | بنی زُریَق -                                                     |                     |        |
| l <b>i</b> | كُنَّا أَهَلَ ثُمَّهُ وَرُمُّهُ حَتَّى أَستوى عَلَى عُمُمَّهُ .  | 1.44                | EEA    |
| 11         | كنا عند النبى - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فأكرينا في         | ٧٥٠ .               | ٧.     |
|            | الحديث ، ثم ذكر حديثا طويلا في أشراط الساعة .                    |                     |        |
|            | · ·                                                              |                     |        |

| الصفحة | رقم<br>الحديث | الحديث                                                                                                                                                 | ٢       |   |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| ٥١٩    | 1.48          | كنا نتوَمَنا عا غيرت النار وغصمص من اللبن ولا غصمص من                                                                                                  | 797     |   |
|        |               | التمرة                                                                                                                                                 |         |   |
| ۲.٤    | AEN           | كنا نعمد إلى الحُلْقانِةِ وَهِي التَّلانُوبة فنقطع ما ذَنَّبَ منها حتى                                                                                 | 444     |   |
|        |               | يخلص إلى البُسْرِ ، ثم نَفتضحُه .                                                                                                                      |         |   |
| ٤٥٤    | 1.70          | كُنَّا نقول في الحامل حَتَّى تَبَّنتُمْ ما تَبُّنتُمْ .                                                                                                |         |   |
| 94     | Y70           | لَئِنِ أَزَاحِم جَملًا قَدْ هُنِي بالقطران أُحَبُّ إلى من أن أزاحم امرأة                                                                               |         |   |
|        |               | عطرة                                                                                                                                                   | 11 1    |   |
| 147    | <b>Y A 7</b>  | لَئِن أَعَضٌ عَلَى جَمْرٌةٌ حَتَّى تبردُ أحبُّ إلى من أنْ أقولَ للأمر                                                                                  | 747     |   |
|        |               | قضاة اللهُ على ليتدلم يكُن .                                                                                                                           |         |   |
| 299    | 1.77          | لَّن أَعْلَمُ أَنَى بَرِيُّ مِن النِفَاق ٢٠٠ أحب إلى مِن طلاع الأَرْضِ                                                                                 |         |   |
|        |               | وَهُمِياً مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                                                                                   | 11 1    |   |
| ۳.     | 779           | لا أحلُها لمُغْتَسل وَهِيَ حِلَّ لشارب وَبِلَّ .                                                                                                       |         |   |
| 14.    | YA4           | لا أعرفن أحدكم جيفة ليل قطرب نَهار .<br>لا أمر أن مَا أَن الرَّ الرَّامِ الرَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال |         |   |
| 299    | 1.74          | لا بأس أن يسطو الرَّجُلُ على المرأة .                                                                                                                  |         | i |
| 414    | 478           | لا تؤدى المرأة حق زوجها حتى لو سَأَلُها نفسها وهي على ظهر<br>تُتُب لم تمنعه .                                                                          |         | ĺ |
|        |               | ن تَبْتَعُ مِن مُضْطَرُّ شينا ·                                                                                                                        |         |   |
| 798    | 417           | · بَسِعُ مِنْ مُصْطَرُ سَيْنًا · .<br>* تَبْثُرُوا وَلا تَسْجُرُوا ، وَلا تعاقَرُوا فتسكروا ·                                                          | 1 7.7   |   |
| 770    | 121           | ه ببروا و مسجروا ، ود تعافروا فتسخروا .<br>ترجّعُوا قبرى .                                                                                             | ¥ 4. £  | ١ |
| 294    | 1.74          | تعقل العاقلة عَمْدًا وَلا عَبْدًا ولا صَلَحاً ولا اعترافاً .                                                                                           |         | ۱ |
| ۲۸.    | 4.4           | كَ تُعَلَّبُ صُورَتَك .                                                                                                                                | ۲.٦ الا | ١ |
| 777    | A74           | تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذُلف العيون ·                                                                                                 |         |   |
| 711    | ۹۳.           | قسح الأرض إلا مرة ، وتركها خير من مائة ناقة كلها أسود                                                                                                  | x.4   K |   |
| '''    | 1             | تلت .                                                                                                                                                  | 11      |   |
| ٥٢٦    | 1.44          | تناظر بكلام الله ولا بكلام رسول الله .                                                                                                                 | ٧.٩     |   |

| الصفحة | رقم<br>الحديث | الحديث                                                                | م   |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| ٤٥١    | 1.78          | لا حدَّ إلا في القفر البَيِّن .                                       | ٣١. |
| ۱۳۱    | ٧٩.           | لا غلت في الإسلام .                                                   |     |
| 77     | <b>Y£</b> Y   | لا يتفد ولا يتشان . « في القرآن »                                     |     |
| 444    | ۸٦٧           | لا يُصَلِّين أحدُكم وهُو يدافع الطُّوف وَالبَّولُ •                   | 414 |
| ٦.     | ٧٤٣           | لا يكونَنَّ أحدُكم إمَّعَه ٠                                          | 412 |
| ٥٥١    | 1114          | اللهم غَبْطاً لا مَبْطا .                                             | 710 |
| ١٥٥    | 117.          | اللهم الْمُمّْ شَعَقَنا •                                             | 417 |
| ٤٤٤    | 1.7.          | لَبِّيْك ربنا وحنانيك -                                               | 414 |
| ٥٢     | ٧٤.           | لبس ثباناً ، وَقَالَ : إنى مَمثون ·                                   | 1   |
| ۳۸۳    | ٩٨.           | لَسُبَ أَجِدُ نَعْت هذه السفينة ، ولكنى أجد في التوارة أن يَنزُو      | 719 |
|        |               | في الفتنة .                                                           |     |
| ٤٤.    | 1.17          | لقد تأبُّلَ آدَمُ - عليه السلام - على ابنه المقتول ·                  | ٣٢. |
| ٣٤٨    | 907           | لَقَد رأيتنا مالنا طعام إلا الأسودان التمر والماء                     |     |
| 42     | 777           | لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليـه وسلم - وما لنا               | 444 |
|        |               | طعام إلا الحُبْلَة وورق السُّـمُر ٠                                   |     |
| YOL    | ۸۸۲           | لله ما غابت الشمس حتى أخرج منها ٠                                     | 444 |
| ٥١٦    | ١٠٨٠          | لم يكُنْ عَلَى يُطَـنُ في قتل عثمان -                                 | ۳۲٤ |
| 444    | ٨٥٨           | لم يكن يشغلني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -                     | 240 |
|        |               | غُرسُ الوَديُّ ، ولا صَفْق الأسواق .                                  | 1 1 |
| ٥١٧    | ١-٨١          | لما أرْفاتُ السَّفينَةُ فقد حَبَلَتَين كانتا معد ٠                    | 447 |
| 447    | ٨٥٧           | لا انْتَتَحنا خَيبَرُ إذا أناس مِن يَهودَ مجتمعونَ على خُبزَة لِهُم   | 444 |
|        |               | يَمُلُونَها فطردناهُم عَنْها ، فأُخَذْناها ، فاقتسَمْناهَا ، فأصابتني |     |
|        |               | كِسْرَةً ،                                                            |     |
| ٣١.    | 478           | لنفس المؤمن أشدُّ ارتكاضًا من الخطيئة من العصفور حين يُقذفُ           | 277 |
|        |               | - 44                                                                  |     |

| الصفحة | رقم    |                                                                                        |      |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | الحديث | الحديث                                                                                 |      |
| ٤١٥    | 11     | لَو أَنَّ رَجُلاً أَخَذ شاةً عَزُوزا فَحَلْبَها .                                      | 444  |
| 741    | 444    | لو أن امـرأةً مِن الحــورِ الِعينِ اطلعت إلى الأرض في ليلة ٠٠٠                         |      |
|        |        | مُغْدِرَة ٠                                                                            |      |
| 10.    | ۸۰۱    | لُو بات رَجُلُ يعطى القيان البيض ، وبات آخر يقرأ القرآن                                | 441  |
|        |        | ويذكر الله ، لرأيت أن ذاكر الله أفضَلُ .                                               |      |
| 711    | ٨٤٦    | لو حَدَّثتكم بِكلُّ ما أعلمُ لرَمَيْتُموني بالقشْع .                                   | 444  |
| 778    | ۸۹۱    | لو رأيت ابن عُمَر ساجدًا لرأيته مُقلوليا .                                             | 444  |
| ٤١٦    | 1      | لو رأيت رجلا يَرْضَعُ فسخرتِ منه ٠٠٠                                                   | 448  |
| ١٨١    | AYO    | لو سمع أحدُكم ضَغُطةَ القَبْر لجزع أو خَرع .                                           |      |
| 744    | ۹٠٨    | لَوْ لَقِيتَ قَاتِلَ أَبِى فَى الْحَرَمُ مَا لَهَدُّتُهُ ، ويُرُوِّى : مَا هَدُّتُهُ · |      |
| 777    | ۸۹۰    | لولا أ نى أكرَهُ لنَصَوْتُك .                                                          |      |
| 111    | V14    | ليسَ به بأسُّ يا أمير المؤمنين إنَّما هُو بِمَشْقٍ .                                   |      |
| ٤٨٦    | 1-00   | ليْسَ في جَمَلِ طعينة صِدَقة ٠                                                         | 11 1 |
| EAE    | 1.08   | ليس في الربائب صدَقة .                                                                 | 45.  |
| 107    | ۸.٣    | ليكف أحدكم مثلُ زاد الراكب وهذه الأساودُ حولى ، قالَ : وما                             | 11 1 |
|        |        | حوله إلا مَطهرَةً أو إجَّانَةً أو جَعْنَةً .                                           | 11   |
| ٤٤٧    | 1.44   | لَيْمُنُك لَئن كنت ابْتُكِيتَ .                                                        | 16   |
| ٤٦٧    | 1.47   | ما أصاب الصائم شورى إلا الغيبة والكذب .                                                |      |
| 72.    | 474    | ما أصميت فكُل ، وما أنْمَيتَ فَلا تأكُلُ .                                             | 11   |
| 174    | ALE    | ما أنا لأدَعَهُما فمن شاء أن ينْحضَج فَليَنْحضج .                                      | 11   |
| 124    | V11    | ما بقى من المنافقين إلا أربعة ، فقال رَجُلُ : فأين الذين                               | 11   |
|        |        | يَبعقون لقاحنا ، وينقبون بُبوتنا ، فقال خُدَيفة : أولئك هم                             | 11   |
|        |        | الفاسقون ، أولئك هُم الفاسقون .                                                        | H    |
| 157    | Y40    | ما بينكم وبين أن يُرسلَ عليكم الشُّرُّ فراسخ إلا موت رَجُل هو                          | ۳٤٧  |
|        |        | عَمْر ٠                                                                                |      |

|   |      | <del></del>      |                                                                                |     |
|---|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | صفحة | رقم اا<br>الحديث | الحديث                                                                         | م   |
|   | 444  | 949              | ا ترون في حالى ؟ قالوا : ما نشك لك في النجاة ، قد كنت                          | PEA |
|   |      |                  | قرى الضيف وتعطى المختبط ·                                                      | 11  |
|   | 0. £ | 1.44             |                                                                                |     |
|   |      |                  | مذروَية ٠                                                                      | 11  |
|   | ٨٤٥  | 1114             | مًا تعدون الصُّرَعة فيكم ٠                                                     | 17  |
|   | 291  | 1.7.             | ما جاءك عن أصحاب محمد فخذه ٠٠٠ ما يقول هؤلاء                                   | 101 |
|   |      |                  | الصعانتة .                                                                     | H   |
|   | ٤٨٧  | 1.07             | مًا ازْلَحَفُ ناكح الأمَّة عن الزنا إلاَّ قليلا ٠                              | 404 |
|   | **   | 777              | ما سمعت منك فهَّة في الإسلام قبلها أتبابعني وفيكم الصديق                       |     |
|   |      |                  | وثاني اثنين ؟                                                                  | 12  |
|   | ٤٠٤  | 440              | ما شبهت بأصحاب محمد - صَلَّى الله عليه وسلم - إلا إلاخاذَ                      |     |
|   |      |                  | وتكفى الإخاذةُ الفئام من الناس ٠                                               |     |
|   | 48   | 777              | ما شَبُّهْتُ مَا غَبَرَ مِن الدنيا إلا بِثَغَبِ ذَهِبَ صَفْوُةً ، ويتى كَذَرُه | 700 |
|   | 441  | 944              | ما فَعلَت نواضحكُم ؟ قالوا : حَرَثناها يوم بَكْر ٠                             | íľ. |
|   | 767  | AVE              | ما كان الله ليَنْقُرَ عن قاتل المؤ من ٠                                        | TOV |
|   | ٨٢   | V0 V             | ما مصلى لامرأة أفضل من أشد مكان في بيتها ظلمة إلا امرأة                        | 70A |
| 1 |      |                  | قد يَتُسِت من البعولَة ٠                                                       | 1   |
|   | ٥.١  | 1.4.             | ما مِن أُحدٍ عَمِلَ عَمَلاً لِله ٢٠٠٠ فلا تهيدُنَّهُ الآخِرَةُ ٠               | 409 |
|   | 227  | ۸٦٦              | ما هَذَه الفَتيا اُلتى قد شُغبت النَّاسَ ؟                                     |     |
|   | ۳۲.  | 127              | ما يبكيك يا خالى ؟ أوجّع يُشْتِرُك ؟ أم على الدُّنيا .                         | 471 |
|   | 74   | V£9              | ما يُدْرَى هَذَا لِعلَّ بَصَرَهُ سَيُلْتَمَعُ قبلَ أَن يَرجِع إليه -           | l E |
| l | ٤١٣  | ١٠٠٠             | مَثَل قُرأً * هَذَا الزَّمَان كمثل غُنَم صوائِنَ ٢٠٠ خَتَّى انْتَضَجَت ٠       | 777 |
| ١ | 222  | AOE              | مَثَلَ المؤمن الضـعـيف كـمـثل خـافيُّت الزُّرْعِ يَمـيلُ مَرَّةٌ ويَعْتَدَلِ   |     |
|   |      |                  | أخرى                                                                           |     |
|   | ١٠٠  | 1.77             | المجالس ثلاثَةً ، فسالمٌ ، وغَانِمٌ ، وشاجبٌ ·                                 | 470 |
| _ |      |                  |                                                                                | - 1 |

| الصفحة | رقم<br>الحديث | الحديث                                                                                          | ٢         |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ٤٦     | ٧٣٦           | مَرَّ بأبى ذرَّ قسومُ بالرَّبذَةِ وَهُم مُحسرِمسونَ قَدْ تَزَلَّعتْ أيديهم                      | 411       |
| 44     | <b>Y</b> 74   | وأرجلهم .<br>مَرَّتْ بِه عنانةً تَرَهْيَا فَسَمِع فيها قائلا يقولُ : إيتى أرض فلان<br>فاسقيها . | <b>77</b> |
| 771    | ٨٥٣           | مرَّت به امرأةً مُتَطَيِّبَةً لذَيْلُها عَصَرَةً ، فقال : أين تُريدين                           |           |
|        |               | يا أمة الجبار؟ فقالت : أريد المسجد .                                                            |           |
| ٤٨٠    | 1.59          | المُعْتَقِب ضامِنُ لما اعْتَقَب .                                                               | 414       |
| 700    | 101           | مَن جَعَل ما له في رتاج الكعبة يُكَفِّرُه ما يُكَفّرُ اليمين .                                  | ٣٧٠       |
| 104    | A-V           | من استخمَر قوما أولهم أحرار وجيران مستضعفون ، فإن له ما                                         | 441       |
|        |               | قَصَر في بَيته حتى دخل الإسلام ٠٠٠ وإن نشر كلُّ أرض يُسلِّم                                     |           |
|        |               | عليها صاحبُها فإنه لا يخرج منها ما أعطى نشرها ربع المسقّريّ                                     |           |
|        |               | وعُشْرٌ المطلمِيُّ.                                                                             | il I      |
| 101    | ۸-۲           | مَن صَلَّى بأرض قِيٌّ قَأَذُن وأقِهامَ الصلاة صَلَى خَلْقَهُ من الملاتكة                        | 444       |
|        |               | مالا يُرى قُطراه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون                                           |           |
|        |               | على دُعائد .                                                                                    | 11 1      |
| TAE    | 441           | من طلب صرف الحديث .                                                                             | 41 1      |
| ۳۸     | 744           | من كان منكم مَعدُ أسيرٌ فَليدُ اقد .                                                            | 11 1      |
| ۳.0    | 445           | من اكتتب ضمنا بعثد الله- تبارك وتعالى- ضمنا يوم القيامة                                         | 770       |
| 111    | ۸۳۷           | مَنْعَنَا هَذَا الرَّزَّغُ .                                                                    |           |
| 144    | 744           | مُوتُ المؤمن بعرق الجبين تبقى عليه البقية من الذنوب فيكافأ                                      |           |
|        |               | عند المورّت :                                                                                   | 11        |
| 227    | 1-14          | أَنْوَلُ أَشْراءَ الْمَرَمَ .                                                                   |           |
| 7.7    | 444           | نزل الله الحق ليسدهب بد البساطل ، ويُبطل بد اللَّعِب ، والزُّفْنَ                               | 1 200     |
|        |               | الزمارات والمزاهر والكنارات .                                                                   | 11        |
| 000    | 1177          | لناخِلةً من الدُّعاء                                                                            | TA -      |

|       |                 |                                                                          | <del></del> |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| لصفحة | رقم ا<br>الحديث | الحديث                                                                   | م           |
| 729   | ۸۷۷             | بنالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث -                                  | 741         |
| 472   | AAY             | نام وهو جالس حتى سُمع جَخيفُهُ ، ثم قام فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوضَّأُ     |             |
| 140   | 747             | نَزَلَت الأمانَةُ في جَذر قلوب الرِّجال ، ثم نَزلَ القُرآن فَعَلَموا من  |             |
|       |                 | القرآن ، وعَلموا من السُّنَّة ٠                                          | H           |
| 771   | 979             | والنساء يومئذ لم يُهَبِّلُهُن اللَّحُم .                                 | 11          |
| 492   | 910             | يَنْضِعُ فَرِجَهُ حتى يخضِلَ ثَوْيَهُ ٠                                  | 11          |
| ٥١٤   | 1-44            | النِّقابُ مُحْدَثُ .                                                     | H           |
| 740   | ۸۹۹             | هؤلاء الدَّاجُ وَلَيْسُوا بِالحَاجُ .                                    | TAY         |
| ٩.    | 772             | يتهارجون كما تتهارج البهائم كرجراجه الماء الخبيث التي لا                 | 18          |
|       |                 | تطعم ٠                                                                   | l           |
| TAY   | 444             | هل جزاء الإحسان إلا الإحسان: هي مسجلة للبَرُّ والفاجر .                  | 719         |
| ١٢    | ٧٢.             | هَل لَك أَنْ أَناحِبَك ؟ وترفع النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّم – | 79.         |
| 111   | <b>***</b>      | هُما الْمُرْيَانِ : الإمساكُ في الحَياةِ ، والتبذيرُ في الممات ·         |             |
| ٥٢٧   | 1.98            | هُو ألا يغلب الحلال شُكْرَهُ ، ولا الحرامُ صَبْرَهُ ·                    | 797         |
| 271   | ١٠٠٨            | هو المرتُ نحايصُهُ ولا بُدُّ منه ٠                                       | 444         |
| ٤٢    | ٧٣٤             | هي في العشر الأواخر ، قال أبو ذر : فاهْتَبلتُ غَفْلتَهُ فَقَلْتُ :       | 398         |
|       |                 | أَيُّ لَيْلَة هِي ؟                                                      |             |
| 178   | ۸۱۱             | أوجب ذو الثلاثة وذو الاثنين ·                                            | 490         |
| ٤٢٧   | 1               | وجدت هذا العَبِيدُ مُلْقًى بين الله وبين الشيطان فيا ن                   | 297         |
|       |                 | استشلاء ٠٠٠                                                              |             |
| 0 2 9 | 1110            | فوردنا على جُدْ جُدْ مُتَدَمَّن ٠                                        | 444         |
| ٤٨٢   | 1-07            | الوضوء بالطَّرْقِ أحبُّ إلىَّ من التَّيمُّم ·                            |             |
| 779   | ۸٦٠             | يأجوج ومأجوجٌ ، وأنَّه يُسَلِّط عَليهم النُّغَفُ ، فيأخذ في رقابِهِم     | 499         |
| 191   | ٨٣٣             | يا نعايا العَرَب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة                    | ٤           |
|       |                 | الخفية -                                                                 | l           |
|       |                 |                                                                          |             |

| الصفحة | رقم       | الحديث                                                                  | م   |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | الحديث    |                                                                         |     |
| ENE    | 1.02      | يبيع الرَّجُل ويَشتَرِط الخلاص ، قال : له الشَّروى -                    | ٤٠١ |
| 441    | 444       | يجاء بِجَهَـنَّمَ يوم القيامة كأنَّها مَتْنُ إِهالِةٍ .                 | ٤٠٢ |
| ٥٢٤    | 1.44      | يذبح الرَّجلُ الشاة ثم يَأخُذُ منها يَدا أوْ رِجْلاً قبلَ أن تَسْبطرٌ . | ٤٠٣ |
| ۱٥٥    | 1171      | يسلط الله عليهم موت طاعون ذفيف                                          | ٤٠٤ |
| 707    | 404       | يصبح جنبا في شهر رمضان من قراف غير احتلام ، ثم يصوم                     | ٤٠٥ |
| ٤٩٨    | 1.77      | يطعِمُهم وجبة واحدَةً ٠                                                 | ٤٠٦ |
| 190    | 1.78      | يَعْتُصِرِ الوالِدُ عَلَى وَلَدِهِ فَى ماله ٠                           | ٤٠٧ |
| ٤٦٨    | 1.44      | يَغْدُو الشيطانُ بِقَيْرُوإِنه إلى السُّوق -                            | ٤٠٨ |
| ٤٦٦    | 1.40      | يَكُرُهُ أَن يَتزَوَّجُ الرَّجُلُ امرأة رابَّه ٠                        | ٤.٩ |
| ٤٧٥    | 1.66      | يحرَهُ الشُّرْبَ مِن ثَلْمَة الإناء ومن عُرْوَته ١٠٠ إنَّها كـــفلُ     | ٤١٠ |
| ł      |           | الشيطان .                                                               |     |
| 114    | <b>**</b> | يوُشِك ألا يكونَ بَين شَرَافٍ وأرض كذا وكذا جَمًّا ، ولا ذات قَرن       | ٤١١ |
| 741    | ATY       | يوشك أن يَعَمل عليكم بُعُعانُ أَهْلِ الشَّامِ .                         | ٤١٢ |
| ٣١.    | 444       | يوشِك بنو قنطو راء أنْ يُخْرِجوكم من أرض البصرَةِ ، قيل : ثُمُّ         | ٤١٣ |
|        |           | ئة .                                                                    |     |

٠ ا ا

## طبعات كتب الصحاح والسنن والغريب التى اعتمدت عليها فى تخريج هذا الجزء والرمز الذى رمزت به للكتاب

|   |               | T               |       |                                               |                          |           |
|---|---------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|   | تاريخ الطبع   | مكان الطيع      | الرمز | مؤلفـــه                                      | الحديث                   | ٢         |
|   | ۱۹۸۱ –        | اسعائيرل-       | È     | أبر عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن     | صحيح البخارى             | 1         |
|   |               | المكتبة         |       | المفيرة البخارى ( ت ٢٥٦ هـ )                  |                          |           |
|   |               | الإسلامية       |       |                                               |                          |           |
|   | - 21844       | القاهرة –       | ,     | أبر الحسين مصلم بن الحبياج بن مصلم القشيرى    | صحيح مسلم بشرح النودى    | ۲         |
|   | ۲۱۹۷۲         | المطيعة المصرية |       | (ت ۲۹۱هـ)                                     |                          |           |
|   | - ۵۱۳۸۸       | سرریا – حبص     | ٠     | أبر دارد سليسمان بن الأشعث السجسسعاني         | سنن أبى داود             | ۳         |
|   | <b>۱۹۶۹</b> م |                 |       | الأزدى ( ت ۲۷۰ هـ )                           |                          |           |
|   | - 21707       | القاهرة –       | ت     | أبر عيسى محبد بن هيسى بن سروة العرملى         | سنن العسرمسسقى (الجسسامع | ٤         |
|   | ۱۹۳۷م         | مصطلی           |       | (ت ۲۷۹ هـ)                                    | الصحيح)                  |           |
|   |               | الحليى          |       |                                               |                          |           |
|   | 1746          | القاهرة –       | ن     | أبر عيد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن         | سان النسائی و المجتبی »  |           |
|   | ۱۹۹۰          | مصطفى           |       | يحرين دينار ( ت ٣٠٣ هـ )                      |                          |           |
|   |               | اغلبى           |       |                                               |                          |           |
|   | - 21797       | القاهرة         | 4-    | أيسو عبد الله محمد بنن يزيسد القزويتسي        | ا سنن ابن ماجة           | $\cdot  $ |
|   | ۲۱۹۷۲         | عيسى            |       | (ت ۲۷۵ هـ )                                   |                          |           |
|   |               | اغلبى           |       |                                               |                          |           |
| - | -             | القامرة –       | ١ .   | أبر عبد اللِّــه مالـــك بــن أتــس بن مالــك | الموطأ                   | ,         |
|   |               | عيسى            |       | ( ت ۱۲۹هـ)                                    |                          |           |
|   |               | المفليى         |       |                                               |                          |           |

|             |               |         |                                         | T                      |      |
|-------------|---------------|---------|-----------------------------------------|------------------------|------|
| تاريخ الطبع | مكان الطبع    | الرمز   | مؤلف                                    | المديث مرا             |      |
| ۱۳۹۸ –      | بيروت-الكتب   | حم      | الإمام أحيد بن محيد بن حثيل ( ت ٢٤١هـ ) | مسئد ابن حنبل          | ^    |
| ۲۱۹۷۸       | الإسلامي      |         |                                         |                        |      |
|             |               |         |                                         |                        |      |
| ۱۳۸۲ هـ –   | القاهرة دار   | دى      | أبو محمد عبد اللَّه بن عبد الرحمــن     | سنن الدارمى            | `    |
| ۲۹۹۹        | المحاسن       |         | الدارمسي ( ت ٢٥٥ هـ )                   |                        |      |
|             |               |         |                                         |                        |      |
| ۱۳۹۱ هـ -   | القاهرة –     | الفائق  | أبو القناسم محمنود ينن عمر الزمخشيرى    | الفائق في غربب الحديث  | ١.   |
| ۱۹۷۱م       | عیسی الحلبی   |         | (ت ۲۸۵ هـ )                             |                        |      |
|             |               |         |                                         |                        |      |
|             | ترنس          | مشارق   | أبوالفسضل عسيساض بن صوسى بن عسيساض      | مشارق الأنوار على صعاح | **   |
|             |               | الأنوار | اليحصبى السُّتِّى ( ت 356 هـ )          | الأثار                 |      |
|             |               |         |                                         |                        |      |
| ۱۳۸۳ هـ -   | القاهرة       | النهاية | أبسر السعادات المسارك يسن محمسد يسن     | لنهاية في غريب الحسديث | 17   |
| ۲۱۹۶۳       | عيسى الحلبى   |         | الأثير ( ت ٦٠٦ هـ )                     | والأثر                 |      |
|             |               |         |                                         |                        |      |
|             | نسخة مصررة    | ٦       | بلال الدين السيوط <i>ي</i> ( ت ٩١١ )    | لجامع الكبير           | 1/18 |
|             | عن مخطرطة     |         |                                         |                        |      |
|             | دار الكتب رقم |         |                                         |                        |      |
|             | ٩٥ حديث       | 1       |                                         |                        |      |
|             | وترلة ۽       |         |                                         |                        |      |
|             |               |         |                                         |                        |      |

رقم الإيداع ١.S.B.N 1.S.B.N 977 - 5037 - 08 - 5

1

مطابع الدار الهندسية

-

4

· 66.